تَقْدِينِ إِلَّا الْطَّارِكُونَ تَقْدِينِ إِلَّا الْطَّارِكُونَ جَامِعُ الْبَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آعَالَٰ لَقُولَانِ

|   |  |  | · |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| 4 |  |  |   |

# تقدير الساركاني من الماركاني من الماركان عن تاويل اى الفران

لأَيْ جَعفَ مِحَّد بزجت ريّالطَّ بَرِيّ (١٢٤هـ ٣١٠هـ)

مخفت يق الدكتور اعالبك دبن عبد لمحسر البتركي بالتعاون مع مركز لبحوث والدراسات العربية والإسك لامية

بدارهجى

الدكتوراعبلسندس يمامة السجنزء الشامن

> **هُجُـل** للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى القاهرة ٢٠٠١ م

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

الدكتور عبد السند حسن يمامة

مكتب : ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

ت: ۲۲۰۱۰۲۷

مطبعة: ٣٢٥٢٥٧٩ - فاكس: ٣٢٥١٧٥٦

# السالخ المرا

# تفسيرُ السورةِ التي يُذكَرُ فيها المائدةُ

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِّ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحِمه اللّه : يعنى جلَّ ثناؤه بقولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ عَامَنُوا ﴾ : يا أيها الذين أقرُوا بوحدانية اللّهِ وأَذْعَنوا للّهِ () بالعبودة ، وسلّموا له الأُلوهة ، وصدَّقوا رسولَه محمدًا عَلِيلَةٍ في نبوَّتِه ، وفيما جاءهم به من عندِ ربّهم من شرائع وصدَّقوا رسولَه محمدًا عَلِيلَةٍ في نبوَّتِه ، وفيما جاءهم به من عندِ ربّهم من شرائع [۱۰۲/۱۳] دينهِ ، ﴿ أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ﴾ . يعني : أَوْفُوا بالعهودِ التي عاهدتموها () إيّاه ، وأَوْجَبتم بها على أنفسِكم علم علم الله فروضًا ، فأَيّمُوها بالوفاءِ والكمالِ والتمامِ منكم للّهِ بما أنوَمَم بها أنفسِكم منكم للّهِ فروضًا ، فأَيّمُوها بالوفاءِ والكمالِ والتمامِ منكم للّهِ بما أَوْجَبتُموه له بها على أنفسِكم ، ولا تَنْكُثوها فتَنْقُضوها بعدَ توكيدِها .

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في «العقودِ» التي أمَر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بالوفاءِ بها بهذه (أ) الآيةِ ، بعدَ إجماعِ جميعِهم على / أن معنى العقودِ العهودُ ؛ فقال ٤٧/٦ بعضُهم : هي العقودُ التي كان أهلُ الجاهليةِ عاقدَ بعضُهم بعضًا على النصرةِ

<sup>(</sup>١) سقط من ت ٢، وفي ص ، م : «له».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ومن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عاهدتموها».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « في هذه ».

والمؤازرةِ والمظاهرةِ على من حاول ظلمَه أو بغاه سوءًا. وذلك هو معنى الحِلْفِ الذي كانوا يتعاقدونه بينَهم.

# ذكرُ من قال: معنى العقودِ العهودُ

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على اللهِ عن على اللهِ عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ . يعنى: بالعهودِ (١) .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ جلَّ ثناؤه : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ . قال : العهودُ (٢) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

**حدثنا** سفيانُ ، قال : ثنا<sup>(٣</sup>أبي ، عن سفيانَ <sup>٣)</sup> ، عن رجلِ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبيدُ الله (١٠) ، عن (٥) أبى جعفرِ الرازيّ ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ ، قال : ﴿ يَتَأَيُّهَا أَنسٍ ، قال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ مُطَرِّفِ بنِ الشِّخْيرِ وعندَه رجلٌ يحدُّثُهم ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللهُ عَلَى الله ودُ .

و ١٠٢/١٣] حدثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ . قال : العهودُ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى فى الشعب (٣٥٦) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٢٥٣/٢ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . وستأتى بقيته فى ص ٩ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «ابن أبي سفيان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الرحيم». وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.

<sup>(</sup>o) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «ابن».

<sup>(</sup>٦) ينظر التبيان ٣/ ١٤٤.

حدثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن مجُويبرٍ، عن الضَّحَّاكِ: ﴿ يَكَأَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾. قال: بالعهودِ (١).

حُدِّثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعت أبا معاذِ يقولُ : أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعت الضَّحاكَ يقولُ : ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ : بالعهودِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا مَعمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَوَفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾. قال : بالعهودِ (٢) .

حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ أَوَفُوا بِالمُعُقُودِ ﴾ . قال : هي العهودُ (٢) .

حدثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : سمِعت سفيانَ الثوريَّ يقولُ : ﴿ أَوَفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ : بالعهودِ (٢) .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مجريج ، 'عن مجاهد '' مثلَه .

قال أبو جعفر: والعقودُ جمعُ عَقْدِ ، وأصلُ العَقْدِ : عقدُ الشيءِ بغيرِه ، وهو وصلُه به ، كما يُغقَدُ الحبلُ بالحبلِ ، إذا وُصِل به شدَّا ، يقالُ منه : عقد فلانٌ بينه وبينَ فلانِ عَقْدًا ، فهو يعقِدُه . ومنه قولُ الحُطَيئةِ (\*) :

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨١، وليس فيه ذكر معمر . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته في ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ١٢٨.

٢٨/٦ / قومٌ إذا عقدوا عَقْدًا لجارِهم شدُّوا العِنَاجُ () وشدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبَا (٢) و دُلك إذا واثقه (٦) على أمرٍ وعاهَده عليه عهدًا بالوفاءِ له بما عاقده عليه ، من أمانٍ أو (١) ذمَّة ، أو نصرة ، أو نكاح ، أو بيع ، أو شَرِكة ، أو غيرِ ذلك من العقودِ .

# ذكرُ من قال المعنى الذى ذكرنا عمَّنَ قاله فى المرادِ من قولِه: ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾.

[١٠٣/١٣] حدثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودُ ﴾ . أى : بعقد (٥) الجاهليةِ . ذُكِر لنا أن نبئ الله عَلَيْهُ كان يقولُ : ﴿ أَوْفُوا بعقدِ الجاهليةِ ، ولا تُحُدِثوا عقدًا في الإسلامِ ﴾ (١) . وذُكِر لنا أن فُرَاتَ بنَ حيَّانَ العِجْلِيُّ سأل رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ عن حِلْفِ الجاهليةِ ، فقال نبئ اللهِ عَلِيَّةٍ عن حِلْفِ الجاهليةِ ، فقال نبئ اللهِ عَلِيَّةٍ عن حَلْفِ الجاهليةِ ، فقال نبئ اللهِ عَلِيَّةٍ : ﴿ لعلَّكُ تسألُ عن حِلْفِ (٧ لَخْم وتَيْم اللهِ ٢) ﴾ فقال : نعم يا نبئ اللهِ .

<sup>(</sup>١) العناج: خيط خفيف يشد في إحدى آذان الدلو الخفيفة إلى العرقوة - خشبة معروضة على الدلو - التاج (ع ن ج).

<sup>(</sup>٢) الكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين ، وهو الحبل الأول ، فإذا انقطع المنين ، بقى الكرب . التاج (ك رب) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وافقه ».

رُ ؛ في م : «و» . (٤) في م : «و» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بعهد».

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وابن المنذر . تقدم المرفوع في ٦٨٣/٦ وما بعدها نحو ذلك .

<sup>(</sup>٧ - ٧) فى الأصل: « لجيم وتيم اللات ». وفى مصدر التخريج: « لخم وتميم ». ولخم: حى من جذام ، وقيل: حى من اليمن. ومنهم كانت ملوك العرب فى الجاهلية وهم آل عمرو بن عدى بن نصر اللخمى . وقيل: ملوك لخم كانوا نزلوا الحيرة ، وهم آل المنذر . وتيم الله: حى من بكر بن وائل ، يقال لهم اللهازم ، وهو تيم بن ثعلبة بن عُكابة ، ومعنى تيم الله: عبد الله . من قولهم: تيمه الحب . أى عبده وذلله . أما تيم اللات وهم المقصودون هنا - فهى تيم اللات بن ثعلبة بطن من الخزرج ، وقد سماهم النبي عليه تيم الله . اللسان (ل خم ، ت ى م) ، معجم قبائل العرب ١/ ١٣٩٨.

قال: « لا يَزيدُه الإسلامُ إلَّا شِدَّةً » (١).

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ . قال : هي (٢) عقودُ الجاهليةِ ، الحِلْفُ (٣) .

وقال آخرون : بل هي العهودُ (١٤) التي أخَذ اللهُ على عبادِه بالإيمانِ به وطاعتِه فيما أَخَلُ لهم وحرَّم عليهم .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ أَوْفُواْ بِاللَّمُ قُودٌ ﴾ . يعنى : ما أحلَّ وما حرَّم ، وما فرَض وما حدَّ فى القرآنِ كلِّه ، فلا تَغْدِروا ، ولا تَنْكُثوا ، ثم شدَّد ذلك فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ سُونَ اللّهَ لِهِ الرّعد : ٢٥] .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَوَفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ : ما (١) عقد اللهُ على العبادِ مما (١) أَحَلَّ لهم وحرَّم عليهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٢٢/١٨ (٨٣٢) من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن فرات بن حيان . وينظر المجمع ٨/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) تقدم أوله في ص ٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «الحلف».

<sup>(</sup>٥) تقدم أوله في ص ٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « بما ».

وقال آخرون : بل هي العقودُ التي يتعاقدُها الناسُ بينَهم ، ويعقِدُها المرءُ على نفسه .

# ذكر من قال ذلك

تا ١٠٣/١٣] حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : حدثنا أبي ، عن موسى بنِ عُبيدةَ ، عن أخيه عبدِ اللهِ بنِ عُبيدةَ ، قال : العقودُ خمسٌ ؛ عُقْدةُ الأيمانِ ، وعُقْدةُ النكاحِ ، وعُقْدةُ البيع ، وعُقْدةُ الحِلْفِ (١) .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن محمدِ بن كعبِ القُرَظيّ، أو عن أخيه عبدِ اللهِ بنِ عُبيدةً، بنحوِه (٢٠).

/ حدثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَوَفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ . قال : عَقدُ العهدِ ، وعَقدُ اليمينِ ، وعَقدُ اليمينِ ، وعَقدُ الشركةِ ، وعَقدُ النكاح . قال : هذه العقودُ خمسٌ .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عُتْبةُ بنُ سعيدِ الحِمْصَى ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ ابنِ أسلمَ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ ابنِ أسلمَ ، قال : ثنى أبى فى قولِ اللهِ جلَّ ثناؤُه : ﴿ يَمَا أَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَوَفُواۡ فَوُواُ بِاللهِ عَلَّهُ ثَالُهُ وَعُقْدَةُ النكاحِ ، وعُقْدَةُ الشركةِ ، وعُقْدَةُ النكاحِ ، وعُقْدَةُ الشركةِ ، وعُقْدَةُ اليمينِ ، وعُقْدةُ العهدِ ، وعُقْدةُ الحِلْفِ ( ) .

وقال آخرون : بل هذه الآيةُ أمرٌ من اللهِ تعالى ذكرُه لأهل الكتابِ بالوفاءِ بما أخَذ

१९/२

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير ابن كثير ٣/٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: «عقد».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف.

به ميثاقَهم من العملِ بما في التوراةِ والإنجيلِ في تصديقِ محمدِ عَلِيلَةٍ ، وما جاءهم به من عندِ اللهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ : ﴿ أَوْفُواْ إِلَّهُ قُودٌ ﴾ . قال : العهودُ التي أخَذها اللهُ على أهلِ الكتابِ أن يعمَلوا بما جاءهم (١) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنى أبو صالح ، قال : ثنا الليثُ ، قال : ثنى يونسُ ، قال : ثال يونسُ ، قال : قال محمدُ بنُ مسلم : قرَأْتُ كتابَ رسولِ اللهِ ﷺ الذى كتب لعمرو بنِ حَزْمٍ حينَ بعثَه على (٢) بَحْرُانَ (٢) ، فكان الكتابُ عندَ أبى بكر [١٠٤/١٣] بنِ حَزْمٍ ، فيه : هذا بيانٌ من اللهِ ورسولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودِ ﴾ . فكتب الآياتِ منها ، حتى بلغ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (المائدة : ١٤) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندنا بالصوابِ ما قاله ابنُ عباسٍ ، و أن معناه : أوْفُوا أيها المؤمنون بعقودِ اللهِ التي أَوْجَبها عليكم وعقدها ، فيما أحلَّ لكم وحرَّم عليكم ، وألزمكم فَرْضَه ، وبينَّ لكم حدودَه .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصوابِ من غيرِه من الأقوالِ ؛ لأن اللهَ جلَّ ثناؤه أَتْبَع ذلك البيانَ عما أحلَّ لعبادِه وحرَّم عليهم ، وما أوْجب عليهم من فرائضِه ، فكان معلومًا بذلك أن قولَه : ﴿ أَوْفُوا بِالعَمْوَدُ ﴾ . أمرٌ منه عبادَه بالعملِ بما أَلْزَمهم من

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٣/ ٤١٥، وتفسير البغوى ٣/ ٦.

<sup>(</sup>۲) في م: « إلى » .

<sup>(</sup>٣) نجران: قبيلة في مخاليف اليمن من ناحية مكة. معجم البلدان ٤/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر تاريخ المصنف ٣/ ١٢٨، ودلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٤١٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٥.

فرائضِه وعقودِه عَقِيبَ ذلك ، ونَهْيٌ منه لهم عن نقضِ (١) ما عقَده (عليهم منه ١) ، مع أن قولَه : ﴿ أَوَفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ . أمرٌ منه بالوفاءِ بكلِّ عقد أذِن فيه ، فغيرُ جائزٍ أن يُخَصَّ منه شيءٌ حتى (٢) تقومَ حجةٌ بخصوصِ شيءٍ منه يجبُ التسليمُ لها .

فإذ كان الأمرُ في ذلك كما وصَفنا، فلا معنى ''لقولِ من' وجَّه ذلك إلى معنى الأمرِ بالوفاءِ ببعضِ العقودِ التي أمَر اللهُ جل ثناؤُه بالوفاءِ بها دونَ بعضِ.

وأما قولُه : ﴿ أَوَفُواْ ﴾ . فإن للعربِ فيه لغتين : إحداهما : ﴿ أَوْفُوا ﴾ . من قولِ القائلِ : أَوْفَيتُ لفلانِ بعهدِه ، أُوفِي له به . والأُخرى : ﴿ فُوا ﴾ ثمن قولِهم : وَفَيْتُ له ٢٠٠٥ بعهدِه ، أَفِي .

والإيفاءُ بالعهدِ (٦): إتمامُه على ما عُقِد عليه من شروطِه الجائزةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلف أهلُ التأويلِ في « بهيمةِ الأنعامِ » التي ذكر اللهُ جل ثناؤه في هذه الآيةِ أنه أحلَّها لنا ؛ فقال بعضُهم : هي الأنعامُ كلُّها .

# ذكر من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بعض».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «فيه».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «حين».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « لمن».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بالعقد » .

بهيمةُ الأنعامِ: مِن (١) الإبلِ والبقرِ والغنمِ (٢).

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ . قال : الأنعامُ كلُّها (٢٠) .

حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ . قال : الأنعامُ كلُّها .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ . قال : الأنعامُ كلَّها .

حدثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ : أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ : هي الأنعامُ .

وقال آخرون: بل عنى بقوله: ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ . أجنَّة الأنعام التي تُوجدُ في بطونِ أمهاتِها - إذا نُحِرت أو ذُبِحت - مَيِّتةً .

# ذكر من قال ذلك

حدثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا أبو عبدِ الرحمنِ الفَزاريُ ، عن عطيةَ العوفيُ ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمُ بَهِيمَةُ

<sup>(</sup>١) في م: ( هي ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨١. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى عبد بن حميد. وستأتى بقيته في ص ١٦.

ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ . قال : ما في بطونِها . قال : قلت : إن خرَج ميِّتًا آكُلُه (١) ؟ قال : نعم (٢) .

حدثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: أخبرنا يحيى بنُ زكريا، عن إدريسَ الأَوْدِيِّ، عن عطيةَ، عن ابنِ عمرَ نحوَه، وزاد فيه: قال: نعم، هو بمنزلةِ رِئَتِها وكَبِدِها (٣).

حدثنا ابنُ مُحميدٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الجنيئ من بهيمةِ الأنعام ، فكُلوه (، .

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن مِسْعرٍ وسفيانَ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن بقرةً نُحِرت ، [١٠٥/١٣] فوُجِد في بطنِها جنينُ ، فأخَذ ابنُ عباسٍ بذَنَبِ الجنينِ ، فقال : هذا من بهيمةِ الأنعام التي أُحِلَّت لكم (٥٠) .

حدثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هو من بهيمةِ الأنعام .

حدثنا ابنُ بشَّارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ومؤمَّلُ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن قابوسَ ، عن أبيه ، قال : ذبَحنا بقرةً ، فإذا في بطنِها جنينٌ ، فسألنا ابنَ عباسٍ ، فقال : هذه بهيمةُ الأنعام .

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصوابِ في ذلك قولُ من قال: عَني بقولِه: ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ . / الأنعام (٦) كلَّها ، أَجِنَّتَها وسِخالَها وكبارَها ؛ لأن

01/7

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أكلته».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣٣٦/٩ من طريق يحيى بن زكريا به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور – كما في الدر المنثور ٢٥٣/٢ – ومن طريقه البيهقي ٣٣٦/٩ عن جرير ، عن منصور ، عن قابوس به . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . وينظر المحلي ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير سفيان ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: م.

العربَ لا تمتنعُ من تسميةِ جميعِ ذلك بهيمةً وبهائم، ولم يَخْصُصِ اللهُ منها شيئًا دونَ شيءٍ، فذلك على عمومِه وظاهرِه حتى تأتى حجةٌ بخصوصِه يجبُ التسليمُ لها. وأما النَّعَمُ فإنها عندَ العربِ اسمُ للإبلِ (١) والبقرِ والغنمِ خاصَّةً، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَٱلْأَنْعَمُ خَلَقَهَا لَكَ مُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ والنحل: ٥]. ثم قال: ﴿ وَٱلْمَنِيلُ وَٱلْمِغَالُ وَٱلْمَحْمِيرُ لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ والنحل: ٥]. ثم قال: ﴿ وَٱلْمَنِيمَ من غيرِها من أجناسِ الحيوانِ.

وأما بهائمُها فإنها أولادُها. وإنما قلنا: يلزَمُ الكبارَ منها اسمُ بهيمةٍ كما يلزَمُ الصغارَ؛ لأن معنى قولِ القائلِ: بهيمةُ الأُنعامِ. نظيرُ قولِه: ولدُ الأُنعامِ. "فكما لا") يسقُطُ معنى الولادةِ عنه بعدَ الكِبَرِ، فكذلك لا يسقُطُ عنه اسمُ البهيمةِ بعدَ الكِبَرِ.

وقد قال قومٌ : بهيمةُ الأنعامِ : وَحْشُها (٢) ؛ كالظّباءِ وبقرِ الوحشِ والحُمُرِ . القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه وتَقدَّست أسماؤُه : ﴿ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ .

قال أبو جعفر : اخْتَلف أهلُ التأويلِ في الذي عناه اللهُ جل ثناؤه بقولِه : ﴿ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ ؛ فقال [١٠٥/١٣ ظ] بعضُهم : عنى اللهُ بذلك : أُحِلَّت لكم أولادُ الإبلِ والبقرِ والغنمِ ، إلا ما بينَّ اللهُ لكم فيما يُتْلى عليكم بقولِه : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالْدَمُ ﴾ الآية [المائدة : ٣] .

# ذكر من قال ذلك

حدثني محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ،عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الإبل».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فلما لا »، وفي م: « فلما كان لا ».

<sup>(</sup>٣) في م: «وحشيها».

نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَهِمِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيَكُمُ ﴾ : إِلَّا المَيْتَةَ وما ذُكِر معها (١)

حدثنا بشرُ بنُ معاذِ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ أَكِلَتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . أى : من المَيْتَةِ التي نهَى اللهُ عنها وقدَّم فيها .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيَّكُمُ ﴾ . قال : إلا الميُّتَةَ وما لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه (٢) .

أخبرنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : أخبرنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ : ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ : الميتةُ والدَّمُ ولحمُ الخنزيرِ (٢) .

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليّ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِ بِمَدُّ ٱلْأَنْعَلَمِ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمٌ ﴾ : هي الميتةُ والدَّمُ ولحمُ الحنزير وما أُهِلَ لغير اللهِ به (1) .

وقال آخرون: بل الذي اسْتَثنى اللهُ عز وجل بقولِه: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ الحنزيؤ.

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٢٩٨. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٨١/١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن على ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم ﴾ : الميتة ولحم الخنزير » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير ٦/٣ عن على بن أبي طلحة به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان .

٥٢/٦

# / ذكر من قال ذلك

حدثنى على (١) بنُ داودَ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ . قال : الحنزيرُ (٢) .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمعتُ أبا معاذِ يقولُ : [١٠٦/١٣] أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ : يعنى الخنزير (٢).

قَالَ أَبُو جعفر: وأولى التأويلين عندى " بالصوابِ تأويلُ من قال : عنى بذلك : الا ما يُتْلَى عليكم من تحريم اللهِ ما حرَّم عليكم بقوله ( الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله تعالى ذكره اسْتَشْنَى مما أباح لعبادِه من بهيمة الأنعامِ ما " حرَّم عليهم منها . والذي حرَّم عليهم منها ما بيّنه في قوله : الأنعامِ ما " حرَّم عليهم منها . والذي حرَّم عليهم منها ما بيّنه في قوله : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ اللّهِ نِيْرِيرِ ﴾ . ( والحينزير اله والذي على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (عبد الله). وينظر تهذيب الكمال ٢٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «في ذلك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لقوله».

<sup>(</sup>٥) في ص: «مما». وفي ت ١: « فيما».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ ، ولا يستقيم السياق إلا به . واستدركناه من التبيان ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « ما استثنى » .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ غَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّبِّدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ ﴾ .

اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك : يا أيها الذين آمَنوا أَوْفوا بالعقودِ غيرَ مُحِلِّى الصيدِ وأنتم حُرُمٌ ، أُحِلَّت لكم بهيمةُ الأنعام .

فذلك على قولِهم من المؤخّرِ الذي معناه التقديمُ ، فر غَيْرَ ﴾ منصوبٌ ، على قولِ قائلي هذه المقالةِ ، على الحالِ مما في قولِه : ﴿ أَوْفُواْ ﴾ من ذكر « الذين آمنوا » .

وتأويلُ الكلامِ على مذهبِهم : أَوْفُوا أَيها المؤمنون بعقودِ اللهِ التي عقدها عليكم في كتابِه ، لا مُحِلِّين الصيدَ وأنتم حُرُمٌ .

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ الوحشيَّةِ من الظّباءِ والجُمُرِ ، ﴿ غَيْرَ يُحِلِّي ٱلصَّيدِ ﴾ ، غير [١٠٦/١٣] مستحلِّى اصطيادِها ، ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ ، إلا ما يُتلَى عليكم . ف ﴿ غَيْرَ ﴾ على قولِ هؤلاء منصوبٌ على الحالِ من الكافِ والميم اللتين في قولِه : ﴿ لَكُم ﴾ بتأويل : أُجِلَّت لكم أيها الذين آمنوا بهيمةُ الأنعام لا مستحلِّى اصطيادِها في حالِ إحرامِكم .

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَيْمِ ﴾ كلِّها، ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُم ﴾ ، إلا ما كان منها وحشيًا، فإنه صيدٌ فلا يجلُّ لكم وأنتم محرُمٌ. فكأنَّ من قال ذلك وجَّه الكلامَ إلى معنى: أُجِلَّت لكم بهيمةُ الأنعامِ كلِّها(۱) ، إلا ما يُبيَّنُ لكم من وحشيها، غيرَ مستحلِّى اصطيادِها في حالِ إحرامِكم. فتكونُ في غَيْرَ همنصوبةً - على قولِهم - على الحالِ من الكافِ والميمِ في قولِه: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: «إلا ما يتلي عليكم».

# ذكر من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال: أخبرنا (عبيدُ اللهِ ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسِ ، قال: جلسنا إلى مطرِّفِ بنِ الشِّخِيرِ وعندَه (٢) رجلٌ فحدَّتهم (٦) ، فقال: ﴿ أُجِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَنِمِ ( أَلِلًا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيدِ ﴾ . قال: إلا ما كان مِن الأنعامِ صَيدًا ( ) ، فهو عليكم حرامٌ . يعنى بقرَ الوحشِ والظِّباءَ وأشباهه ( ) .

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن الرَّبيعِ فى قولِه : ﴿ أُحِلَتَ لَكُمْ بَهِ بِيمَةُ ٱلْأَنْفَكِمِ إِلَّا مَا يُتّلَى عَلَيّكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَالنّهُمْ حُرُمٌ ﴾ . قال : الأنعامُ كلَّها حِلَّ إلا ما كان منها وحشيًّا ، فإنه صيدٌ ، فلا يحِلُ إذا كان مُحْرِمًا (\*) .

/ قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ - على ما تظاهَرت (٢) به ٢٦٥ تآويلُ أهلِ التأويلِ في قولِه: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِرِ ﴾ . من أنها الأنعامُ و (٢) تآويلُ أهلِ التأويلِ في قولِه: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِرِ ﴾ . من أنها الأنعامُ و (٢) أَجِنَّتُها وسِخالُها ، وعلى دلالةِ ظاهرِ التنزيلِ - قولُ من قال : معنى [ ١٠٧/١٣] ذلك : أَوْفُوا بالعقودِ غيرَ مُحِلِّى الصيدِ وأنتم مُحرُمٌ ، فقد أُحِلَّت لكم بهيمةُ الأنعامِ في حالِ إحرامِكم وغيرِها من أحوالِكم ، إلا ما يُتلَى عليكم تحريمُه من الميتةِ منها والدم وما أُهِلَّ إحرامِكم وغيرِها من أحوالِكم ، إلا ما يُتلَى عليكم تحريمُه من الميتةِ منها والدم وما أُهِلَ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «عبد الله بن». وينظر تهذيب الكمال ٣٣/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عندهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحدثهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «صيدًا». وفي م: «صيدًا، غير محلي الصيد وأنتم حرم».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م: « تظاهر » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أو».

لغيرِ اللهِ به . وذلك أن قولَه : ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . لو كان معناه : إلا الصيد . لقيل : إلا ما يُتَلَى عليكم من الصيد غير مُحِلِّه . وفي تركِ اللهِ جل ذكره وصل () قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّه الصّيدِ في قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ الصّيدِ في قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ الصّيدِ في قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ الصّيدِ ﴾ . فان على أن قولَه : ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ . خبر () متناهية قصتُه ، وأن معنى قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ الصّيدِ ﴾ منفصل منه ، وكذلك لو كان قولُه تعالى ذِكره : ﴿ أَحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَلِم ﴾ مقصودًا به قصدُ الوَحْشِ ، لم يكن أيضًا لإعادةِ ذكر الصيدِ في قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ الصّيدِ ﴾ وجة ، وقد مضَى ذكره قبل ، ولقيل : أُحِلَّت لكم بهيمةُ الأنعامِ إلا ما يُتْلَى عليكم غيرَ مُحِلِّيه وأنتم حُرُمٌ . وفي إظهارِه ذكر الصيدِ في قولِه : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّ السّيدِ ﴾ أبينُ الدلالةِ على صحةِ ما قلنا في معنى ذلك .

فإن قال قائلٌ: فإن العربَ ربما أَظْهَرت ذكرَ الشيءِ باسمِه ، وقد جرَى "ذكرُه باسمِه" أَنْ قَبلُ . قيل أَن ذلك من فعلِها في (٥) ضرورةِ شعرٍ ، وليس ذلك بالفصيحِ المستعملِ من كلامِهم ، وتوجيهُ كلامِ اللهِ جل ثناؤه إلى الأفصحِ من لغاتِ من نزَل كلامُه بلغتِه أَوْلَى ما وُجِد إلى ذلك سبيلٌ مِن صرفِه إلى غيرِ ذلك .

فمعنى الكلام إذن: يا أيها الذين آمنوا أوْفُوا بعقودِ اللهِ التي عقد عليكم فيما (1) حرَّم وأحلَّ ، لا مُحِلَّين الصيدَ في حرَمِكم ؛ ففيما أُحِلَّ لكم من بهيمةِ الأنعامِ المذكَّاةِ دونَ ميتيها متسَعٌ لكم ، ومُسْتغْنَى عن الصيدِ في حالِ إحرامِكم (٧).

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غير».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «بذكره اسمه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: «قبل»، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قيل».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (مما).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «حرمكم».

# القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُّمُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: [١٠٧/١٣] يعنى بذلك: إن اللهَ يقضى فى خلقِه ما يشاءُ من تحليلِ ما أراد تحليله ، وتحريم ما أراد تحريم ، وإيجابِ ما شاء إيجابَه عليهم (١) ، وغيرَ ذلك من أحكامِه وقضاياه ، فأوْفُوا أيها (١ المؤمنون له ٢ بما عقد عليكم من تحليلِ ما أحلَّ لكم ، وتحريم ما حرَّم عليكم ، وغيرِ ذلك من عقودِه فلا تَنْكُثوها ولا تَنْقُضوها .

كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ : إن اللهَ حكَم (٣) ما أراد في خلقِه ، وبينَ لعبادِه ، وفرَض فرائضَه ، وحدَّ حدودَه ، وأمرَ بطاعتِه ، ونهَى عن معصيتِه (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرِ اللَّهِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: / اخْتَلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِ اللهِ جل ثناؤه: ١٥٥٠ ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ ٱللهِ ولا تَتَعدُّوا حدودَه.

كأنهم وجَّهوا الشعائرَ إلى المعالمِ ، وتأوَّلوا ُ : ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَلَمِرَ ٱللَّهِ ﴾ : معالمَ حدودِ اللهِ وأمرِه ونهيه وفرائضِه .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ النَّقفيُّ ، قال : ثنا حبيبٌ المعلِّمُ ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليكم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س ، والدر المنثور : «يحكم».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٥٣/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

عطاء أنه سُئِل عن شعائرِ اللهِ ، فقال : حُرُماتُ اللهِ ؛ اجتنابُ سَخَطِ اللهِ ، واتباعُ طاعتِه ، فذلك شعائرُ اللهِ .

وقال آخرون: معنى ذلك (٢): لا تُحِلُّوا حَرَمَ اللهِ. فكأنهم وجَّهوا معنى قولِه: ﴿ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾. إلى معالم حَرَم اللهِ من البلادِ.

# ذكرُ ممن قال ذلك

[١٠٠/١٣] حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَدَيِرَ اللَّهِ ﴾ . قال : أما « شعائرُ اللهِ » فحَرَمُ اللهِ " .

وقال آخرون: معنى ذلك: لا تحِلُّوا مناسكَ الحجِّ فتَضيِّعوها. وكأنهم وجَّهوا تأويلَ ذلك إلى: لا تُحِلُّوا معالمَ حدودِ اللهِ التي حدَّها لكم في حجِّكم.

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجَّاجُ ، قال : قال ابنُ جُريجِ : قال ابنُ جُريجِ : قال ابنُ عباسِ قولَه : ﴿ لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : مناسكُ الحجِّ (٤) .

حدَّثني المثنى ، قال : أخبرنا أبو صالح ، قال : ثنا معاويةُ بنُ صالح ، عن عليٌ بنِ أبي طلحة ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «قوله».

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٥٢ إلى المصنف.

كان المشركون يحُجُون البيتَ الحرامَ ، ويُهدون الهدايا ، ويعظِّمون حُرِّمةَ المشاعرِ ، ويعظِّمون حُرِّمةَ المشاعرِ ، ويَتَّجِرون في حَجِّهم ، فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا يَعِلُواْ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ (١)

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ : ﴿ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ : الصفا والمروةُ ، والهَدْئُ ، والبُدْنُ ، كُلُّ هذا من شعائرِ اللهِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

وقال آخرون : معنى ذلك : لا تحلُّوا ما حرَّم اللهُ عليكم في حالِ إحرامِكم .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ/ قولَه : ﴿ لَا يَحِلُّوا شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : شعائرُ اللهِ ما نهَى اللهُ ٥٠/٦ عنه أن تصيبَه وأنت ثُمُحْرِمٌ (٣) .

قال أبو جعفر : وكأن الذين قالوا هذه المقالة [١٠٨/١٣] وجَّهوا تأويلَ ذلك إلى : لا تُحِلُّوا معالمَ حدودِ اللهِ التي حرَّمها عليكم في إحرامِكم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص ٣٦٠، وابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٢٩٩، ٣٠٠ من طريق أبى صالح به بنحوه، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم. (٢) تفسير مجاهد ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «قال: قال أبو جعفر».

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

وأَوْلَى التأويلاتِ بقولِه: ﴿ لا يُحِلُّوا شَعْلَيْرَ اللّهِ ﴾ قولُ عطاءِ الذي ذكرناه من توجيهِه معنى ذلك إلى: لا يُحِلُّوا حُرُماتِ اللهِ ، ولا تضيِّعوا فرائضَه ؛ لأن الشعائر جمعُ شعيرةٍ ، والشعيرةُ فعيلةٌ ، من قولِ القائلِ: قد شعر فلانٌ بهذا الأمرِ . إذا علِم به ، فالشعائرُ المعالمُ من ذلك . وإذا كان ذلك كذلك ، كان معنى الكلامِ : لا تشتَحِلُّوا ، أيها الذين آمنوا ، معالمَ اللهِ . فيدخُلُ في ذلك معالمُ اللهِ كلَّها في مناسكِ الحجِّ ، من (١ تحريمِ ما حرَّم اللهُ (١) إصابتَه فيها على الحُرْمِ ، وتضييعِ ما نهى عن تضييعِه فيها ، وفيما حرَّم من استحلالِ حُرُماتِ حَرَمِه ، وغيرِ ذلك من حدودِه وفرائضِه ، فيها ، وفيما حرَّم من استحلالِ حُرُماتِ حَرَمِه ، وغيرِ ذلك من حدودِه وفرائضِه ، وحلالِه وحرامِه ؛ لأن كلَّ ذلك من معالمه وشعائرِه التي جعَلها أماراتِ بينَ الحقِّ والباطل ، يُعْلِمُ بها حلالَه وحرامَه ، وأمرَه ونهيّه .

وإنما قلنا: هذا ألقولُ أولى بتأويلِ قولِه تعالى: ﴿ لَا يَحِلُواْ شَعَلَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ . لأن اللهَ جل ثناؤه نهى عن استحلالِ شعائرِه ومعالِم حدودِه وإحلالِها نهيًا عامًا من غيرِ اختصاصِ شيءٍ من ذلك دونَ شيءٍ ، ' فلم يَجُزْ ' لأحدِ أن يوجّهَ معنى ذلك إلى الخصوصِ إلا بحجةٍ يجبُ التسليمُ لها ، ولا حجةَ بذلك كذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه جلّ ثناؤه : ﴿ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ .

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جرير رحِمه اللهُ: يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَلَا ٱلشَّهَرَ الْحَرَامَ ﴾: ولا تستجلُّوا الشهرَ الحرامَ بقتالِكم فيه (٥) أعداءَكم من المشركين، وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في ١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: « ذلك » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « فلن يجوز » .

<sup>(</sup>٥) في م: ( به ) .

كَقُولِه : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة:٢١٧] . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابنُ عباس وغيرُه .

#### ذكر من قال ذلك

[۱۰۹/۱۳] حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . يعنى : لا تستحلُّوا قتالًا فيه (١) .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادة ، قال : كان المشركُ يومَئذٍ لا يُصَدُّ عن البيتِ (٢) ، فأُمِروا ألا يقاتِلوا في (الشهرِ الحرام) ولا عندَ البيتِ (١) .

قال أبو جعفر : وأما « الشهرُ الحرامُ » الذي عناه اللهُ جل ثناؤه بقولِه : ﴿ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ فرجبُ مُضَرَ . وهو شهرٌ كانت مضرُ تُحرِّمُ فيه القتالَ .

وقد قيل: هو في هذا الموضعِ ذو القَعْدةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ مجريج، عن عكرمةً، قال: هو ذو القَعْدةِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٢٩٩، ٣٠٠٠ من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بيت الله».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «الأشهر الحرم».

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٢، ومن طريقه النحاس فى ناسخه ص ٣٥٩، وابن الجوزى فى نواسخه ص ٣٥٩، إلى عبد بن حميد، نواسخه ص ٢٠٤/٢ إلى عبد بن حميد، وستأتى بقيته فى ص ٢٧، ٣٦، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف.

قال أبو جعفر : وقد بيَّتا الدَّلالةَ على صحةِ ما قلنا في ذلك فيما مضى . وذلك في تأويلِ قولِه : ﴿ يَسَّتُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيلَهِ ﴾ [البقرة : ٢١٧]

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَلَا ٱلْهَدِّيَ وَلَا ٱلْقَلَتِمِدَ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحِمه اللهُ: أما الهَدْئُ ، فهو ما أهداه (٢ المرءُ من بعيرٍ ٢) أو بقرةٍ أو شاةٍ أو غيرِ ذلك إلى بيتِ اللهِ ؛ تقرُّبًا به إلى اللهِ جل ثناؤه / وطلبَ ثوابِه . ٢/٦٥

يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ : فلا تستحلُّوا ذلك فتَغصِبوه (٢) أهلَه عليه ، ولا تَحُولوا بينَهم وبينَ ما أَهْدَوا من ذلك أن (أيُبلِّغوه مَحِلَّه من الحَرَمِ ، ولكن حلُّوهم وإياه حتى أ) يَتْلُغوا به الحَيلَّ الذي جعَله اللهُ مَحِلَّه من كعبتِه .

وقد رُوِي عن ابنِ عباسٍ أن الهَدْيَ إنما يكونُ هديًا ما لم يقلُّدْ.

حدَّثنى بذلك محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا ٱلْهَدْى ﴾ . قال : الهَدْىُ ما لم يقلَّدْ ، وقد جعَل (٥) على نفسِه أن يُهْديَه ويقلِّدَه .

وأما قولُه : ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ ﴾ . فإنه يعنى : ولا تُحِلُّوا أيضًا القلائدَ .

ثم اخْتَلف أهلُ التأويلِ في « القلائدِ » التي نهَى اللهُ جل ثناؤه عن إحلالِها ؛ فقال بعضهم: عنى بالقلائدِ قلائدَ الهدي . وقالوا: إنما أراد اللهُ بقولِه: ﴿ وَلَا الْهَدَى

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٦٤٨/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «المؤمن بعيرا».

<sup>(</sup>٣) في م : « فتغضبوا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جعله».

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

وَلَا ٱلْقَلَتَيِدَ ﴾: ولا تُحِلُّوا الهدايا المقلَّداتِ منها وغيرَ المقلَّداتِ. فقولُه ('): ﴿ وَلَا الْفَلْدَى ﴾. ما لم يقلَّدْ من الهدايا ، ﴿ وَلَا ٱلْقَلْتَيِدَ ﴾ المقلَّدُ منها . قالوا : ودلَّ بقولِه : ﴿ وَلَا ٱلْفَلْدَةِ مِن السَّحِلَالِ الهدايا المقلَّدةِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا ٱلْقَلَابِدَ ﴾ : القلائدُ مقلَّداتُ الهدي ، وإذا قلَّد الرجلُ هديه فقد أَحْرَم ، فإن فعَل ذلك وعليه قميصُه فلْيخلَعْه (٢) .

وقال آخرون: يعنى بذلك القلائدَ التي كان المشركون يتقلَّدونها إذا أرادوا الحجَّ مُقْبِلين إلى مكة ، من لِحاءِ السَّمُرِ (٢) ، وإذا خرَجوا منها إلى منازلِهم منصرفين منها ، من الشَّعَر .

# ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادة : ﴿ لَا يَحِلُوا شَكَيْر اللّهِ وَلَا الشّهْر الْحَرَامَ ﴾ . قال : كان الرجلُ في الجاهلية إذا خرَجَ من بيتِه يريدُ الحجَّ ، تقلَّد (3) من السّمُر [١١٠/١٣] فلم يعرِضْ له أحدٌ ، وإذا رجَع تقلَّد قِلادة شَعَرِ ، فلم يعرِضْ له أحدٌ (6) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: « بقوله ».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>٣) السَّمُر: ضرب من العضاه ، وقيل: من الشجر صغار الورق قِصار الشوك وله بَرَمَة صفراء يأكلها الناس ،
 وليس في العضاه شيء أجود خشبًا من السَّمُر. اللسان (س م ر) .

<sup>(</sup>٤) في ص: «يقلد». وهو موافق لإحدى نسخ تفسير عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ۲٥.

وقال آخرون : بل كان الرجلُ منهم يتقلَّدُ إذا أراد الخروجَ من الحَرَمِ أو خرَج ، من لحِياءِ شجرِ الحَرَمِ ، فيأمَنُ بذلك من سائرِ قبائلِ العربِ أن يعرِضوا له بسوءٍ .

# ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن مالكِ بنِ مِغْولِ ، عن عطاءِ : ﴿ وَلَا الْقَالَتِيدَ ﴾ . قال : كانوا يتقلَّدون من لجاءِ شجرِ الحرَمِ ، يأمَنون بذلك (١) إذا خرَجوا من الحرَمِ ، فنزَلت : ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللّهِ ﴾ الآية - ﴿ وَلَا الْفَدّى وَلَا الْقَلَتِيدَ ﴾ (٢) .

حدثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى بَحَيْمٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ ﴾ قال : القلائدُ اللِّحاءُ في رِقابِ الناسِ والبهائمِ أمنٌ لهم (٣) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

/ حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ قولَه : ﴿ وَلَا ٱلْمَدِّى وَلَا ٱلْقَلَتَيْدَ ﴾ . قال : إن العربَ كانوا يقلِّدون (٤) من السُّديِّ قولَه : ﴿ وَلَا ٱلْمَدِّ مَكَانِه ، حتى إذا انقضتِ الأشهرُ الحرمُ فأراد أن يرجِعَ إلى الهيه قلَّد نفسه وناقته من لجاءِ الشجرِ ، فيأمنُ حتى يأتى أهله (٥) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا

٥٧/٦

<sup>(</sup>١) في الأصل: «به».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٩٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) في م : « يتقلدون » .

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان ٣/ ٢٠٠.

ٱلْقَلَّتِيدَ ﴾. قال: القلائدُ، كان الرجلُ يأخُذُ لِجاءَ شجرةٍ من شجرِ الحرَمِ فَيُقلَّدُها (١)، ثم يذهَبُ حيث شاء، فيأمنُ بذلك، فذلك القلائدُ (١).

وقال آخرون (٣): إنما نهَى (١) اللهُ المؤمنين بقولِه: ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ ﴾ . أن ينزِعوا شيئًا من شجرِ الحرَمِ فيتقلَّدوه ، كما كان المشركون يفعَلونه (٥) في جاهليتِهم .

# [۱۱۰/۱۳] ذكر من قال ذلك

أخبرنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عبدِ الملكِ ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَلَا الْمُدَى وَلَا الْقَلْكَيِدَ ﴾ : كان المشركون يأخُذون من شجرِ مكة من لجاءِ السَّمُرِ فيتقلَّدونها ، فيأمَنون بها من الناسِ ، فنهَى اللهُ أن يُنْزَعَ شجرُها فيتَقلَّدُ (١) .

أخبرنا ابنُ وكيعٍ ، قال : أخبرنا عبيدُ اللهِ ، عن أبي جعفرِ الرازيِّ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : جلسنا إلى مطرِّفِ بنِ الشِّخِيرِ وعندَه رجلٌ ، فحدَّثهم في قولِه : ﴿ وَلَا أَلْقَلَتُهِدَ ﴾ . قال : كان المشركون يأخُذون من شجرِ مكة من لجاءِ السَّمُرِ فيتقلَّدونها (٧) ، فيأمنون بها في الناسِ ، فنهي اللهُ عزَّ ذكرُه أن يُنْزَعَ شجرُها فيتقلَّدُ (١) .

والذى هو أولى بتأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا الْقَلَتَ بِدَ ﴾ . إذ كانت معطوفة على أولِ الكلامِ ، ولم يكنْ في الكلامِ ما يدلُّ على انقطاعِها عن أولِه ، ولا أنه عنى بها النهي

<sup>(</sup>١) في م: ( فيتقلدها ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٣/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « بل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ ، س : ﴿ عني ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : « يفعلون » .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فيتقلدون».

عن التقلَّدِ أو (1) اتخاذِ القلائدِ من شيء – أن يكونَ معناه : ولا تُحِلُّوا القلائدَ . فإذ كان ذلك بتأويلِه أولى ، فمعلومٌ أنه نهى من اللهِ جلَّ ذكرُه عن استحلالِ حُرْمةِ المقلَّدِ ، هديًا كان ذلك أو إنسانًا ، دونَ حرمةِ القِلادةِ ، وأن اللهَ تعالى ذكرُه إنما دلَّ بتحريمِه حرمةَ القِلادةِ (1) على ما ذكرنا من حرمةِ المقلَّدِ ، فاجتَزأ بذكرِه القلائدَ من ذكرِ المقلَّدِ ؛ إذ كان مفهومًا عندَ المخاطبين بذلك (1) معنى ما أُرِيد به .

فمعنى الآية إذ كان الأمرُ على ما وصَفنا: يا أيها الذين آمنوا لا تُحِلُّوا شعائرَ اللهِ ولا الشهرَ الحرامَ ولا الهَدْيَ ، ولا المقلِّدَ نفسَه (١٠) بقلائدِ الحرّمِ .

وقد ذكر بعضُ الشعراءِ في شِعرِه ما ذكرنا عمن تأول القلائدَ أنها قلائدُ لِجاءِ شجرِ الحرَمِ الذي كان أهلُ الجاهليةِ يتقلَّدونه ، فقال وهو يعيبُ رجلين قتلا رجلين كانا تقلَّدا ذلك (٥) :

أَلَمْ تَقْتُلا (`` الحَرْجَيْنِ (') إِذ أَعْوَرَاكُمَا (^) مُعنى قولِه: أعوراكما: أَمكَناكما من عورتِهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القلائد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فذلك ».

<sup>(</sup>٤) في م: « بقسميه » .

<sup>(</sup>٥) القائل هو حذيفة بن أنس الهذلي ، والبيت في ديوان الهذليين ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: « تقتلوا » .

<sup>(</sup>٧) المجرجان: رجلان أبيضان كالودعة، فإما أن يكون البياض لونهما، وإما أن يكون كنّى بذلك عن شرفهما، وكان هذان الرجلان قد قشرا لحاء شجر الكعبة ليتخفرا بذلك. اللسان (حرج)، وينظر شرح أشعار الهذلين ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أعوزاكما»، وفي الديوان: «أعورا لكم».

<sup>(</sup>٩) في الديوان : « في الأيدي » .

/ القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَلاَ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . ٨/٦

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحِمه اللهُ: يعنى بقولِه جل ثناؤه: ﴿ وَلآ ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾: ولا تُحِلُّوا قاصدين البيتَ الحرامَ العامِديه. يقالُ منه: أممتُ (١٠) كذا. إذا قصَدْتَه وعمَدْتَه. وبعضُهم يقولُ: يَمَّمْتُه. كما قال الشاعرُ (٢٠):

إنّى كذاك إذا ما ساءنى بلَدٌ يَمَمْتُ صدْرَ بعيرى غيرَه بلَدَا والبيتُ الحرامُ بيتُ اللهِ الذي بمكة .

وقد بيَّنتُ فيما مضَى لمَ قيل له: الحرامُ (٣).

﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِّن رَّيِّهِم ﴾ ، يعنى : يلتمسون أرباحًا فى تجاراتِهم من اللهِ ، ﴿ وَرِضْوَنَاً ﴾ . يقولُ : وأن يَرْضَى اللهُ عنهم بنُسُكِهم .

وقد قيل: إن هذه الآيةَ نزَلت في رجل من (١٠) ربيعةَ يقالُ له: الحُطَمُ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ ، قال : أَقْبَل الحُطَمُ بنُ هندِ البكريُّ ، ثم أحدُ بني قيسِ بنِ ثعلبةَ ، حتى أتنى السُّديِّ ، قال : أَقْبَل الحُطَمُ بنُ هندِ البكريُّ ، ثم أحدُ بني قيسِ بنِ ثعلبةَ ، حتى أتنى النبيُّ عَلَيْتُ وحدَه ، وخلَّف خيلَه خارجًا من المدينةِ ، فدعاه فقال : إلامَ تَدْعُو ؟ النبيُّ عَلِيْتُ قال لأصحابِه : « يدخُلُ اليومَ (1) عليكم رجلٌ من ربيعةَ ، فأَخْبَره - وقد كان النبيُّ عَلِيْتُ قال لأصحابِه : « يدخُلُ اليومَ (1) عليكم رجلٌ من ربيعةَ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢: «أقمت ».

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١٤٦، وفتح الباري ٨/٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٦/٢ - ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «بني». وينظر الدر المنثور ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « خارجة » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

يتكلَّمُ بلسانِ شيطانِ » - فلما أَخْبَره النبيُّ عَيِّلِيَّ قال : انْظُروا لعلِّى أُسْلِمُ ، ولى من أُشاورُه (١) . [١١١/١٣ ف فخرَج من عندِه ، فقال رسولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : « لقد دخل بوجه كافرٍ ، وخرَج بعَقِبِ غادرٍ » . فمرَّ بسَرْحٍ (٢) من سَرْحِ المدينةِ ، فساقه ، فانطلق به وهو يرتجزُ :

قَدْ لفَّها الليلُ بسوَّاقِ مُحطَمْ أَلَّ ليس براعى إبلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزَّارٍ على ظَهْرِ الوَضَمْ (٥) باتوا نيامًا وابنُ هندٍ لم يَنَمْ بات يقاسيها غلامٌ كالزُّلَمْ (١) خَدَلَّجُ الساقين (٧) مسوحُ القَدَمْ

ثم أَقْبَل من عامِ قابلِ حاجًا ، قد قلّد الهَدْى (^) ، فأراد رسولُ اللهِ عَلَيْمُ أَن يبعَثَ اللهِ عَلَيْمُ أَن يبعَثَ إلله ، فنزَلت هذه الآيةُ ، حتى بلَغ : ﴿ وَلا ٓ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . قال له ناسٌ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أساوره».

<sup>(</sup>٢) السَّوح: المال يُسام في المرعى من الأنعام. اللسان (س رح).

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز روى بأكثر من وجه ونسب إلى غير واحد . فنسبه فى الأغانى ١٥/٤٥٠، وجمهرة اللغة ٣/١٠، وحماسة أبى تمام ١/٢٠٢، ٢٠٠٧- إلى رشيد بن رميص العنزى ، ونسبه فى البيان والتبيين /٢٠٨، والكامل ٣٨١/١ إلى الحجاج بن يوسف ، ونسبه فى الحماسة الشجرية ١٤٤/١ إلى الأغلب العجلى ، ونسبه فى سمط اللآلىء ٢٧٢/٢ إلى الحُطَم القيسى .

<sup>(</sup>٤) الحطم : العنيف برعاية الإبل في السُّوق والإيراد والإصدار ، ويلقى بعضها على بعض ويعسفها . النهاية ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض. اللسان (و ض م).

<sup>(</sup>٦) الزُّلَم والزُّلَم: القِدْح الذي لا ريش عليه. اللسان (ز ل م).

<sup>(</sup>٧) خدلج الساقين: عظيمهما. اللسان (خدلج).

<sup>(</sup>٨) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ وأهدى ١ .

أصحابِه : يا رسولَ اللهِ ، خلِّ بينَنا وبينَه ، فإنه صاحبُنا ، قال : « إنه قد قلَّد » . قالوا : إنما هو شيءٌ كنا نصنَعُه في الجاهليةِ . فأبي عليهم ، فنزَلت هذه الآيةُ فيه (١) .

/ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجَّاجٌ، عن ابنِ جريجٍ، عن عكرمة ، قال: قدِم الحُطَمُ أخو (٢) بنى ضُبَيعة بنِ ثعلبة البكرى المدينة في عير له تحملُ (٣) طعامًا، فباعه، ثم دخل على النبي عَيِّلَةٍ، فبايعه وأَسْلَم، فلما ولَّى خارجًا نظر إليه، فقال لمن عندَه: «لقد دخل على بوجهِ فاجرٍ، وولَّى بقفا غادرٍ». فلما قدم اليمامة ارتدَّ عن الإسلام، وخرَج في عيرٍ له تحملُ الطعام في ذي القعدة يريدُ مكة ، فلما سمِع به أصحابُ رسولِ اللهِ عَيِّلَةٍ ، تهيًا للخروجِ إليه نفرٌ من المهاجرين والأنصارِ ليقتطِعوه في عيرِه، فأَنْزَل الله : ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُوا شَعَنَيْرَ اللهِ ﴾ الآية. فانتهى القومُ (٤).

قال ابنُ جريجٍ: قولُه: ﴿ وَلاَ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . قال : يَنْهَى عن الحُجَّاجِ أَن تُقْطَعَ سُبُلُهم (٥) . قال : وذلك أن الحُطَمَ قدِم على النبيِّ ﷺ [١١٢/١٣] ليرتادَ وينظُرَ ، فقال : إنى داعيةُ قومى (١) ، (٧ وسيدُ قومى (١) ، فقال له : ﴿ أَدْعُوكَ إلى اللهِ أن تعبُدَه ولا تشرِكَ به شيئًا ، وتقيمَ الصلاةَ ، وتؤتى الزكاةَ ، وتصومَ رمضانَ ، وتحبَّ البيتَ » . فقال الحُطَمُ : في أمرِكُ هذا غِلظةٌ ، أرجِعُ إلى قومى

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت، ت، ت، ت، ت، س.

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٤/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>٣) في م: « يحمل ».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سبيلهم ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ت ١، س: «قوم».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

فأذ كُرُ لهم ما ذكرتَ ، فإن قبِلوه أَقْبَلت معهم ، وإن أَدْبَروا كنت معهم . قال له : «ارجِعْ » . فلما خرَج ، قال : «لقد دخل على بوجهِ كافرٍ ، وخرَج من عندى بقفا أن غادرٍ ، وما الرجلُ بمسلم » . فمرَّ على سَرْحٍ لأهلِ المدينةِ فانطَلق به ، فطلبه أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْ ففاتهم ، وقدِم اليمامة ، وحضر الحجُّ ، فتَجهَّ (٢٠ خارجًا ، وكان عظيم التجارة ، فاستأذنوا أن يتلقّوه ويأخذوا ما معه ، فأَنْزَل اللهُ جل ثناؤه : ﴿ لاَ مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا الشّهَر الْحَرَّامَ وَلَا الْفَدِّي وَلَا الْقَلْمَ الْمَدِي وَلَا اللّهُ مَلَ الْمَدَى وَلَا الْقَلْمَ الْمَدَى وَلَا الْقَلْمَ لَا اللّهُ عَلَيْ الْمُرَامَ وَلَا اللّهَ مَلَ الْمَدَى وَلَا الْقَلْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهَ اللّهِ وَلَا اللّهَ اللّهِ وَلَا اللّهُ مَل اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قالَ ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا مَا اَبِنَ زِيدٍ فَى قولِه : ﴿ وَلَا مَا الْمِيْنَ ٱلْبِيْتَ ٱلْحُرَامَ ﴾ الآية . قال : هذا يومَ الفتحِ ، جاء ناسٌ يؤُمُّون البيتَ ('' من المشركين ، يُهِلُّون بعمرةٍ ، فقال المسلمون : يا رسولَ اللهِ ، إنما هؤلاء مشركون ، فمثلُ هؤلاء فلن ندَعَهم إلا أن نُغِيرَ عليهم . فنزَل القرآنُ : ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ('') .

حدثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا ٓ ءَآمِينَ ٱلْبِيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . يقولُ : من توجّه حاجًا (١) .
حدثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ (٧) ، قال : أخبرنا هُشيمٌ ، عن مُجوير (٨) ،

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( بعقبي ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: ( فجهز ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٤٣/٦ ببعضه، وابن كثير في تفسيره ٨/٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « الحرام » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ص ۲٦.

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عوف).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ جرير ﴾ .

عن الضحَّاكِ في قولِه : ﴿ وَلَا ءَآتِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ . يعني الحاجُّ .

حدثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا عبيدُ اللهِ بنُ موسى، عن أبى جعفرِ الرازِيِّ، عن الشِّخِيرِ وعندَه الرازِيِّ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ، قال: جلسنا إلى مطرِّفِ بنِ الشِّخِيرِ وعندَه رجلٌ، فحدَّثهم (۱) فقال: ﴿ ءَآلِمَينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْجَرَامَ ﴾. قال: الذين يريدون البيتَ (۱).

قال أبو جعفر : ثم اخْتَلف أهلُ العلمِ فيما نُسِخ من هذه الآيةِ ، بعدَ إجماعهِم على أن منها منسوخًا ؛ فقال [١١٢/١٣] بعضُهم : نُسِخ جميعُها .

# / ذكر من قال ذلك

حدثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن بيانٍ، عن عامرٍ، قال: لم يُنْسَخْ من «المائدةِ» إلا هذه الآيةُ: ﴿ لَا يَجُلُواْ شَعَلَكِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَّى وَلَا الْقَالَكِيدَ ﴾ .

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ بنِ حسينِ ، عن الحكمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ : نسَختها : ﴿ فَٱقْنُلُوا النَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا لَا يَحِلُوا شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ : نسَختها : ﴿ فَٱقْنُلُوا النَّهِ مَا النَّهِ ، وَ النَّهُ مُولِّم النَّهِ ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهُ مُولِم النَّه ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهُ ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهِ ، وَ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا الثوريُّ ، عن بيانٍ ، عن الشعبيِّ ، قال : لم يُنْسَخْ من سورةِ « المائدةِ » غيرُ هذه الآيةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( يحدثهم ١).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزى في ناسخه ص ٣٠٠ من طريق يزيد به .

ءَامَنُوا لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ ﴾ (١)

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَلَيْكِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَّامَ ﴾ الآية . قال : منسوخٌ . قال : كان المشركُ يومَئذِ لا يُصَدُّ عن البيتِ ، فأُمِروا ألا يقاتِلوا فى الأشهرِ الحُرُمِ ، ولا عندَ البيتِ ، فنسَخها قولُه : ﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ ﴾ (٢) .

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن مجويبر ، عن الضحَّاكِ : ﴿ لَا يَجُلُواْ شَعَكَيْرَ اللَّهِ ﴾ قال : نسختها « براءةُ » : ﴿ فَاقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخبرنا هُشيمٌ ، ' عن مجوَيْيرٍ عن الضحّاكِ مثله .

حدثنا ابنُ محميدِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتِ : ﴿ لَا يُحِلُوا شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَلْدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ ﴾ . قال (١) هذا شيءٌ نُهِي عنه ، فتُرِك كما هو . (٧ وقال ابنُ محميدِ في حديثِه عن حبيبٍ : فقال : شيءٌ كان نُهي عنه فنزَلت ٧) .

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ٩٩ - ومن طريقه أبو عبيد في ناسخه ص ١٨٢ ، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣٠١ - وتفسير عبد الرزاق ١٨١/١ ومن طريقه النحاس في ناسخه ص ٣٥٨، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧١٢ - تفسير) من طريق بيان به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٢/٢ إلى عبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٥) في م، ت ٢، ت ٣، س: (جويبر)، وفي ت ١: (جوهر).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. وينظر الأثر في التبيان ٣/ ٤٢٢.

حدثنى يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمُدَى وَلَا الْقَالَيْدَ [١١٣/١٣] وَلَا مَنسوخٌ، نستخ الْقَالَيْدَ [١١٣/١٣] وَلَا مَانَّةً الْمُرَامَ ﴾. قال: هذا كله منسوخٌ، نستخ هذا ما (١) أمّره بجهادِهم كَافَّةً (٢).

وقال آخرون : الذى نُسِخ من هذه الآيةِ قولُه : ﴿ وَلَا الشَّهَرَ الْخَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْهَدَى وَلَا الْهَدَى وَلَا اللَّهَ الْهَدَى وَلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

## ذكرُ من قال ذلك

حدثنا ابنُ وكيع ، قال: ثنا عَبْدة ( ) بنُ سليمان ، قال : قرأتُ على ابنِ أبى عَرُوبة ، فقال : هكذا سمِعته من قتادة : نُسِخ من ( المائدة ) : ﴿ وَلاَ مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ نسختها ( براءة ) ( ) ، قال الله : ﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴿ وقال : ﴿ مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَنِهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ وقال : ﴿ مَا كَانَ لِلمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَنِهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة : ١٧] . وقال : ﴿ إِنَّمَا ٱلمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَا لَهُ وَالتوبة : ٢٧] . وهو العامُ الذي حجّ فيه أبو بكر ، فنادي على ( ) فيه بالأَذانِ ( ) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا الحجَّامُج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا همَّامُ بنُ يحيى ، عن قتادةً قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية . قال : فنُسِخ منها : ﴿ وَلَآ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبيدة). وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « من الله ورسوله » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٢٩٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة به . وقوله : بالأذان . يشير إلى الآية الثانية من سورة التوبة .

ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ ، نسختها «براءةً » ، فقال : ﴿ فَٱقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ . فذكر نحوَ حديثِ عَبْدةً ، (إلا أنه زاد فيه : فقال : نادى على بالأذانِ . يعنى : قرَأ عليهم سورةً «براءةً » .

/ حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى ، قال : نزَل في شأنِ الحُطَمِ : ﴿ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتَهِدَ وَلَا مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ السُّدى ، قال : نزَل في شأنِ الحُطَمِ : ﴿ وَآقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] .

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ لَا يَحِلُّوا شَعَكَيْرَ اللّهِ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ وَلاَ ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ : ( وكان المؤمنون والمشركون يحجُون البيتَ ، وعميقا ، فنهى اللهُ المؤمنين أن يمنعوا أحدًا أن يحجُ البيتَ ، أو يعرضوا له من مؤمنٍ أو كافر ، ثم أَنْزَل اللهُ بعدَ هذا : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُنُ [١١٣/١٣ ظ] فَلا يقدر بُوا ٱلمُسْجِدَ ٱلمُحرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَاذًا ﴾ [ التوبة: ٢٨] . وقال : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللّهِ مَنْ المُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ١١] . وقال : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْدِ ﴾ [التوبة: ١١] . وقال : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْاَحْدِ ﴾ [التوبة: ١٥] . فقفى المشركين من المسجدِ الحرام (") .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لَا يَجْلُواْ شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ الآية . قال : منسوخٌ ، كان الرجلُ فى الجاهلية إذا خرَج من بيتِه يريدُ الحجُّ ، تقلَّد من السَّمُرِ ، فلم يعرِضْ له أحدٌ ، وكان المشركُ يومَئذِ لا يُصَدُّ أحدٌ ، وإذا رجَع تقلَّد قِلادةَ شَعَرٍ ، فلم يعرِضْ له أحدٌ ، وكان المشركُ يومَئذِ لا يُصَدُّ

71/7

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٣٥٩، ٣٦٠ من طريق عبد الله بن صالح به .

عن البيتِ، فأُمِروا ألا يقاتِلوا في الأشهرِ الحُرُمِ، ولا عندَ البيتِ، فنسَخها قولُه: ﴿ فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (١).

وقال آخرون : لم يُنْسَخْ من ذلك شيءٌ إلا القلائدُ التي كانت في (٢) الجاهليةِ يتقلَّدونها من لحاءِ الشجر .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه عز وجل : ﴿ لَا يَجُلُواْ شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْمُحَرَامَ ﴾ الآية . قال عن مجاهدِ فى قولِه عز وجل : ﴿ لَا يَجُلُواْ شَعَلَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْمُحَرَامَ ﴾ الآية . قال أصحابُ محمدٍ عَبِي ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ ذلك كلَّه بالإسلامِ إلا لِحاءَ القلائدِ ، فترك ذلك ، ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ الْمُحَرَامَ ﴾ . فحرًا اللهُ على كلُّ أحدٍ إخافتهم (٣) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه ( ) .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: وأولى الأقوالِ في ذلك بالصحةِ قولُ من قال: نستخ اللهُ من هذه الآيةِ قولَه: ﴿ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدِّى وَلَا الْقَلَيْدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ اللهُ من هذه الآيةِ قولَه: ﴿ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمُدِّى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتُ اللهُ من هذه اللهِ على أن اللهَ جل ثناؤه قد أَحَلَّ قتالَ أهلِ الشركِ في المُشهرِ الحرم وغيرِها من شهورِ السنةِ كلِّها، وكذلك أَجْمَعوا على أن المشركَ لو قلَّد الشهرِ الحرم وغيرِها من شهورِ السنةِ كلِّها، وكذلك أَجْمَعوا على أن المشركَ لو قلَّد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ۲۹۸، ۲۹۹.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ الجمع ١ .

عنقَه أو ذراعيه لِحاءَ جميعِ أشجارِ الحرَمِ ، لم يكنْ [١١٤/١٣] ذلك له أمانًا من القتلِ إذا (١١ كراء) لم يكنْ تقدَّم له عقدُ ذِمَّةٍ من المسلمين أو أمانٌ .

وقد بيَّنا فيما مضَى معنى « القلائدِ » في غيرِ هذا الموضع <sup>(۲)</sup> .

وأما قوله : ﴿ وَلا ٓ مَ آمِينَ ٱلْمَيْتَ ٱلْمُورَامَ ﴾ . فإنه محتمِلٌ ظاهره : ولا تُحِلُوا حرمة آمُين البيتَ الحرامِ من أهلِ الشركِ والإسلامِ . لعمومِه جميعَ من أمَّ البيتَ ، وإذا المحتمل ذلك ، فكان أهلُ الشركِ داخلين في جملتِهم ، فلا شكَّ أن قوله : ﴿ فَا اللّهُ فَلُوا الشركِ داخلين في جملتِهم ، فلا شكَّ أن قوله : ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَاحِدِ ، وفي إجماعِ الجميعِ على أن حكم اللهِ مَى أهلِ الحربِ / من المشركين قتلهم ، أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدس ، في أشهرِ الحرمُ وغيرِها اللهِ اللهُ واللهُ مَا اللهُ اللهُ عَمَن قتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ . ومحتمِلٌ أيضا : ولا آمِّين البيتَ الحرامَ من أهلِ الشركِ . وأكثرُ أهلِ التأويلِ على ذلك ، وإن كان عُني ولا آمِّين البيتَ الحرامَ من أهلِ الحربِ ، فهو أيضًا لا شكَّ منسوخٌ ، وإذ كان ذلك بذلك المشركون من أهلِ الحربِ ، فهو أيضًا لا شكَّ منسوخٌ ، وإذ كان ذلك كذلك ، (وكان مُن الله الحربُ وإن احتمالُ ذلك معتَى غيرَ الذي قالوا – التسليمُ لما فيهم ظاهرَ الحجةِ ") ، فالواجبُ – وإن احتمالُ ذلك معتَى غيرَ الذي قالوا – التسليمُ لما استفاض بصحتِه نقلُهم .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَنَّا ﴾ .

77/7

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿إِذَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ص ٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: ١ غيره ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « فكان » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «مستفيض منهم ظاهرًا حجة»، وفي ص، ت ١: «مستفيضا فيهم ظاهرًا حجة».

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جريرِ رحِمه اللهُ: يعنى بقولِه: ﴿ يَبْنَعُونَ ﴾: يطلبُون ويلتمِسون . (اوالفضلُ الأرباعُ) في التجارةِ . والرضوانُ رضا اللهِ عنهم ، فلا يُحِلُّ بهم من العقوبةِ في الدنيا ما أحلَّ بغيرِهم من الأممِ في عاجلِ دنياهم بحجّهم بيته .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

[۱۱٤/۱۳] حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونًا ﴾ . قال : (ممى للمشْرِكين ) ؛ يلتمسون فضلَ اللهِ ورضوانَه فيما يُصْلِحُ لهم دنياهم (٢٠) .

أخبرنا ابنُ وكيع ، قال : أخبرنا عَبْدةُ بنُ سليمانَ ، قال : قرأتُ على ابنِ أبى عَرُوبةَ ، فقال : هكذا سمِعتُه من قتادةَ في قولِه : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِن رَّبِهِم وَرِضُونَا ﴾ : والفضلُ والرُّضوانُ اللذان يَبْتَغُونَ أن يُصْلِحَ معايشَهم في الدنيا ، ' وألا ' يعجِّلَ لهم العقوبةَ فيها (')

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِمِمٌ وَرِضُونَا ﴾ : يعنى أنهم يترضَّوْن اللهَ بحجِّهم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: « الفضل للإرباح » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «هم المشركون».

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « ولا » .

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوى في تفسيره ٣/٩.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٣، ٤٥٢ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه .

حدثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبيدُ اللهِ، عن أبى جعفرِ الرازيِّ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ، قال: جلسنا إلى مطرِّفِ بنِ الشِّخِيرِ وعندَه رجلٌ، فحدَّثهم في قولِه: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِم وَرِضُوناً ﴾. قال: التجارةُ في الحجِّ، والرضوانُ في (١) الحجِّ.

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِّن رَّيِّهِمْ وَرِضْوَنَاً ﴾. قال: يبتغون الأجرَ والتجارةُ (٥).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ .

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جريرٍ: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: وإذا حَلَتم أُمِن إحرامِكم أَن تُعِلَّوه وأنتم حُرُمٌ. يقولُ: فلا حرَجَ إحرامِكم في اصطادُوا الصيدَ (١) الذي نهيتُكم أن تُعِلُّوه وأنتم حُرُمٌ. يقولُ: فلا حرَجَ عليكم في اصطيادِه ، فاصطادُوا إن شئتم حينَاذِ ؛ لأن المعنى الذي من أجلِه كنت

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى عبد بن حميد.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، س: (أمية). وهو قول فيه، وقيل: أبو أمامة، وأبو أميمة. ينظر: التاريخ الكبير ٩/٤،
 والجرح والتعديل ٩/ ٣٣٠، ٣٣٠، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢ - ٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « والصيد » .

74/7

حرَّمته عليكم في حالِ إحرامِكم قد زال.

/ وبما قلنا في ذلك قال جميعُ أهلِ التأويلِ .

### [١١٥/١٣] ذكرُ من قال ذلك

حدثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا حُصينٌ ، عن مجاهدِ أنه قال : هي رخصةٌ . يعني قولَه : ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصَطَادُواً ﴾ .

أخبرنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن حجَّاجٍ ، عن القاسمِ ، عن مجاهدٍ ، قال : خمسُ في كتابِ اللهِ رخصةٌ ، وليست بعَزْمةٍ . فذكر : ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَاصَطَادُوا ﴾ . قال : من شاء فعَل ، ومن شاء لم يفعَل .

حدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن حجاج ، عن عطاءِ مثلَه (٢) .

حدثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن محصينِ، عن مجاهدِ: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَّطَادُوا ﴾ . قال: إذا حلَّ، فإن شاء اصْطَاد (٢) ، وإن شاء لم يصطَد (١) .

أخبرنا ابنُ وكيعٍ ، قال : حدثنا ابنُ إدريسَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ أنه كان لا يرى الأكلَ من هَدْي المتعةِ واجبًا ، وكان يتأوَّلُ هذه الآيةَ : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُواً ﴾ - ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوَةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ والجمعة : ١٠] .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٥/٢ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «صاد».

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحِمَه اللهُ: يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾: لا يَحْمِلنَّكم .

كما حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةً ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ . يقولُ : لا يَحْمِلَنَكُم شَنَانُ قومٍ (١) .

حدثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : أخبرنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ مُنْكَانُ قَوْمٍ ﴾ . أي : لا يحمِلَنَّكم (٢) .

وأما أهلُ المعرفةِ باللغةِ فإنهم اخْتَلفوا في تأويلِها ؛ فقال بعضُ البصريِّين (") : معنى قولِه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ ﴾ : لا يُحِقَّنَ ( الكم ؛ لأن قولَه : ﴿ لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَمُهُمُ النَّارَ . وَالنحل : ٢٦] هو : حقَّ أن لهم النازَ .

(°وقال آخرُ منهم: معناه: لا يحمِلَنُكم ولا يُعْدِيَنُكم°).

وقال بعضُ الكوفيين: [١١٥/١٣] معناه: لا يَحْمِلَنَّكُم. وقال (١٠): يقالُ: جرَمني (٧٠) فلانٌ على أن صنَعْتُ كذا وكذا. أي: حمَلني عليه.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) هو الأخفش ، كما ذكره عنه صاحب اللسان . (ج ر م) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( يحقق) ، وفي ص، ت ١: ( يحقر ) . وينظر اللسان الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، س : « حملني » .

واحتجَّ جميعُهم ببيتِ الشاعرِ (١):

ولقد طعَنْتَ أبا عُيينةَ طعنةً جرَمَتْ فَزارةَ بعدَها أن يَغْضَبوا فتأوَّل ذلك كلُّ فريقِ (٢) منهم على المعنى الذى تأوَّله من القرآنِ ، فقال الذين قالوا : ﴿ وَلَا يَعْرِمَنَكُمُ ﴾ : لا يُحِقَّنَ لكم (٣) : معنى قولِ الشاعرِ : جرَمَت فَزارةَ : أَحَقَّت الطعنةُ لفزارةَ الغضبَ .

وقال الذين قالوا معناه: / لا يَحْمِلَنَّكم: معناه في البيتِ: جرَمَت فزارةَ أن ٦٤/٦ يَغْضَبوا: حمَلَت فزارةَ على أن يَغْضَبوا.

وقال آخرُ من الكوفيين : معنى قولِه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ : لا يَكْسِبَنَّكُم " ثَمْتُ لَمْ أَنْ يَجُرِمَنَّكُمْ أَنْ يَكْسِبَنَّكُم أَنْ عَرَمَت شَنَانُ قومٍ أَنْ تعتدوا أَن يَغْضَبوا . قال : وسمِعتُ العربَ تقولُ : فلانٌ جريمةُ أهلِه . بعنى : كاسبُهم . وخرج يجرِمُهم : يكسِبُهم .

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحِمه الله : وهذه الأقوال التي حكيناها عمَّن حكيناها عمَّن حكيناها عنه متقاربة المعنى . وذلك أن من حمَل رجلًا على بُغْضِ رجلٍ ، فقد أَكْسَبه بغضَه ، ومن أَكْسَبه بغضَه ، فقد أَحَقَّه له .

<sup>(</sup>۱) مجاز القرآن ۱ (۷/۱ ، والاشتقاق لابن دريد ص ١٩٠ ، ونسبه في الكتاب ١٣٨/٣ ، والخزانة إلى الفزارى، ونسبه في الاقتضاب ٢ /٣٥ ، واللسان (ج رم) إلى أبي أسماء بن الضريبة ، ثم قال في الاقتضاب ، وقيل : هو لعطية بن عفيف يخاطب كرزا العقيلي ، كان قد قتل أبا عيينة وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى يوم الحاجر . (٢) في الأصل : « قائل » .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عليكم».

<sup>(</sup>٤) هو الفراء في معاني القرآن ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في ص: «يلبسنكم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « وتأول » .

فإذ كان ذلك كذلك ، فالذى هو أحسنُ فى الإبانةِ عن معنى الحَرُفِ ما قاله ابنُ عباسٍ وقتادةُ ، وذلك توجيهُهما معنى قولِه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَتَانُ قَوْمٍ ﴾ . إلى (١) : ولا يحمِلنّكم شنآنُ قومٍ على العُدُوانِ .

واخْتَلفت القرأَةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامَّةُ قرأةِ الأمصارِ : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ بفتح الياءِ ، من : جرَمْتُه أَجْرِمُه .

وقرأ ذلك بعضُ قرأَةِ الكوفيين، وهو يحيى بنُ وثَّابٍ والأعمشُ ، ما حدثنا ابنُ حُميدٍ وابنُ وكيعٍ، قالا: ثنا جريرٌ، عن الأعمشِ أنه قرَأ: (ولا يُجْرِمَنَّكم). مرتفعةَ الياءِ، من: أَجْرَمتُه أُجْرِمُه، وهو يُجْرِمُني.

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: والذي هو أولى بالصوابِ من القراءتين قراءةُ من قرَأ ذلك: ﴿ وَلَا [١٦/١٣] يَجَرِمَنَكُمْ ﴾ بفتحِ الياءِ ؛ لاستفاضةِ القراءةِ بذلك في قرأةِ الأمصارِ (") ، وشذوذِ ما خالفه (أنها اللغةُ المعروفةُ السائرةُ في العربِ ، وإن كان مسموعًا من بعضِها (أنه أَجْرَمَ يُجْرِمُ . على شذوذِه ، وقراءةُ القرآنِ بأفصحِ اللغاتِ أَوْلَى وأحقُ منها بغيرِ ذلك . ومن لغةِ من قال : جَرَمْتُ . قولُ الشاعرِ (1) :

يا أيها المُشْتَكِي عُكْلًا (٢) وما جَرِمَتْ إلى القبائلِ مِن قتلِ وإِبْآسُ (١)

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ٢٩٩/١ وهي قراءة شاذة ، لم يقرأ بها أحد من العشرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الإسلام » .

 <sup>(</sup>٤) في م: «خالفها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بعضهم ».

<sup>(</sup>٦) البيت في مجالس ثعلب ص ٤٩، ٥٠ للفرزدق، وفي الأضداد لابن الأنباري ص ١٠١ غير منسوب.

<sup>(</sup>٧) عُكُل: قبيلة من الرباب تُستَحمق. معجم البلدان ٣/ ٧٠٦.

<sup>(</sup>٨) قوله : « إبآس » . جاء مرفوعًا لضرورة القافية ، كما صرح به قائله حين سئل في ذلك فقال : فكيف أصنع وقد قلت : حتى يسلم الناس . مجالس ثعلب ص ٥٠.

## القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ شَنَتَانُ قَوْمٍ ﴾ .

اخْتَلَفْت القرأةُ فَى قراءةِ ذَلْك؛ فقرأه بعضُهم: ﴿ شَنَانُ ﴾ بتحريكِ الشينِ والنونِ إلى الفتحِ (١) ، بمعنى: بُغْضُ قومٍ . توجيهًا منهم ذلك إلى المصدرِ الذى يأتى على «فَعَلان»، نظيرُ الطَّيَرانِ، والنَّسَلانِ (٢) ، والتَّسَلانِ (١) .

وقرأ ذلك آخرون: (شَنْآنُ قَوْمٍ) بتسكينِ النونِ وفتحِ الشينِ ، بمعنى الاسمِ، توجيهًا منهم (١) معناه إلى: لا يَحْمِلَنَّكُم بَغيضُ ( قومٍ. فَيُخَرَّبُ الاسمِ، توجيهًا منهم ( فَعُلان » لأن ( فَعَل » منه على ( فَعِل » ، كما يقال : شَنْآنُ ) على تقديرِ ( فَعُلان » ؛ لأن ( فَعَل » منه على ( فَعِل » ، كما يقال : سَكْرانُ . من ( سَكِر » ، وعَطْشَانُ . من ( عَطِش » ، وما أَشْبَه ذلك من الأسماءِ .

والذى هو أولى القراءتين في ذلك بالصوابِ (^) قراءةُ من قرأ : ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ بفتحِ (^) النونِ محرَّكةً ، لتتابعِ (^) تأويلِ أهلِ التأويلِ على أن معناه : بُغْضُ قومٍ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي ، ورواية عن نافع . ينظر حجة القراءات ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) النَّسَلان : الإسراع . وقيل : مشية الذئب إذا أسرع . اللسان (ن س ل) .

<sup>(</sup>٣) العَسَلان : أن يضطرم الفرس في عدوه فيَخفِق برأسه ويطُّرد مننه . اللسان (ع س ل) .

<sup>(</sup>٤) الرَّمَلان: السرعة في المشي . اللسان (رم ل) .

<sup>(°)</sup> وهي قراءة نافع في رواية إسماعيل ، وابن عامر ، وأبي بكر ، عن عاصم . حجة القراءات ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « منه».

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ بغض ﴾ . وينظر تاج العروس (ش ن أ) .

<sup>(</sup>٨) القراءتان كلتاهما صواب ، فهما متواترتان .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يفتحون».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (الشائع).

وتوجيهِ هم ذلك إلى معنى المصدرِ دونَ معنى الاسمِ . وإذ كان ذلك موجَّهًا إلى معنى المصدرِ ، فالفصيحُ من كلامِ الغربِ فيما جاء من المصادرِ على «الفَعَلانِ » بفتحِ الفاءِ ، تحريكُ ثانيه دونَ تسكينِه ، كما وصَفتُ من قولِهم (') : الدَّرَجانُ ، الفاءِ ، تحريكُ ثانيه دونَ تسكينِه ، كما وصَفتُ من قولِهم أَشْنَوُهُ شَنَآنًا . ومن الفاءِ ، من درَج ورمَل (") ، فكذلك / الشَّنَآنُ من . شَنِئتُهُ أَشْنَوُهُ شَنَآنًا . ومن العربِ من يقولُ : شَنَانٌ . على تقديرِ « فَعَالِ » (أ) ، ولا أَعلَمُ قارئًا قرأ ذلك كذلك (") ، ومن ذلك قولُ الشاعر (") :

[١١٦/١٣] وما العيشُ إلا ما يَلَذُّ ويُشْتَهَى وإنْ لام فيه ذو الشَّنَانِ وفَنَّدَا وهذا في لغةِ من ترك الهمزَ من «الشَّنَآنِ»، فصار على تقدير «فَعَالٍ»، وهو في الأصل (٧) «فَعَلانٌ».

# ذكرُ من قال من أهلِ التأويلِ: ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾: بغضُ قومٍ

حدثنى المثنى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ وَاللَّهِ مِنْ عَبْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ وَ اللَّهِ مَا يَحْمِلُنَّكُم مُ سَنَانُ مُ اللَّهُ عَنْ قومٍ (٩) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «الجمران والرقلان و»، وبعده في ص، ت ١: «الحمران والرملان و».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ص، ت ١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « رقل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فعلان » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) هو الأحوص الأنصاري، والبيت في شعر الأحوص ص ٩٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «على».

<sup>(</sup>λ - Λ) في الأصل: «يقول».

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في ص ٤٤.

وحدثنى به المثنى مرةً أُخرى بإسنادِه ، عن ابنِ عباسٍ ، فقال : لا تَحمِلنَّكم عداوةُ قوم أن تَعْتَدُوا .

حدثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : أخبرنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ : لا يجرِمَنَّكم بغضُ قومٍ .

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ . قال : بَغْضاؤُهم أن تعتدُوا .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ أَن تَعْتَدُواً ﴾ .

قال أبو جعفر ، رحمه الله : اختلفت القرأة في قراءة ذلك ؛ فقرأه بعضُ قرأة (٢) أهلِ المدينة وعامَّةُ قرأة الكوفيين : ﴿ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ بفتحِ الألفِ (من ﴿ أَن ﴾ ) ، بمعنى : لا يَجْرِمَنَّكم بغضُ قومٍ بصدُّهم إياكم عن المسجدِ الحرام أن تعتدُوا .

وكان بعضُ قرأَةِ الحجازِ والبصرةِ يقرأُ ذلك: (ولا يَجْرِمنَّكم شَنَآنُ قومٍ إِنْ صَدُّوكم). بكسرِ الألفِ من «إنْ » (أ) ، بمعنى: ولا يجرِمَنَّكم شنآنُ قومٍ إن هم (أ) أَحْدَثوا لكم صدًّا عن المسجدِ الحرامِ أن تعتدوا. (أفزعموا أنها في الله عن المسجدِ الحرامِ أن تعتدوا. (الفزعموا أنها في الله عن المسجدِ الحرامِ أن تعتدوا. (الفزعموا أنها في الله عن المسجدِ الحرامِ أن تعتدوا. (الفزعموا أنها في الله ف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م وهي قراءة العشرة عدا ابن كثير، وأبي عمرو. النشر ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من : الأصل . وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. ينظر حجة القراءات ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «صدوكم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) مكانه في الأصل بياض بقدر كلمة .

(أ قراءةِ ابنِ مسعودِ : (إن يَصُدُّوكم) (٢) . فقرَءوا ذلك كذلك اعتبارًا بقراءتِه (١

والصوابُ من القولِ في ذلك عندِي ١١٧/١٣] أنهما قراءتان معروفتان مشهورتان في قرأةِ الأمصارِ ، صحيحٌ معنى كلِّ واحدَةٍ منهما ، وذلك أن النبيُّ عَلَيْكُم صُدَّ عن البيتِ هو وأصحابُه يومَ (٢) الحُدَيبيةِ ، وأُنْزِلت عليه سورةُ « المائدةِ » بعدَ ذلك، فمن قرأ: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ ﴾ بفتح "الألفِ من" ﴿ أَن ﴾ . فمعناه (٥) : لا يَحْمِلَنَّكُم بغضُ قومِ أَيُّها الناسُ من أُجلِ أن صدُّوكم يومَ الحديبيةِ عن المسجدِ الحرامِ أن تعتدوا عليهم. ومن قرأ: (إنْ صَدُّوكُمْ ) بكسرِ الألفِ، فمعناه: لا يجرِمَنَّكُم شنآنُ قوم إن صدُّوكم عن المسجدِ الحرام إذا أردتم دخولَه. لأن الذين حارَبوا رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَه من قريشٍ يومَ فتح مكةَ قد حاولوا صدَّهم عن المسجدِ الحرامِ ، فتقدُّم اللهُ إلى المؤمنين في قولِ من قرأ ذلك بكسرِ « إنْ » بالنهي عن الاعتداءِ عليهم إن هم صدُّوهم عن المسجدِ الحرامِ قبلَ أن يكونَ ذلك من الصادِّين. غيرَ أن الأمرَ وإن كان كما وصَفْتُ ، فإن قراءةَ ذلك بفتح الأُلفِ أبينُ معنَّى ؛ لأن هذه السورةَ لا تَدَافُعَ بينَ أهلِ العلم في أنها نزَلت بعدَ يومٍ / الحُدَيْبِيةِ . وإذ كان ذلك كذلك ، فالصُّدُّ قد كان تقَدُّم مِن المشركينِ ، فنهَى اللهُ المؤمنين عن الاعْتِداءِ على الصادِّينِ. مِن أجلِ صدِّهم إيَّاهم عن المسجدِ الحرامِ.

وأما قولُه : ﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾ فإنه يعنى : أن تُجاوِزوا الحدَّ الذي حدَّه اللهُ لكم في أمرهم .

77/7

<sup>(</sup>١ - ١) مكانه في الأصل بياض بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في المعاني ٠/٠٠ وهي شاذة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عام».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(°)</sup> في الأصل: « بمعنى » .

فتأويلُ الآية إذن : ولا يَحْمِلَنَّكم بُغْضُ (١) قومٍ لأَنْ صَدُّوكم عن المسجدِ الحرامِ أَيُّها المؤمنون أن تَعْتَدوا حكمَ اللهِ فيهم ، فتُجاوِزوه إلى ما نهاكم عنه ، ولكنِ الْزَموا طاعةَ اللهِ فيما أَحْبَبْتُم وكرِهْتُم .

وذُكِر أنها نزَلَت في النهي عن الطلبِ بذُحولِ (٢) الجاهليةِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيجٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللهِ : ﴿ أَن تَعْتَدُوا ﴾ : رجلٌ مؤمنٌ مِن حلفاءِ محمدٍ قَتل حَليفًا لأبى سفيانَ مِن هُذَيْلٍ يومَ الفتحِ بعرفةَ ؛ لأنه كان يَقْتُلُ حلفاءَ محمدٍ ، فقال محمدٌ عَلِيْهُ : « لعَن اللهُ مَن قتل بذَحْل الجاهليةِ » .

[۱۱۷/۱۳ عن المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذَّيفَة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجْدِه ، عن مجاهدِ مثلَه .

وقال آخَرون : هذا منسوخٌ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَلَا يَجَرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾. قال: بَغْضاؤُهم حتى تَأْتوا ما لا يَحِلُّ لكم. وقرأ: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا ﴾. وقال: هذا كله قد نُسِخ، نسخه الجهادُ.

<sup>(</sup>١) في ص، ت٢: (بغضاء).

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ ص، ت ١، ت ٢: ﴿ بدخول ﴾ . والذحول جمع ذَحْل، وهو الثأر . اللسان (ذ ح ل) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٩٩.

قال أبو جعفر : وأولَى القولَين فى ذلك بالصوابِ قولُ مجاهدٍ ، (اوأنه عيرُ منسوخٍ ؛ لاحتمالِه : أن تَعْتَدوا الحقَّ فيما أَمَرْتُكم به . وإذا احْتَمل ذلك ، لم يَجُزْ أن يُقالَ : هو منسوخٌ . إلا بحجةٍ يَجِبُ التسليمُ لها .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِ وَٱلنَّقُونَ ۗ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَلَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَلَيْعِنْ بعضُكم بعضًا أَيُّها المؤمنون على البرِّ، وهو العملُ بما أمَر اللهُ بالعّملِ به، والتقوى هو اتّقاءُ ما أمَر اللهُ باتّقائِه واجْتِنابِه مِن مَعاصِيه.

وقولُه : ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْفُدُونَ ﴾ يعنى : ولا يُعِنْ بعضُكم بعضًا على الإثمِ . يعنى : على تركِ ما أمَرَكم اللهُ بفعلِه ﴿ وَٱلْفُدُونِ ۚ ﴾ يقولُ : ولا على أن تتَجاوزُا ما حدَّ اللهُ لكم في دينِكم ، وفرَض لكم في أنفسِكم وفي غيرِكم .

وإنما معنى الكلام : ولا يَجْرِمَنَّكم شَنآنُ قومٍ أن صَدُّوكم عن المسجدِ الحرامِ أن تَعْتَدوا ، ولكن لِيُعِنْ بعضُكم بعضًا بالأمرِ بالانتهاءِ إلى ما حدَّه اللهُ لكم [١١٨/١٣] في القومِ الذين صدُّوكم عن المسجدِ الحرامِ ، وفي غيرِهم ، والانتهاءِ عما نهاكم اللهُ أن تَأْتُوا فيهم وفي غيرِهم ، وفي سائرِ ما نهاكم عنه ، ولا يُعِنْ بعضُكم بعضًا على خلافِ ذلك .

وبما قلْنا في « البرّ والتقوّى » قال أهلُ التأويلِ .

حدَّثني المثنى ، قال : أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَيُّنَّ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ت ١، س: «إنه».

البرُّ ما أُمِرْتَ به ، والتَّقْوى ما نُهِيتَ عنه .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَى ﴾ . قال : البِرُّ ما أُمِرْتَ به ، والتقْوَى ما نُهِيتَ عنه (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَالتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: وهذا وَعيدٌ مِن اللهِ جلَّ ثناؤُه ، وتهددٌ لَنَ اعْتَدَى حدَّه ، وتجاوَز أَمْرَه ، يقولُ تبارَك وتعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ أَيُها حدَّه ، يعنى: واحْذَروا اللهَ أَيُها المؤمنون أَن تَلْقَوْه في مَعادِكم وقد اعْتَدَيْتُم حدَّه فيما حدَّ لكم ، وخالَفْتُم أَمْرَه فيما أَمْرَكم به ، أو نَهْيَه فيما نَهاكم عنه ، فتَسْتَوْجِبوا عِقابَه ، وتَسْتَحِقُوا أليمَ عذابِه . ثم أَمرَكم به ، أو نَهْيَه فيما نَهاكم عنه ، فتَسْتَوْجِبوا عِقابَه ، وتَسْتَحِقُوا أليمَ عذابِه . ثم وصَف عقابَه بالشدةِ ، فقال جل ثناؤه : إن الله شديدٌ عقابُه لمن عاقبَه مِن خلقِه ؛ لأنها "نارٌ لا يَطْفَأُ حَرُها ، و لا يَحْمُدُ جَمْرُها ، ولا يَسْكُنُ لَهَبُها ، نَعوذُ باللهِ منها ، ومِن عمل "يَقَرِّبُ إليها" .

[١١٨/١٣] القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِهِ ﴾ .

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جريرِ رحِمَه اللهُ: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: حرَّم اللهُ عليكم أَيُّها المؤمنون الميتةَ. والميتةُ كلُّ ماله نفسٌ سائلةٌ مِن دَوابٌ البَرِّ وطيرِه، مما

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٣/٢ ، ٢٥٤ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى عبد بن حميد من قول الربيع بن أنس.

<sup>(</sup>٣) في م: «تهديد».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « لأنه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ٢: «يقرب منها»، وفي م: «يقربنا منها».

أباح اللهُ أكلَها؛ أَهْلِيُّها ووَحْشِيُّها، فارَقَتْها رُوحُها بغيرِ تَذْكيةٍ .

وقد قال بعضُهم: الميتةُ هو كلُّ ما فارَقَتْه الحياةُ مِن دَوابٌ البَرِّ وطيرِه بغيرِ تَذْكِيةٍ مَا أَحَلَّ اللهُ أَكلَه.

وقد بيَّنَّا العلةَ المُوجِبةَ صحةَ القولِ بما قلنا في ذلك في كتابِنا «كتابِ لطيفِ القولِ في الأحكام ».

وأما الدَّمُ ، فإنه الدمُ المسفوحُ دونَ ما كان منه غيرَ مسفوحِ ؛ لأن اللهَ جلَّ ثناؤُه قال : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا آُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُوكَ مَيْتَةً قال : ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا آُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُوكَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] . فأمّا ما كان قد صار في معنى اللحم ؛ كالكِبدِ والطِّحالِ وما كان في اللحم غيرَ مُنْسَفِحٍ ، فإن ذلك غيرُ حرامٍ ؛ لإجماع الجميع على ذلك .

وأما قولُه : ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ . فإنه يعنى : وحُرِّم عليكم لحمُ الحنزيرِ ؛ أهليُّه وبَرِّيْه .

فالميتةُ والدَّمُ مَخْرَجُهما في الظاهرِ مَخْرَجُ عمومٍ ، والمرادُ منهما الخصوصُ ، وأما لحمُ الخنزيرِ ، فإنَّ ظاهرَه كباطنِه ، وباطنَه كظاهرِه ، حَرامٌ جميعُه لم يُخْصَصْ منه شيءٌ .

/ وأما قولُه: ﴿ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى فإنه يعنى : وما ذُكِر عليه غيرُ اسمِ اللهِ . وأصلُه مِن استهلالِ الصبيِّ ، وذلك إذا صاح حينَ يَسْقُطُ مِن بطنِ أمِّه ، ومنه إللهِ . وأصلُه مِن استهلالِ الصبيِّ ، وذلك إذا صاح حينَ يَسْقُطُ مِن بطنِ أمِّه ، ومنه أللهُ المُحْرِم بالحجِّ ، إذا لَبَّى به ، ومنه قولُ ابنِ أَحْمَرَ (١) :

[١١٩/١٣] يُهِلُّ بالفَرْقَدِ رُكْبانُها كما يُهِلُّ الراكبُ المُعْتَمِرْ

۲۸/۲

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/ ١٥٠، وجمهرة اللغة ٢/ ٣٨٧، واللسان (رك ب، ع م ر، رج ع، هـ ل ل).

وإنما عنى بقولِه : ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَهِ : وما ذُبِح للآلهةِ وللأوثانِ ، يُسَمَّى عليه غيرُ اسم اللهِ .

وبالذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ ، وقد ذكرُنا الروايةَ عمن قال ذلك فيما مضَى ، فكرهنا إعادتُه (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في صفةِ الانجِناقِ الذي عنى اللهُ جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ ؛ فقال بعضهم بما حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أصباطُ ، عن السدى : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ . قال : التي تُدْخِلُ رأسها بينَ شُعْبَتينْ مِن شجرةِ ، فتَخْتَنِقُ فتموتُ .

حَدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدِ الأَحْمرُ، عن جُوَيْدٍ، عن الضَّحاكِ في « المنخنقةِ » ، قال: التي تَخْتَنِقُ فتَموتُ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : حدَّثنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ : التي تموتُ في خِناقِها (٣) .

وقال آخَرون : هي التي تُوثَقُ فيَقْتُلُها بالخِناقِ وَثاقُها .

#### ذكر من قال ذلك

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أَخْبَرَنا عُبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾. قال: الشاةُ تُوثَقُ فيَقْتُلُها خِناقُها، فهي حرامٌ.

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٣/٥٥ - ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١٨٣/١.

وقال آخرون : بل هي البَهيمةُ مِن النَّعَمِ ، كان المشركون يَخْنُقونها حتى تَموتَ ، فحرَّم اللهُ أَكْلَها .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

والم ١٩/١٣] حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالح ، عن عليٌ بنِ أبي طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ : التي تُخْنَقُ ثُلُهُ فَعَموتُ (١) .

حدَّثنا بشْرُ (") ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قَتادة : ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ . كان أهلُ الجاهليةِ يَخْنُقون الشاة ، حتى إذا ماتَتْ أَكُلُوها (أ) .

قال أبو جعفر : وأَوْلى هذه الأقوالِ بالصوابِ قولُ مَن قال : هي التي تَخْتَنِقُ ؛ إما في وَثَاقِها ، وإما بإدخالِ رأسِها في الموضعِ الذي لا تَقْدِرُ على التخلصِ منه ، فتَحْتَنِقُ حتى تَمُوتَ .

قال أبو جعفر: وإنما قلنا: ذلك أولى بالصوابِ في تأويلِ ذلك مِن غيرِه ؟ ٢٩/٦ لأن المُنْخَنِقة هي الموصوفةُ بالانخناقِ / دونَ خنقِ غيرِها لها، ولو كان مَعْنيًّا بذلك أنها مفعولٌ بها، لقيل: والمخنوقةُ. حتى يَكونَ معنى الكلامِ ما قالوا.

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : « تختنق » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى ٢٤٩/٩ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٥٦/٢ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم، وستأتى بقية الأثر فى ص ٦٩ – ٧٢، ٧٥، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت، ت، ت، س: ﴿ أَنس ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٤٨، ١٤٩ عن سعيد، عن قتادة.

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾: والميتةُ وَقَدَّا ، والميتةُ وَقَدَّا ، إذا ضرَبه حتى أَشْفَى (١) على الهَلاكِ . ومنه قولُ الفَرَزْدقِ (٢):

شَغَّارَةٍ تَقِذُ الفَصِيلَ برِجُلِها فَـطَّـارَةٍ لِـقَـوادِمِ الأبـكـارِ وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ،قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلۡمَوۡقُودَةُ ﴾ . قال : الموقودةُ التي تُضْرَبُ بالخشبِ حتى يَقِذَها فتَموتَ (٣) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ : كان أهلُ [١٢٠/١٣] الجاهليةِ يَضْرِبونها بالعِصِيِّ حتى إذا ماتَت أكلوها (٢٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا رَوْحٌ ، قال : ثنا سعيدٌ (' ) ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ . قال : كانوا يَضْرِبونها حتى يَقِذوها ثم يَأْكُلوها .

حدَّثنا الحِسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ : التي تُوقَدُ فتَموتُ (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحْمرُ ، عن مُجوَيْدٍ ، عن الضحاكِ ، قال :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢، م: «أشرف» وهما بمعني.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ٢: ﴿ شعبة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٣/٠

V./7

﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ : التي تُضْرَبُ حتى تَمُوتَ (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ : ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾ . قال : هي التي تُضْرَبُ فتَموتُ (٢) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : أخبرَنا عُبيدُ بنُ سُلَيْمانَ (٢) ، قال : سَمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ : كانت الشاةُ أو غيرُها مِن الأنعام تُضْرَبُ بالخشبِ لآلهتِهم حتى يَقْتُلوها فيَأْكُلوها (١) .

/ حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ ، قال : أَخْبَرنى عُقبةُ بنُ علقمةَ ، قال : ثنى إبراهيمُ بنُ أبى عَبْلةَ ، قال : ثنى أبعيمُ بنُ سَلامةَ ، عن أبى عبدِ اللهِ الصَّنَابِحيِّ ، قال : ليست الموقوذةُ إلا في مالِك ، وليس في الصيدِ وقيدٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ .

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحِمه الله : يعنى بذلك جلَّ ثناؤه : وحُرِّمَت عليكم الميتةُ تَرَدِّيًا مِن جبلٍ ، أو في بئرٍ ، أو غيرِ ذلك . وتَرَدِّيها رمْيُها بنفسِها مِن مكانِ عالى مُشْرِفِ إلى سُفْلِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليّ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره٦/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في م: « سلمان ».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٥/٩٤ ، والقرطبي ٦/ ٤٨.

[١٢٠/١٣ غ] بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ . قال : التي تَتَرَدَّى مِن الْجبلِ (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ : كانت تَتَرَدَّى في البئرِ فتَموتُ فيَأْكُلُونها (١) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا رَوْحٌ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ . قال : التي تَرَدَّت في البئرِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ . قال : هي التي تَرَدَّى مِن الجبلِ ، أو في البئرِ ، فتَموتُ ('') .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن مجويبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾: التي تَرَدَّى مِن الجبل فتَموتُ (٢).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ يقولُ : ثنا عُبيدٌ ، قال : سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في رَكِيِّ ( ) أو سمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في رَكِيِّ ( ) أو مِن رأسِ جبل ، فتَموتُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحمَه اللهُ : يعني بقولِه : ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ . الشاةُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) الركى : جنس للؤكِيَّةَ ، وهي البئر . اللسان (رك ي) .

التي تَنْطَحُها أُخرى فتَموتُ مِن النّطاحِ بغيرِ تَذْكيةٍ ، فحرَّم اللهُ جلّ ثناؤُه ذلك على المؤمنين إن لم يُدْرِكوا ذَكاتَه قبلَ موتِه .

وأصلُ النَّطِيحةِ المُنْطوحةُ ، صُرِفَت مِن مَفْعولةِ إلى فَعِيلةٍ .

فإن قال قائلٌ : وكيف أُثْبِتَ الهاءُ ؟ هاءُ التأنيثِ فيها ، وأنت تَعْلَمُ أن العربَ لا تكادُ تُثْبِتُ الهاءَ في نظائِرِها إذا صرَفوها صرفَ « النَّطيحةِ » مِن مفعولِ إلى فَعيلِ ، إنما تقولُ : لحيةٌ دَهينٌ ، وعينٌ كحيلٌ ، وكف جَضيبٌ . ولا يقولون : كف خَضيبةٌ ، ولا : عينٌ كَحِيلةٌ ؟

قيل: قد اختلَف أهلُ العربيةِ في ذلك ؛ فقال بعضُ نحويي البصرةِ: أُثْبِتَت فيها الهاءُ - أعنى في « النَّطيحةِ » - لأنها جُعِلَت كالاسمِ ؛ مثلَ الطويلةِ والطريقةِ . فكأن [١٢١/١٣] قائلَ هذا القولِ وجَّه النَّطيحةَ إلى معنى الناطحةِ . ٠

فتأويلُ الكلامِ على مذهبِه: وحُرِّمَت عليكم الميتةُ نِطاحًا. كأنه عنى: ٧١/٦ وحُرِّمَت عليكم الناطحةُ التي / تَمُوتُ مِن نِطاحِها.

وقال بعضُ نحويِّى الكوفةِ: إنما تَعْذِفُ العربُ الهاءَ مِن الفَعيلةِ المصروفةِ عن الفَعولِ إذا جعَلَتْها صفةً لاسم قد تقدَّمها ، فتقولُ: رأينا كفَّا خَضيبًا ، وعينًا كحيلًا . فأما إذا حذَفَتِ الكفَّ والعينَ والاسمَ الذي يَكونُ فَعيلٌ نعتًا لها ، واجتزَءوا بفعيل منها ، أثبتُوا فيه هاءَ التأنيثِ ؛ ليُعْلَمَ بثبوتِها فيه أنها صفةٌ للمؤنثِ دونَ المذكّر ، فتقولُ: رأينا كحيلةً ، وخضيبةً ، وأكيلةَ السَّبُعِ . قالوا: ولذلك أُدْخِلَت الهاءُ في «النَّطيحةِ» ؛ لأنها صفةٌ للمؤنثِ ، ولو أُسْقِطت منها لم يُدْرَ أهي صفةٌ للمؤنثِ أو للمذكر .

قال أبو جعفر : وهذا القولُ هو أولى القولين في ذلك بالصوابِ ؛ لتتابُعِ (١) أقوالِ أهل التأويل بأن معنى النَّطيحةِ المنطوحةُ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ . قال : الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ ".

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزَّبَيْرِيُّ ، عن قيسٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي ميْسَرةَ ، قال : كان يَقْرَأُ : (والمنَطوحةُ ) (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن مجويبرٍ، عن الضحاكِ: ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾: الشاتان تَنْتَطِحان فتَموتان (').

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أشباطُ ،عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ : هي التي تَنْطَحُها الغنمُ والبقرُ فتَموتُ . يَقولُ : هذا حرامٌ ؛ لأن ناسًا مِن العربِ كانوا يَأْكُلُونه (٥) .

[۱۲۱/۱۳] حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً: ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: كان الكَبْشان يَنْتَطِحان، فيَموتُ أحدُهما فيَأْكُلُونه (٦).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا رَوْحٌ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ :

<sup>(</sup>١) في ت ٢، م ، س : ( الشائع من ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۵٦.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٥٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ص ٥٦ .

الكَبْشان يَنْتَطِحان ، فيَقْتُلُ أحدُهما الآخرَ فيَأْكُلُونه .

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أَبَا مُعاذِ يقولُ : أَخْبَرَنَا عُبِيدٌ ، قال : سمِعْتُ الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ فَتَموتُ (١) . قال : الشاةُ تَنْطَحُ الشاةَ فَتَموتُ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَمَا آكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ : وحرَّم عليكم ما قتَل (٢٠ السَّبُعُ غيرُ المُعَلَّم مِن الصَّوائدِ .

وكذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ . يقولُ : ما أخذ السَّبُعُ .

حدَّثنا ابنُ وَكبع، قال: ثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن مجوَيْدٍ، عن الضحاكِ: (١) ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾. يقولُ: ما أخَذ السَّبُعُ .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، م، س: « أكل ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزَّبَيْرِيُّ ، عن قيسٍ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبى الربيعِ ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرَأ : (وأَكِيلُ السَّبُعِ ) (١) . القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللهُ: يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ ﴾: إلا ما طَهَّرُتُمُوه [١٢٢/١٣] بالذَّبْحِ الذي جعَله اللهُ له (٢) طُهورًا.

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ فيما اسْتَثْنَى اللهُ بقولِه : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : استَثْنَى مِن جميعِ ما سَمَّى اللهُ تحريمَه ، مِن قولِه : ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى مُعاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ . يقولُ : ما أَدْرَكْتَ ذكاتَه مِن هذا كلّه ، يَتَحَرَّكُ له ذَنَبٌ ، أو تَطْرِفُ له عينٌ ، فاذْبَحْ واذْكُرِ اسمَ اللهِ عليه ، فهو حَلالٌ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا ابنُ فَضَيْل، عن أشعثَ، عن الحسنِ: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُنْجَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرَدِيّةُ وَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالْمَرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيّةُ وَالْمَنْجَةُ وَالْمَرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيّةُ وَالْمَرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيّةُ وَالْمَرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيّةُ وَالْمَرْقُودَةُ وَالْمُرْدِيّةُ وَالْمَرْدُونَةُ وَالْمَرْدُونَةُ وَالْمَرْدُونَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا ذَكَةً وَكُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٦/٢ إلى المصنف وقراءة ابن عباس هذه ذكرها ابن جني في المحتسب ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة - كما في التمهيد لابن عبد البر - عن ابن فضيل به .

حدَّثنا بِشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، ( وحدَّثنا ابنُ بَشّارٍ ، قال : أخبرَنا رَوْحٌ ) ، قالا ) ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ ﴾ . قال : فكلُّ هذا الذى سمَّاه اللهُ عز وجل هلهنا ما خلا لحمَ الخنزيرِ إذا أَدْرَكْتَ منه عينًا تَطْرِفُ ، أو ذَنْبًا يَتَحَرَّكُ ، أو قائمةً تَركُضُ ، فذكَّيْتَه ، فقد أَحَلَّ اللهُ لك ذلك ( ) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرَنا مَعْمرٌ ، عن قتادةً : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ : مِن هذا كله ، فإذا وجَدْتَها تَطْرِفُ عينها ، أو تُحَرِّكُ أذنَها مِن هذا كله ، فهي لك حَلالٌ (١٠) .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى هُشَيْمٌ وعَبَّادٌ، قالا: أَخْبَرَنا حَجَّاجٌ، عن حُصَيْنٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن الحارثِ، عن عليِّ، قال: إذا أَدْرَكْتَ ذَكَاةَ المُؤقوذةِ والمُتَرَدِّيةِ والنَّطيحةِ وهي تُحَرِّكُ يدًا أو رجلًا فكُلْها (٥٠).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا و١٢٢/١٣ هـ هُشَيْم ، قال : أخبرنا مُغِيرة (١) مغيرة أو الوَقيذة ، أو النَّطيحة ، أو مغيرة أن عن إبراهيم ، قال : إذا أكل السَّبُعُ مِن الصيدِ أو الوَقيذة ، أو النَّطيحة ، أو المُتردية فأذرَ كُتَ ذكاتَه ، فكُلْ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا مصعبُ بنُ سَلَّامِ التَّميميُّ ، قال : ثنا جعفرُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١٨٣/١ في مصنفه (٨٦٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حرم في المحلى ١٩٤/٨ من طريق هشيم عن حجاج عن الشعبي به.

<sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( معمر ) .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٤، والاستذكار ٥ / ٢٢٨.

محمدٍ ، عن أبيه ، عن عليّ بنِ أبي طالبٍ ، قال : إذا ركضَت برِجْلِها ، أو طرَفَت بعينِها، أو حرَّكَت ذنَبَها، فقد أجْزَأُ(').

/ حَدَّثنا ابنُ المثنى وابنُ بشارٍ ، قالا : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرَنا ابنُ جُرَيْج ، ٧٣/٦ قال: أخبرَني ابنُ طاوسٍ، عن أبيه، قال: إذا ذُبِحَت فمصَعَت بذَنَبِها (٢) أو تَحَرَّكَت، فقد حلَّت لك. أو قال: فحَسْبُه (٣).

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا الحجامُ بنُ النِّهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن حُميدٍ ، عن الحسنِ ، قال : إذا كانت الموقوذةُ تَطْرِفُ ببصرِها ، أو تَرْكُضُ برِجْلِها ، أو تَمْصَعُ بذنبِها، فاذْبَحْ وكُلْ (1).

حدَّثني المثني ، قال : ثنا الحجاجُ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن قتادةً بمثلِه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أخبرَنا ابنُ المباركِ ، عن ابنِ مُجرَيْح ، عن أَبِي الزبيرِ ، أنه سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ يقولُ : إذا طرَفَت بعينِها ، أو مصَعَت بذَنَبِها ، أو تَحُرُّكُت، فقد حلَّت لك (٥٠).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذٍ يقولُ : أَخْبَرَنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ الضَّحَّاكَ يقولُ : كان أهلُ الجاهليةِ يَأْكُلُون هذا كلُّه ، فحرَّمه اللهُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٣٤) وابن أبي شيبة ٣٩٦/٥ من طريق جعفر بن محمد به نحوه .

<sup>(</sup>٢) مصعت الدابة بذنبها: حركته وضربت به. اللسان (م ص ع ).

<sup>(</sup>٣) في م: « فحسب ».

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٩ ٣٩ من طريق ابن جريج به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٣٣) من طريق ابن طاوس به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٦/٥ من طريق يونس عن الحسن بمعناه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٣٨)، وابن أبي شيبة ٥/٥ ٣٩ من طريق ابن جريج به. ( تفسير الطبرى ١٨٥)

الإسلامِ إلا ما ذُكِّى منه ، فما (الدركْتَ يَتَحَرَّكُ منه رِجْلٌ أو ذَنَبٌ أو طَرْفٌ فَذُكِّى ، فهو جَلالٌ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّمَ وَلَحُمُ الْجَنزيرِ ﴾ . وقولِه : ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُثَرَدِيّةُ وَالْمُثَرَدِيّةُ وَاللَّمَ وَلَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحَرَّمٌ ، إلا ما وَالنَّطِيحَةُ ﴾ . الآية ، ﴿ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ ﴾ : هذا كلَّه مُحَرَّمٌ ، إلا ما ذُكّى مِن هذا .

فتأويلُ الآية على قولِ هؤلاءِ: حُرِّمَت المَوْقوذةُ والمُتردِّيةُ، إن ماتت مِن التردِّي والوَقْذِ والنَّطْحِ وفَرْسِ السَّبُعِ، إلا أن تُدْرِكوا ذَكاتَها، فتُدْرِكوها قبلَ التردِّي والوَقْذِ والنَّطْحِ وفَرْسِ السَّبُعِ، إلا أن تُدْرِكوا ذَكاتَها، فتُدْرِكوها قبلَ موتِها، "فَتَكُونُ لكم" حينتَذِ حَلالًا كلُّها".

وقال آخرون: هو استثناءً مِن التحريم ، وليس باستثناء مِن المحرماتِ التي ذكرَها اللهُ تعالى في قولِه: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ ؛ لأن الميتة لا ذكاة لها ولا للخنزير . قالوا: وإنما معنى الآية : حُرِّمَت عليكم الميتة والدمُ ، وسائرُ ما سمَّيْنا مع ذلك ، إلا ما ذكَيتُم مما أحلَه اللهُ لكم بالتذكيةِ ، فإنه لكم حلالٌ .

ومَّن قال ذلك جماعةٌ مِن أهلِ المدينةِ .

## ذكر بعضٍ مَن قال ذلك

حدَّثني يونُسُ ،قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال مالكٌ ، وسُئِل عن الشاةِ التي

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، ت ٢، م، س: « أدرك فتحرك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٦ ٣٩ من طريق جويير، عن الضحاك بنحوه.

<sup>(</sup>۳ – ۳) ص، م، ت، ، ت، ، ت، ، س: « فتكون » .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت١، ت٢، ت٣، س ﴿ أَكُلُهَا ﴾.

يَخْرِقُ جوفَها السَّبُعُ حتى تَخْرُجَ أمعاؤُها ، فقال مالكٌ : لا أَرَى أن تُذَكَّى ولا تُؤْكَلَ ، أَيُّ شيءٍ يُذَكَّى منها (١) !

وحدَّثني يونُسُ، عن أشْهَبَ، قال: سُئِل مالكٌ عن السَّبُعِ (٢) يَعْدُو على الكَبْشِ فَيَدُقُ ظهرَه، أتَرَى أن يُذَكَّى قبلَ أن يَموتَ فيُؤْكَلَ؟ قال: إن كان بلَغ السَّحْرَ (٦) فلا أرَى أن يُؤْكَلَ، وإن كان إنما أصاب أطرافه، فلا أرَى بذلك بأسًا. السَّحْرَ (١) فلا أرَى أن يُؤْكَلَ، فقال: لا يُعجِبُنى أن يُؤْكَلَ، هذا لا يَعِيشُ منه. قيل قيل له: وثَب عليه فدَقَّ ظهرَه. فقال: لا يُعجِبُنى أن يُؤْكَلَ، هذا لا يَعِيشُ منه. قيل له: فالذئبُ يَعْدُو على الشاةِ فيَشُقُّ بطنَها ولا يَشُقُّ الأَمْعاء؟ قال: إذا شقَّ بطنَها فلا أرَى أن تُؤْكَلَ (١).

وعلى هذا القولِ يَجِبُ أَن يَكُونَ قُولُه : ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمْ ﴾ . استثناءُ مُنْقَطِعًا .

فيَكونُ تأويلُ الآيةِ: محرِّمَت عليكم الميتةُ والدمُ وسائرُ ما ذكرْنا، ولكن ما ذكَّيتُم مِن الحيواناتِ التي أحْلَلْتُها لكم بالتذكيةِ حَلالٌ.

وأولى القولين فى ذلك عندنا بالصوابِ القولُ الأولُ ، وهو أن قولَه : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمْ ﴾ استثناءٌ / مِن قولِه : ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ٢٤/٦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ٢٤/٦ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ ؛ لأن كلَّ ذلك مُسْتَحِقٌ الصفة التي هو بها قبلَ حالِ موتِه ، فيقالُ لِمَا قرَّب المشركون لآلهتِهم فسمَّوه لهم : هو ما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به . بمعنى : سُمِّى قُرْبانًا لغيرِ اللهِ ، وكذلك المنخنقةُ إذا انْخنَقَت ، وإن لم تَمُتْ فهي مُنْخَنِقةٌ ، سُمِّى قُرْبانًا لغيرِ اللهِ ، وكذلك المنخنقةُ إذا انْخنَقَت ، وإن لم تَمُتْ فهي مُنْخَنِقةٌ ،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير ۲۰/۳ في تفسيره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الضبع ١٠.

<sup>(</sup>٣) السَّحْر والسَّحْر والسُّحْر: ما التزق بالحلقوم والمرىء من أعلى البطن. وكذلك هو الرئة. اللسان (س ح ر ).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٠.

وكذلك سائرُ ما حرَّمه اللهُ جل وعز مما (ابعدَ قولِه): ﴿ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ ﴾ إلا بالتَّذْكيةِ ، فإنه يُوصَفُ بالصفةِ التي هو بها قبلَ موتِه ، فحرَّمه اللهُ على عبادِه إلا بالتذكيةِ [١٢٣/١٣] المُحَلِّلةِ دونَ الموتِ بالسببِ الذي كان به موصوفًا .

فإذ كان ذلك كذلك، فتأويلُ الآيةِ: وحرَّم عليكم ما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به، والمنخنقة، وكذا، إلا ما ذكَّيْتُم مِن ذلك.

فـ « ما » - إذ كان ذلك تأويلَه - في موضع نصبٍ بالاستثناءِ مما قبلَها ، وقد يَجوزُ فيه الرفعُ . وإذ كان الأمرُ على ما وصَفْنا ، فكلُّ ما أُدْرِكَت ذكاتُه مِن طائرٍ أو بَهيمةٍ قبلَ خروج نفسِه ومُفارقةٍ رُوحِه جسدَه ، فحَلالٌ أكْلُه إذا كان مما أحَلَّه اللهُ لعبادِه .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « تعرفونه » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م . .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( باليسير ) .

وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ . وسائرُ ما ذكر مع ذلك وتَعْدادِه ما عدَّد؟

قيل: وجهُ تَكرارِه ذلك - وإن (١) كان تحريمُ ذلك إذا مات مِن الأسبابِ التي هو بها مَوصوفٌ وقد تقَدَّم بقولِه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ . أن الذين خُوطِبوا بهذه الآيةِ كانوا لا يَعُدُّون الميتةَ مِن الحيوانِ ، إلا ما مات مِن علةٍ عارضةٍ به غيرِ الانخناقِ والتَّرَدِّي والانتطاحِ وفَرْسِ السَّبُعِ ، فأعْلَمَهم اللهُ أن حكمَ ذلك حُكْمُ ما مات مِن العِللِ العارضةِ ، وأن العلةَ الموجِبةَ تحريمَ الميتةِ ليست موتُها مِن علةِ مرض أو أَذَى (١) كان بها قبلَ هلا كِها ، ولكنَّ العلةَ في ذلك أنها لم يَذْبَحْها مِن أَجْلِ (١) ذبيحتِه ، بالمعنى الذي أخلًا [١٢٤/١٣] اللهُ به .

كالذى حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ، قال: ثنا أشباطُ، عن السدىِّ في قولِه: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَا مَا ذَكَيْنُمَ ﴾ . يقولُ: هذا حرامٌ ؛ لأن ناسًا مِن العربِ كانوا يَأْكُلونه ولا يَعُدُّونه ميتًا، إنما يَعُدُّون الميتَ الذي يَموتُ مِن الوَجَعِ، فحرَّمه اللهُ عليهم، إلا ما ذكروا اسمَ اللهِ عليه، وأدْرَكوا ذكاته وفيه الرُّوحُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ رحِمه اللهُ: يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ . وحرَّم عليكم أيضًا الذي ذُبِح على النَّصُبِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فإن ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « داء ».

<sup>(</sup>٣) في م: « أَحَلُّ ».

<sup>(</sup>٤) ينظر التبيان ٣/ ٤٣٢.

فره ما »/ في قولِه : ﴿ وَمَا ذُبِحَ ﴾ . رَفْعٌ عطفًا على « ما » التي في قولِه : ﴿ وَمَا ٢٠٠٦ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ .

والنُّصُبُ الأوثانُ مِن الحجارةِ ، جماعةُ أنصابِ كانت تُجْمَعُ في الموضعِ مِن الأرضِ ، فكان المشرِكون يُقرِّبون لها ، وليست بأصنامٍ .

وكان ابنُ جُرَيْجِ يَقُولُ في صفيته ما حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاجٌ، قال: قال ابنُ جريجٍ: النُّصُبُ ليست بأصنامٍ، الصنمُ يُصَوَّرُ ويُنْقَشُ، وهذه حجارةٌ تُنْصَبُ ؛ ثلاثُمائة وستون حجرًا، منهم مَن يَقُولُ: ثلاثُمائة منها لخزاعة (أ) فكانوا إذا ذبَحوا نضحوا الدمَ على ما أقبَل مِن البيتِ، وشرَّحوا اللحمَ وجعَلوه على الحجارةِ، فقال المسلمون: يا رسولَ اللهِ، كان أهلُ الجاهليةِ يُعَظِّمون البيتَ بالدمِ، فنحن أحقُّ أن نُعَظِّمَه. فكأنَّ النبيَّ عَلِي لم (١) يَكُرَهُ ذلك، فأنزَل اللهُ: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ المُعْمَلُهُ وَلَا دِمَاقُوهَا ﴾ [الحج: ٣٧]

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: ومما يُحقِّقُ قولَ ابنِ مُجرَيْجٍ في أن الأنصابَ غيرُ الأصنامِ، ما حدَّثنا به ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ عُييْنةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾. قال: حجارةٌ كان يَذْبَحُ عليها أهلُ الجاهليةِ.

[ ١٢٤/١٣ عن محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيح ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ : ﴿ ٱلنَّصُبِ ﴾ قال : حجارةٌ حولَ

<sup>(</sup>١) في م: « بخزاعة ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٠.

الكعبةِ، يَذْبَحُ عليها أهلُ الجاهليةِ، ويُيَدِّلُونها إذا شاءوا بحجارةٍ أعجبَ إليهم منها (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذَيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى اللهُ النَّصُبِ ﴾ . والنَّصُبُ حجارةٌ كان أهلُ الجاهليةِ يَعْبُدُونها ويَذْبَحُون لها ، فنهَى اللهُ عن ذلك .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ . يَعْنى : أنصابَ أهلِ (٢) الجاهليةِ (٣) .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاويةً ، عن علىّ بنِ أبى طلحةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ . والنُّصُبُ : أنصابٌ كانوا يَذبَحون ويُهِلُّون عليها ( ) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسَة ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن مجاهدِ قولَه : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ . قال : كان حولَ الكعبةِ حجارةٌ كان يَذْبَحُ عليها أهلُ الجاهليةِ ويُيدِّدُلُونها إذا شاءوا بحجرٍ هو أحبُ إليهم منها .

حُدُّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعت أبا معاذٍ يَقُولُ : أخبرَنا عُبَيدٌ ، قال : سمِعت

<sup>(</sup>١) تفسير مجاهد ص ٣٠٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٥٦.

الضحاكَ بنَ مُزاحم يقولُ: الأنصابُ حجارةٌ كانوا يُهِلُّون لها ويَذْبَحُون عليها(١).

حدَّثنى يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾، و ﴿ وَمَا أُهِلَ لِهِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِيَّةً ﴾ [المائدة: ٣، النحل: ١١٥]، هو واحدٌ (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللهُ: يَعْنى بقولِه: ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِالْأَرْلَيْرِ ﴾: وأن ٢٩/٦ [١٢٥/١٣] تَطْلُبوا عِلْمَ ما قُسِم لكم أو لم يُقْسَمْ بالأزلامِ. / وهو «اسْتَفْعَلَتُ » مِن القَسْمِ ؛ قَسْمِ الرزقِ والحاجاتِ ، وذلك أن أهلَ الجاهليةِ كان أحدُهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا ، أو نحو ذلك ، أجال القداع – وهى الأزلامُ – وكانت قدائح مكتوبًا على بعضِها: نهانى ربى . وعلى بعضِها: أمرنى ربى . فإن خرَج القِدحُ الذي هو مكتوبٌ عليه : أمرنى ربى . مضَى لما أراد مِن سفرٍ أو غزوٍ أو تزويجٍ أو غيرِ ذلك ، وإن خرَج الذي عليه مكتوبٌ : نهانى ربى . كفَّ عن المُضِيِّ لذلك وأمسَك ، فقيل : ﴿ وَأَن اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ المُضِيِّ لذلك وأمسَك ، فقيل : ﴿ وَأَن لَمْ مِنْ اللهُ عِنْ المُضِيِّ لذلك كانوا كأنهم يَسْأَلُون أزلامَهم أن يَقْسِمُن لهم . ومنه قولُ الشاعرِ مفتخِرًا بتركِ الاستقسام بها " :

ولم أَقْسِمْ فَتَرْبُتَنِي (1) القُسُومُ

وأما « الأزلامُ » ، فإن واحدَها زُلَمٌ ، ويقالُ : زَلَمٌ ، وهى القِدامُ التي وصَفنا أمرَها .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٨/٤ عقب الأثر (٦٧٥٤) معلقًا.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير القرطبي ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) ربثه عن أمره وحاجته: حبسه وصرفه. اللسان (ربث).

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ ، عن سفيانَ ، عن أبى حَصِينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَأَن تَسْلَقُسِمُوا بِٱلأَزْلَكِمْ ﴾ . قال : القِداحُ ، كانوا إذا أرادوا أن يَخْرُجوا في سفر جعلوا قِداحًا للخروجِ والجلوسِ ، فإن وقع الجلوسُ جلسوا(١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن شَريكِ ، عن أبى حَصِينٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَأَن تَسَـٰنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ﴾ . قال : حصّى بيضٌ كانوا يَضْرِبون بها (٢٠ . قال أبو جعفرٍ : قال لنا سفيانُ بنُ وكيع : هو الشَّطْرَخُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا عبادُ بنُ راشدِ البَرِّازُ (٢) ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَيْرِ ﴾ . قال : كانوا إذا أرادوا أمْرًا أو سفرًا ، يَعْمَدُون إلى قِداحٍ ثلاثةٍ ، على واحدٍ منها مكتوبٌ : اؤْمُرْني ، وعلى الآخرِ : انْهَني ، ويَتْرُكُون [٢٥/١٣] الآخِرَ محلَّلًا بينهما ، ليس عليه شيءٌ ، ثم يُجِيلُونها ، فإن خرَج الذي عليه : انْهَني ، كَفُوا ، خرَج الذي عليه : انْهَني ، كَفُوا ، وإن خرَج الذي عليه : انْهَني ، كَفُوا ، وإن خرَج الذي عليه : انْهَني ، كَفُوا ، وإن خرَج الذي عليه عليه شيءٌ أعادوها .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عيينةَ ، عن ابنِ أبني نَجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَأَن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٨/٤ (٦٧٥٦) من طريق أبي حصين به .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « المازنى » ، وفى ص : « المنارى » ، وفى ت ٢: « البارى » ، وفى م : « البزار » . والمثبت من ترجمته فى تهذيب الكمال ١١٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

تَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَكِمِ ﴾: حجارةٌ كانوا يَكْتُبون عليها يُسَمُّونها القِداح.

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللهِ : ﴿ بِٱلْأَزْلَيْرَ ﴾ . قال : القِداحُ ، يَضْرِبون بها (١) لكلِّ سفَر وغزو وتجارة (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن زهيرٍ ، عن إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَن تَسَـٰنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَئِمَ ﴾ . قال : كِعابُ فارسَ التي يَقْمُرون بها ، وسهامُ العربِ .

/ حدَّثنى أحمدُ بنُ حازمِ الغِفارِيُّ ، قال : ثنا أبو نعيمٍ ، قال : ثنا زهيرٌ ، عن إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَن تَسَـنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمْ ﴾ . قال : سهامُ العربِ وكعابُ فارسَ والرومِ كانوا يَتَقَامَرون بها (٣) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَأَن نَسْ لَقْسِمُوا بِالْأَزْلَيْرَ ﴾ . قال : كان الرجلُ إذا أراد أن يَخْرُجَ مسافرًا ، كتَب في قِدْحٍ : هذا يَأْمُرُني بالمكوثِ . و ( كتَب على آخر ) : هذا يَأْمُرُني بالمكوثِ . و المنتب على آخر ) : هذا يَأْمُرُني بالمكوثِ . و المنتب على آخر ) المتقسم بها حين بالخروج ، وجعَل معهما ( ) مَنِيحًا ( ) – شيءٌ لم يَكْتُبْ فيه شيئًا – ثم استَقْسَم بها حين

٧٧/٦

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ٢، وفي تفسير مجاهد: ﴿ يَضُرُّبُونُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ٢.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ٢: « معها ، .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ت ٢: « منيحة » . والمثبث موافق لما في تفسير عبد الرزاق ، والمنيح : هو الثالث =

حدَّثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ فَالَاَزْلَكِمْ ﴾ : وكان أهلُ الجاهلية إذا أراد أحدُهم خروجًا ، أخذ قِدْحًا فقال : هذا يأمُرُ بالخروجِ . فإن خرَج فهو مُصِيبٌ في سفرِه خيرًا ، ويَأْخُذُ قِدْحًا آخرَ فيقولُ : هذا يَأْمُرُ بالحُموثِ . فليس يُصِيبُ [٢٦/١٣] في سفرِه خيرًا ، والمَنيخ بينَهما ، فنهي اللهُ عن ذلك وقدَّم فيه .

حُدِّثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال: سمِعت أبا معاذٍ يَقُولُ: أخبرَنا عبيدٌ ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يَقُولُ في قولِه: ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَيْرُ ﴾ . قال: كانوا يَسْتَقْسِمُون بها في الأمورِ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : الأَزْلامُ قِداحٌ لهم كان أحدُهم إذا أراد شيئًا مِن تلك الأمورِ كتَب في تلك القداحِ ما أراد ، فيَضْرِبُ بها ، فأَيُّ قِدْح خرَج - وإن كان أَبْغَضَ تلك - ارتَكَبَه وعمِل به .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّيّ : ﴿ وَأَن تَسَلَقُ سِمُوا بِٱلْأَزْلَكِمْ ﴾ . قال : الأزلامُ قِداحٌ كانت في الجاهليةِ عندَ

من القداح الغُفْل التى ليست لها فُرُض ولا أنصباء ولا عليها غرم وإنما يثقل بها القداح كراهية التهمة .
 والمنيح أيضًا : قدح من أقداح الميسر يؤثر بفوزه فيستعار يُتَيَمَّن بفوزه . والمنيحة : الناقة أو الشاة المعارة للبن خاصة . اللسان (م ن ح ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م، ت ٢: « الآخِر ».

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١٨٣/١.

الكهنة ، فإذا أراد الرجلُ أن يُسافرَ أو يَتَزَوَّجَ أو يُحْدِثَ أُمرًا ، أتى الكاهنَ فأعطاه شيئًا ، فضرَب له بها ، فإن خرَج شيءٌ يُعْجِبُه منها أمَره ففعَل ، وإن خرَج منها شيءٌ يَكْرَهُه نهاه فانتَهى ، كما ضرَب عبدُ المطلبِ على زمزمَ ، وعلى عبدِ اللهِ والإبلِ (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عبد اللهِ بنِ كثيرٍ ، قال : سمِعنا أن أهلَ الجاهليةِ كانوا يَضْرِبون بالقِداحِ في الظَّعْنِ والإقامةِ ، أو الشيءِ يُريدونه ، فيَخْرُجُ سهمُ الظَّعنِ فيَظْعَنُون ، والإقامةِ فيُقِيمون .

وقال ابنُ إسحاقَ في الأزلامِ ما حدَّثني به ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : كانت هُبَلُ أعظمَ أصنامِ قُرَيشٍ بمكةَ ، وكانت على بيرٍ في جوفِ الكعبةِ ، وكانت تلك البئرُ هي التي يُجْمَعُ فيها ما يُهْدَى للكعبةِ ، وكان عندَ هُبَلَ سبعةُ أَقْدُحٍ ، كلُّ قِدْحٍ منها فيه كتابٌ ؛ قِدْحٌ فيه العَقْلُ (٢) ، إذا اختلَفوا في العَقْلِ مَن يَحْمِلُهُ منهم ضرَبوا بالقِداحِ السبعةِ ، وقِدْحٌ فيه « نَعَم » للأمرِ إذا أرادوه يُضْرَبُ به ، فإن خرَج قِدْحُ « نَعَم » عمِلوا به ، وقِدْحٌ فيه « لا » ، فإذا أرادوا أمرًا ضرَبوا به في القِداحِ ، فإذا خرَج ذلك القِدْحُ لم يَفْعَلوا ذلك الأمرَ ، وقِدْحٌ فيه « منكم » وقِدْحٌ فيه « المياهُ » إذا أرادوا أن يَحْفِروا للماءِ ضرَبوا بالقِداحِ [٢٦/٢٦ ط] وفيها ذلك القِدْحُ ، فحيثما خرَج عمِلوا به . وكانوا إذا أرادوا أن يَحْفِروا به أو أن يَدْفِنوا مَيْتًا ، أو أن يُحْحُوا مَنْكُحًا ، أو أن يَدْفِنوا مَيْتًا ، أو يَشُكُّوا في نسبِ أحدِهم ، ذهَبوا به إلى هُبَلَ ، وبمائةِ درهم وبجزُورٍ ، فأعطوها صاحبَ القداحِ الذي يَصْرِبُها ، ثم قرَبوا صاحبَهم الذي يُريدون به ما يُريدون ، ثم قالوا : يا إلَهنا ، الذي يَضْرِبُها ، ثم قرَبوا صاحبَهم الذي يُريدون به ما يُريدون ، ثم قالوا : يا إلَهنا ،

V. / 3

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) العقل: الدية. الوسيط (ع ق ل ).

<sup>(</sup>٣) في م : ( يجتبوا ١ .

هذا فلانُ بنُ فلانِ ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخْرِجِ الحقَّ فيه . ثم يَقُولون لصاحبِ القِداحِ : اضْرِبْ . فيَضْرِبُ ، فإن خرَج عليه (ا منكم » كان وَسِيطًا ، وإن خرَج عليه أ «منكم » كان وَسِيطًا ، وإن خرَج عليه أ «من غيرِكم » كان حليفًا ، وإن خرَج عليه (ا مُلْصَقُ » كان على منزلتِه عليه أ «من غيرِكم » كان حليفًا ، وإن خرَج فيه شيءٌ سوى هذا مما يَعْمَلون به « نعم » منهم ، لا نَسَبَ له ولا حِلْفَ ، وإن خرَج فيه شيءٌ سوى هذا مما يَعْمَلون به « نعم » عمِلوا به ، وإن خرَج « لا » أخَروه عامَهم ذلك ، حتى يَأتُوا به مرةً أُخرى ، يَنتَهون في أمورِهم إلى ذلك مما خرَجَتْ به القِداحُ (ا) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَن تَسْنَقَسِمُوا بِاللَّأَزِ لَكِرَّ ﴾ . يَعْنى : القِداح ، كانوا يَسْتَقسِمون بها في الأُمورِ ('') .

القولُ فى تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ ذَلِكُمْ فِسَقُّ ﴾ .

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جريرٍ رحِمه اللهُ: يَعْنَى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾: هذه الأمورُ التي ذكرها ، وذلك أكلُ المَيْتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ وسائرِ ما ذكر في هذه الآيةِ مما حرَّم أكلَه ، والاستقسامُ بالأزلامِ ، ﴿ فِسْقُ ﴾ . يعنى : خروجٌ عن أمرِ اللهِ وطاعتِه إلى ما نهى عنه وزبجر ، وإلى معصيتِه .

كما حدَّثنى المثنى : قال ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ذَالِكُمْ فِسُقُ ﴾ . يَعْنى : مَن أكل مِن ذلك كلّه فهو فسقٌ (١٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ [١٢٧/١٣] كَفَرُواْ مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/١٥٢، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٥٦.

## دِينِكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلْمَوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ : الآنَ انقطع طمعُ الأحزابِ وأهلِ الكفرِ والجحودِ أيُّها المؤمنون ﴿ مِن دِينِكُمْ ﴾ . يقولُ : من دينِكم أن تَتُرُكوه فتَرْتَدُّوا عنه راجعين إلى الشركِ .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٍّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلْمَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ . يعنى : أن تَوْجِعوا إلى دينهم أبدًا (() .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى قولَه : ﴿ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ : (أن تَرْجِعوا إليهم (") .

حدَّثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابنِ مُجرَيْمٍ ، قال : أخبرنى عطاءٌ فى قولِه : ﴿ ٱلْمِيْوَمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ . قال ، أظنُّ : يَئِسُوا أَن تَوْجِعُوا عن دينِكُمْ .

قال أبو جعفر: فإن قال قائل : وأى يوم هذا اليومُ الذى أخبَر اللهُ جلَّ ثناؤه أن الذين كفَروا يَئِسوا فيه مِن دينِ المؤمنين ؟ قيل : ذُكِر أن ذلك كان يومَ عرفة ، عام حجَّ النبى عَيْلِيَّةٍ حَجَّةَ الوداعِ ، وذلك بعدَ دُخولِ العربِ في الإسلامِ .

## / ذكر من قال ذلك

٧٩/٦

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جريج ، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٢) من طريق أبي صالح به مطولًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٢٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٢٢.

مجاهد : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ ، ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ : هذا حينَ فعلتُ . قال ابنُ جُرَيجٍ : وقال آخرون : ذلك يومُ عرفةَ في (١) يومِ مجمّعةِ ، لما نظر النبي عَيِّلِيَّةٍ فلم يَرَ إلا موحِّدًا ، ولم يَرَ مشركًا ، حَمِد اللهَ ، فنزَل عليه جبريلُ عليه السلامُ : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ أن يَعُودوا كما كانوا(٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ [١٢٧/١٣] ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ قال : هذا يومُ عرفةَ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِّ ﴾ .

قال أبو جعفر رحمه الله : يعنى بذلك جلَّ ثناؤه : فلا تَخْشُوا أَيُّها المؤمنون هؤلاء الذين قد يَجْسُوا مِن دينِكم أن ترْجِعوا عنه ، مِن الكفارِ ، ولا تَخافوهم أن يَظْهَروا عليكم فيقْهَرُوكم ويَرُدُّوكم عن دينِكم ، ﴿ وَٱخْشُونَ ﴾ . يَقُولُ : ولكن خافونِ إن أنتم خالفتم أمرى ، واجتَرَأتم على معصيتى ، وتَعَدَّيْتُم حدودى ، أن أُحِلَّ بكم عقابى ، وأُنْزِلَ بكم عذابى .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ : ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونَ ﴾ : فلا تَخْشَوْهم أن يَظْهَروا عليكم ('') .

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

اختلَف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم : يعني جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (أو».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى ابن حميد مقتصرا على أوله.

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٣/ ٤٣٤، والبحر المحيط ٣/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى المصنف.

آكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَي : اليومَ أكمَلتُ لكم أيُّها المؤمنون فرائضى عليكم وحدودى ، وأمرى إياكم ونَهْيى ، وحلالى وحرامى ، وتَنْزيلى مِن ذلك ما أَنْزَلتُ منه فى كتابى ، وتِبْيانى ما بَيَّنْتُ لكم منه بوحيى على لسانِ رسولى ، والأدلةِ التى نَصَبتُها لكم على جميعِ ما بكم الحاجةُ إليه مِن أمرِ دينِكم ، فأتمَمْتُ [١٢٨/١٣] لكم جميع ذلك ، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك فى يوم عرفة ، عام حج ذلك ، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك فى يوم عرفة ، عام حج النبيُ عَيِّلِيَّ بعد هذه الآيةِ شيءٌ مِن الفرائضِ ، ولا تحليلُ شيء ولا تحريمُه ، وأن النبيَّ عَيِّلِيَّ لم يَعِشْ بعدَ نزولِ هذه الآيةٍ إلا إحدى وثمانين ليلةً .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاويةً ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ : وهو الإسلامُ . قال : أخبرَ اللهُ سبحانه نبيَّه عَلِيْتِهِ والمؤمنين أنه قد أكمَل لهم الإيمانَ فلا يَحْتاجون إلى زيادةٍ أبدًا ، وقد أثمَّه اللهُ عزَّ ذكرُه فلا يَنْقُصُه أبدًا ، وقد رضِيّه اللهُ فلا يَسْخَطُه أبدًا .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّ قولَه : ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ : هذا نزل يومَ عرفة ، فلم يَنْزِلْ بعدَها حلالٌ ولا حرامٌ ، ورجع رسولُ اللهِ عَيَّاتِهُ فمات . فقالت أسماءُ بنتُ عُمَيسِ : حجَجْتُ مع رسولِ اللهِ عَيَّاتِهُ تلك الحَجَّة ، فبينَما نحن نسيرُ ، إذ تَجَلَّى له جبريلُ ، (نفمال رسولُ اللهِ عَيَّاتُهُ على الراحلةِ ، فلم تُطِقِ الراحلةُ مِن ثِقْلِ ما جبريلُ ، (نفمال رسولُ اللهِ عَيَّاتُهُ على الراحلةِ ، فلم تُطِقِ الراحلةُ مِن ثِقْلِ ما

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٣/٣ عن على بن أبي طلحة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/٢ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

عليها مِن القرآنِ ، فبرَكتْ ، فأتيتُه فسجَّيتُ عليه بُرْدًا كان عليَّ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : مكَث النبي عَلِيقٍ بعدَ ما نزَلت هذه الآيةُ إحدى وثمانين ليلةً . قولَه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلِ ، عن هارونَ بنِ عنترةَ ، عن أبيه ، قال : لما نزَلت : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . وذلك يومُ الحجِّ الأكبرِ ، بكى عمرُ ، فقال له النبيُ عَلِيلِيدٍ : « ما يُبْكِيكَ ؟ » قال أبكانى أنَّا كنا فى زيادةٍ مِن دينِنا ، فأما إذا له النبيُ عَلِيلِيدٍ : « مَا يُبْكِيكَ ؟ » قال أبكانى أنَّا كنا فى زيادةٍ مِن دينِنا ، فأما إذا له النبيُ عَلِيلٍ : « صَدَقْتَ » (٢٠) كمَل فإنه لم يَكْمُلْ شيءٌ إلا نقَص . فقال : « صَدَقْتَ » (٢٠)

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ بشيرٍ ، عن هارونَ بنِ أبي وكيعٍ ، عن أبيه ، فذكر نحوَ ذلك .

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: حَجَّكم، فأُفرِدْتُم بالبلدِ الحرامِ، تَحُجُّونه أنتم أيها المؤمنون دونَ المشركين، لا يُخالِطُكم في حَجِّكم مُشركٌ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبي غَنِيَّةً ، عن أبيه ، عن الحَكَمِ : ﴿ ٱلْيَوْمَ الْمُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : أكمَل لهم دينَهم أن حَجُّوا ولم يَحُجَّ معهم مُشْرِكٌ .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرَنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : أخْلَص اللهُ لهم دينَهم ، ونفَى

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٣/٣ عن أسباط به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١ ، ٢٥١ عن محمد بن فضيل به . ( تفسير الطبري ٦/٨ )

المشركين عن البيتِ (١).

حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ ، قال : ثنا أبو نعيمٍ ، قال : ثنا قيسٌ ، عن أبي حَصِينٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . قال : تمامُ الحجِّ ونَفْئ المشركين عن البيتِ (٢) .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يُقالَ : إن اللهَ عزَّ وجلَّ أخبَر نبيَّه عَلَيْكُم والمؤمنين به أنه أكمَل لهم يومَ أنْزَل هذه الآيةَ على نبيِّه دينَهم ؛ بإفرادِهم بالبلدِ الحرامِ ، وإجلائِه عنه المشركين ، حتى حَجَّه المسلمون دونَهم "لا يُخالِطُهم مشركً".

فأما الفرائضُ والأحكامُ فإنه قد اختُلِف فيها ؛ هل كانت أُكْمِلت ذلك اليومَ أم لا ؟ فرُوى عن البرَاءِ بنِ عازب لا ؟ فرُوى عن البرَاءِ بنِ عازب أن آخِرَ آيةٍ نزَلت مِن القرآنِ : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةً ﴾ (1) النساء: ١٧٦].

ولا يَدْفَعُ ذو علم أن الوحى لم يَنْقَطِعْ عن رسولِ اللهِ عَيْلَةً إلى أن قُبِض ، بل كان الوحى قبلَ وفاتِه أكثر ما كان تَتَابُعًا . فإذ كان ذلك كذلك ، وكان قولُه : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ ﴾ آخِرَها نزولًا، وكان ذلك مِن الأحكامِ [١٢٩/١٣] والفرائضِ ، كان معلومًا أن معنى قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ الْحِكَامِ وَالْفرائضِ ، كان معلومًا أن معنى قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ ﴾ على خلافِ الوجهِ الذي تأوَّله مَن تأوَّله أنه عُنى به كمالُ العباداتِ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٨/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « لا يخالطونهم المشركون ».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٧١٦/٧.

والأحكام والفرائضِ.

فإن قال قائل : فما جعَل قولَ مَن قال : قد نزَل بعدَ ذلك فرضٌ . أُولَى مِن قولِ مَن قال : لم يَنْزِلْ ؟

قيل: / لأن الذى قال: لم يَنْزِلْ. مُخْبِرٌ أنه لا يَعْلَمُ نُزُولَ فرضٍ، والنفى لا ٩١/٦ يَكُونُ شهادةً، والشهادةُ قولُ مَن قال: نزَل. وغيرُ جائزٍ دفعُ خبرِ الصادقِ فيما أمكن أن يَكُونَ فيه صادقًا.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَأَتَمَنُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ .

قال أبو جعفر: يَعْنى بذلك جلَّ ثناؤُه: وأَثْمَمْت نعمتى أَيُّها المؤمنون بإظهارِكم على عدوِّى وعدوِّكم مِن المشركينِ، ونفيى إياهم عن بلادِكم، وقَطْعى طمعَهم مِن رجوعِكم وعودِكم إلى ما كنتم عليه مِن الشركِ.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان المشركون والمسلمون يَحُجُون جميعًا ، فلما نزَلت « براءة » فنفى المشركين عن البيتِ ، وحجَّ المسلمون لا يُشارِكُهم في البيتِ الحرامِ أحدٌ مِن المشركين ، فكان ذلك مِن تمامِ النعمةِ : ﴿ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (١)

حدَّثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجري في الشريعة (١٩٦) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٨/٢ إلى ابن المنذر .

لَكُمْ دِينَكُمْ [١٢٩/١٣] وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِي ﴾ الآية: ذُكِر لنا أن هذه الآية نزَلت على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ عرفةَ يومَ جُمُعةٍ ، حين نفَى اللهُ المشركين عن المسجدِ الحرامِ ، وأخلَص للمسلمين حجَّهم (١).

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا داودُ ، عن الشَّعْبِيِّ ، قال : نزلت هذه الآيةُ بعرفاتٍ ، حيث هُدِم منارُ الجاهليةِ ، واضْمَحَلَّ الشِّرْكُ ، ولم يَحُجَّ معهم في ذلك العامِ مُشْرِكُ .

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ فى هذه الآيةِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى ﴾ . قال: نزَلت على رسولِ اللهِ عَلِيْتُهُ وهو واقف بعرفات وقد أطاف به الناسُ، وتهدَّمت منارُ الجاهليةِ ومناسكُهم، واضْمَحَلَّ الشِّركُ، ولم يَطُف حولَ البيتِ عُرْيانٌ، فأنزَل اللهُ جل ذكرُه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ بنحوِه (٢٠) . القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَامَ دِينَا ﴾ .

قال أبو جعفر محمـد بن جرير رحِمه الله : يعنى بذلك جلَّ ثناؤه : ورضِيتُ لكم ("﴿ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ . أى" : الاستسلامَ لأمرى ، والانقيادَ لطاعتى ، على ما شرَعتُ لكم مِن حدودِه وفرائضِه ومعالِه ﴿ دِينًا ﴾ . يعنى بذلك : طاعةً منكم لى .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٧، ٢٥٨ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣١٣ - تفسير) عن ابن علية به .

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من : ص ، م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ ، س .

فإن قال قائلٌ : أُو ما كان اللهُ راضيًا الإسلامَ دينًا (١) لعبادِه إلا يومَ أَنْزَل هذه الآيةَ ؟

قيل له: لم يَزَلِ اللهُ جلَّ ثناؤُه راضيًا لخلقِه الإسلامَ دينًا ، ولكنه جلَّ ثناؤُه لم يَزَلْ يُصَرُّفُ نبيَّه محمدًا عَلِيلِ وأصحابَه في درجاتِ الإسلامِ (٢) ومراتبِه درجةً بعدَ درجةٍ ، [١٣٠/١٣] ومرتبةً بعدَ مرتبةٍ ، وحالًا بعدَ حالٍ ، حتى أكمَل لهم شرائعَه ومعالمه ، وبلغَ بهم أقصى درجاتِه ومراتبِه ، ثم قال حينَ أنْزَل عليهم هذه الآية : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسَلَمَ (٢) ﴾ . بالصفةِ التي هو بها اليومَ ، والحالِ التي أنتم عليها اليوم منه ، ﴿ دِينًا ﴾ فالزّمُوه ولا تُفارِقُوه .

وكان قتادةً يقولُ في ذلك ما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكِر/ لنا أنه يَمْثُلُ لأهلِ كلِّ دينٍ دينُهم يومَ القيامةِ ، فأما الإيمانُ فيُبَشِّرُ ٢٢/٦ أصحابَه وأهلَه ويَعِدُهم في الخيرِ ، حتى يَجِيءَ الإسلامُ ، فيقولَ : ربٌ ، أنت السلامُ وأنا الإسلامُ . فيقولَ : ربٌ ، أنت السلامُ وأنا الإسلامُ . فيقولَ : إياك اليومَ أَقْبَلُ ، وبك اليومَ أَجْزِى .

وأحسَبُ أن قتادةً وجَّه معنى الإيمانِ بهذا الخبرِ إلى معنى التصديقِ والإقرارِ باللسانِ ؛ لأن ذلك معنى الإيمانِ عندَ العربِ ، ووجَّه معنى الإسلامِ إلى استسلامِ القلبِ وخضوعِه للهِ بالتوحيدِ ، وانقيادِ الجسدِ له بالطاعةِ فيما أمَر ونهَى ، فلذلك قال (<sup>1)</sup> للإسلام : إياك اليومَ أقبَلُ ، و بك اليومَ أجْزِى .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : « دينا » .

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ١ قيل ١٠.

# ذكرُ مَن قال: نزَلت هذه الآيةُ بعرفةَ في حَجَّةِ الوداع على رسولِ اللهِ ﷺ

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن قيسٍ بنِ مسلمٍ ، عن طارقِ بنِ شهابٍ ، قال : قالت اليهودُ لعمرَ : إنكم تَقْرُءون آيةً لو أُنْزِلت فينا لاَتَّخَذْناها عيدًا . فقال عمرُ : إنى لأعْلمُ حينَ أُنْزِلت ، وأين أُنْزِلت ، وأين أُنْزِلت ، وأينَ أُنْزِلت ، وأينَ أُنْزِلت ، وأينَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُمْ واقفٌ بعرَفة . وأينَ رسولُ اللهِ عَلِيْتَمْ واقفٌ بعرَفة . قال سفيانُ : وأشكُ ، كان يومَ الجُمُعةِ أم لا ؛ ﴿ الْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ (١) .

حدَّثنا أبو كريبٍ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعت أبى ، عن قيسِ بنِ مسلم ، عن طارقِ بنِ شهابٍ ، قال : قال يَهوديُّ لعمرَ : لو (علينا معشرَ اليهودِ نزَلت " هذه الآيةُ : ﴿ الْيَوْمَ اَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ . لو نَعْلَمُ ذلك اليومَ اتَّخَذْنا ذلك اليومَ عيدًا . فقال عمرُ : قد لكمُ الإِسْلَمَ دِينًا ﴾ . لو نَعْلَمُ ذلك اليومَ اتَّخَذْنا ذلك اليومَ عيدًا . فقال عمرُ : قد علِمتُ اليومَ الذي نزَلت ؛ نزَلت اليلة علِمتُ اليومَ اللهِ عَلِيلَةٍ حينَ نزَلت ؛ نزَلت ليلة الجُمُعةِ ونحن مع رسولِ اللهِ عَلِيلَةٍ بعرفاتٍ (") . لفظُ الحديثِ لأبي كريبٍ ، وحديثُ ابنِ وكيعِ نحوُه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال : ثنا جعفرُ بنُ عونٍ ، عن أبى العُمَيسِ ، عن قيسِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۰۱3)، عن ابن بشار به. وأخرجه أحمد ۱/ ۳۷۵، ۳۷٦ (۲۷۲)، ومسلم (۱) أخرجه البخارى (۲/۳۰۱)، من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في  $\phi$  ،  $\tau$  في  $\tau$  ،  $\tau$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠١٧) عن أبي كريب به . وأخرجه مسلم (٣٠١٧) ، والنسائي (٣٠٠٢) ، وابن حبان (١٨٥) ، وابن حبان (١٨٥) ، والآجرى في الشريعة (١٩٩) ، والبيهقي ١١٨/٥ من طريق عبد الله بن إدريس به .

مسلم، عن طارقي، عن عمرَ نحوّه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عمارٍ مولى بنى هاشمٍ ، قال : قرَأ ابنُ عباسٍ : ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . وعندَه رجلٌ مِن أهلِ الكتابِ ، فقال : لو علِمنا أيَّ يوم نزلت هذه الآيةُ لاَتَّخَذْناه عيدًا . فقال ابنُ عباسٍ : فإنها نزلت يومَ عرفة يومَ جُمُعةٍ (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا قَبِيصةُ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سَلَمةَ ، عن عمارٍ ، أن ابنَ عباسٍ قرأ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ابنَ عباسٍ قرأ : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَا لَهُ عَلَينا لَا تَّخَذْنا يومَها عيدًا . فقال الرَّيثُ علينا لا تَّخَذْنا يومَها عيدًا . فقال ابنُ عباسٍ : فإنها نزلت في يومٍ عيدين اثنين ؛ يومٍ عيدٍ ويومٍ مجمعة (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الحجامج بنُ المنهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عمارِ بنِ أبى عمارٍ ، عن ابنِ عباسِ نحوَه .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : ثنا رجاءُ بنُ أبي سَلَمةَ ، قال : أخبَرنا عُبادةُ بنُ نُسَيِّ ، قال : ثنا أميرُنا إسحاقُ ( أبنُ قَبيصةً ، قال : قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۰/۱ (۱۸۸)، وعبد بن حميد (۳۰)، والبخارى (٤٥)، ومسلم (۲۰۱۷)، والنسائى (٢٠١٥)، وابن المنذر فى الأوسط ٣٣/٤، والبيهقى ١١٨/٥ من طريق جعفر بن عون به. وأخرجه الحميدى (٣١)، والبخارى (٢٠١٨)، ومسلم (٣٠١٧)، ٥، والترمذى (٣٠٤٣)، والنسائى (٣٠٠٢)، من طريق قيس بن مسلم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (٢٨٣٢)، والترمذي (٣٠٤٤)، والطبراني في الكبير (١٢٨٣٥)، والواحدي في أسباب النزول ص ١٤١ من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الدلائل ٤٤٦/٥ من طريق الحجاج بن المنهال به .

<sup>(</sup>٤ - ٤) فى الأصل: « يعنى أبا حرشة، عن قبيصة »، وفى ص، م، ت ٢، ت ٣: « قال أبو جعفر: إسحاق هو ابن حرشة، عن قبيصة »، وفى ت ١: « قال أبو جعفر: إسحاق بن حراشة عن قبيصة » والصواب: إسحاق بن قبيصة ، كما أثبتناه، وينظر مصادر التخريج.

٨٣/٦ كعبّ: / لو أن غيرَ هذه الأمّةِ نزَلت عليهم هذه الآيةُ لنظَروا اليومَ الذي أُنْزِلَت فيه عليهم [١٣١/١٣] فاتَّخُذُوه عيدًا يَجْتَمِعُون فيه . فقال عمر : أَيُّ آيةٍ يا كعبُ ؟ فقال : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . فقال عمرُ : قد عَلِمتُ اليومَ الذي أُنْزِلَت فيه ، والمكانَ الذي أُنْزِلَت فيه ؛ يومُ جُمُعَةٍ ، ويومُ عرَفةَ ، وكلاهما بحمدِ اللهِ لنا عيدٌ (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن عيسى بنِ حارثة الأنصاريّ ، قال : كنا مجلوسًا في الديوانِ ، فقال لنا نصرانيّ : يا أهلَ الإسلامِ ، لقد أُنْزلت عليكم آيةٌ لو أُنْزِلت علينا لاتَّخَذْنا ذلك اليومَ وتلك الساعةَ عيدًا ما بقى منا اثنان : ﴿ اَلْيُومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . فلم يُجِبْه أحدٌ منا ، فلقيتُ محمدَ بنَ كعبِ التُوطيّ فسَألتُه عن ذلك ، فقال : ألا رَدَدتم عليه ؟ فقال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : أَنْزِلت على النبيّ عِبِيلِيّ وهو واقفٌ على الجبلِ يومَ عَرَفةَ ، فلا يَزالُ ذلك اليومُ عيدًا للمسلمين ما بقيى منهم أحدٌ (٢) .

حدَّ ثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا بشو بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا داود ، عن عامرٍ ، قال : أُنْزِلَت على رسولِ اللهِ عَلِيْتُم : ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَمَ دِينَا ﴾ . عَشِيةَ عرفة وهو في الموقِفِ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا داودُ ، قال : قلت لعامر : إن اليهودَ تقولُ : كيف لم تَحْفَظِ العربُ هذا اليومَ الذي أكمَل اللهُ لها دينَها فيه ؟ فقال عامرٌ : أو ما حَفِظتَه ؟ قلتُ له : فأيُّ يومِ هو ؟ قال : يومُ عرفةَ ، أنزَل اللهُ في يوم عرفةَ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسدد - كما في فتح البارى ۱۰٥/۱ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸/ ۲۷۱ - عن ابن علية به بنخوه . وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ۸۳۰، ۳۹۰۰) من طريق رجاء بن أبي سلمة به بنحوه ، والموضع الثاني ليس فيه ذكر كعب الأحبار .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/٨٥٨ إلى المصنف.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ ، قال : بَلَغنا أنها نزَلت يومَ عرفةَ ، ووافَق يومَ الجُمُعةِ (١) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا عمرُ بنُ حبيبٍ ، عن ابنِ أبى نَجيمٍ ، عن عِكْرِمةَ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : نزّلت سورةُ « المائدةِ » يومَ عرفةَ ، ووافّق يومَ الجُمُعةِ (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ عُييْنةً، عن ليثٍ، عن شهرِ بنِ حوشَبٍ، قال: نزَلت سورةُ «المائدةِ» على النبيِّ عَلِيَّةٍ وهو واقفٌ بعَرَفةَ [١٣١/١٣٤ع] على راحلتِه، فتنَوَّخت (٢) لأن تُدَقَّ ذراعُها (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ ، قالت : نزَلت سورةُ « المائدةِ » جميعًا وأنا آخِذةٌ بزِمامِ ناقةِ رسولِ اللهِ عَلِيلِهُ العضباءِ . قالت : فكادَت مِن ثِقَلِها أن تَدُقَّ عَضُدُ الناقةِ () .

حدَّثني أبو عامرٍ إسماعيلُ بنُ عمرٍ و السَّكونيُّ ، قال : ثنا هشامُ بنُ عمارٍ ، قال : ثنا ابنُ عياشٍ ، قال : ثنا عمرُ و بنُ قيسِ الكِنْديُّ ، أنه سمِع معاويةَ بنَ أبي سفيانَ

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) أي : استناخت وبركت .

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٦) عن جرير به ، وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٥٥، ٤٥٨ (الميمنية )، والطبراني في الكبير ١٧٨/٢٤ (٤٤٨)، والبيهقي في الشعب (٢٤٣٠)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٦/٢ إلى عبد بن حميد وابن نصر في كتاب الصلاة وأبي نعيم في الدلائل. من طريق ليث بن أبي سليم به.

<sup>(</sup>٥) في م: « السكوني » وهما صواب ، ينظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ١٩٥.

على المنبرِ يَنْتَزِعُ بهذه الآيةِ (١): ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . حتى حتمها ، فقال : نزلت في يوم عرفة ، في يوم مجمعة (١) .

وقال آخرون: بل نزَلت هذه الآيةُ - أعنى قولَه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ - يومَ الاثنين. وقالوا: أُنْزِلت سورةُ «المائدةِ » بالمدينةِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا ابنُ لَهيعة ، عن خالدِ بنِ أبى عِمرانَ ، عن حَنَشِ ، عن ابنِ عباسٍ : وُلِد نبيُّكُم عَلِيلَةٍ يومَ الاثنين ، وخرَج مِن مكة يومَ الاثنين ، ودخل المدينة يومَ الاثنين ، وأُنْزِلَت سورةُ «المائدةِ » يومَ الاثنين : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . ورفع الرُّكُنَ عومَ الاثنين . ﴿ المَائِدةِ » يومَ الاثنين : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . ورفع الرُّكنَ عومَ الاثنين .

حدَّثني المثني ، قال : ثنا الحجاجُ بنُ المنهالِ ، قال : ثنا همامٌ ، عن قتادةَ ، قال : « المائدةُ » مَدَنيةٌ ( ) .

وقال آخرون: نزَلت على رسولِ اللهِ ﷺ في مسيرِه في حَجَّةِ الوداعِ.

<sup>(</sup>١) ينتزع بهذه الآية : يتمثل. ينظر التاج (ن زع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣٩٢/١٩ (٩٢١) من طريق هشام بن عمار به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ ، وتفسير ابن كثير : « الذكر » . والمثبت من المعجم الكبير ، وفي المسند : « الحَجَر » . والركن هو الحجر الأسود ، وذلك عندما اختلفت قريش في رفعه ، فرفعه النبي علي . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/٤ ٣٠ (٢٠٠٦)، والمصنف في تاريخه ٢١٧، والطبراني في الكبير (٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٣٤، ٣٠٤ من (١٢٩٨٤)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥ - و البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٣٣، ٢٣٤ من طريق ابن لهيعة به بنحوه . وليس في المسند ولا تاريخ المصنف ذكر نزول سورة « المائدة » . قال ابن كثير : أثر غريب وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٢/٢ إلى المصنف وابن المنذر.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد اللهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن [١٣٢/١٣] الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : نزَلت سورة ( المائدةِ » على رسولِ اللهِ عَلِيلَةٍ في المسيرِ في حَجَّةِ الوداعِ وهو راكبٌ راحلته ، فبرَكت به راحلته مِن ثِقَلِها (١) .

وقال آخرون : ليس ذلك بيوم معلوم عندَ الناسِ ، وإنما معناه : اليومُ الذي أعلَمُه أنا دونَ خلقِي ، أكمَلتُ لكم دينَكم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱلْيَوَّمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . يقولُ : ليس بيومٍ معلومٍ يَعْلَمُه الناسُ (٢) .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوالِ فى وقتِ نزولِ هذه الآيةِ القولُ الذى رُوِى عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنها نزَلت يومَ عرفةً، يومَ جُمُعَةٍ؛ لصحةِ سندِه ووَهْي أسانيدِ غيرِه.

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جرير رحِمه اللهُ: يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾: فمن أصابه ضُرَّ ﴿ فِي مَخْبَصَةٍ ﴾. يعنى: في مجاعةٍ .

وهي مَفْعَلَةٌ ، مثلُ المُجَبَنةِ والمُبْخَلَةِ والمُنجَبةِ ، مِن خَمْصِ البطنِ ، وهو اضْطمارُه ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٢/٢ إلى المصنف، وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۳/ ۲۰.

وأظنّه هو في هذا الموضع معنى به اضْطِمارُه مِن الجوعِ وشدةِ السَّغَبِ (١) . وقد يكونُ في غيرِ هذا الموضعِ اضْطِمارًا من غيرِ الجوعِ والسَّغَبِ ، ولكن مِن خِلْقَةٍ ، كما قال نابغةُ بني ذُبيانَ في صفةِ امرأةٍ بخَمْصِ البطنِ (٢) :

والبَطْنُ ذو عُكَنٍ خَمِيصٌ لَيِّنٌ والنَّحْرُ تَنْفُجُه بِثَدْي مُقْعَدِ (")

[١٣٢/١٣] / فمعلومٌ أنه لم يُرِدْ صِفَتَها بقولِه: خَمِيصٌ. بالهُزالِ والضَّرِّ مِن الجُوعِ، ولكنه أراد وصفَها بلطافةِ طَيِّ ما علا الأوراكَ والأفخاذَ مِن جسدِها ؛ لأن ذلك مما يُحْمَدُ مِن النساءِ، ولكنَّ الذي في معنى الوصفِ بالاضْطِمارِ والهُزالِ مِن الضَّرِّ مِن ذلك قولُ أعشَى بنى ثعلبة (١٤):

تَبِيتُون في المَشْتَى مِلاءً بُطونُكمْ وجاراتُكم غَرْثَى (٥) يَبِثْنَ خَمائِصَا يَعْنَى بذلك: يَبِثْنَ مُضْطَمِراتِ البطونِ مِن الجوعِ والسَّغَبِ والضَّرِّ. فمن هذا المعنى قولُه: ﴿ فِي عَنْهَصَةٍ ﴾ .

وكان بعضُ نحويّي البصرةِ يقولُ: المَخْمَصةُ المصدرُ مِن خَمَصه الجوعُ. وكان غيرُه مِن أهلِ العربيةِ يَرَى أنها اسمٌ للمصدرِ وليست بمصدرٍ، ولذلك تَقَعُ المَفْعَلةُ اسمًا في المصادرِ للتأنيثِ والتذكيرِ.

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

1/01

<sup>(</sup>١) السغب: الجوع مع التعب. اللسان (سغ ب).

<sup>(</sup>۲) ديوان النابغة ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الهُكَن: الأطواء في البطن من السّمَن، وتنفجه: ترفعه، والمقعد من الثدى: الناهد الذي لم ينثن بعد ولم يتكسر. اللسان (ن ف ج، ق ع د، ع ك ن).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) غرثي : جوعي .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْهَصَةٍ ﴾ . يَعْنى : في مجاعةٍ ( ) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَنْهُ مَهُ مَا يَا يُنْهُ مُنَا يَا يُنْهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا إِنَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا إِنَّهُ مُنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا إِنَّا عَنْهُ مَا إِنَّا عَنْهُ مَا إِنَّا عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا يَا عَنْهُ مَا يَا عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَمْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنَاكُ عَلَا عَنْ عَلَاكُ عَلَا عَلَ

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : (أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال ) أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادة مثلًه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السَّدِّيِّ : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَغْبَصَةٍ ﴾ . قال : ذكر المَيْتةَ وما فيها ، فأحلَّها في الاضطرارِ ، ﴿ فِي مَغْبَصَةٍ ﴾ . يقولُ : في مجاعةٍ .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعتُ ابنَ زيدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَغْبَصَةٍ ﴾ . قال : المخمصةُ الجوعُ .

[١٣٣/١٣] القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمْرِ ﴾ .

قال أبو جعفر رحمه اللهُ: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فمَن اضْطُرَّ في مَخْمَصَةِ إلى أبو جعفر رحمه اللهُ: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فمَن اضْطُرَّ في مَخْمَصَةِ إلى أكلِ ما حرَّمتُ عليه منكم أثيها المؤمنون مِن الميَّتةِ والدمِ ولحم الخِنْزيرِ وسائرِ ما حرَّمتُ عليه بهذه الآيةِ ، ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفُ لِإِثْمِرْ ﴾ . يقولُ: لا (أَنَّ مُتَجَانِفًا لإثم .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٢ إلى المصنف ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ إِلَّا ﴾.

فلذلك نصب «غيرً » لخروجِها مِن الاسمِ الذي في قولِه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ . وهي بمعنى « لا » (١) ، فتُصِب بالمعنى الذي كان به منصوبًا « المُتجَانفُ » لو جاء الكلامُ : لا (١) مُتَجانِفًا .

وأما « المتجانفُ للإثمِ » ، فإنه المتمايلُ له المنحرفُ إليه ، وهو في هذا الموضع مرادٌ به المتُعَمِّدُ له القاصدُ إليه ، مِن : جَنَف القومُ على ، إذا مالوا ، وكلُّ أعوجَ فهو أجنفُ عندَ العربِ .

وقد بيَّنا معنى « الجنَفِ » بشــواهدِه فى قولِه : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢]. بما أغنى عن إعادتِه فى هذا الموضِع (٢).

وأما تَجَائِفُ آكلِ المَيْتةِ في أكلِها وفي غيرِها مما حرَّم اللهُ أكلَه على المؤمنين/ بهذه الآيةِ ، للإثمِ في حالِ أكلِه ، فهو تَعَمُّدُه أكلَ ذلك لغيرِ دفعِ الضرورةِ النازلةِ به ، ولكنْ لعصيةِ اللهِ وخلافِ أمرِه فيما أمّره به مِن تركِ أكلِ ذلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنا معاوية ، عن علي ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مُغَمَّصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلْإِثْمِ ﴾ . يعنى : إلى (٢) ما حرَّم مما سَمَّى فى صدرِ هذه الآية : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلْإِثْمِ ﴾ . يقولُ : غيرَ متعمِّد لإثم (١) .

۲/۲۸

<sup>(</sup>١) في م: ( إلا ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ١٤٧/٣ - ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾ : غيرَ مُتَعَمِّد لإثم . قال : لمَّا اللهُ ما حرَّم ، مجاهد : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ أَن يَأْكُلُه مِن جَهْدٍ ، فمَن بغَى أو عَدا أو رخَّص للمضطرِّ إذا كان غيرَ متعمِّد لإثم أن يَأْكُلُه مِن جَهْدٍ ، فمَن بغَى أو عَدا أو خرَج في معصيةِ اللهِ ، فإنه محرَّمٌ عليه أن يَأْكُلُه (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِيوْنِهِ ﴾ . أى : غيرَ مُتَعَرِّضٍ لمعصيةٍ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ ﴾ : غيرَ متعمِّد لإثم ، غيرَ متعرِّضٍ (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلْإِثْمِ ﴾ . يقولُ : غيرَ متعرِّضٍ لإثمٍ ؛ أن أن يَتَتَغِىَ فيه شهوةً ، أو يَعْتَدِى في أكلِه .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ ﴾ : لا يَأْكُلُ ذلك ابتغاءَ الإثم ولا جَرَاءةً عليه .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيــُ ۗ ﴿ ۚ ۖ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه الله : وفي هذا الكلامِ متروك اكتُفِي بدلالةِ ما ذُكِر عليه منه . وذلك أن معنى الكلام : فمَن اضْطُرٌ في مَخْمَصة إلى ما حرَّمتُ عليه مما ذكرتُ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( إلى ١.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: « أي » .

فى هذه الآية ، غيرَ مُتَجانفٍ لإثم فأكله ، فإن الله له (١) غَفُورٌ رَحِيمٌ . فتَرَك ذِكْرَ « فأكله » ، وذِكْرَ « له » ؛ لدلالةِ سائرِ ما ذكر مِن الكلام عليهما .

وأما قولُه : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . فإن معناه : فإن الله لمن أكل ما حرَّمتُ عليه بهذه الآية أَكْلَه ، في مَخْمصة غيرَ متجانف لإثم ، ﴿ عَفُورٌ ﴾ . يقولُ : يَسْتُرُ له عن أكلِه ما أكل مِن ١٣٤/١٣] ذلك بعفوه عن مؤاخذتِه إياه ، وصفحه عنه ، وعن عقوبتِه عليه ، ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : وهو به رفيقٌ ، ومِن رحمتِه ورِفقِه به أباح له أكلَ ما أباح له أكلَه مِن المَيْتةِ وسائرِ ما ذكر معها في هذه الآيةٍ ، في حالِ خوفِه على نفسِه من كلّبِ الجوع وضُرِّ الحاجةِ العارضةِ ببَدَنِه .

فإن قال قائلٌ: وما الأكلُ الذي وعَد اللهُ المُضْطَرَّ إلى المَيْتةِ وسائرِ المحرَّماتِ معها بهذه الآيةِ غفرانَه إذا أكل منها ؟

قيل: ما حدَّثني عبدُ الأعلى بنُ واصلِ الأسَدِيُّ ، قال: ثنا محمدُ بنُ القاسمِ الأسديُّ ، قال: ثنا محمدُ بنُ القاسمِ الأسديُّ ، عن الأوزاعيِّ ، عن حسانِ بنِ عطيةَ ، عن أبى واقدِ الليثيِّ ، قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ ، إنّا بأرضٍ تُصيبُنا فيها / مَخْمَصَةٌ ، فما يَصْلُحُ لنا مِن المَيْتَةِ ؟ قال: (إذا لم تَصْطَبِحُوا ، أو تَغْتَبِقوا ، أو تَخْتَفِعُوا بقلًا (") ، فشأنكم بها "".

۸٧/٦

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: وأما قوله: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا. فإنه يقول: إنما لكم منها الصبوح، وهو الغداء، أو
 الغبوق، وهو العشاء. يقول: فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة.

قال الأزهرى: قد أُنكر هذا على أبى عبيد ، وفُسِّر أنه أراد: إذا لم تجدوا لَبَيْنَة تصطبحونها ، أو شرابا تغتبقونه ، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة . قال : وهذا هو الصحيح . وتحتفئوا بقلا : هو من الحقأ ، مهموز مقصور ، وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه ، وهو يؤكل . يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه . ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢٠١١، وتهذيب اللغة ٢٦٤، والنهاية ٢/ ٤١١، ٣/٥، ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجــه أحمد ٢١٨/٥ (الميمنية )، والبيهقي ٣٥٦/٩ من طريق محمد بن القاسم بــه=

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا هشيمٌ، عن الخَصِيبِ بنِ زيدِ التميميّ، قال: ثنا الحسنُ، أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: إلى متى يَحِلُّ لى الحرامُ؟ قال: فقال: « إلى أن يَرْوَى أهلُك مِن اللبَنِ، أو تَجِيءَ مِيرَتُهم » .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبَرنا خَصِيبُ بنُ زيدٍ التميميُّ ، قال : ثنا الحسنُ ، أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ . فذكر مثلَه ، إلا أنه قال : « أو يُجبَى (٢) مِيرَتُهم » (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ثنى عمرُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ عروةَ ، عن جدِّه عروةَ بنِ الزُّبيرِ ، عمن حدَّثه ، أن رجلًا مِن الأعرابِ أتى النبيَّ عِيلِيَّةٍ يَسْتَفْتِيه في الذي حرَّم اللهُ عليه والذي أحلَّ له ، فقال له النبيُّ عَيلِيَّةٍ : « يَجِلُّ لك الطيباتُ ، ويَحرُمُ عليك الخبائثُ ، إلَّا أن تَفْتَقِرَ إلى طعام (٢) لك ، فتأ كُلَ منه حتى تَسْتَغْنِي عنه » . فقال الرجلُ : وما فقرى الذي يُجِلُّ لي ، وما غِناي الذي يُغْنِيني عن ذلك ؟ فقال النبيُّ عَيلِيَّةٍ : « إذا كنت تَرْجو نِتاجًا فتَبَلَّغُ بلحومِ ماشِيَةِ ك إلى نِتاجِك ، أو كنت تَرْجُو غِنِي تَطْلُعُه فتَبَلَّغُ مِن ذلك شيئًا ، فأطعِمُ أهلك ما مند الله عنه الذي أدْعُه إذا وَجَدْتُه ؟ ما منال النبيُّ عَيلِيَّةٍ : « إذا أرْوَيتَ [١٣٤/١٣] أهلَك غَبُوقًا مِن الليلِ فاجْتَنِبُ ما حرَّم اللهُ فقال النبيُّ عَيلِيَّةٍ : « إذا أرْوَيتَ [١٣٤/١٣] أهلَك غَبُوقًا مِن الليلِ فاجْتَنِبُ ما حرَّم اللهُ فقال النبيُّ عَيلِيَّةٍ : « إذا أرْوَيتَ [١٣٤/١٣] أهلَك غَبُوقًا مِن الليلِ فاجْتَنِبُ ما حرَّم اللهُ فقال النبيُّ عَيْلِيَّةٍ : « إذا أرْوَيتَ [١٣٤/١٣] أهلَك غَبُوقًا مِن الليلِ فاجْتَنِبُ ما حرَّم اللهُ فقال النبيُّ عَيْلِيَّةٍ : « إذا أرْوَيتَ [١٣٤/١٣] أهلَك غَبُوقًا مِن الليلِ فاجْتَنِبُ ما حرَّم اللهُ

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد ١٨/٥٪ (الميمنية )،والدارمي ٢/ ٨٨،والطبراني فيالكبير(٣٣١٦)،والحاكم ٤/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ٣٥٦، والبغوى في شرح السنة (٣٠٠٧) وفي التفسير ٦/ ١٤، من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٧/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) في م : « تحيا » .

<sup>(</sup>٣) بعده في المعجم الكبير وكشف الأستار : « لا يحل » . والحديث بدون هذه الزيادة ذكره ابن كثير والسيوطي عن المصنف .

عليك مِن طعامٍ ، ( وأمَّا مالُك فإنه مَيْسورٌ كلُّه ، ليس فيه حرامٌ » (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ عَوْنٍ ، قال : وَجَدتُ عندَ الحسنِ كتابَ سَمُرَةَ ، فقَرَأتُه عليه ، وكان فيه : ويُجْزِئُ مِن الاضطرارِ غَبوقٌ أو صَبوحٌ (٢)

حدَّثنا هَنَّادٌ وأبو هشام الرفاعيُّ ، قالاً : ثنا يحيى بنُ أبى زائدةَ ، عن ابنِ عونٍ ، قال : قرَأْتُ فى كتابِ سَمُرةَ بنِ مُجندَبٍ : يَكْفِى مِن الاضْطِرَارِ – أو مِن الضرورةِ – غَبوقٌ أو صَبوحٌ .

حدَّثني على بنُ سعيدِ الكندى وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن الحسنِ ، قال : إذا اضْطُرَّ الرجلُ إلى المَيْتةِ أكل منها قُوتَه . يعنى : مُسْكَته (1) .

حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا ابنُ مباركِ ، عن الأوزاعيِّ ، عن حسانَ بنِ عطيةً ، قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، إنّا بأرضِ مَحْمَصَةٍ ، فما يَحِلُّ لنا مِن المَيْتةِ ؟ ومتى تَحِلُّ لنا المَيْتةُ ؟ قال : « إذا لم تَصْطَبِحوا ، ولم "تَغْتَبِقوا ، ولم تَحْتَفِئُوا بَقلًا ، فشأنكم بها » (1)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ ، ولم يذكرها ابن كثير عن المصنف ، والمثبت من المعجم الكبير والدر المنثور . (۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۲۷/۳ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر ۲۲۰/۲ إلى المصنف وحده ، وأخرجه الطبراني في الكبير (۲ ۲ ۷۰) ، والبزار (۲ ۲ ۸۲ - كشف) - مختصرًا - من طريق خبيب بن سليمان ابن سمرة ، عن سمرة بن جندب بنحوه . وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٦٣ : رواه الطبراني في الكبير ، والبزار

ابن سمره ، عن سمره بن جمدب بلحوه . وقال الهيممي في الجمع ٢ ١ ٢١ . رواه الطبراني في العمبير ، والبر. باختصار كثير ، وفي إسناد الطبراني مساتير ، وإسناد البزار ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٦١/١ - ومن طريقه البيهقي ٣٥٦/٩ - من طريق ابن عون به.
 (٤) المسكة : ما يُحسك الأبدان من الطعام والشراب. اللسان (م س ك ).

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره عن المصنف ٣/ ٢٧.

حدَّ ثنا هنّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن الأوزاعيِّ ، عن حسانَ ابنِ عطيةَ ، عن رجلٍ قد سُمِّى له (۱) ، أن رجلًا قال للنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ : إنا نكونُ بأرضِ مَخْمَصةِ ، فمتى تَحِلُّ لنا المَيْتةُ ؟ قال : « إذا لم تَغْتَبِقُوا ، ولم تَصْطَبِحُوا ، ولم تَعْقَفُوا بقلًا ، فشأنكم بها » (٢) .

"قال أبو جعفر : يُرْوَى هذا على أربعةِ أوجهٍ : تَحْتَفِئُوا بالهمزِ ، وتَحْتَفِيوا بتخفيفِ الياءِ ، والحاءِ ، وتَحْتَفُوا بتشديدِ الفاءِ ، وتَحْتَفُوا بالحاءِ والتخفيفِ ، ويَحْتَمِلُ الهمزُ ".

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلِّ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ۗ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ .

قال أبو جعفر رحمه اللَّهُ: يَعْنى بذلك جلَّ ثناؤه: يَسألُك يا محمدُ أصحابُك ما الذي أُحِلَّ لهم أَكُه مِن المطاعمِ والمآكلِ، 'فقل لهم '': أُحِلَّ لكم منها الطيباتُ، الذي أُحِلَّ لهم أكله مِن المطاعمِ والمآكلِ، وأُحِلَّ لكم أيضًا مع ذلك صيدُ ما وهي الحلالُ الذي أَذِن لكم ربُّكم في أكلِه مِن الذبائحِ، وأُحِلَّ لكم أيضًا مع ذلك صيدُ ما علَّمتم مِن الجوارحِ، وهن (٥) الكواسِبُ مِن سباعِ البهائمِ والطيرِ . [١٣٥/١٣٠].

شُمِّيت جوارَح لجرحِها لأربابِها ، وكسبِها إياهم أقواتَهم مِن الصيدِ . يقالُ منه : جرَح فلانٌ أهلَه خيرًا . إذا أكسبَهم خيرًا ، و : فلانٌ جارحةُ أهلِه . يَعْنَى بذلك كاسبَهم ، و : لا جارِحةَ لفلانةَ . إذا لم يَكن لها كاسبٌ . ومنه قولُ أعْشَى بنى

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( لنا ).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره عن المصنف ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

وتحتفيوا من: احتفى البقلَ: إذا اقتلعه من الأرض، وتحتفُّوا من: احتففت الشيء، إذا أخذته كله كما تحفُّ المرأة وجهها من الشعر. ينظر اللسان (ح ف ى). وتقدم معنى ( تختفئوا » في ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « فقال » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهي».

ثَعْلبةً <sup>(١)</sup> :

ذَاتَ حَدِّ مُنْضِعٍ مِيسَمُها تَّ تُذْكِرُ الجَارِحَ مَا كَانَ اجْتَرَحْ يَعْنَى: اكتَسب.

وتُرِك مِن قولِه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م ﴾ : وصيدُ ما علَّمتم مِن الجوارح . اكتفاء بدَلالةِ ما ذُكِر مِن الكلامِ على ما تُرِك ذكرُه ، وذلك أن القوم ، فيما بلَغنا ، كانوا سألوا رسولَ اللَّه عَلَيْتٍ - حينَ أمرَهم بقتلِ الكلابِ - عما يَحِلُّ لهم اتخاذُه منها وصيدُه ، فأنزَل اللَّهُ عزَّ ذكرُه فيما سألوا عنه مِن ذلك هذه الآية ، فاستَثْنَى عَلِيْتٍ ( أَن مَما كان حرَّم اتخاذَه منها وأمر بقَتْلِه ( أَن كلابَ الصيدِ وكلابَ الماشيةِ وكلابَ الحرثِ ، وأذِن لهم باتخاذِ ذلك .

## ذكرُ الخبر بذلك

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال: ثنا زيدُ بنُ حبابِ العُكْلِيُّ ، قال: ثنا موسى بنُ عبيدة ، قال: ثنا موسى بنُ عبيدة ، قال: <sup>(٢</sup> حدَّثنى أبنُ <sup>(٢)</sup> صالحٍ ، عن القعقاعِ بنِ حكيم ، عن سَلْمَى أمُّ (افع ، أعن أبى رافع <sup>(٨)</sup> ، قال: جاء جبريلُ إلى النبيِّ ﷺ يَسْتَأَذِنُ عليه ، فأذِن له

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲٤٥، وروایته:

ذا جُبَار مُنضِجا مِيسَمُه يُذكِرُ الجارمَ ما كان اجترحُ

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: «حد». والحد: الشق في الأرض، والتأثير في الشيء. التاج (خ د د).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « مبسمها » ، وفي م: « ميسمه » .

والميسم: المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدواب. اللسان (و سم).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٥) في ص ، م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : ( بقنية ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «أنا»، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «أخبرنا».

<sup>(</sup>V) في الأصل: « ابن » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

فقال: «قد أَذِنّا لك يا رسولَ اللَّهِ». قال: أجَلْ، ولكنّا لا نَدْخُلُ بيتًا فيه / كلبّ. ١٩٨٦ قال أبو رافع: فأمَرنى أن أقْتُلَ كلَّ كلبِ بالمدينةِ ، فقتَلتُ (١) حتى انْتَهَيتُ إلى امرأة عندَها كلبٌ يَنْبَحُ عليها ، فترَكتُه رحمةً لها ، ثم جِئْتُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فأخبَرتُه ، فأمَرنى فرجَعتُ إلى الكلبِ فقتَلتُه ، فجاءوا فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، ما يَحِلُّ لنا مِن هذه فأمَرنى فرجَعتُ إلى الكلبِ فقتَلتُه ، فجاءوا فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، ما يَحِلُّ لنا مِن هذه الأمةِ التي أمَرْتَ بقتلِها ؟ قال: فسكت رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَا اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ المَاكِلِينَ هُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجُوارِجِ [١٣٥/١٣] مَا اللَّهُ اللهُ ال

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عكرمةَ ، أن النبيَّ عَلِيَّةِ بعَث أبا رافع في قتلِ الكلابِ ، فقتَل حتى بلَغ العوالِي ، فدخل عاصمُ بنُ عديٍّ و سعدُ بنُ خيثنَمَة و عويمُ بنُ ساعِدةَ ، فقالوا : ماذا أُحِلَّ لنا يا رسولَ اللَّهِ ؟ فنزَلت : ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ فَكُمُّ قُلُ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَكُ وَمَا عَلَمْتُم يَنَ الْجَوارِجِ مُكَلِّينَ ﴾ ( أَجُوارِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أَجُوارِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أُجُوارِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أُجُوارِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أُدُورِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أُدُورُ فَيَعَلَمُ مَاذَاً الْجَوارِج مُكَلِّينَ ﴾ ( أُدُورَ فَيَا عَلَمْتُم فَيْ الْجَوارِجِ مُكَلِّينَ ﴾ ( أُدُورُ فَيْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْتُهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْتُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، ( قال : حدَّثونا " )

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ففعلت » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الروياني (٦٩٨) ، وأبو يعلى - كما في المطالب (٢٥٤٢) - وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٣٠ - والطبراني (٩٧٢) من طريق زيد بن الحباب به بنحوه .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٠٥، ومن طريقه أبو يعلى كما في المطالب ٢٩٩/٦ (٢٥٤١)، والروياني في مسنده ٢/١٥)، والطبراني ( ٩٧١، ٩٧٢)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٣٤، ٣٥٥، والواحدي في أسباب النزول ص ١٤١، من طريق موسى بن عبيدة به بنحوه.

وأخرجه الحاكم ٢/ ٣١١، والبيهقي ٩/ ٢٣٥، من طريق أبان بن صالح به بنحوه، وينظر الطيالسي (١٠١٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٢ إلى الفريابي وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «سعيد بن حثمة ». وينظر الإصابة ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٠/٣ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، وفي س: «قال: حدثنا».

عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيّ ، قال : لما أمَر النبيُّ عَلَيْتُهُ بقتلِ الكلابِ قالوا : يا رسولَ اللّهِ ، (اللهِ عَلَيْتُ مَاذَا أُحِلُّ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَلَيْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في « الجوارحِ » التي عنى اللَّهُ جل ثناؤه بقولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْ تُمْ مِنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّمِينَ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : هو كلُّ ما عُلِّم (٣) الصيدَ فتَعَلَّمه ، مِن بهيمة (٤) أو طائرٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن إسماعيلَ بنِ مسلم ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِنَ الْمَهُ وَرِيحٍ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : كلُّ ما عُلَّم () فصاد ، مِن كلبِ أو صقرٍ أو فَهدٍ أو غيرِه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ فضيلٍ ، عن إسماعيلَ بنِ مسلمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : كلُّ ما عُلِّم فصادَ ، مِن كلبِ أو فهدٍ أو غيرِه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن معمرٍ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ في صيدِ الفهدِ ، قال : هو مِن الجوارِحِ .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا حكامٌ ، عن عنبسة ، عن محمد بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسم بنِ أبى بَزَّة ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِنَ ٱلْجُوارِج مُكَلِّمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (فماذا يحل).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥٦ إلى المصنف. وينظر تفسير ابن كثير ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «علمتم».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «الأنعام».

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٤، وفي مصنفه (٨٤٩٨) عن معمر، عن ليث، عن مجاهد بنحوه.

قال: الطيؤ والكلابُ.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن الحجاجِ ، عن عطاءِ ، عن القاسم بنِ أبى بزَّةَ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ [١٣٦/١٣] و كيعٍ ، قال : ثنا (احفض ، عن حجاجٍ ، عن القاسمِ بنِ نافع ، عن مجاهدِ مثلَه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: حدَّثنا أَ ابنُ عيينةً، عن حميدٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ مُكَلِّيِينَ ﴾ . قال: مِن الكلابِ والطيرِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللَّهِ : ﴿ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّينَ ﴾ . قال : مِن الطيرِ والكلابِ (٣) .

حَدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

/حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : أخبرنا شعبةُ ، وثنا ابنُ ٩٠/٦ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن شعبةَ ، عن الهيثمِ ، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفِ ، قال : قال خَيْثُمةُ بنُ عبدِ الرحمنِ : هذا ما قد بَيَّنْتُ ( الله ) أن الصقرَ والبازِيَ مِن الجوارحِ ( الله )

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى (٦) ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٥، ٣٦٦ عن حفص به.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٠٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٠/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) في مصنف ابن أبي شيبة : ﴿ أَثبت ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥ ٣٦ عن ابن علية ووكيع به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الهيثم » .

سمِعتُ الهيثمَ يُحَدِّثُ عن طلحةَ الإياميِّ ، عن خَيثمةَ ، قال : (اقد أَثْبَتُ لك) أن الصقرَ والبازِي والكلبَ مِن الجوارحِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ ، عن نافع ، عن علي ، عن علي ، عن علي ، عن علي بن حسين ، قال : البازى والصقرُ مِن الجوارحِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن شَريكِ ، عن جابرٍ ، عن أبى جعفرٍ ، قال : البازِى والصقرُ مِن الجوارحِ المكلِّين .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على على المثنى المثنى ، عن على على المين المين

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنْ الْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ ﴾. قال: مِن الكلابِ ( وغيرِها ، مِن ) الصَّقورِ والبِيزانِ ( وأشباهِ ذلك مما يُعَلَّمُ ( ال

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ م مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّيِينَ ﴾ : والجوارحُ الكلابُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «قد أست لك» غير منقوطة، وفي ص: «أتيت لك»، وفي م، ت ٢، س: «أنبئت»، وفي ت ١: «أثبت لك».

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٩ - والبيهقي ٢٣٥/٩ من طريق عبد الله ابن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٠/٢ إلى ابن المنذر .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «وغيره و».

<sup>(</sup>٥) البيزان : جمع الباز ، وهو لغة في البازي ، وجمع البازي : بزاة . ينظر التاج (ب أ ز ، ب و ز ، ب ز ي) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٤٩٧).

والصقورُ المُعَلَّمةُ .

حدَّثنى سعيدُ بنُ الربيعِ الرازِيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، [١٣٦/١٣ عن عمرِو بنِ دينارِ ، سمِع عُبيدُ (١) بنَ عميرِ يقولُ في قولِه (٢) : ﴿ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . قال : الكلابُ والطيرُ .

وقال آخرون: إنما عنى اللَّهُ جلَّ ذكرُه بقولِه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّينَ ﴾ . الكلابَ دُونَ غيرِها مِن السباع .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا أبو تُمَيلةً ، قال : ثنا عبيدٌ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مُ مِنَا الْجَوَارِجِ مُكَلِّيِينَ ﴾ . قال : هي الكلابُ (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ قولَه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِن الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ . يقولُ : أُحِلَّ لكم صيدُ الكلابِ التي عَلَّمْتُموهن (٢) .

حدَّثنا هنّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدةً ، قال : أخبَرنا ابنُ جريجٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : أمّا ما صاد مِن الطيرِ ؛ البُرّاةُ وغيرُها من الطيرِ ، فما أدركتَ فهو لك ، وإلا فلا تَطْعَمْه (٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غسان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نزلت ٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوى ٣/ ١٦، وتفسير القرطبي ٦/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في م: « والبزاة » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (٨٥١٩)، وابن أبی شیبة ه/٣٦٥ من طریق ابن جریج به بنحوه . وأخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (٨٥٢٠) من طریق نافع به .

وأولى القولين بتأويلِ الآيةِ قولُ مَن قال: كلَّ ما صاد مِن الطيرِ والسباعِ فمِن الجوارِحِ، وأن صيدَ جميعِ ذلك كلِّه (١) حلالٌ إذا صاد بعدَ التعلَّم (٢) ؛ لأن اللَّه جلَّ ١/٦ ثناؤُه عمَّ بقولِه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ ./ كلَّ جارحةِ ، ولم يَخْصُصْ منها شيئًا ، فكلُّ جارحةِ كانت بالصفةِ التي وصَف اللَّهُ جلَّ ثناؤُه مِن كلِّ طائرٍ وسبُعِ فحلالٌ أكلُ صيدِها .

وقد رُوِى عن النبع عَيِّ بنحوِ ما قلنا في ذلك خبر ، مع ما في الآية مِن الدَّلالةِ التي ذكرنا على صحةِ ما قلنا في ذلك ، وهو ما حدَّثنا به هناد ، قال : ثنا عيسى بنُ يونسَ ، عن مجالدٍ ، عن الشعبي ، عن عدى بنِ حاتم ، قال : سأَلتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّ لَيْ عن اللَّهِ عَيِّ لَيْ صيدَ عن صيدِ البازِي ، فقال : « ما أمْسَك عليك فكُلْ » (") . فأباح رسولُ اللَّهِ عَيِّ مِي صيدَ البازِي وجعَله مِن الجوارِح ، ففي ذلك دَلالةٌ بينةٌ على فسادِ قولِ مَن قال : عنى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ الْجُوارِج ﴾ . ما (أن علَمنا مِن الكلابِ خاصة دُونَ غيرِها [٣٧/١٣] و مِن سائرِ الجوارِح .

فإن ظنَّ ظانٌ أن في قولِه : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ . دَلالةً على أن الجوارح التي ذُكِرت في قولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ ﴾ . هي الكلابُ خاصةً ، فقد ظنَّ غيرَ الصوابِ ، وذلك أن معنى الآية : قل : أُحِلَّ لكم أيُّها الناسُ ، في حالِ مصيرِكم

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ٢، ت ٣، س: (التعليم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى (١٤٦٧) عن هناد به . وأخرجه ابن أبى شيبة ٥/ ٣٦٦، والترمذى (١٤٦٧) ، وابن عبد البر فى الاستذكار ٢٩٠/١٥ من طريق عيسى بن يونس به . وأخرجه أحمد ١٩٣/٣٠ (١٨٢٥٨) ، وأبو داود (٢٨٥١) – ومن طريقه البيهقى ٢٣٨/٩ – من طريق مجالد به مطولا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مما».

أصحابَ كلابِ، الطيباتُ وصيدُ ما علَّمتموه الصيدَ من كواسبِ الطير والسباعِ. فقولُه: ﴿ مُكَلِّينَ ﴾ . صفةٌ للقانصِ وإن صاد بغيرِ الكلابِ في السباعِ . فقولُه: ﴿ مُكلِّينَ ﴾ . صفةٌ للقانصِ وإن صاد بغيرِ الكلابِ في بعضِ أحيانِه . وهو نظيرُ قولِ القائلِ يُخاطِبُ قومًا: أُجلَّ لكم الطيباتُ وما علَّمتم مِن الجوارِ (۱) مؤمنين . فمعلومٌ أنه إنما عنى قائلُ ذلك إخبارَ القومِ أن اللهَ جلَّ ثناؤُه أحلَّ لهم في حالِ كونِهم أهلَ إيمانِ ، الطيباتِ وصيدَ الجوارِ ، (۱۳ لا أن الإيمانَ هو الجوارِ ) التي (أعلَمهم أنه ) لا يَجلُّ لهم منه إلا ما صادوه به (٥) . فكذلك قولُه: ﴿ أُجلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ البُوارِ كان ميدُه أو بغيرِها - (لا أنه ) إعلامٌ مِن اللّهِ عزَّ ذكرُه أنه لا يَجلُّ مِن الصيدِ إلا ما صادَته الكلابِ كان التَّكليبَ للقانصِ صفةٌ (١) – بالكلابِ كان صيدُه أو بغيرِها - (لا أنه ) إعلامٌ مِن اللّهِ عزَّ ذكرُه أنه لا يَجلُّ مِن الصيدِ إلا ما صادَته الكلابُ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يَعْنَى جلَّ ثَنَاؤُه بقولِه: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾: تُؤَدِّبُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ . يَعْنَى بذلك: مِن الجوارح ، فَتُعَلِّمُونَهِن طَلَبَ الصيدِ لكم ، ﴿ مِنَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ . يَعْنَى بذلك: مِن التَّديبِ الذي أَدَّبَكُم اللَّهُ ، والعلم الذي علَّمكم .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( مكلبين ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى النسخ: « لأن ». والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أعلمتم أن الصيد».

<sup>(</sup>٥) في م: « بها ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « لأنه».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «تؤدبونهن».

وقد قال بعضُ أهلِ التأويلِ: معنى قولِه : ﴿ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ : كما علَّمكم اللَّهُ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِن الطلبِ السَّدِّيِّ : ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِن الطلبِ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ . يقولُ : تُعَلِّمونهن مِن الطلبِ كما علَّمكم اللَّهُ (١) .

ولسنا نَعْرِفُ في كلامِ العربِ «مِن» بمعنى الكافِ؛ لأن «مِن» تَدْخُلُ في كلامِهم بمعنى التبعيضِ، و الكاف بمعنى التشبيهِ ، وإنما يُوضَعُ الحرفُ مكانَ آخرَ غيرِه إذا تقارَب معنياهما . فأما إذا اختلفت معانيهما ، فغيرُ موجودٍ في كلامِهم وضعُ أحدِهما عقيبَ الآخرِ ، وكتابُ اللَّهِ تعالى ذكرُه وتنزيلُه أحرَى الكلامِ أن يُجَنَّبَ ما خرَج عن المفهوم والغاية في الفصاحةِ مِن كلامِ مَن نزل بلسانِه .

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا إسماعيلُ بنُ صَبِيحٍ، قال: ثنا أبو هانئُ "عمرُ بنُ مَبيحٍ، قال: ثنا أبو هانئُ "عمرُ بنُ ٩٢/٦ بشيرٍ"، قال: ثنا عامرٌ ،/ أن عدى بنَ حاتم الطائئ قال: أتى رجلٌ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةِ عَلَى يَشْأَلُه عن صيدِ الكلابِ، فلم يَدْرِ ما يَقُولُ، حتى نزَلت هذه الآيةُ: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ (١)

(أُ فإن قال لنا قائلٌ : وما صفةُ التعليمِ التي أَذِن لنا ربُّنا بتعليمِنا جوار حَنا صيدَنا فقال لنا : ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾ ؟''

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «عمر بن سعيد»، وفي ص، س: «عمر بن بشر»، وفي م: «عن أبي بشر»، وينظر. التاريخ الكبير ٦/ ١٤٤، والجرح والتعديل ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢ ، ٢٦ إلى المصنف وعبد بن حميد ، وفيه أن عدى بن حاتم هو السائل .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

قيل: اختلف أهلُ التأويلِ في ذلك ؛ فقال بعضُهم: هو أن يَسْتَشْلِي (١) لطلبِ الصيدِ إذا أرسَله صاحبُه، ويُسِكَ عليه إذا أخذه، فلا يأكلَ منه، ويَستجِيبَ له إذا دعاه، ولا يَفِرَّ منه إذا أراده، فإذا تتابع ذلك منه مِرارًا كان معلَّمًا. وهذا قولُ جماعة مِن أهلِ الحجازِ وبعضِ أهلِ العراقِ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثْنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُحرَيجٍ ، قال : قال عطاءٌ : كلُّ شيءٍ قتله صائدُك قبلَ أن يُعَلَّمَ ويُمْسِكَ ويَصِيدَ فهو مَيْتةٌ ، ولا يكونُ قتلُه إياه ذكاةً حتى يُعَلَّمَ ويُمسِكَ ويَصِيدَ ، فإذا كان ذلك ثم قتل فهو ذَكاةً (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : [٦٣٨/١٣] والمحدَّثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : آيةُ (١) المعلَّمِ مِن الكلابِ أن يُمْسِكَ صيدَه فلا يَأْكُلُ منه حتى يَأْتِيَه صاحبُه ، فإن أكل مِن صيدِه قبلَ أن يأتِيه صاحبُه فيُدرِكَ ذكاتَه ، فلا يأكُلُ مِن صيدِه قبلَ أن يأتِيه صاحبُه فيُدرِكَ ذكاتَه ، فلا يأكُلُ مِن صيدِه .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيَيْنةً ، عن عمرٍو ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا أكل الكلبُ فلا تَأْكُلْ ، فإنما أمْسَك على نفسِه (°) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قالا : ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) قال الأزهرى في تفسير قول الشافعي : فكان إذا أُشْلي استشلى : أُشلى : أي دعى ، استشلى : أي أجاب ، كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد . الزاهر ص ٣٩٩، وسيأتي مثله في كلام المصنف ص ١١٥. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٥، ٣٥٦ من طريق ابن جريج به مختصرًا .

<sup>(</sup>٣) في م: « إن » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٠/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٥٢١) عن ابن عيينة به، وأخرجه (٨٥١٣) من طريق طاوس به.

أبو المُعَلَّى (1) عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابنُ عباس : إذا أرسَل الرجلُ الكلبَ فأكل مِن صيدِه ، فقد أفسَده ، وإن كان ذكر اسمَ اللَّهِ حينَ أرسَله (٢) . فزعَم أنه إنما أمْسَك على نفسِه ، واللَّهُ يقولُ : ﴿ مِّنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّنَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ . فزعَم أنه إذا أكل مِن صيدِه قبلَ أن يُأْتِيه صاحبُه أنه ليس بمعلَّم ، وأنه يَنْبَغى أن يُضْرَبَ ويُعلَّمَ حتى يَتُوكَ ذلك الحُلُق .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا معمرٌ الرَّقِّيُ ، عن حجاجٍ ، عن عطاءِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: إذا أخَذ الكلبُ فقتَل وأكل ، فهو سَبُعٌ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا تَأْكُلْ منه ، فإنه لو كان مُعَلَّمًا لم يَأْكُلْ منه ، ولم يَتَعَلَّمْ ما عَلَّمْتَه ، إنما أمْسَك على نفسِه ولم يُمْسِكْ عليك (١٠) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرنا داودُ ، عن الشعبيّ ، عن ابنِ عباسِ بنحوِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا ( أكل الكلبُ " فلا تَأْكُلُ " .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المعلم » . وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥٥٥ من طريق سعيد بن جبير به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٢١٤/٨ من طريق عطاء به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (أكلت الكلاب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥ من طريق إبراهيم به .

عن الشعبي ، عن ابن عباس بمثله (١) .

/حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا ابنُ عونِ ، قال : ٩٣/٦ قلتُ لعامرِ الشعبيِّ : الرجلُ يُرْسِلُ كلبَه فيَأْكُلُ منه ، أيَأْكُلُ منه ؟ قال : لا ، لم يَتَعَلَّمِ الذي عَلَّمَةُ (٢) .

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : إذا أكل الكلبُ مِن صيدِه فاضْرِبْه ، فإنه ليس بمُعَلَّم (٢).

حدَّثنا سوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، [٣٨/١٣٦ط] عن أبيه ، قال : إذا أكل الكلبُ فهو مَيْتَةٌ ، فلا تَأْكُلُهُ ( ُ ُ ) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة (٥) ، قال: ثنا هشيمٌ ، عن أبى بشرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، (وسيَّارٍ ، عن الشعبيّ ، ومغيرة ، عن إبراهيمَ أنهم قالوا في الكلبِ : إذا أكل مِن صيدِه فلا تَأْكُلْ ، فإنما أمْسَك على نفسِه (٧) .

حدَّثنا آبنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : قال عطاءٌ : إن وجَدْتَ الكلبَ قد أكل مِن الصيدِ ، فما وجَدْتَه مَيِّتًا فدَعْه ، فإنه مما لم يُمْسِكُ عليك ، وإن كان قد يُمْسِكُ عليك ، وإن كان قد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٤/٥ ، ٣٥٥ من طريق أبي إسحاق به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٥٦/٥ من طريق ابن عون به بنحوه ، وأخرجه من طريقين آخرين عن الشعبى بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥٥٥ من طريق ليث به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٥٥٥ عن يحيى بن سعيد به بنحوه .

<sup>(°)</sup> في الأصل: «عمرو».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) أثر سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٦٥ من طريق حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير بنحوه .

<sup>(</sup>٨) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (صيد)، وفي م: (صيدا).

عُلِّم (١)

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السديِّ بنحوه .

وقال آخرون نحوَ هذه المقالةِ ، غيرَ أنهم حدُّوا لمعرفةِ الكلَّابِ (١) بأن كلبّه قد قبِل التعليمَ وصار مِن الجوارحِ الحلالِ صيدُها ، أن يَفْعَلَ ذلك كلبُه مراتٍ ثلاثًا . وهذا قولٌ مَحْكِيِّ (١) عن أبي يوسفَ ومحمدِ بنِ الحسنِ .

وقال آخرون ممن قال هذه المقالة : لاحدَّ لعلمِ الكلَّابِ بذلك مِن كلبِه أكثرَ مِن أَن يَفْعَلَ كلبُه ما وصَفنا أنه له تعليمٌ . قالوا : فإذا فعَل ذلك فقد صار معلَّمًا حلالًا صيدُه . وهذا قولٌ قاله (٢) بعضُ المتأخرين .

وفرَّق بعضُ قائلي هذه المقالة بينَ تعليمِ البازِي وسائرِ الطيورِ الجارحةِ ، وتعليمِ الكلبِ وضارِي السباعِ الجارحةِ ، فقال : جائزٌ أكلُ ما أكل منه البازِي مِن الصيدِ . قالوا : وإنما تعليمُ البازِي ("أن يَطِيرَ " إذا اسْتُشْلِيَ ، ويُجيبَ إذا دُعِي ، ولا يَنْفِرَ مِن صاحبِه إذا أراد أخذَه . قالوا : وليس مِن شرطِ تعليمِه ألَّا يَأْكُلَ مِن الصيدِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ وحجاجٍ ، عن عطاءٍ ، قال : لا بأسَ بصيدِ البازِي وإن أكل منه .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) الكلُّاب: سائس الكلاب. اللسان (ك ل ب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يحكي ٥ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، س.

حدَّ ثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا أسباطُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا أبو إسحاقَ الشيبانيُ ، [ ١٣٩/١٣] عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الطيرِ : إذا أرْسَلْتَه فقتَل فكُلْ ، فإن الكلبَ إذا ضرَبتَه لم يَعُدْ ، وإن تعليمَ الطيرِ (١) أن يَوْجِعَ إلى صاحبِه ، وليس يُضْرَبُ ، فإذا أكل مِن الصيدِ ونتَف (١) الريشَ فكُلْ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن جابرٍ ، عن الشعبيّ ، قال : ليس البازِي والصقرُ كالكلبِ ، فإذا أَرْسَلْتَهما فأَمْسَكا ثم أكلا ، فذَعَوْتَهما فأتيَاك ، فكُلْ منه (٤) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو زُبَيدٍ ، عن مُطَرِّفٍ ، عن حمادٍ ، قال : قال إبراهيم : كُلْ صيدَ البازِي وإن أكل منه .

/حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، وجابرٍ ، ٩٤/٦ عن الشعبيّ ، قالا : كُلْ مِن صيدِ البازِي وإن أكل (٥) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم : إذا أكل البازِي والصقرُ مِن الصيدِ فكُلْ ، فإنه لا يُعَلَّمُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : لا بأسَ بما أكل منه البازِي (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطائر».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «من».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، س.

والأثر أخرجه عبدَ الرزاق في مصنفه (٨٥١٤) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس به بمعناه، وينظر تفسير ابن كثير ٣/٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٦٦ من طريق جابر به بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٦/٥ عن وكيع به ، وأخرجه أبو يوسف في الآثار ص ٢٤٢، ٢٤٢ من طريق حماد به . ( تفسير الطبرى ٨/٨ )

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن حمادٍ أنه قال في البازِي إذا أكل منه ، (اقال : كُلْ ) .

وقال آخرون منهم: سواءٌ تعليمُ الطيرِ والبهائمِ والسباعِ ، لا يكونُ نوعٌ مِن ذلك معلَّمًا إلا بما يكونُ به سائرُ الأنواعِ معلَّمًا . وقالوا : لا ( تَيحِلُّ أكلُ " شيءٍ مِن الصيدِ الذي صادَته جارحةٌ فأكلت منه ، كائنةٌ ما كانت تلك الجارحةُ ، بهيمةٌ أو طائرًا . قالوا : لأن مِن شروطِ تعليمِها الذي يَحِلُّ به صيدُها ، أن تُمْسِكَ ما صادَت على صاحبِها فلا تَأْكُلَ منه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : ثنا محمدُ بنُ سالمٍ ، عن عامرٍ ، قال : قال علي : إذا أكل البازي مِن صيدِه فلا تَأْكُلْ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن [١٣٩/١٣] مجالدِ بن سعيدٍ ، عن الشعبيِّ ، قال : إذا أكل البازِي منه فلا تَأْكُلْ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، قال : إذا أكل البازى فلا تَأْكُلْ (٣) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن عُمرٌ ﴿ بن الوليدِ الشَّنيِّ ﴿ ، قال : سمِعتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فكل ٥ .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٦/٥ من طريق الشيباني ، عن حماد به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ۱، س: «يجعل كل».

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي ٩/٢٣٨ عن الثورى به.

<sup>(</sup>٤) في م: ( عمرو ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ت ١، س : «السني ، ، وفي ص ، م ، ت ٢، ت ٣: «السهمي » . وتقدم على الصواب في ١٨٠٠. ينظر الجرح ٦/ ١٣٩٠.

عكرمة قال: إذا أكل البازِي فلا تَأْكُلُ (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : قال عطامٌ : الكلبُ والبازِى واحدٌ كلَّه ، لا تَأْكُلْ ما أكل منه مِن الصيدِ ، إلا أن تُدْرِكَ عطامٌ : الكلبُ والبازِى واحدٌ كلَّه ، لا تأكُلْ ما أكل منه مِن الصيدِ ، إلا أن تُدْرِكَ ذَكاتَه فَتُذَكِّيَه . قال : فما أَدْرَكتَه ولم يَأْكُلْ فَكُلْ . قال ذلك غيرَ مرةٍ (٢) .

وقال آخرون: تعليمُ كلِّ جارحةٍ مِن البهائمِ والطيرِ واحدٌ. قالوا: وتعليمُه الذي يَجِلُّ به صيدُه أن يُشْلَى على الصيدِ فيَسْتَشلِي ويَأْخُذَ الصيدَ، ويَدْعُوه صاحبُه ("فيجِيبَه، و" لا يَفِرُ منه إذا أَخَذه. قالوا: فإذا فعَل الجارحُ ذلك كان مُعَلَّما داخلًا في المعنى الذي قال اللَّهُ جل ثناؤه: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمْتُ مُ اللَّهُ فَكُوا مِمَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وهو يُؤَدِّبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

90/7

## / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ أبى الشواربِ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادة ، ( عن سعيدٍ أو سعد هم عن سلمان ( أ عن سعيدٍ أو سعد هم عن سلمان ( أ عن سعيدٍ أو سعد الله على صيدٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٧/٥ عن وكيع به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٥٠١)، وابن أبي شيبة ٣٦٥/٥ من طريق ابن جريج به ببعضه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (فيجيب أو).

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ تعليم ﴾ .

٥ - ٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب: «عن سعيد عن سلمان أو سعد»، وسعيد بن المسيب يروى عن سعد بن أبي وقاص في الكتب الستة، ولم يسمع من سلمان. وينظر مصنف عبد الرزاق (٨٥١٨).

<sup>(</sup>٦) في ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ سليمان ﴾ .

وذكَرْتَ اسمَ اللَّهِ ('عليه، فإن أكَل' ثُلُثَيه وبقِي ثلثُه، فكُلْ ما بقِي ''.

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا بشرُ بنُ الفضلِ ، قال : ثنا حميدٌ ، قال : ثنى القاسمُ بنُ ربيعة ، عمن حدَّثه ، عن سلمانَ (٢) ، وبكرُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عمن حدَّثه ، عن سلمانَ (١) ، أن الكلبَ يَأْخُذُ الصيدَ فيَأْكُلُ منه ، قال : كُلْ وإن أكل ثُلُثيه ، إذا أرْسَلته وذكرتَ اسمَ اللَّهِ وكان مُعَلَّمًا .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن شعبةَ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن سلمانَ نحوه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ وعبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الصمدِ ( ، عن سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، قال : قال سلمانُ : إذا أَرْسَلْتَ كلبَك المُعَلَّمَ وذكرتَ اسمَ اللَّهِ ، فأكل ( أَلْنَيه وبقِي ) ثُلْتُه فكُلْ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبْدَةُ ، عن سعيدٍ (٧) ، عن قتادةَ ، عن سعيدٍ ، عن سلمانَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( فأكل ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٥١٨) من طريق سعيد به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٨، والبيهقي ٢٣٧/٩ من طريق قتادة ، عن سعيد ، عن سلمان .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ سليمان ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ عن شعبة ، وحدثنا هناد قال : ثنا عبدة جميعا ٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) في الأصل «شعبة». وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٥٣٠.

بنحوه.

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ ، أخبرنا مُحميدٌ (١) ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلُمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللللِمُ اللللْم

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال: ثنا ابنُ عليةَ ، عن داودَ بنِ أبى الفراتِ ، عن محمدِ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، قال: قال سلمانُ : إذا أَرْسَلْتَ كلبَكُ أُ أُو محمدِ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، قال: قال سلمانُ : إذا أَرْسَلْتَ كلبَكُ ، أو بازَك ، فسمَّيتَ اللَّهُ ، فأكل نصفَه أو تُلتَيه ، فكُلْ بقيَّتَه .

حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى مَخْرَمةُ بنُ بُكيرٍ ، عن أبيه ، عن حميدِ بنِ مالكِ بنِ خُنْيَمِ الدُّوَليِّ ، أنه ألل سعدَ بنَ أبي وقاصٍ عن الصيدِ يَأْكُلُ منه الكلبُ ، فقال : كُلْ وإن لم يَثِقَ منه إلا حِذْيةٌ . يَعْني بَضْعَةً (^)

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنى عبدُ الصمدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن (عبدِ ربّه أَ عبدِ ربّه أَ عبدِ ربّه أ ابنِ سعيدِ ، قال سمِعتُ بُكَيرَ بنَ الأشجِّ (١٠) يُحَدِّثُ عن سعدٍ ، قال : كُلْ وإن أكل

<sup>(</sup>١) سقط من ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣. وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣١/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «و».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « المعلم».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٦، ٣٦٧ من طريق داود بن أبي الفرات به بنحوه ، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٥ ٢٨٤/١ عن يحيي القطان به بنحوه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>A) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بعضه ﴾ . والحذية والبضعة : القطعة من اللحم . النهاية ١٣٣/١، ٥٠٧.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٨٥ من طريق بكير به .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: «عروبة».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «عبد الله».

وم تُلُثَيه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا سعيدُ بنُ الربيع ، قال : ثنا شعبةُ ، عن ( عبدِ ربِّه ) بن سعيدٍ ، قال : سمِعتُ بُكَير بنَ الأشجِّ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ - قال شعبةُ : قلتُ : سمِعتَه مِن سعيدٍ (٢) ؟ قال : لا . قال : كُلْ وإن أكُل ثُلُثَيه . قال : ثم إن شعبةَ قال في حديثه عن سعدٍ ، قال : كُلْ وإن أكَّل نصفَه (١)

[١٤٠/١٣] حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، عن أبي هريرة ، قال : إذا أرْسَلتَ كلبَك فأكل منه ، فإن أكل ثُلثَيه وبَقِي ثُلثُه

/حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبَرنا داودُ ، عن الشعبيِّ ، عن أبي هريرةً بنحوه (٥٠).

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو (١) معاوية ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ ، عن الشعبيّ ، عن أبي هريرةً بنحوه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى سالمُ بنُ نوح العطارُ ، عن عمرَ - يَعْني ابنَ عامرِ -عن قتادة ، عن سعيدِ بن المسيَّبِ ، عن سلمانَ ، قال : إذا أَرْسَلْتَ كلبَك (٢٠) فأخَذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٣٧/٩ من طريق شعبة به، وقال البيهقي: وهذا مرسل. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٥١/٥٨١ عن شعبة يه.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «عروبة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ت ٢ ، س : « سعد » .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير ٣١/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٨٥٥ عن يزيد به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن». وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (المعلم).

فقتَل، فكُلْ وإن أكَل ثُلُثَيه (١).

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ ، قال : سمِعتُ عُبيدَ (٢) اللهِ بن وحدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبْدةُ ، عن عبيدِ (٢) اللهِ بنِ عمرَ ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، قال : إذا أَرْسَلْتَ كلبَك المُعَلَّمَ ، وذكرتَ اسمَ اللهِ ، فكُلْ ما أَمْسَكَ عليك ، أكل أو لم يَأْكُلْ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ بنحوه .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ أبى ذئبٍ ، أن نافعًا حدَّثهم ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كان لا يَرَى بأكلِ الصيدِ بأسًا إذا قتلَه الكلبُ وأكل منه .

وحدَّثنى يونسُ به مرةً أُخرى ، فقال : أخبَرنا ابنُ وَهبٍ ، قال : ثنى عبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وابنُ أبى ذئبٍ وغيرُ واحدٍ ، أن نافعًا حدَّثهم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ أبى ذئبٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه كان لا يَرَى بأسًا بما أكل الكلبُ الضارى.

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣١، وما تقدم في ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عبد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد».

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير ٣١/٣ عن المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٧، والبيهقي ٢٣٧/٩ من طريق عبيدالله به. وأخرجه مالك ٢/ ٤٩٣، وعبد الرزاق (٨٥١٦ – ٨٥٢٠) من طريق نافع به.

حَدَّثنا هَنّادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبى ذئبٍ، (عن نافع، عن ابنِ عمرَ (٢٠). نحوَهُ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَشعِّ ، عن حميدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن سعدٍ ، قال : قلتُ : لنا كلابٌ ضَوارٍ يَأْكُلْن ويُثقِين . قال : كُلْ وإن لم يُثقِ إلا بَضْعَةً (٣) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا قَبِيصةً ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن يَعقوبَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشجِّ ، عن حميدٍ ، قال : سأَلتُ سعدًا . فذكر نحوه .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ عندَنا فى تأويلِ قولِه: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ ﴾. أن التعليم الذى ذكره اللَّهُ فى هذه الآية للجوارحِ ، إنما هو أن يُعلِّم الرجلُ جارِحه الاسْتِشْلاءَ إذا أُشْلِى على الصيدِ ، وطَلَبَه إياه إذا أُغْرِى به '' ، و '' إمساكه عليه إذا أخذه ، مِن غيرِ أن يَأْكُلَ منه شيئًا ، وألا يَفِرُ منه إذا أزاده ، وأن يُجِيبَه إذا دعاه . فذلك هو تعليمُ جميعِ الجوارحِ ، طيرِها وبهائِمِها . فإن أكل مِن الصيدِ جارحةُ صائدٍ ، فجارحتُه '' حينتَذِ غيرُ معلَّم . فإن أدرَك صيدَه '' صاحبُه حيًّا فذكّاه ، حلَّ له أكله ، وإن أذرَكه ميئًا لم يَحِلَّ فإن أدرَك صيدَه '' صاحبُه حيًّا فذكّاه ، حلَّ له أكله ، وإن أذرَكه ميئًا لم يَحِلَّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٨٥٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، وسنن البيهقي : « نصفه » .

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٨٥٣ عن وكيع به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٨، والبيهقي ٢٣٧/٩ من طريق ابن أبي ذئب به .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (أو ١ .

<sup>(</sup>٦) في م: «فجارحه».

له أَكْلُه (')؛ لأنه مما أكله السَّبُعُ الذي حرَّمه اللَّهُ تعالى بقولِه: ﴿ وَمَاۤ أَكُلُ السَّبُعُ ﴾. ولم يُدْرِكْ (') ذكاتَه.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ؛ لتظاهرِ الأخبارِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْتِهِ بما حدَّثنا به ابنُ حميدٍ، قال: ثنا ابنُ المباركِ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ الأحولِ، عن الشعبيّ، عن عديّ بنِ حاتمٍ، أنه سأَل النبيّ عَلِيّةٍ عن الصيدِ، فقال: « إذا أرسلتَ كلبَك فاذكُرِ اسمَ اللَّهِ عليه، فإن أَدْرَكتَه وقد قتَل وأكل منه، فلا تَأْكُلْ منه شيئًا، فإنما أمْسَك على نفسِه » ".

/حدَّثنا أبو كريبٍ وأبو هشام الرفاعيُّ ، قالا : ثنا محمدُ بنُ فضيلٍ ، عن بيانِ بنِ ١٧/٦ بشرٍ ، عن عامرٍ ، عن عديِّ بنِ حاتمٍ ، قال : سأَلتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلِيَّ فقلتُ (٤) : إنا قومٌ نتَصَيَّدُ بهذه الكلابِ ، فقال : «إذا أرسلْتَ كلابَك المُعَلَّمةَ ، وذكرتَ اسمَ اللَّهِ عليها (٥) ، فكُلْ ما أمْسَكُن عليك وإن قتلْن ، إلا أن يَأْكُلَ الكلبُ ، فإن أكل فلا تَأْكُلْ ، فإنى أخافُ أن يكونَ إنما حبسه على نفسِه » (١) .

فإن قال قائلٌ : فما أنت قائلٌ فيما حدَّثك به عمرانُ بنُ بكّارِ الكَلاعيُّ ، قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تدرك»، وغير منقوطة في ص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧/١٩٢٩) ، والترمذي (٢٦٩) ، والنسائي (٢٧٤) من طريق ابن المبارك به ، وأخرجه أحمد ١٩٥/٣٠) من طريق عاصم به ، وأخرجه أحمد ١٩٥/٣٠) من طريق عاصم به ، وأخرجه البخاري (١١٥٥) ، ومسلم (٣/١٩٢٩) ، ومسلم (٣/١٩٢٩) ، من طريق الشعبي به . وينظر مسند الطيالسي (١١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( فقال ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ۲۰۲/۳۰ (۱۸۲۷۰)، والبخاری (۵۶۸۳، ۵۸۷۰)، ومسلم (۲/۱۹۲۹)، وأبو داود (۲۸٤۸)، وابن ماجه (۳۲۰۸) من طريق محمد بن فضيل به بنحوه .

ثنا عبدُ العزيزِ بنُ موسى ، قال : ثنا محمدُ بنُ دينارِ ، عن أبى إياسٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن سلمانَ الفارسيِّ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّدٍ ، قال : « إذا أَرْسَل الرجلُ كلبَه على الصيدِ ، فأَدْرَكه وقد أكل منه ، فلْيأْكُلْ ما بقِي » (١) ؟

قيل: هذا خبرٌ [١٤١/١٣] في إسنادِه أنظرٌ ، فإن سعيدًا غيرُ معلومٍ له سماعٌ من سلمانَ ، والثقاتُ مِن أهلِ الآثارِ يَقِفون هذا الكلامَ على سلمانَ ، ويرْوُونه عنه من قيلِه أن غيرَ مرفوعٍ إلى النبيِّ يَقِيلِهُ ، والحفاظُ الثقاتُ إذا تَتَابَعوا على نقلِ شيء بصفة ، فخالَفهم واحدٌ منفردٌ وليس له حفظُهم ، كانت الجماعة أن الأثباتُ أحق بصحة ما نقلوا مِن الفردِ الذي ليس له حفظُهم . وإذا كان الأمرُ في الكلبِ على ما ذكرْتُ مِن أنه إذا أكل مِن الصيدِ فغيرُ مُعَلَّمٍ ، فكذلك حكمُ كلِّ جارحةٍ ؛ في أن ما أكل منها مِن الصيدِ فغيرُ مُعَلَّمٍ ، لا يَحِلُّ له أكلُ صيدِه ، إلا أن يُدْرِكَ ذكاتَه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَكُلُواْ مِّمَا آمُسَكَّنَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

قال أبو جعفرٍ رحِمه اللَّهُ: يَعْنى بقولِه جل ثناؤُه : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ : فكُلُوا أيها الناسُ مما أمْسَكَتْ عليكم جوارمحكم .

واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى ذلك؛ فقال بعضُهم: ذلك على الظاهرِ والعمومِ، كما عمَّه (٥) اللَّهُ جل ثناؤُه، حلالٌ أكلُ (١) ما أَمْسَكَت علينا الكلابُ والجوارحُ المعلَّمةُ مِن الصيدِ الحلالِ أكلُه، أكل منه الجوارحُ (٧) والكلابُ أو لم تَأْكُلْ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٢/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «فيه».

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : « قبله » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الجماعات » .

<sup>(</sup>o) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عممه).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ كُلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( الجارح ) .

منه ، أُذْرِكت ذكاتُه فذُكِّى أو لم تُدْرَكُ ذكاتُه حتى قتَلتُه الجوارِ بَجَرْحِها إياه أو بغيرِ جَرْحٍ . وهذا قولُ الذين قالوا: تعليمُ الجوارِحِ الذي يَحِلُّ به صيدُها أَنْ تُعَلَّمَ الاسْتِشْلَاءَ على الصيدِ ، وطَلَبَه إذا أُشْلِيت عليه وأخْذَه ، وترْكَ الهرَبِ مِن صاحبِها دونَ تَرْكِ الأكلِ مِن صيدِها إذا صادَته . وقد ذكرنا قولَ قائلي هذه المقالةِ والرواية عنهم بأسانيدِها الواردةِ آنقًا (۱) .

وقال آخرون: بل ذلك على الخصوص دونَ العُمومِ. قالوا: ومعناه: فكُلوا مما أمْسكن عليكم مِن الصيدِ جميعِه دونَ بعضِه. قالوا: فإن أكلت الجوارخ منه بعضًا وأمْسكت بعضًا، [١٤٢/١٣] فالذى أمْسكت منه غيرُ جائزٍ أكله وقد أكلت بعضه؛ لأنها إنما أمْسكت ما أمْسكت مِن ذلك الصيدِ بعدَ الذى أكلت منه على أنفسِها لا علينا، والله تعالى ذكرُه إنما أباح لنا أكل (٢) ما أمْسكتْه على أنفسِها. وهذا علينا "بقولِه: ﴿ فَكُلُوا مِمّا أَمْسكنَ عَلَيْكُم ﴾ . دونَ ما أمْسكتْه على أنفسِها . وهذا قولُ مَن قال: تعليمُ الجوارِ الذى يَحِلُّ به صيدُها أن تَسْتَشْلِيَ للصيدِ إذا أُشْلِيت ، فتَطْلبته وتَأْخُذَه ، فتُمْسِكَه على صاحبِها ، فلا تَأْكُلَ منه شيمًا ، ولا تَفِرَ / مِن ١٨٨٩ صاحبِها . وقد ذكرنا ممن قال ذلك فيما مضى منهم جماعةً كثيرةً (١) ، ونَذْكُرُ منهم جماعةً كثيرةً (١) ، ونَذْكُرُ منهم جماعةً كثيرةً (١) ، ونَذْكُرُ منهم جماعةً أَخَرَ (١) في هذا الموضِع .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ : كُلُوا

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) في م: «كل».

<sup>(</sup>٣) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٤) في م: « آخرين » .

مما قَتَلْن . قال على بنُ أبى طلحة : وكان ابنُ عباسٍ يقولُ : إن قتَل وأكَل فلا تَأْكُلْ ، وإن أَمْسَك فأَدْرَكتَه حيًّا فذَكِّه (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن أكل المعلَّمُ مِن الكلابِ مِن صيدِه قبلَ أن يَأْتِيَه صاحبُه فيُدْرِكَ ذَكاتَه ، فلا يَأْكُلْ مِن صيدِه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ : إذا صاد الكلبُ فأمْسَكَه وقد قتَله ولم يَأْكُلْ منه ، فهو حِلِّ ، فإن أكل منه ، فيقالُ : إنما أمْسَكُ لتَفْسِه (٢) ، فلا تَأْكُلْ منه شيقًا ، فإنه ليس بمعلَّم .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُمُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ ، عَلَيْهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُرْسَلْتَ كَلَبَكَ المعلّمَ ، أو طيرَك ، أو سهمَك ، فذكرْتَ اسمَ اللّهِ ، فأخذ أو قتل ، فكُلْ (1) .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ يقُولُ : أخبَرنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ : إذا أَرْسَلْتَ كلبَك المُعَلَّمُ ، وذكرتَ اسمَ اللَّهِ حينَ تُرْسِلُه ، فأمْسَك أو قتل ، فهو حلالٌ ، فإذا أكل منه فلا تَأْكُلُه ، فإنما أمْسَكَ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٦٠ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) في م: «على نفسه».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٠/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

على نفسِه (١)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبيّ ، عن عديّ في قولِه : ﴿ فَكُلُواْ [٣١٤٢/١٣] مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُم ﴾ . قال : قلتُ : يا رسولَ اللّهِ ، إن أرضى أرضُ صيدٍ . قال : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكُ وسمّيتَ ، فَكُلْ مما أَمْسَكُ عليك كلبُك وإن قَتَل ، فإن أكل فلا تَأْكُلْ ، فإنما (٢) أَمْسَكُ على نفسِه ﴾ .

وقد بينًا أولى القولين في ذلك بالصوابِ قَبْلُ، فأغنى ذلك عن إعادتِه وتكرارِه (١٠٠٠).

فإن قال قائلٌ: وما وجهُ دُخولِ «مِن» في قولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيَّكُمْ ﴾. وقد أحلَّ اللَّهُ لنا صيدَ جوارحِنا الحلالِ ، و «مِن» إنما تَدْخُلُ في الكلامِ مبعِّضةً لما دخلت فيه ؟

قيل: قد اختلَف في معنى دخولِها في هذا الموضعِ أهلُ العربية ؛ فقال بعضُ نحويِّي البصرةِ (٥) : دخَلت « مِن » في هذا الموضع لغيرِ معنَّى ، كما تُدْخِلُه العربُ في قولِهم : كان مِن مطرٍ . و : كان مِن حديثٍ . قال : ومِن ذلك قولُه : ﴿ وَيُكَفِّرُ (١) عَنصُم مِّن سَيِّنَاتِكُم ﴾ [البقرة : ٢٧١] . وقولُه : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٦، ٣٦٦ من طريق جويبر ، عن الضحاك نحوه .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: « فإنه إنما ».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «حين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « نكفر » . وهما قراءتان كما تقدم في موضعه من التفسير .

مِنْ بَرَدِ ﴾ [النور: ٤٣]. قال: وهو فيما فسّر: ويُنزِّلُ مِن السماءِ جبالًا فيها (') بَرَدِ ﴾ [النور: ٤٣]. أى: مِن بَرَدٌ . ' قال: وقال بعضُهم: ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ ' . أى: مِن السماءِ مِن بَرَدٍ . فجعَل '') الجبالَ من بَرَدٍ في السماءِ ، ويَجْعَلُ '' الإنزالَ منها .

وكان غيره مِن أهلِ العربيةِ يُنْكِرُ ذلك ويقولُ: لم تَدْخُلْ «مِن» إلا لمعتى مفهومٍ لا يَجُوزُ الكلامُ ولا يَصْلُحُ إلا به ، وذلك أنها دالةٌ على التَّبْعِيضِ. وكان مفهومٍ لا يَجُوزُ الكلامُ ولا يَصْلُحُ إلا به ، وذلك أنها دالةٌ على التَّبْعِيضِ. وكان من مطير / مَطَرَ معنى قولِهم: قد كان مِن مطير ، وكان مِن حديثٍ نه ملك كان مِن مطير / مَطَرَ عندَكم ؟ وهل مِن حديثٍ نه حُدِّث عنكم نه ويَقُولُ: معنى: ﴿ وَيُكَفِّونُ عنكم مِن نه عنياتِكم ما يَشاءُ ويُريدُ . وفي عندَكم مِن نه سيئاتِكم ما يَشاءُ ويُريدُ . وفي عندكُم مِن سَيِّنَاتِكُمُ ﴿ . أَى : ويُكَفِّرُ عنكم مِن السيئاتِكم ما يَشاءُ ويُريدُ . وفي قولِه : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِن السّماءِ أَنَ السَّمَاءِ مِن الجَبالِ ، ويَتَأَوَّلُ معنى ذلك : ويُنَزِّلُ مِن السماءِ (٢٠) أمثالَ جبالٍ ، وقد أُقِيمت الجبالُ مُقامَ الأمثالِ ، والجبالُ هي جبالٌ بَرَدٌ . فلا يُجِيزُ حَذْفَ «مِن » مِن الجبالِ ؛ لأنها دالةٌ على أن الذي في السماءِ الذي أُنْول منه يُجِيزُ حَذْفَ «مِن » مِن الجبالِ ؛ لأنها دالةٌ على أن الذي في السماءِ الذي أُنْولِ منه البردُ ، أمثالُ جبالٍ بَرَدٍ ، وأجاز حَذْفَ «مِن » مِن «البَرَدِ » ؛ لأن «البَرَدِ » ؛ لأن «البَرَدِ » ؛ لأن «البَرَد » وكن البردُ ، أمثالُ جبالٍ بَرَدٍ ، وأجاز حَذْفَ «مِن » مِن «البَرَدِ » ؛ لأن «البَرَد » وكن وعندى رطلان مِن الزيتِ . الأمثالِ ، كما تَقُولُ : عندى [18/18] رطلان زيتًا ، وعندى رطلان مِن الزيتِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: «يجعل»، وفي م، ت ٢، ت ٣، س: «بجعل».

<sup>(</sup>٤) في م: « بجعل ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (حديث عندكم).

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٨) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «من ١ .

وليس عندَك الرطلُ ، إنما عندَك المقدارُ . ف « مِن » تَدْخُلُ في المفسَّرِ وتَحْرُجُ منه . وكذلك عندَ قائلِ هذا القولِ : مِن السماءِ مِن أمثالِ جبالٍ ، وليس بجبالٍ . وقال : فإن كان أنزَل مِن جبالٍ في السماءِ مِن بَرَدٍ جبالًا . ثم حذَف الجبالَ الثانيةَ ، والجبالُ الأُولى في السماءِ ، جاز . كما (١ تَقُولُ : أكَلْتُ مِن الطعامِ . تُرِيدُ : أكَلتُ مِن الطعامِ طعامًا . ثم تَخْذِفُ الطعامَ ، ولا تُسقِطُ « من » .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن « مِنْ » لا تَدْخُلُ في الكلامِ إلا لمعنّى مفهومٍ ، وقد يجوزُ حذفُها في بعضِ الكلامِ ، وبالكلامِ إليه (٢) حاجةٌ ؛ لدَلالةِ ما يَظْهَرُ مِن الكلامِ عليها ، فأما أن تَكُونَ في الكلامِ لغيرِ معنّى أفادَته بدخولِها ، فذلك ما (١) قد بينًا فيما مضَى أنه غيرُ جائزٍ أن يكونَ فيما صحّ مِن الكلام (٢).

ومعنى دخولِها فى قولِه: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ . للتبعيضِ ، إذ كانت الجوارحُ تُمْسِكُ على أصحابِها ما أحلَّ اللَّهُ لهم لحومَه وحرَّم عليهم فَرْثَه ودمَه ، فقال حلَّ ثناؤُه : فكُلُوا ممَّا أَمْسَكَتْ (٤) عليكم جوارحُكم الطيباتِ التي أَحْلَلتُ لكم مِن لحَوْمِها ، دونَ ما حرَّمتُ عليكم مِن خبائيْه من الفَرْثِ والدمِ وما أَشْبَهَ ذلك ، مما لم أُطَيِّبُه لكم . فذلك معنى دُخُولِ «مِن » فى ذلك .

وأما قولُه: ﴿ وَيُكَلِّقِرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم ﴾ . فقد بيَّنا وجهَ دخولِها فيه فيما مضَى بما أغنَى عن إعادتِه (٣) .

وأما دخولُها في قولِه : ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِمٍ ﴾ . فسنُبَيِّنُه إذا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>Y) في م: « إليها».

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/١٤، ١٥، ٦/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «أمسكن».

أتَينا عليه إن شاء اللَّهُ.

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤه : ﴿ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

قال أبو جعفر: يَعْنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَٱذَكُرُوا آسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾: على ما أَمْسَكَت عليكم (١) جَوارِ حُكم مِن الصيدِ .

[۱٤٣/١٣] كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، عن عليِّ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . يَقُولُ : إذا أَرْسَلْتَ جارحَك (٢) فقُلْ : بسمِ اللَّهِ . وإن نَسِيتَ فلا حَرَجَ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ وَٱذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ . قال : إذا أَرْسَلْتَه فسمٌ عليه حينَ تُرْسِلُه على الصيدِ .

القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤُه : ﴿ وَانَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر محمدُ بنُ جرير رحِمه اللَّهُ: يَعْنى بذلك ( ُ ) جلَّ ثناؤُه: واتَّقُوا اللَّهُ أَيُّها الناسُ فيما أمّر كم به وفيما نهاكم عنه ، فاحْذَروه في ذلك أن تتقدَّمُوا ( على خلافِه ، وأن تَأْكُلوا مِن صيدِ الجوارحِ غيرِ المُعَلَّمةِ ، أو مما لم تُمْسِكُ عليكم مِن صَيْدِها وأمْسَكَتْه على أَنْفُسِها ، / أو تَطْعَمُوا ما لم يُسَمَّ اسمُ ( اللَّهِ عليه مِن الصَّيدِ والذَّبائحِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (جوارحك).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٤/٣ عن على بن أبي طلحة به ، وتقدم تخريجه في ص ١٠٤ وتمامه هذا ليس عند ابن أبي حاتم ولا عند البيهقي .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٥) في م: «تقدموا».

مما صادَه أهلُ الأوثانِ وعَبَدةُ الأصنامِ ، ومَن لا (١) يُوَحِّدُ اللَّهَ مِن خلقِه ، أو ذَبَحوه ، فإن اللَّهَ قد حَرَّم ذلك عليكم فاجتَنِبوه .

ثم خَوَّفهم إن هم فَعَلوا ما نَهاهم عنه مِن ذلك ومِن غيرِه ، فقال : اعلَموا أن اللَّه سريعٌ حسابُه لَمَن حاسَبه على نِعَمِه عليه (٢) منكم ، وشُكْرِ الشاكرِ منكم ربَّه على ما أنعَم به عليه بطاعتِه إياه فيما أمَر ونَهَى ؛ لأنه حافظٌ لجميعِ ذلك منكم (٦) ، محيطٌ (٤) به ، لا يَخْفَى عليه منه شيءٌ ، فيُجازِى المطيعَ منكم بطاعتِه ، والعاصى بمَعْصيتِه ، وقد يَنُ (0) لكم جزاءَ الفريقين .

وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ حِلُ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ ثَناؤُه : ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَكُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ حِلُ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمُثَمِّ ﴾ .

قال أبو جعفر رحِمه اللَّهُ: يعنى جلّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَجِلً لَكُمُمُ الطَّيِبَكُ ۚ ﴾: اليومَ أُحِلَّ لكم أيُّها المؤمنون، الحلالُ مِن الذَّبائحِ والمَطاعمِ دونَ الخَبائثِ منها.

وقولُه : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ حِلُّ لَكُونَ ﴾ : وذبائحُ أهلِ الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى ، وهم الذين أُوتوا التوراةَ والانجيلَ ، وأُنْزِل عليهم ، فدَانُوا بهما أو بأحدِهما ، ﴿ حِلُّ لَكُمُ ﴾ ` . يقولُ : حلالٌ لكم أكْلُه ، دونَ ذَبائحِ سائرِ أهلِ الشركِ بأحدِهما ، ﴿ حِلُّ لَكُمُ ﴾ ` . يقولُ : حلالٌ لكم أكْلُه ، دونَ ذَبائحِ سائرِ أهلِ الشركِ الذين لا كتابَ لهم مِن مُشْرِكي العربِ وعَبَدةِ الأوثانِ والأصنامِ ، فإن مَن لم يكنْ

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «لم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليكم».

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (فيكم).

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «فيحيط»، وفي س: «فيحفظ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « تبين » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ يعني ﴾ .

منهم ممن أقرَّ بتَوحيدِ اللَّهِ ، ودانَ دينَ أهلِ الكتابِ ، فحرامٌ عليكم ذَبائحُهم .

ثم اختُلِف في مَن عَنَى اللَّهُ بقولِه : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ . مِن أهلِ الكتابِ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى اللَّهُ بذلك ذبيحة كلِّ كِتابيٍّ ممن أُنزِل عليه التوراةُ والإنجيلُ ، أو ممن دَخَل في مِلَّتِهم فَدَانَ دينَهم ، وحَرَّم ما حَرَّموا ، وحَلَّل ما حَلَّلوا ، منهم ومِن غيرِهم مِن (١) سائر أجناسِ الأممِ .

## ذكر من قال ذلك

( حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ عيسى ، عن ابنِ أبى ليلَى ، عن الحكمِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابن عباسٍ أنَّه شُئِل عن ذبائحِ نصارَى العربِ ، فقال : لا بأسَ . ثم قرًا : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٥١] .

حدَّثنا و ١٤٤/١٣ عا ابنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : أَخبرنا سفيانُ ، عن عاصم الأحولِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبى الشَّواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ ، قال : ثنا خَصَيفٌ ، قال : ثنا عِكْرِمةُ ، قال : شئِل ابنُ عباسِ عن ذبائحِ نَصارى بنى تَغْلِبَ ، فَقَرَأُ هذه الآيةَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ٱوْلِيَاتُ ﴾ . إلى آخرِ الآيةِ (أ) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ابنُ عَثْمةً ، قال : ثنا سعيدُ بنُ بَشِيرٍ ، عن قتادةً ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَمَن ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٨٥٧٣، ٨٥٧٣) عن الثورى به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٧/٤ (٢٥١٢) ، والبيهقي ٢١٧/٩ من طريق عكرمة به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٦/٤ (٢٥٠٩) من طريق خصيف به.

الحسنِ وعِكْرمةَ ، / أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بذبائحِ نَصارى بنى تَغْلِبَ ، وبتَزَوُّجِ (١٠١/٦ نسائِهم ، ويَتْلُوان (٢٠) : ﴿ وَمَن يَتَوَلِّمُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ ﴾ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ (١) ،عن قتادة ، عن الحسنِ وسعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بذَبيحةِ نصاري بني تَغْلِبَ (٥) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سُفيانُ ، عن أبى مُحصَينِ ، عن الشَّعْبيِّ أنه كان لا يَرَى بأسًا بذَبائحِ نصارى بنى تَغْلِبَ . وقرَأ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَشِيتًا ﴾ (٦) (مرم : ٦٤] .

حدَّثنى ابنُ بَشَّارٍ وابنُ المُثنَّى ، قالا : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ مُحرَيجٍ ، قال : ثنى ابنُ شِهابٍ عن ذَبيحةِ نصارى العربِ ، قال : تُؤكَلُ مِن أجلِ أنهم فى الدينِ أهلُ كتابٍ ويَذْكُرون اسمَ اللَّهِ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ وابنُ المُثَنَّى ، قالا : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا ابنُ مُجرَيجٍ : قال : قال أَنْ عَطَاءٌ : إنما يُفرِّقُ ( ) بينَ ( ( ) ذلك الكتابُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، س: « تزويج»، وفي ص، ت ٢: «بتزويج»، وفي ت ١: «يتزوج».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَتَأُولُونَ ﴾ ، وفي س: ﴿ يَتَأُولَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٥٧٧) عن معمر عن رجل عن عكرمة – وحده – به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شعبة».

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٧/٣ عن سعيد به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق ( ٨٥٧٥، ١٠٠٣٩، ١٢٧٢٠) عن الثوري به بنحوه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٨٥٧١، ١٠٠٤، ١٢٧١٦) عن معمر عن الزهري.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «ابن ١٠.

<sup>(</sup>٩) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «يقرون»، وفي م: «يقرءون».

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: م، س.

حَدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : سألتُ الحكمَ وحمادًا وقتادةَ عن ذبائحِ نصارى بنى تَغْلِبَ ، فقالوا : لا بأسَ بها . قال : وقرَأ الحكمُ : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيَّوْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ [البقرة : ٧٨] .

حدَّتنى المُثَنَّى ، قال : ثنا الحَجَّامُ ، قال : ثنا حَمَّادٌ ، عن عطاء بن السائب ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، قال : كُلوا مِن ذبائح بنى تَغْلِبَ ، وتَزَوَّجوا مِن نسائِهم ، فإن اللَّه قال فى كتابِه : ﴿ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ٱوْلِيَآ يُعْمُهُم أَوْلِيَآ هُ بَعْمُهُم أَوْلِيَآ هُ بَعْضُهُم وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنهُم فَإِنَّهُ مِنهُم فَي الله الولاية بعضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنهُم فَإِنَّهُ مِنهُم في الله الولاية لكانوا منهم الله بالولاية لكانوا منهم .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ أبى عَرُوبةَ ، عن قتادةَ ، أن الحسنَ كان لا يَرَى بأسًا بذبائحِ نَصارى بنى تَغْلِبَ ، وكان يقولُ : انتَحلوا دِينًا ، فذاك دينُهم (٢) .

وقال آخرون: إنما عَنى اللَّهُ بالذين أُوتوا الكتابَ فى هذه الآية الذين أُنزِل عليهم التوراةُ والإنجيلُ مِن بنى إسرائيلَ وأبنائِهم ، فأما مَن كان دخيلًا فيهم مِن سائرِ الأممِ ، همن دانَ بدينِهم ، وهو (٢) مِن غيرِ بنى إسرائيلَ ، فلم يُعْنَ بهذه الآيةِ ، وليس هو ممن يَحِلُّ أكلُ ذبائحِه ؛ لأنه ليس عمن أُوتى الكتابَ مِن قَبْلِ المسلمين . وهذا قولٌ كان محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُ يقولُه - حدَّثنا بذلك عنه الربيعُ (١) - ويَتأوَّلُ فى ذلك قولَ مَن كَرِه ذبائحَ نصارى العربِ مِن الصحابةِ والتابِعِين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦١/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٧/٤ (٦٥١٣) من طريق حماد

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦١/٤ من طريق سعيد به .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ وهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأم ٢/ ١٩٦.

# ذكرُ مَن كَرِه (١) ذبائحَ نصارى العربِ

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أيوبَ ، عن محمدٍ ، عن عَبِيدةَ ، قال : ''قال عليِّ رِضوانُ اللَّهِ عليه'' : لا تأكُلوا ذبائحَ نصارى بنى تَغْلِبَ ؛ فإنهم إنما يَتَمَسَّكون مِن النصرانيةِ بشُوبِ الخمرِ ''

حدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيمٌ ، قال : أخبَرنا هشامٌ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن عَبِيدةَ ، عن عليٌ ، قال: لا تأكُلوا ذبائح نصارى بنى تَغْلِبَ ؛ فإنهم لم يَتَمَسَّكوا بشيءٍ مِن النصرانيةِ إلا بشُرْبِ الخمرِ ، .

/حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ ، قال : ثنا هشامٌ ، عن محمدِ ١٠٢/٦ ابنِ سيرينَ ، عن عَبِيدةَ ، قال : لا ابنِ سيرينَ ، عن عَبِيدةَ ، قال : سألتُ عليًا عن ذَبائحِ نصارى العربِ ، فقال : لا تأكلُ (٥) ذبائحهم ؛ فإنهم لم يَتَعَلَّقوا مِن دينهم إلا بشُوبِ الخمرِ .

حدَّثنى على بنُ سعيدِ الكِنْدِيُّ ، قال : ثنا على بنُ عابسِ (١) ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبى البَخْتَرِيِّ ، قال : نَهانا على عن ذبائح نصارى العربِ .

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «حرم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٢٣٢ - ومن طريقه البيهقي ٩/ ٢٨٤، وفي المعرفة ٧/ ١٤١ - وعبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٠٣٥) من طريق أيوب به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٠٣٥) من طريق أبوب به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٠٣٥) من طريق ابن سيرين به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٠٣٦)، والبيهقي ٢١٧/٩ من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٥) في م : « تؤكل » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عياش»، وفي س: «عباس». وينظر تهذيب الكمال ٢٠/٠٠.

يَكْرَهُ ذبائحَ نصارى (العربِ وذبائحَ نصارى) بني تَغْلِبَ.

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن لَيْثٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا تأكُلوا ذبائح نصارى العربِ ، وذبائح نصارى إِرْمِينِيَةَ .

وهذه الأخبارُ عن على يضوانُ اللَّهِ عليه إنما تَدُلُّ على أنه كان يَنْهَى عن ذبائح نصارى بنى تَغْلِبَ مِن أجلِ أنهم ليسوا على النصرانيةِ ؛ لتَرْكِهم تحليلَ ما تُحَلِّلُ النصارى ، وتَحْريمَ ما تُحَرِّمُ غيرَ الخمرِ . و (٢) مَن كان مُنْتَحِلًا مِلَّةً هو غيرُ مُتَمَسِّكِ منها بشيءٍ ، فهو إلى البراءةِ منها أقربُ إلى اللَّحاقِ بها وبأهلِها . فلذلك نَهَى عليٌّ عن أكْل ذبائح نصارى بنى تَغْلِبَ ، لا مِن أجلِ أنهم ليسوا مِن بنى إسرائيلَ .

فإذ كان ذلك كذلك ، وكان إجماعًا مِن الحُجَّةِ "ألَّا بأسَ بذَبيحةِ" كلِّ نصرانيِّ ويهوديٍّ دانَ (٤) دينَ النصاري أو اليهودِ ، فأحلَّ ما أحلُّوا ، وحَرَّم ما حَرَّموا ، مِن بني إسرائيلَ كان أو مِن غيرِهم ، فبيِّنُ (٥) خطأُ ما قال الشافعيُّ في ذلك ، وتأويلِه الذي تأوَّله في قولِه : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ ﴾ . أنه ذبائحُ الذين أُوتوا الكتاب التوراة والإنجيلَ مِن بني إسرائيلَ ، وصوابُ ما خالَف تأويلَه ذلك ، وقولِ مَن قال : إن كلَّ يهوديٍّ ونصرانيٌ فحلالٌ ذبيحتُه ، مِن أيِّ أجناسِ بني آدمَ كان .

وأمَّا الطعامُ الذي قال اللَّهُ جل ثناؤُه : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ . فإنه الذبائحُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٢، س.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٣: ﴿ أَلَا بِأَسِ فَذَبِيحَة ﴾ ، وفي م ، ت ٢: ﴿ إِحلال ذَبِيحَة ﴾ ، وفي س : ﴿ إِلَا مَا

<sup>(</sup>٤) في م: ( إن انتحل ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فتبين » .

وبمثلِ ما قُلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وابنُ وَكِيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن لَيْثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ . قال : الذبائحُ (١) .

[١٤٦/١٣] حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ . قال : ذبائحُهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن لَيْثٍ ، عن مُجاهدٍ مثلَه (٢) .

حَدَّثنا المُثَنَّى، قال: ثنا أبو نُعَيمٍ وقَبِيصةُ، قالا: ثنا سُفيانُ، عن لَيْثٍ، عن مجاهدٍ مثلَه.

"حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه ". حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازِيُّ ، عن أبي (١٠) سِنانِ ، عن

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ،

لَيْثِ، عن مُجاهدٍ مثلًه.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) تفسير سفيان ص ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
 والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٤/١٢ عن وكيع به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابن». وهو سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني. ينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٩٢.

عن مجاهدٍ مثلًه (١).

١٠٣/٦ /حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ : ذَبيحتُهم (٢) ؛ ذَبيحةُ أهلِ الكتابِ .

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيمٌ ، عن مُغيرةَ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ . قال : ذَبائحُهم .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ بمثلِه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سُفيانَ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ مثلَه "".

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا الثوريُّ ، عن مُغِيرةَ ، عن إبراهيمَ مثلَه (١) .

حدَّثنا المُثَنَّى، قال: ثنا أبو نُعَيمٍ وقَبِيصةً، قالا: ثنا سفيانُ، عن مُغِيرةً، عن إبراهيمَ مثلَه.

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على على المُثنَّى ، قال : على ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُورَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) في م: «قال».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٥٤/١٢ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ١٠٠، وتفسير عبد الرزاق ١٨٦/١ ، وفي مصنفه (١٠١٨٢).

(۱) ذبائحُهم

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا المُعَلَّى بنُ أسدٍ ، قال : ثنا خالدٌ ، عن يونسَ ، عن الحسن مثلَه .

حدَّثنا بِشْرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِئَبَ حِلُّ لَكُرٌ ﴾ . أي : ذبائحُهم .

تنا أسباطُ ، عن الشّدِّى : ﴿ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِلْبَ حِلُّ لَكُورُ ﴾ : أما طعامُهم ، فهو الذَّبائحُ .

حُدِّثَتُ عن الحسينِ ، قال : سيعتُ أبا مُعاذِ ، قال : ثنا عُبَيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سيعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَكُوْ ﴾ . قال : أَحَلَّ اللَّهُ لنا طعامَهم ونِساءَهم .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ : أما قولُه : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئلَبَ حِلُّ لَكُو ﴾ . فإنه أحلَّ طعامَهم ونساءَهم " .

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: سألتُه - يعني ابنَ زيدِ '' - عما ذُبِح للكنائسِ وسُمِّي عليها، فقال: أحلَّ اللَّهُ لنا طعامَ أهلِ الكتابِ ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ٢٨٢/٩ من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «لنا».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «يزيد».

(أيشتَثْن منه شيئًا.

حدَّ ثنى معاوية ، عن أبى الزَّاهريَّةِ مُحدَيْرِ بنِ الأسودِ ، أنه سأل أبا الدَّرْداءِ عن كَبْشٍ ذُبِح لكنيسة محدَيْرِ بنِ كُرَيْبٍ (٢) ، عن عُمَيرِ بنِ الأسودِ ، أنه سأل أبا الدَّرْداءِ عن كَبْشٍ ذُبِح لكنيسة يقالُ لها : جِرْجِسُ . أهدَوه لنا (١) ، أنأكُلُ منه ؟ فقال أبو الدَّرْداءِ : اللهمَّ غَفْرًا (١) ، إنما هم أهلُ الكتابِ ، طعامُهم حِلَّ لنا ، وطعامُنا حلَّ لهم . وأمره بأكْلِه (٥) .

وأمَّا قولُه : ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَمَنْمُ ﴾ . فإنه يعنى : وذبائحُكم أيُّها المؤمنون حِلَّ الأهلِ الكتابِ (١٠) .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْمَوْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[۱/ه ۲۲ ط] يعنى جلّ ثناؤه بقوله: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ : أُحِلَّ لكم أيُّها المؤمنون ، المحصناتُ مِن المؤمناتِ ؛ وهنَّ / الحَرائرُ منهن ، أن تَنْكِحوهنَّ ، ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . يعنى : والحَرائرُ مِن الذين أُعْطوا الكتابَ ، وهم اليهودُ والنصارى الذين دانُوا بما في التوراةِ والإنجيلِ مِن قَبْلِكم ، أيُّها

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « يستبق منها » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ٤ عن أبي الأسود».

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (لها).

<sup>(</sup>٤) في م: «عفوا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن - كما في أحكام أهل الذمة ١/ ٢٥١- من طريق معاوية بن صالح به ، وينظر طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٢، والاستذكار ٥١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) بعده فى الأصل: (تم السفر بحمد الله وحسن عونه وجميل تأييده ، يتلوه إن شاء الله قوله عز وجل: ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ ٢ . وبه ينتهى الجزء الثالث عشر من نسخة جامعة القرويين ، وسيجد القارئ بعد ذلك أرقام النسخة ت ١ بين معقوفين .

المؤمنون بمحمد عَلِي ، مِن العربِ وسائرِ الناسِ ، أَن تَنْكِحوهنَّ أَيضًا ، ﴿ إِذَا مَا اللَّهُ مَن نَكَحْتم مِن مُحْصناتِكم ومُحْصناتِهم أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ . يعنى : إذا أَعْطَيتُم مَن نَكَحْتم مِن مُحْصناتِكم ومُحْصناتِهم أُجورَهنَّ ، وهي مُهورُهنَّ .

واختلف أهلُ التأويلِ في « المُحْصناتِ » اللاتي عَناهنَّ اللَّهُ عزَّ ذكرُه بقولِه : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى بذلك الحرائرَ خاصةً ، فاجرةً كانت أو عفيفةً .

وأجازَ قائلو هذه المقالةِ نكاحَ الحُرُّةِ ؛ مؤمنةً كانت أو كِتابيَّةً ، مِن اليهودِ والنصارى ، مِن أَىِّ أجناسِ كانت ، بعد أن تكونَ كِتابِيَّةً ؛ فاجرةً كانت أو عفيفةً ، وحَرَّموا إماءَ أهلِ الكتابِ أن يُتَزوَّجْنَ (١) بكلِّ حالٍ ؛ لأن اللَّه جلّ ثناؤه شَرَط في نكاحِ الإماءِ (١) الإيمانَ بقولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ لَنَاكُمْ مِن فَنيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ مِن فَنيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبو داودَ، عن سُفيانَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهدٍ: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾. قال: الحَرائوُ<sup>(٣)</sup>.

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ' عبدُ الرحمنِ ' ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبي خَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : مِن

<sup>(</sup>١) في م : ( نتزوجهن ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ٢، س: ﴿ المؤمنات ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٢٧٢، ومن طريقه البيهقي ٧/ ١٧٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى عبد ابن حميد .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في س : « أبو داود » .

الحَرَائر .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سُفيانُ ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ ، عن طارقِ بنِ شهابٍ ، أن رجلًا طَلَّق امرأته ، وخُطِبَت إليه أختُه ، وكانت قد أَحدَثَت ، فأتَى عمرَ ، فذكر ذلك له منها ، فقال عمرُ : ما رأيتَ منها ؟ قال : ما رأيتُ منها إلا خيرًا . فقال : زَوِّجُها ولا تُخيرُ (١) .

حدَّثنا ابنُ أبي الشَّوَارِبِ، قال: ثنا عبدُ الواحدِ، قال: ثنا سليمانُ الشَّيْبانيُّ، قال: ثنا عامرٌ، قال: زَنَتِ امرأةٌ مِنَّا مِن هَمْدانَ. قال: فَجَلَدها مُصَدِّقُ (٢) رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةِ الحَدَّ، ثم تابَت، فأتَوْا عمرَ، فقالوا: نُزوِّجُها، وبئسَ ما كان مِن أمرِها؟ قال عمرُ: لئن بَلَغني أنكم ذَكَرْتم شيئًا مِن ذلك لأُعاقِبَنَّكم عُقوبةً شديدةً (٣).

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قيسِ بنِ مُسلمٍ ، عن طارقِ بنِ شهابٍ ، أن رجلًا أرادَ أن يُزَوِّجَ أَختَه ، فقالت : إنى أَخْشَى أن أَفْضَحَ أَبى ، فقد بَغَيْتُ ، فأتَى عمرَ ، فقال : أليس قد تابَتْ ؟ قال : بلى ، قال : فزَوِّجُها (٤) .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَى ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالدِ ، عن الشعبيِّ ، أن نُبيْشَةَ – امرأةً مِن هَمْدانَ – بَغَت ، فأرادَت أن تَذْبَحَ نفسَها ، قال : فأدرَ كوها فَداوَوْها فبَرِئَت ، فذكَروا ذلك لعمرَ ، فقال : أنكِحوها

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٦٨٩) عن الثوري به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) المصدق: هو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. النهاية ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ١٥٥/٧ من طريق الشيباني به بمعناه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٧٣/٤ عن محمد بن جعفر به بنحوه .

نِكاحَ العَفيفةِ المُسْلمةِ.

حدَّ ثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ الوَهَّابِ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، أن رجلًا مِن أهلِ اليمنِ / أصابَت أختُه فاحشةً ، فأَمرَّتْ الشَّفْرةَ على أوداجِها (۱۰) ، فأُدْرِكَت ، ۱۰۰/٦ فَدُووِى جُرْحُها حتى بَرِئَت ، ثم إن عمَّها انتَقَل بأهلِه حتى قَدِم المدينةَ ، فقَرَأَت القرآنَ ونَسَكَت ، حتى كانت مِن أنسَكِ نسائِهم ، فخُطِبَت إلى عمِّها ، وكان يَكْرَهُ أن يُدلِّسَها ، ويَكْرَهُ أن يُفْشِى على ابنةِ أخيه ، فأتى عمرَ ، فذكر ذلك له ، فقال عمرُ : لو أَفْشَيتَ عليها لعاقَبْتُك ، إذا أتاكَ رجلٌ صالحٌ تَرْضَاه فرَوِّجُها إيَّاه .

حدَّثنا ابنُ المُنَنَى ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، أن جاريةً باليمنِ يقالُ لها : نُبَيْشَهُ . أصابَت فاحشةً . فذكر نحوَه .

حدَّثنا تميمُ بنُ المُنتَصِرِ ، قال : أخبَرنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا إسماعيلُ ، عن عامرٍ ، قال : أتى رجلٌ عمرَ فقال : إن ابنةً لى كانت وُئِدَت فى الجاهلية ، فاسْتَخرجتُها قبلَ أن تموتَ ، فأَدْرَكَت الإسلامَ ، فلما أسلَمَت أصابَت حَدًّا مِن حدودِ اللَّهِ ، فعَمَدَت إلى الشَّفْرةِ لتَذْبَحَ بها نفسها ، فأدرَكتُها وقد قَطَعَت بعضَ أَوْداجِها ، فداويتُها حتى إلى الشَّفْرةِ لتَذْبَحَ بها نفسها ، فأدرَكتُها وقد قَطَعَت بعضَ أَوْداجِها ، فداويتُها حتى برئت ، ثم إنها أقبلَت بتوبة حسنة ، فهى تُخطَبُ إلى يا أميرَ المؤمنين ، فأخيرُ مِن شأنِها برئت ، ثم إنها أقبلَت بتوبة حسنة ، فهى تُخطَبُ إلى ما سَتَره اللَّهُ قَبُيدِيه ! واللَّهِ لئن بالذي كان ؟ فقال عمرُ : أتُخبِرُ بشأنِها ، تَعْمِدُ إلى ما سَتَره اللَّهُ قَبُيدِيه ! واللَّهِ لئن أخبَرتَ بشأنِها أحدًا مِن الناسِ ، لأَجْعَلنَك نَكالًا لأهلِ الأمصارِ ، بل أنكِحُها بنِكاحِ العفيفةِ المسلمةِ (٢) .

 <sup>(</sup>١) الأوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها وَدَج بالتحريك.
 النهاية ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث في مسنده (٦٨ ٥ – بغية) عن يزيد به بنحوه . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٦٩٠) من طريق إسماعيل به نحوه ، وينظر مسند الفاروق لابن كثير ٢/ ٣٩٣.

حدَّثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ ، قال : ثنا مَرُوانُ ، عن إسماعيلَ ، عن الشَّعْبيِّ ، قال : جاء رجلٌ إلى عمرَ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا مجاهدٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : أخبَرنا يحيى بنُ سعيدٍ ،عن أبى الزُّبَيرِ ، أن رجلًا خَطَب مِن رجلٍ أختَه ، فأخبَره أنها قد أَحْدَثَت ، فبَلَغ ذلك عمرَ بنَ الخطابِ ، فضَرَب الرجلَ ، وقال : ما لَكَ والخبرُ ؟ أنكِحْ واسكُتْ .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادة ، عن الحسنِ ، قال : ثنا عمرُ بنُ الخطابِ : لقد هَمَمْتُ ألا أَدَعَ أحدًا أصابَ فاحشة في الإسلامِ أن يَتَزوَّجَ مُحْصَنةً . فقال له أُبَى بنُ كعبٍ : يا أميرَ المؤمنين ، الشَّرْكُ أعظمُ مِن ذلك ، وقد يُقْبَلُ منه إذا تابَ (١) .

وقال آخرون: إنما عَنَى اللَّهُ بقولِه: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ [٦٤٦/١] مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوَمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوَمِنَاتِ أُوتُوا ٱلْكِئَابِ ﴾ . العقائف مِن الفريقين ؛ إماءً كُنَّ أو حَرائرَ . فأجازَ قائلو هذه المقالة نِكاحَ إماءِ أهلِ الكتابِ الدَّائناتِ دينَهم بهذه الآية ، وحَرَّموا البَغايا مِن المؤمناتِ وأهلِ الكتابِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن لَيْثِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلْحُصَٰنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ . قال : العَفائفُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا جَرِيرٌ ، عن لَيْثٍ ، عن مجاهدٍ مثلُه .

حدَّثنا ابنُ مُحمّيدٍ وابنُ وَكِيعٍ، قالا: ثنا جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامرٍ:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠٤ عن ابن إدريس به .

﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَكِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : إحصانُ اليهوديةِ والنَّصْرانيةِ ألا تَرْنِي ، وأن تَغْتَسِلَ مِن الجَنَابةِ (١) .

/حدَّثنا ابنُ وَكِيعِ، قال: ثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن مُطَرِّفِ، عن عامرٍ: ﴿ وَٱلْخُصَنَكُ ١٠٦/٦ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾. قال: إحْصانُ اليهودية والنَّصْرانيةِ أن تغتسلَ مِن الجَنَابةِ، وأن تُحْصِنَ فَوْجَها (٢).

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدِ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسةَ ، عن مُطَرِّفِ ، عن رجلٍ ، عن الشَّغبيِّ في قولِه : ﴿ وَٱلْمُعُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : إحْصانُ اليهودية والنَّصرانية ألا تَزْنى ، وأن تَعْتسِلَ مِن الجنابةِ .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ ، قال : أخبرَنا هُشَيمٌ ، عن مُطَرِّفِ ، عن الشَّعْبيِّ في قَبْلِكُمْ ﴾ . قال : إحصائها أن تَعْتسِلَ مِن الجِنَابِةِ ، وأن تُحْصِنَ فَرْجَها مِن الزنى .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أسدٍ ، قال : ثنا خالدٌ ، قال : أخبَرنا مُطَرِّفٌ ، عن عامر بنحوه .

حدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا سُويدٌ ، قال : أخبَرنا ابنُ المُباركِ ، قال : سَمِعتُ سُفيانَ يقولُ في قولِه : ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ ﴾ . قال : العَفائفُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ وَٱللَّحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مَا الْحُصَنَاتُ » ، فَهُنَّ العَفائفُ () . قال : أمَّا « المُحْصَناتُ » ، فَهُنَّ العَفائفُ () .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٦٦ ، ١٢٦٩٥) من طريق مطرف به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٠، ٣٥٩/٤ عن ابن فضيل به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩٢١/٣ (٥١٤٢) من طريق أحمد بن المفضل به .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، أن امرأة اتَّخَذَت مملوكها ، وقالت : تأوَّلتُ كتابَ اللَّهِ : ﴿ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ امرأة اتَّخَذَت مملوكها ، وقالت : تأوَّلتُ كتابَ اللَّهِ : ﴿ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء: ٤] . قال : فأُتِى بها عمرُ بنُ الخطابِ ، فقال له ناسٌ مِن أصحابِ النبيّ عَيِّلِيّةِ : تأوَّلتُ آيةً مِن كتابِ اللَّهِ على غيرِ وَجْهِها . قال : فغَرَّبَ (العبدَ وجَزَّ رأسَه ، وقال : أنتِ بعدَه حرامٌ على كلّ مسلم .

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، أنه قال في التي تَسَرَّى قبلَ أن يُدْخَلَ بها ، قال : ليس لها صَداقٌ ، ويُفَرَّقُ بينَهما (٢) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا أَشْعَثُ ، عن الشَّعْبيِّ في البِّكْرِ تَفْجُوُ<sup>(٢)</sup> ، قال : تُضْرَبُ مائةَ سَوْطِ ، وتُنْفَى سنةً ، وتَرُدُّ إلى<sup>(١)</sup> زوجِها ما أَخَذَت منه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا أَشْعَتُ ، عن أبى الزُّبَيرِ ، عن جابرِ مثلَ ذلك (٥) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : أخبَرنا أَشْعَثُ ، عن الحسنِ مثلَ ذلك (٥٠) .

حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن يونسَ ، أن الحسنَ كان

<sup>(</sup>١) في م : « فقرب ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٤/٤ من طريق منصور به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « تهجر » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في م : « على ١١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٤/٤ عن ابن إدريس به .

يقولُ: إذا رأَى الرجلُ مِن امرأتِه فاحشةً ، فاسْتَيقَن ، فإنه لا يُمْسِكُها (١).

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن مُغِيرةَ ، عن أبي مَيْسَرَةَ ، قال : مملوكاتُ أهلِ الكتابِ بمنزلةِ حَرائرِهم (٢) .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في حُكْمِ قولِه عزّ ذكرُه : ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن/قَبَلِكُمْ ﴾ أعامٌ أم خاصٌ ؟ فقال بعضُهم : هو عامٌّ في العَفائفِ منهنَّ ؛ لأن ١٠٧/٦ الحُصناتِ العَفائفُ ، وللمسلمِ أن يَتَزوَّجَ كلَّ حرةٍ وأمةٍ كِتابيةٍ ، حَربيةً كانت أو ذِميَّةً .

واعتلُّوا فى ذلك بظاهرِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ﴾ . وأن المعنى بهنَّ العَفائفُ ، كائنةً مَن كانت منهن . وهذا قولُ مَن قال : عَنَى بالمحصناتِ فى هذا الموضع العَفائفَ .

وقال آخرون: بل اللَّواتي عَنَى بقولِه جل ثناؤه: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُواُ الْكَلَابَ ﴾ . الحَرائرَ منهنَّ ، والآيةُ عامةٌ في جميعِهن . فيكائح جميعِ الحَرائرِ اليهودِ والنصارى جائزٌ ، حَرْبياتٍ كنَّ أو ذِمِّياتٍ ، مِن أَيِّ أَجناسِ اليهودِ والنصارى كنَّ . وهذا قولُ جماعةٍ مِن المُتَقدِّمين (٢) والمُتأخِّرين .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ والحسنِ ، أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بنِكاح نساءِ اليهودِ والنصاري ، وقالا :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨٢/٤ ، ١٨٣ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٠/٤ عن جرير به .

<sup>(</sup>٣) في ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « المفسرين » .

أَحَلُّه اللَّهُ على عِلْمٍ (١).

وقال آخرون منهم: بل عَنَى بذلك نكاحَ بنى إسرائيلَ الكِتابيَّاتِ منهن خاصةً ، دونَ سائرِ أجناسِ الأممِ الذين دانُوا باليهوديةِ والنصرانيةِ . وذلك قولُ الشافعيِّ (٢) ومَن قال بقولِه .

وقال آخرون : بل ذلك معنى به نساءُ أهلِ الكتابِ الذين لهم مِن المسلمين ذِمَّةُ وَعَهْدٌ ، فأمَّا أهلُ الحربِ ، فإن نساءَهم حرامٌ على المسلمين .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ عُقبةً، قال: ثنا الفَرَارِيُّ، عن شفيانَ بنِ حُسَينِ، عن الحَكَمِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عباسٍ، قال: مِن نساءِ أهلِ الكتابِ مَن يَجِلُّ لنا، ومنهم مَن لا يَحِلُ لنا. ثم قرأ: ﴿ قَائِلُوا ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلا يُكَوِّمُ وَلا يَدِينُونَ لَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَقَّى يُعْطُوا ٱلْجِزِيَة ﴾ [التوبة: ٢٩]. فمن أعطَى الجزية حَلَّ لنا نساؤه، ومَن لم يُعْطِ الجزية لم يَجلُّ لنا نساؤه. قال الحَكُمُ: فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ فأعجَبه (٢٠).

وأَوْلَى الأقوالِ فَى ذلك عندَنا بالصوابِ قولُ مَن قال: عَنَى بقولِه: ﴿ وَاللَّهُ حَمَنَتُ وَاللَّهُ عَنَى الْمُوْمِنَتُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٩/٤ عن عبدة ، عن سعيد به بمعناه ، وينظر تفسير الرازى ١٤٨/١١. (١) الأم ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥٩/٤ من طريق سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مختصرا ، وينظر تفسير الرازي ١٤٨/١١ .

يَسْتَطِعٌ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن فَلو الْيَمْنَكُم مِّن فَلَيَلْتِكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتُ وَالْمُحْصَنَتُ مِن اللَّهِمِنَتُ مِن اللَّهِمِنَتُ مِن اللَّهِمِنَتُ مِن اللَّهُ لِنا حَراجُ منها غيرُ العَفائف العَفائف مِن إمائِهم في الإباحةِ ، وخَرَج منها غيرُ العَفائف مِن إمائِهم في الإباحةِ ، وخَرَج منها غيرُ العَفائف مِن إمائِهم في الإباحةِ ، وخَرَج منها غيرُ العَفائف مِن حرائرِهم وحرائرِ أهلِ الإيمانِ ، وقد أحلَّ اللَّهُ لنا حرائر المؤمناتِ – وإن كُنَّ قد أَتَيْنَ بفاحشةِ – بقولِه : ﴿ وَأَنكِمُوا اللَّهُ لنا حَرائر المؤمناتِ مِن مَن قل اللهُ يَعِلُ يَكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِن عَلَا عَلَى فَسَادِ قولِ مَن قال : لا يَحِلُّ نِكَامُ مَن أَتَى الفَاحشةَ مِن نساءِ المؤمنين وأهلِ الكتابِ للمؤمنين . في مَوْضِعِ غيرِ / هذا بما أغنى عن ١٠٨/٦ إعادتِه في هذا الموضع .

فيكام حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ للمؤمنين، كُنَّ قد أُتينَ بفاحشة أو لم يَأْتِينَ بفاحشة ، ذِمِّيةً كانت أو حربيةً ، بعدَ أن تكونَ بموضع لا يخافُ الناكم فيه على ولدِه أن يُجبرَ على الكفرِ ، بظاهرِ قولِ اللَّهِ جل وعز : ﴿ وَاللَّهُ صَنَتُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنتُ مِنَ اللَّهُ مَنتُ مِنَ اللَّهُ مَنتُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الكفرِ ، فأمَّا قولُ الذي قال : عَنى بذلك نساءَ بنى إسرائيلَ الكتابِيَّاتِ منهن خاصَّةً . فقولٌ لا يُوجِبُ التشاغلَ بالبَيانِ عنه ؛ لشذوذِه والخروجِ عما عليه علماءُ الأمةِ مِن تَحْليلِ نساءِ جميع اليهودِ والنصارى .

وقد دلَّلنا على فسادِ قولِ قائلِ هذه المقالةِ مِن جهةِ القياسِ في غيرِ هذا الموضعِ بما فيه الكفايةُ ، فكرِهْنا إعادتَه (٢) .

وأمَّا قولُه : ﴿ إِذَا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ . فإن الأَجْرَ العِوَضُ الذي يَتْذُلُه الزوجُ

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۲۰۰/، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ١١/٣ وما بعدها .

للمرأةِ للاستمتاعِ بها ، وهو المهرُ .

كما حدَّثني المُثنَّى ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ . يعني : مُهورَهن (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عزّ ذكرُه: ﴿ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخُدَالٍ ﴾ .

يعنى بذلك جلّ ثناؤه: أُحِلَّ لكم المحصناتُ مِن المؤمناتِ، والمحصناتُ مِن المؤمناتِ، والمحصناتُ مِن الذين أُوتوا الكتابَ مِن قبلِكم، وأنتم مُحْصِنون غيرُ مُسافِحينِ، ولا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ.

ويعنى بقولِه جلّ ثناؤه: ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ : أعِفّاءَ ، ﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ . يعنى : لا مُعالِنِين بالسِّفاحِ بكلِّ فاجرةٍ ، وهو الفجورُ ، ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانِ ۗ ﴾ . يقولُ : ولا مُنْفرِدِين بَغِيَّةٍ واحدةٍ ، قد خادَنَها وخادَنَته ، واتَّخَذها لنفسِه صديقةً يَفجُرُ بها .

وقد بَيَّنا معنى « الإِحْصانِ » ووجوهَه ، ومعنى « السِّفاحِ » و « الخِدْنِ » في غيرِ هذا الموضع بما أغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

وهو كما حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ . يعنى : يَنْكِحوهن بالمَهْرِ والبَيِّنةِ ، ﴿ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ . يعنى : يُنكِحوهن بالمَهْرِ والبَيِّنةِ ، ﴿ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ : مُتعالِنِين الزِّنى ، ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَاثِنَ ﴾ . يعنى : يُسِرُون بالزِّنى ('') .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ١٧١/٧ من طريق أبي صالح به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس .

 <sup>(</sup>۲) تقدم معنى الإحصان في ٦٦٢٦ وما بعدها ، وفي ٦٠٣٦، ١٠٨٤، ٢٠٢، ومعنى السفاح في ٦/
 ٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٥، ومعنى الحدن في ٦٠٢/٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ص : « متغالين » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩١٦/٣ (١١١٥)، والبيهقي ١٧١/٧ من طريق عبد الله بن صالح به، وهو تمام الأثر المتقدم في حاشية (١).

حدَّ ثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : أَحَلَّ اللَّهُ لنا (۱) مُحْصَنتَين ؛ مُحْصَنةً مؤمنةً ، ومُحْصَنةً مِن أهلِ الكتابِ ، ﴿ وَلَا مُتَخِذِي مُحْصَنةً لَا اللهِ الكتابِ ، ﴿ وَلَا مُتَخِذِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حدَّتني المُنتَى ، قال : ثنا سُويدٌ ، قال : أخبَرنا ابنُ المُباركِ ، عن سليمانَ بنِ المُغيرةِ ، عن الحسنِ ، قال : سأله رجلٌ : أَيَتَزَوَّجُ الرجلُ المرأةَ مِن أهلِ الكتابِ ؟ قال : ما لَه ولأهلِ الكتابِ ، وقد أكثَر اللَّهُ المسلماتِ ! فإن كان لابدَّ فاعلًا ، فليَعْمِدْ إليها حصانًا غيرَ مُسافِحةٍ . قال الرجلُ : وما المُسافِحةُ ؟ قال : هي التي إذا لَحَ الرجلُ إليها بعينِه اتَّبَعَته " .

القولُ في تأويلِ قولِه عزّ ذكرُه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾ .

يعنى بقولِه جلّ ثناؤُه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ : ومَن يَجْحَدُ ما أَمَر اللّهُ بالتصديقِ به ، مِن توحيدِ اللّهِ / ونُبوَّةِ محمدِ عَيِلِيْمَ ، وما جاء به مِن عندِ اللّهِ ، وهو ١٠٩/٦ الإيمانُ الذي قال اللّهُ جلّ ثناؤه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ . يقولُ : فقد بَطَل ثوابُ عملِه الذي كان يَعْمَلُه في الدنيا ، يَرْجو أَن يُدْرِكَ به منزلةً عندَ اللّهِ ، ﴿ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ . يقولُ : وهو في الآخرةِ مِن الهالِكين الذين غَبَنوا أَنفسَهم مُخطوظها مِن ثوابِ اللّهِ بكُفْرِهم بمحمدِ ، وعملِهم بغيرِ طاعةِ اللّهِ .

وقد ذُكِر أَن قولَه : ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . عُنِي به أهلُ الكتابِ ، وأنه أُنْزِل

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى عبد بن حميد .

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى المصنف ، وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٩١٩/٣
 (٩) من طريق سليمان بن المغيرة به .

على رسولِ اللَّهِ عَلِيْنَةً مِن أَجلِ قومٍ تَحَرَّجوا نكاحَ نساءِ أهلِ الكتابِ لمَّا قيل لهم: ﴿ أُجِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بِشْرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن ناسًا مِن المسلمين قالوا : كيف نتزوَّجُ نساءَهم - يعنى نساءَ أهلِ الكتابِ - وهم على غير ديننا ؟ فأنزَل اللَّهُ عزَّ ذكرُه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ النَّهُ عَزَّ ذكرُه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ النَّهُ عَزَّ ذكرُه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ النَّهُ عَزَّ ويجهنَّ على علم (١)

وبنحوِ الذي قُلنا في تأويلِ الإيمانِ قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عطاءِ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُمُ ﴾ . قال : (اللّهُ : الإيمانُ أَ) .

حَدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ يَمانٍ ، عن واصلٍ ، عن عطاءِ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . قال : الإيمانُ التوحيدُ .

حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سُفيانَ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ ﴾ . قال : باللَّهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦١/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : « بالإيمان بالله » ، وفي س : « الإيمان التوحيد » .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص ١٠٠٠ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يَحيى (١) ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ . قال : مَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ . قال : مَن يَكُفُرُ باللَّهِ .

حدَّثنا محمدٌ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِٱلْإِيمَنِنَ ﴾ . قال : مَن يَكفُرُ باللَّهِ .

حَدَّثنا محمـدٌ، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، وراد عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . قال: الكفرُ باللهِ .

حَدَّثنا المُثَنَّى ، قال : ثنا أبو حُدَيفة ، قال : ثنا شِبْلُ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ وَمَن / يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ . قال : أخبَر اللَّهُ سبحانه أن ١١٠/٦ الإيمانَ ، هو العُروةُ الوثقَى ، وأنه لا يَقْبَلُ عملًا إلا به ، ولا يُحرِّمُ الجنةَ إلا على مَن تَرَكه .

فإن قال لنا قائلٌ : وما وَجْهُ تأويلِ مَن وَجَّه قولَه : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . إلى معنى : ومَن يَكَفُرُ باللَّهِ ؟

قيل: وَجْهُ تأويلِه ذلك كذلك أن الإيمانَ هو التَّصْديقُ باللَّهِ وبرسلِه وما ابتَعَثَهم

<sup>(</sup>١) في س: ﴿ أَبِي ﴾ .

به مِن دينِه ، والكفرَ جحودُ ذلك . قالوا : فمعنى الكفرِ بالإيمانِ : هو جحودُ اللَّهِ وجحودُ اللَّهِ وجحودُ توحيدِه . ففَسَّروا معنى الكلمةِ بما أُريدَ بها ، وأَعْرَضوا عن تفسيرِ الكلمةِ على حقيقةٍ ألفاظِها وظاهرِها في التلاوةِ .

فإن قال قائلٌ: فما تأويلُها على ظاهرِها وحقيقةِ ألفاظِها؟

قيل: تأويلُها: ومَن يأبَ الإيمانَ باللَّهِ ، ويَمتنعْ مِن توحيدِه والطاعةِ له فيما أمّره به ونَهاه عنه ، فقد حَبِط عملُه. وذلك أن الكفرَ هو الجحودُ في كلامِ العربِ ، والإيمانَ التصديقُ والإقرارُ ، ومَن أتى التصديقَ بتَوحيدِ اللَّهِ والإقرارُ به فهو مِن الكافرين. فذلك تأويلُ الكلام على وَجْهِه.

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ .

يعنى بذلك جلّ ثناؤه : يا أيُّها الذين آمَنوا إذا قُمْتُم إلى الصلاةِ وأنتم على غيرٍ طُهْرِ الصلاةِ ، فاغسِلوا وجوهَكم بالماءِ وأيديّكم إلى المَرافقِ .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في قولِه : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَلَوْةِ ﴾ . أمرادٌ به كلُّ حالٍ قامَ إليها أو بعضُها ؟ وأيُ أحوالِ القيامِ إليها ؟ فقال بعضُهم في ذلك بنحوِ ما قُلنا فيه ، مِن أنه معنى به بعضُ أحوالِ القيامِ إليها دونَ كلِّ الأحوالِ ، وأن الحالَ التي عُنِي بها حالُ القيامِ إليها على غيرِ طُهْرٍ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ، قال: ثنا يَحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا عُبَيدُ اللَّهِ، قال: شئل عِكْرمةُ عن قولِ اللَّهِ: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾. فكُلَّ ساعةٍ يَتُوضَّأُ؟ فقال: قال ابنُ عباس: لا وضوءَ إلا

مِن حَدَثِ<sup>(۱)</sup> .

حدَّ ثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : سَمِعتُ مسعودَ بنَ عليِّ الشَّيْبانيَّ ، قال : سَمِعتُ عِكْرِمةَ ، قال : كان سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ يُصَلِّى الصلواتِ بوضوءِ واحدِ (٢) .

/حَدَّثنا حُمَيدُ بنُ مَسْعدةً ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ ، عن مسعودِ بنِ ١١١/٦ عليٍّ ، عن عِكْرمةَ ، قال : كان سعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ يقولُ : صَلِّ بطَهورِك ما لم تُحْدِثْ .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، قال : أخبَرنا سُلَيْمُ بنُ أخضرَ ، قال : أخبرَنا ابنُ عَوْنِ ، عن محمدِ ، قال : قلتُ لعَبِيدةَ السلمانيُّ : ما يُوجِبُ الوضوءَ ؟ قال : الحَدَثُ (٣) .

حدَّ ثنا محمَيدُ بنُ مَسْعدةً ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن واقع (١) بنِ سَحْبانَ ، عن يزيدَ بنِ طَريفٍ – أو طَريفِ بنِ يزيدَ – أنهم كانوا مع أبى موسى على شاطئَ دِجْلةً ، فتَوَضَّئوا فَصَلَّوا الظهرَ ، فلما نُودِى بالعصرِ ، قامَ رجالٌ يَتُوضَّئون مِن دِجْلةً ، فقال : إنه لا وضوءَ إلا على مَن أحدَث (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٦٧) ، والتمهيد ١٨/ ٢٣٨، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٣، والفتح ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٤٤) ، والدارمي ١٦٨/١ ، والطحاوى ١/٥٥ من طريق شعبة به . وأخرجه الطحاوى ١/٥١ ، والنحاس في ناسخه ص ٣٦٩ ، ٣٧٠ من طريق شعبة ، عن مسعود ، عن سعد ، وأخرجه أبو عبيد (٤٣) ، وابن أبي شيبة ١/٢٨، ٢٩ من طريق مسعود بن على به .

<sup>(</sup>٣) ينظر التمهيد ٢٣٨/١٨ .

<sup>(</sup>٤) في ص، س: « رافع » .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٣٨/٨ عن أبي موسى معلقا .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٩) ، والطحاوي ٤٥/١ من طريقين عن أبي موسى بنحوه .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن طَريفِ بنِ زيادٍ - أو زيادٍ بنِ طَريفٍ - عن واقعِ بنِ سَحْبانَ ، أنه شَهِد أبا موسى صلَّى بأصحابِه الظهرَ ، ثم جَلَسوا حِلَقًا على شاطئ دِجْلة ، فنُودِى بالعصرِ ، فقامَ رجالٌ يَتُوضَّئون ، فقال أبو موسى : لا وضوءَ إلا على مَن أحدَث .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ وابنُ المُثَنَّى ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٌ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن واقعِ بنِ سَحْبانَ ، عن طَريفِ بنِ يزيدَ – أو يزيدَ بنِ طَريفٍ – عن أبى موسى مثلَه .

حدَّثنا حُمَيدُ بنُ مَشعدة ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا أبو خَلْدَة (١) ، قال : توضَّأتُ عندَ أبي العاليةِ الظهرَ أو العصر ، فقلت : أُصَلِّى بوضوئي هذا ، فإني لا أرجِعُ إلى أهلي إلى العَتَمةِ ؟ قال أبو العاليةِ : لا حَرَجَ . وعَلَّمَنا إذا تَوَضَّأ الإنسانُ ، فهو في وضوئِه حتى يُحْدِثَ حَدَثًا (١) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا أبو (١٠) هلال ، عن قتادة ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٤٧) من طريق شعبة به ، وفيه : عن يزيد بن مطرف بن يزيد .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ٥ خالد ٥ . وهو أبو خلدة خالد بن دينار ، وسيأتي على الصواب في ٢٧٥/٩، ٢١٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر التمهيد ١٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « ابن » . وسيأتي على الصواب في الإسناد بعده .

سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، قال : الوضوءُ مِن غيرِ حَدَثٍ اعْتِداءٌ (١) .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا أبو داودَ ، ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ ، عن سعيدٍ مثلَه .

حدَّثني أبو السَّائبِ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ، عن الأَعْمشِ ، قال : رأيتُ إبراهيمَ صَلَّى بوضوءِ واحدٍ ، الظهرَ والعصرَ والمغربَ (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا عَثَّامٌ (٢) ، قال : ثنا الأعْمشُ ، قال : كنتُ مع يَحيى ، فأُصَلِّى الصلواتِ بوضوءِ واحدٍ . قال : وإبراهيمُ مثلُ ذلك (١) .

حدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال : ثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : سَمِعتُ الحسنَ سُئِل عن الرجلِ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّى الصلواتِ كلَّها بوضوءٍ واحدٍ ، قال : لا بأسَ به ما لم يُحْدِثُ (٥) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عُبَيدٌ ، عن الضحاكِ ، قال : يُصَلِّى الصلواتِ بالوضوءِ الواحدِ ما لم يُحْدِثْ .

/حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا زائدةً ، عن الأعمشِ ، عن ١١٢/٦ عمارةَ ، قال : كان الأسودُ يُصَلِّى الصلواتِ بوضوءِ واحدٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۸/۱ من طريق أبي هلال به . وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٢: غريب عن سعيد ابن المسيب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٤٨) ، وابن أبي شيبة ٢٨/١ ، وعبد الرزاق (١٦٣) من طريقين عن إبراهيم . (٣) في ت١ ، س : « غنام » .

<sup>(</sup>٤) هنا خرم في النسخة ت١ ينتهي في ص ١٦٢.

<sup>(°)</sup> أخرجه الطحاوى ٢٨/١ من طريق يزيد به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨/١ من طريق هشام ، عن الحسن .

السُّدِّى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى اَلصَّلُوةِ ﴾ . يقولُ : قُمْتُم وأنتم على غيرِ طُهْرِ (١) .

حدَّثنا أبو السَّائبِ، قال: ثنا أبو مُعاويةً، عن الأعمشِ، عن عمارةً، عن الأسودِ، أنه كان له قَعْبٌ قَدْرَ رِئٌ رجلٍ، فكان يَتَوضَّأُ ثم يُصَلِّى بوضوئِه ذلك الصلواتِ كلَّها(٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عَبَّادِ بنِ موسى ، قال : أخبرَنا زيادُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الطُّفَيلِ البَكَّائِيُّ ، قال : ثنا الفَضْلُ بنُ المُبَشِّرِ ، قال : رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يُصَلِّى الصلواتِ بوضوءِ واحدٍ ، فإذا بالَ أو أحدَث ، تَوَضَّاً ومَسَح بفَضْلِ طَهُورِه الخُفَّين . فقلتُ : أبا عبدِ اللَّهِ ، أشىءٌ تَصْنَعُه برأيك ؟ قال : بل رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ يَصْنَعُه ، فأنا أَصْنَعُه كما رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ يَصْنَعُه ، فأنا أَصْنَعُه كما رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ مَسَلَعُه ، فأنا أَصْنَعُه كما رأيتُ رسولَ اللَّه عَلِيْتٍ مَصْنَعُه ، فأنا أَصْنَعُه كما رأيتُ رسولَ اللَّه عَلِيْتٍ مَصْنَعُه ،

وقال آخرون : معنى ذلك : يا أيُّها الذين آمَنوا إذا قُمْتُم مِن نومِكم إلى الصلاةِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى مَن سَمِع مالكَ بنَ أنسٍ ، يُحدِّثُ عن زيدِ بنِ أسلمَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ . قال : يعنى : إذا قُمْتُم مِن النومِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨/١ عن أبي معاوية به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٦) ، وابن أبي شيبة ٢٨/١ من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١١٥) من طريق زياد به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ٢١/١ ، ومن طريقه النحاس في ناسخه ص ٣٧٤ ، والدارقطني ٧/ ٣٩، والبيهقي ١١٧/١ ، وفي المعرفة (١٥١) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى الشافعي وعبد بن حميد وابن المنذر .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرَنا ابنُ وَهْبٍ ، أن مالكَ بنَ أنسٍ ، أخبرَه عن زيدِ بنِ أسلمَ بمثلِه .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ،عن السُّدِّيِّ قولَه : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ . قال : فقال : قُمْتم إلى الصلاةِ مِن النومِ (١) .

وقال آخرون: بل ذلك معنىٌ به كلُّ حالِ قيامِ المرءِ إلى صلاتِه ، أن يُجَدِّدَ لها طُهْرًا .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا مُحَمَيدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ ، عن مسعودِ بنِ على ، قال : سألتُ عِكْرمة ، قال : قلتُ : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، أتوضَّأُ لصلاةِ الغَداةِ (٢) ثم آتى السوق فتَحْضُرُ صلاةُ الظهرِ ، فأصلى ؟ قال : كان على بنُ أبى طالبِ رضِى اللَّهُ عنه يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ بِنَ أَبَى الصَّلُوةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : شا شعبةُ ، قال : سَمِعتُ محرمةَ يقولُ : كان عليَّ رضِى اللَّهُ عنه يتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ ، ويقرأُ هذه الآيةَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ الآية " .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) في م: « الغد ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد (٤٤)، والدارمي ١٦٨/١ من طريق شعبة به، وأخرجه الطحاوى ٢٥/١، والنحاس في ناسخه ص ٣٦٩، ٣٧٠ من طريق شعبة، عن مسعود، عن على. وينظر ما تقدم في ص ١٥٣.

حدَّثنا زكريا بنُ يَحيى بنِ أبى زائدة ، قال : ثنا أَزْهَرُ ، عن ابنِ عونٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، أن الخلفاءَ كانوا يَتَوضَّئون لكلِّ صلاةٍ (١) .

/حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن حُمَيدٍ ، عن أنسٍ ، قال : تَوَضَّأُ عمرُ بنُ الخطاب وضوءًا فيه تَجَوَّزٌ ، خفيفًا ، فقال : هذا وضوءً مَن لم يُحْدِثْ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنى وَهْبُ بنُ جَريرٍ ، قال : أخبرَنا شعبةُ ، عن عبدِ الملكِ ابنِ مَيْسرةَ ، عن النَّزَّالِ ، قال : رأيتُ عليًّا صَلَّى الظهرَ ، ثم قَعَد للناسِ في الرَّحبَةِ ، ثم أَتِي مَيْسرةَ ، فغَسَل وَجْهَه ويدَيه ، ثم مَسَح برأسِه ورجليه ، وقال : هذا وضوءُ مَن لم يُحدِثُ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيمٌ ، عن مُغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، أن عليًّا اكتالَ مِن مُحبِّ (١٠) ، فتَوَضَّأَ وضوءًا فيه تَجَوُّزٌ ، فقال : هذا وضوءُ مَن لم يُحدِثُ (٥٠) .

وقال آخرون: بل كان هذا أمرًا مِن اللَّهِ عزَّ ذكرُه نبيَّه عَيِّكِمْ والمؤمنين به أن يَتَوَضَّئُوا لكلِّ صلاةٍ ، ثم نُسِخ ذلك بالتخفيفِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني عبدُ اللَّهِ بنُ أبي زيادٍ القَطَوَانيُّ ، قال : ثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٤٦) ، وابن أبي شيبة ٢٩/١ من طريق ابن عون – زاد ابن أبي شيبة : وهشام – عن ابن سيرين .

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن كثير في تفسيره ١٤١/٣ إلى المصنف، وقال: هذا إسناد صحيح. وينظر التمهيد ٢٣٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١٤١) ، وأحمد ٢٩١/٢ (١٠٠٥) ، والبخاري (٢١٦) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٤) الحب، بضم الحاء: الجرة صغيرة كانت أو كبيرة، أو هي الصحمة منها، أو الحابية. التاج (ح ب ب).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ١١/٣ عن المصنف.

أبى، عن ابنِ المنتجارِ، فقال العُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ: أخبِرْنى عن وضوءِ المازِنُ ؛ مازِنُ بنى النَّجَارِ، فقال العُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ: أخبِرْنى عن وضوءِ عبدِ اللَّهِ لكلِّ صلاةٍ ، طاهرًا كان أو غيرَ طاهرٍ ، عمَّن هو ؟ قال : حَدَّثَتْنيه أسماءُ ابنةُ زيدِ بنِ الخطابِ ، أن عبدَ اللَّهِ (٢) بنَ حَنْظلةَ بنِ أبى عامرِ الغسيلِ ، حدَّثها أن النبيَّ عَلِيْتٍ أُمِرَ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ ، فشَقَّ ذلك عليه ، فأمِر بالسِّواكِ ، ورُفِع النبيَّ عَلِيْتٍ أُمِرَ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ ، فشَقَّ ذلك عليه ، فأمِر بالسِّواكِ ، ورُفِع عنه الوضوءُ إلا مِن حَدَثِ . فكان عبدُ اللَّهِ يَرَى أن به قُوَّةً عليه ، فكان عبدُ اللَّهِ يَرَى أن به قُوَّةً عليه ، فكان يَتَوضَّأُو .

حدَّ ثنا ابنُ محمّيد ، قال : ثنا سَلَمةُ بنُ الفَصْلِ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ طلحةَ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ يَحيى بنِ حَبَّانَ الأنصاريُ ، قال : قلتُ لعُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ : أخبِرْنى عن وضوءِ عبدِ اللَّهِ لكلِّ صلاةٍ . ثم ذكر نحوَه (٤٠) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا يحيى وعبدُ الرحمنِ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن

<sup>(</sup>١) في النسخ : « أبي » .

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : « بن زيد » . وسيأتي على الصواب كما أُثبت في ص ١٦١، وينظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٢٥/٥ (الميمنية)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم ١٥٦/١ – وسقط أول إسناده من المطبوعة – من طريق يعقوب به .

واختلف على ابن إسحاق في تسمية شيخ محمد بن يحيى ، فقيل : عُبيد الله ، وقيل : عَبد الله . ينظر التاريخ الكبير ٥/ ٦٧، والتحفة ٣١٥/٤ ، وتخريج أحاديث الكشاف ٣٨١/١ ، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عساكر في تاريخه ٢٧/ ٤٢٠ ، ٤٢١ عن سلمة به ، وفيه : عبد الله بن عبد الله . وأخرجه ابن قانع في معجمه ٩٠/٢ ، ٩١ من طريق ابن حميد ، به وفيه : عن محمد بن يحيي ، عن أسماء .

عَلْقَمةَ ابنِ مَرْثَدِ ، عن سليمانَ بنِ بُرَيدةَ ، عن أبيه ، قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فلمَّا كان (ايومُ فتحِ مكة الصلواتِ بوضوءِ واحدٍ ، وَمَسَح على خُفَّيهِ ، فقال عمرُ : إنك فعلتَ شيئًا لم تَكُنْ تَفْعَلُه . قال : « عَمْدًا فَعَلْتُه » (۱) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال: ثنا وكيعٌ ، عن شفيانَ ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ ، عن سُليمانَ بنِ بُرَيدةَ ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّهِ عَيْقِيلَ كان يَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فلما كان يومُ فتح مكةَ صَلَّى الصلواتِ كلَّها بوضوءٍ واحدِ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سُفيانُ ، عن مُحاربِ بنِ دِثارِ ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ كان يَتَوَضَّأُ . فذكر نحوه (١٠) .

حدَّ ثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ هشامٍ ، عن سُفيانَ ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدِ ، اللهِ عَلَيْ أَبِ الصلواتِ كلَّها بوضوءِ من ابنِ بُرَيدةً ، / عن أبيه ، قال : صَلَّى رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُم الصلواتِ كلَّها بوضوءِ واحدٍ ، فقال له عمرُ : يا رسولَ اللَّهِ ، صَنَعْتَ شيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه . فقال : « عَمْدًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، م ، ت ۱ ، ت ٢ ، ت ٣ : « عام الفتح » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۲۱) ، وابن عبد البر فى التمهيد ۲۳۹/۱۸ من طريق ابن بشار به ، وأخرجه أحمد ٥/٠٥٠ (الميمنية) ، ومسلم (۲۷۷) ، وأبو داود (۱۷۲) ، والنسائى (۱۳۳) ، وابن خزيمة (۱۲) من طريق يحيى به . وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (٤٠) ، وأحمد ٥/٨٥٠ (الميمنية) ، وابن خزيمة (۱۲) من طريق عبد الرحمن به . وأخرجه الدارمى ۱۹/۱، وابن المنذر فى الأوسط ۱۰۸/۱ ، ۱۰۹ ، والطحاوى ۱/ ١٤، وابن حبان (۱۲۰۲) ، والنحاس فى ناسخه ص ۳۷۲ من طريق سفيان به . وينظر مسند الطيالسى (۸٤) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٩/١ ، وابن ماجه (٥١٠) ، وابن خزيمة (١٤) ، وابن حبان (١٧٠٧) من طريق وكيع به ، وأخرجه ابن خزيمة (١٣) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٤٠١) عن عبد الرحمن به ، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧) عن سفيان به .

فَعَلْتُه يا عمرُ ».

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ ، قال : ثنا معاويةً ، عن شفيانَ ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ ، عن سليمانَ بنِ بُرَيدةَ ، عن أبيه ، قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ ، فلما فَتَح مكةَ صَلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بوضوءٍ واحدٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ المُحَارِبِيِّ ، قال : ثنا الحَكَمُ بنُ ظُهَيرٍ ، عن مِسْعَرٍ ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ صَلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بوضوءِ واحدِ (١) .

وأَوْلَى الأقوالِ فَى ذلك عندنا بالصوابِ قولُ مَن قال: إن اللَّه عَنى بقولِه: هُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاةِ ، غيراً نه هُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاةِ ، غيراً نه أَمرُ فرضِ بغَسْلِ ما أَمر اللَّهُ بغَسْلِه القائم إلى صلاتِه ، بعدَ حَدَثِ كان منه ناقض المهارتَه ، وقبلَ إحداثِ الوضوءِ منه ، وأَمْرُ نَدْبٍ لمَن كان على طُهْرِ قد تَقَدَّم منه ، ولم يكنْ منه بعدَه حَدَثُ يَنْقُضُ طهارتَه ، ولذلك كان عليه الصلاةُ والسلامُ يَتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ قبلَ فتحِ مكة ، ثم صلَّى يومَئذِ الصلواتِ كلَّها بوضوءِ واحدٍ ؛ ليُعَلِّم أَمتَه أَن ما كان يفعلُ عليه الصلاةُ والسلامُ مِن تَجُديدِ الطَّهْرِ لكلِّ صلاةٍ ، إنما كان منه أَخذًا بالفضلِ ، وإيثارًا منه لأحبِّ الأمرين إلى اللَّهِ ، ومُسارعةً منه إلى ما نَدَبَه إليه ربُّه ، لا على أن ذلك كان عليه فَوْضًا واجبًا .

فإن ظَنَّ ظَانٌّ أن في الحديثِ الذي ذكرناه عن عبدِ اللَّهِ بنِ حَنْظلةً ، أن النبيَّ عَلِيلِيَّ أَمَر بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ ، دلالةً على خلافِ ما قُلنا مِن أن ذلك كان

(تفسير الطبري ١١/٨)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدى ۲۲۷/۲ من طريق محمد بن عبيد المحاربي به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۸/۱ من طريق عطية ، عن ابن عمر موقوفا .

نَدْبًا للنبيّ عليه الصلاة والسلام وأصحابِه ، وخُيِّل إليه أن ذلك كان على الوجوبِ ، فقد ظَنَّ غيرَ الصوابِ ؛ وذلك أن قولَ القائلِ : أمر اللَّه نبيّه عَيِّلِيّ بكذا وكذا . مُحتملًا ما مِن وجوه لأمرِ الإيجابِ والإرشادِ والنَّدْبِ والإباحةِ والإطلاقِ . وإذ كان مُحتملًا ما ذكرنا مِن الأوجهِ ، كان أَوْلى وجوهِه به ما على صحتِه الحُجَّةُ مُجْمِعَةٌ ، دونَ ما لم يكنْ على صحتِه برهان يُوجِبُ حقيقة (أ مُدَّعِيه . وقد أجْمَعَت الحُجَّةُ على أن اللَّه عزّ يكنْ على صحتِه برهان يُوجِبُ حقيقة (ا مُدَّعِيه . وقد أجْمَعَت الحُجَّةُ على أن اللَّه عزّ وجلّ لم يُوجِبُ على نبيه عَيِّلِيّ ولا على عبادِه فرضَ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ ثم نُسِخ ذلك . ففي إجماعِها على ذلك الدلالة الواضحة على صحةِ ما قُلنا مِن أن فعل النبيّ عَيِّلِيّهِ ما كان يفعلُ مِن ذلك ، كان على ما وَصَفْنا من إيثارِه فعلَ ما نَدَبَه اللَّهُ عز ذكرُه إلى فعلِه ، وندَب إليه عبادَه المؤمنين بقولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا أُوجُوهَكُمْ وَلَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ الآية . وأن تَرْكه في ذكرُه إلى المَالَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ﴾ الآية . وأن تَرْكه في ذلك الحالِ التي تَرْكه ، كان تَرْخيصًا لأمتِه ، وإعلامًا منه لهم أن ذلك غيرُ واجب ولا ذلك الحالِ التي تَرْكه ، كان تَرْخيصًا لأمتِه ، وإعلامًا منه لهم أن ذلك غيرُ واجب ولا لام ، إلا مِن حدَثِ يُوجِبُ نَقْضَ الطَّهْرِ .

وقد رُوِي بنحوِ ما قُلنا في ذلك أخبارٌ .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنى وَهْبُ بنُ جَريرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عمرِو بنِ عامرٍ ، عن أنسٍ ، أن النبيَّ عَيِّلِيْمٍ أُتِي بقَعْبِ صغيرٍ فتَوَضَّأً . قال : قلتُ لأنسٍ : أكان رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْمٍ مُعندَ كلِّ صلاةٍ ؟ قال : نعم . قلتُ : فأنتم ؟ قال : كُنَّا نُصَلِّى الصلواتِ بوضوءِ واحدِ (٢) .

<sup>(</sup>١) في م : ( حقية ١) .

<sup>\*</sup> إلى هنا ينتهي الخرم في النسخة ت١ ، والذي أشرنا إليه في ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (۱۲٦) ، والطحاوى ٤٢/١ من طريق وهب بن جرير به . وأخرجه الطيالسى (٢) أخرجه الر (٢٣١) ، وأحمد ٢٥/١ ٣٢١/٣ (١٣٠١) ، والنسائى (١٣١) ، والطحاوى ٢٥/١ ، والحازمى فى الاعتبار ص٥٠ من طريق شعبة به . وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (٤٢) ، وأحمد ٢/٣٤٦) » =

/حدَّثنا سليمانُ بنُ عمرَ بنِ خالدِ الرَّقِّيُ ، ثنا عيسى بنُ يونُسَ ، عن عبدِ الرحمنِ ١١٥/٦ ابنِ زيادِ الإفْرِيقيِّ ، عن أبي غُطَيْفِ ، قال : صلَّيْتُ مع ابنِ عمرَ الظهرَ ، فأتى مجلسًا في دارِه فجلَس وجلَسْتُ معه ، فلما نُودِي بالعصرِ دعا بوَضوءِ فتوَضَّا ، ثم خرَج إلى الصلاةِ ، ثم رجَع إلى مجلسِه ، فلمَّا نُودِي بالمغربِ دعا بوَضوءِ فتوَضَّا (۱) ، فقلتُ : أسنةٌ ما أراك تَصْنَعُ ؟ قال : لا ، وإن كان وُضوئي لصلاةِ الصبحِ كافيًا للصلواتِ كلّها ما لم أُحْدِثْ ، ولكني سمِعْتُ [٢/٤١٦٤] رسولَ اللَّهِ عَلَيْتٍ يقولُ : « مَن توَضَّأ على طُهْرِ كُتِب له عشْرُ حَسَناتِ » . فأنا رغِبْتُ في ذلك (۱) .

حدَّثنى أبو سعيد البَغْداديُّ ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، عن هُرَيْمٍ ، عن عبد الرحمنِ بنِ زيادٍ ، عن أبى غُطَيْفٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ : « مَن تَوَضَّأُ على طُهْرِ كُتِب له عشْرُ حسناتٍ » .

وقد قال قوم : إن هذه الآية أُنْزِلَت على رسولِ اللَّهِ عَيِّ إِعْلامًا مِن اللَّهِ له بها ألا وُضوءَ عليه إلا إذا قام إلى صلاتِه دونَ غيرِها مِن الأعمالِ كلِّها ، وذلك أنه كان إذا أحدَث امْتَنَع مِن الأعمالِ كلِّها حتى يَتَوَضَّأَ ، فأذِن اللَّهُ له بهذه الآيةِ أن يَفْعَلَ كلَّ ما بَدَا له مِن الأفعالِ بعدَ الحَدَثِ عَدَا الصلاة ، توضَّأ أو لم يَتَوَضَّأ ، وأمره بالوضوءِ إذا قام إلى الصلاة قبلَ الدخولِ فيها .

<sup>=</sup> والبخاري (۲۱٤) ، وأبو داود (۱۷۱) من طريق عمرو به .

<sup>(</sup>١) بعده في ت٢ ، س : « ثم خرج إلى الصلاة ثم رجع إلى مجلسه » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲) ، والبيهقى ۱۹۲۱ ، وابن عبد البر فى التمهيد ۲٤١/۱۸ من طريق عيسى به ، وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (۳۸) ، وعبد بن حميد (۸٥٧) ، وأبو داود (۹۲) ، والترمذى (۹۹) ، وابن ماجه (۵۱) ، والطحاوى ۲/۱۱ ، والعقيلى ۳۳۲/۲ ، والبيهقى ۱۹۲۱ ، وابن الجوزى فى العلل المتناهية ۱/ ۳۵۳ من طريق الإفريقى به .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبِ، قال: ثنا معاوية بنُ هشام، عن شيبان (۱) عن جابر، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علقمة بنِ الفَغُواءِ (۱) عمرو بنِ حزم، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علقمة بنِ الفَغُواءِ (۱) عمرو بنِ حزم، عن عبدِ اللَّهِ بنِ علقمة بنِ الفَغُواءِ (۱) عمرو أللَّهِ عَلَيْتُمُ إذا أراق البولَ نُكَلِّمُه فلا يُكلِّمُنا، ونُسَلِّمُ عليه فلا يُردُّ علينا حتى يَأْتَى منزلَه فيتَوَضَّا كَوُضوئِه للصلاةِ، فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ، نُكلِّمُك فلا تُكلِّمُنا، ونُسَلِّمُ عليك فلا تَردُّ علينا. قال: حتى نزلَت آيةُ الرخصةِ: ﴿ يَمَا يُهُا لَهُ السَّمَلُوةِ ﴾ الآية (۱) ألصَّلُوة ﴾ الآية (۱)

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ ذكرُه : ﴿ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في حدِّ الوجهِ الذي أمر اللَّهُ بغسلِه القائم إلى الصلاةِ بقولِه: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: هو ما ظهر مِن بَشَرةِ الإنسانِ مِن قُصَاصِ (١) شعرِ رأسِه ، مُنْحَدرًا إلى مُنْقَطَعِ ذَقَنِه طُولًا ، وما بينَ

<sup>(</sup>١) في م : ( سفيان ) . وينظر ما سيأتي في التخريج .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « بن » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « عن » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في م : « وقاص » .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٣٤ عن المصنف . وفيه : معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن جابر . وهكذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٤٣/٣٤ - من طريق أبي كريب به . وأخرجه مطين والدارقطني - كما في الإصابة ٤/٩٥٥ - من طريق جابر به ، مثله . وأخرجه الطحاوى ٨٨/١ ، وابن قانع في معجمه ٢/٢٨٦ ، والطبراني في الكبير ٨١/٦(٣) من طريق أبي كريب ، عن معاوية ، عن شيبان ، عن جابر ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن علقمة ، عن أبيه . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٠٢) عن أبي كريب به ، وفيه : سفيان ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي بكر ... وقال ابن كثير : حديث غريب جدا ، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ، ضعفوه .

الأذنين عرضًا. قالوا: فأمّا الأذنُ وما بطَن مِن داخلِ الفمِ والأنفِ والعينِ فليس مِن الوجهِ ولا غيرِه، و (غيرُ واجبٍ) غسلُ ذلك، ولا غسلُ شيء منه في الوضوءِ. قالوا: وأما ما غطّاه الشعرُ منه كالذقنِ الذي غطّاه شعرُ اللحيةِ والصَّدْغين اللذين قد غطَّاهما عِذَارُ (٢) اللحيةِ ، فإن إمْرارَ الماءِ على ما على ذلك مِن الشعرِ مُجْزِئٌ من غَسْلِ ما بطن منه مِن بشرةِ الوجهِ ؛ لأن الوجة عندَهم هو ما ظهر (١) لعينِ الناظرِ مِن ذلك ، فقابَلَها دونَ غيره .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كُريْبٍ ، قال : ثنا عمرُ بنُ عُبيدٍ ، عن مغيرة (٥) ، عن إبراهيمَ ، قال : يُجْزِئُ اللحيةَ ما سال عليها مِن الماءِ .

/حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنا ١١٦/٦ المغيرةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : يَكْفِيه ما سال مِن الماءِ مِن وجهِه على لحيتِه .

حدَّثنا ابنُ المُثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، عن شعبة ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ بنحوه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو داودَ ، عن شعبةَ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ بنحوه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « لا أحب ».

<sup>(</sup>٢) العذار : جانب اللحية ، وعذار الرجل : شعره النابت في موضع العذار ، والعذار أيضا : استواء شعر الغلام ، يقال : ما أحسن عذاره . أي خط لحيته . التاج (ع ذ ر) .

<sup>(</sup>٣) في م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، س : « باطن » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « معمر » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٢١) من طريق مغيرة به .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مغيرةَ في تخليلِ اللحيةِ ، قال : يُجْزِئُك ما مرَّ على لحيتِك .

حدَّثنا هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدانيُ ، قال : ثنا مصعبُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا زائدةُ ، عن منصورِ ، قال : رأيْتُ إبراهيمَ يَتُوضًا ، فلم يُخَلِّلْ لحيتَه (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن سعيدِ الزُّبَيْديِّ ، عن إبراهيمَ ، قال : يُجْزِئُك ما سال عليها مِن أن تُخَلِّلَها (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن يونُسَ ، قال : كان الحسنُ إذا توَضَّأ مسَح لحيتَه مع وجهه (٣) .

حد ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابن إدريسَ ، قال : ثنا هشامٌ ، عن الحسنِ ، أنه كان لا يُخَلِّلُ لحيتَه () .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المُبارَكِ ، عن هشامٍ ، عن الحسنِ ، أنه كان لا يُخَلِّلُ لحيته إذا توَضَّا .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن إسماعيلَ ، عن الحسنِ مثلَه .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن أشعثَ ، عن ابنِ سِيرينَ ، قال : ليس غَسْلُ اللحيةِ مِن السُّنةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ من طريق زائدة به. وينظر المدونة الكبرى ١٧/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۱٤/۱ من طريق سعيد الزييدى به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٢١) من طريق يونس به بلفظ آخر ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ من طريق سليمان التيمي ، عن الحسن بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ عن ابن إدريس به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٢٠) عن هشيم به . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ من طريق أشعث به .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عيسى بنِ يزيدَ ، عن عمرو ، عن الحسنِ ، أنه كان إذا توَضَّا لم يُبَلِّغِ الماءَ في أصولِ لحيتِه .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن أبى شيبةَ سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الزُّبَيديِّ ، قال : سأَلْتُ إبراهيمَ : أُخَلِّلُ لحيتى عندَ الوضوءِ بالماءِ ؟ فقال : لا ، إنما يَكْفِيك ما مرَّت عليه يدُك .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : سأَلْتُ شعبةَ عن تَخْليلِ اللَّحيةِ في الوضوءِ ، فقال : قال المغيرةُ : قال إبراهيمُ : يَكْفِيه ما سال مِن الماء مِن وجهِه على لحيتِه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال : ثنا حجامج بنُ رِشْدِينَ ، قال : ثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ ، أن ابنَ شِهابٍ وربيعةَ توَضَّئا ، فأمَرًا الماءَ على لحاهما ، ولم أَرَ واحدًا منهما خلَّل لحيته (١) .

حدَّثنا أبو الوليدِ الدمشقى، قال: ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، قال: سأَلْتُ سعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ عن عَرْكِ العارضَيْن في الوضوءِ، فقال: ليس ذلك بواجبٍ، رأيْتُ مَكْحولًا يَتَوَضَّأُ فلا يَفْعَلُ ذلك (٢).

حدَّ ثنا أبو الوليدِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ القرشيُّ ، [٦٤٨/١] قال : ثنا الوليدُ ، قال : ليس عَرْكُ العارضَيْن قال : ليس عَرْكُ العارضَيْن في الوضوءِ بواجبِ .

<sup>(</sup>١) ينظر المدونة ١/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٨٣.

114/7

/حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: ثنا الوليدُ، قال: أَخْبَرَني إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، قال: يَكْفِيه ما مرَّ مِن الماءِ على لحيتِه.

حدَّ ثنا أبو الوليدِ القُرشَّى ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : أَخْبَرَنَى ابنُ لَهيعة ، عن سليمانَ (١) بنِ أبى زَيْنَبَ ، قال : سأَلْتُ القاسمَ بنَ محمدِ : كيف أَصْنَعُ بلحيتى إذا تَوَضَّأْتُ ؟ قال : لستُ مِن الذين يَغْسِلون لحاهم (٢) .

حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: ثنا الوليدُ، قال أبو عمرو: ليس عَرْكُ العارضَيْنِ وتَشْبيكُ اللحيةِ بواجبِ في الوضوءِ (٣).

# ذكرُ مَن قال ما حكَيْنا عنه مِن أهلِ

# هذه الْمُقَالَةِ في غسلِ ما بَطَن مِن الفم والأنفِ

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبى بَشيرٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لولا التَّلَمُّظُ ( ) في الصلاةِ ما مَضْمَضْتُ ( ) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعْتُ عبدَ الملكِ يقولُ : سُئِل عطاءٌ عن رجلِ صلَّى ولم يَتَمَضْمَضْ . قال : ما لم يُسَمَّ في الكتابِ يُجْزِئُه (١) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « سلمان » . وينظر التاريخ الكبير ١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المدونة ١٧/١ ، والطهور لأبي عبيد (٣١٩) ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الأوسط لابن المنذر ٣٨٣/١ ، والاستذكار ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) التلمظ: الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل، وقيل: هو تتبع الطعم والتذوق، وقيل: هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه، واسم ما بقى في الفم اللماظة. اللسان (ل م ظ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأوسط لابن المنذر ٣٧٩/١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٩٦/١ ، والأوسط لابن المنذر ٣٧٧/١ ، ٣٧٨ .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن مُغيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال : ليس المَضْمَضةُ والاستنشاقُ مِن واجبِ الوضوءِ (١)

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا الصَّبَّاحُ ، عن أبي سِنانٍ ، قال : كان الضحاكُ يَنْهانا عن المضمضةِ والاستنشاقِ في الوضوءِ في رمضانَ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعْتُ هِشامًا ، عن الحسنِ ، قال : إذا نسِي المضمضة والاستنشاق ، قال : إن ذكر وقد دخل في الصلاةِ فلْيَمْضِ في صلاتِه ، وإن كان لم يَدْخُلْ تَمَضْمَض واسْتَنْشَق (٢) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن شعبةَ ، قال : سأَلْتُ الحكمَ وقتادةَ عن رجلِ ذكر وهو في الصلاةِ أنه لم يَتَمَضْمَضْ ولم يَسْتَنْشِقْ ، فقالا (٣) : يَمْضِي في صلاتِه (١) .

# ذكرُ مَن قال ما حكَيْنا عنه مِن أهل

## هذه المقالةِ مِن أن الأذنين ليستا مِن الوجهِ

حدَّثنى يزيدُ بنُ مَخْلَدِ الواسطى ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن غَيْلانَ ، قال : سمِعْتُ ابنَ عمرَ يقولُ : الأُذُنان مِن الرأس (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/١ من طريق مغيرة وغيره ، عن إبراهيم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۲۱ ، ۱۹۷ عن ابن إدريس به . وأخرجه ۱۹۷/۱ من طريق يونس ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « فقال » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/١ من طريق شعبة به . بزيادة أثر حماد الآتي في ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٦٢) ، والطحاوى ٣٤/١ ، والدارقطني ٩٨/١ ، والبيهقي في الخلافيات ٣٦٢/ ، ٣٦٣ من طريق هشيم به . وأخرجه البيهقي ٣٦٣/١ من طريق غيلان به .

حدَّثنا عَبدُ الكريمِ بنُ أبى عُمَيْرٍ ، قال : ثنا أبو مُطَرِّفِ ، قال : ثنا غَيْلانُ مولى بنى مَخْزومِ ، قال : سمِعْتُ ابنَ عمرَ يقولُ : الأُذُنان مِن الرأسِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عَرَفةَ ، قال : ثنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : الأُذُنان مِن الرأسِ ، فإذا مسَحْتَ الرأسَ فامْسَحْهما (۱) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أَخْبَرَنى غَيْلانُ بنُ عبدِ اللَّهِ مولى محدَّ ثنى معقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : إنه توضَّأ ونسِى أن يَمْسَحَ أذنيه . مرر سأَله سائلٌ ، قال : إنه توضَّأ ونسِى أن يَمْسَحَ أذنيه . قال : فقال ابنُ عمر : الأُذُنان مِن الرأسِ . ولم يَرَ عليه بأسًا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكمِ ، قال : ثنا أيوبُ بنُ سُوَيْدٍ ، حوحدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، جميعًا عن سفيانَ ، عن سالمٍ أبى النَّضْرِ ، عن سعيدِ ابنِ مَوْجانةَ ، عن ابنِ عمرَ أنه قال : الأُذُنان مِن الرأسِ (٢) .

حدَّثني ابنُ المثنى ، قال : ثنى وهبُ بنُ جَريرٍ ، قال : ثنا شعبةً ، عن رجلٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : الأُذُنان مِن الرأسِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن على ابنِ عباسٍ ، قال : الأُذُنان مِن على بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الأُذُنان مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧، والطحاوى ١/ ٣٤، والدارقطني ١/ ٩٨، والبيهقي في الخلافيات ١/ ٣٦٥ من طريق ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثورى في جامعه - كما في الخلافيات للبيهقي ٢٥١/١ - ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (٢) ، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٠١، والدارقطني ١/ ٩٨، والبيهقي في الخلافيات ١/٣٦٣. وأخرجه الدارقطني - ومن طريقه البيهقي في الخلافيات ٣٦٣/١ - من طريق عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في العلل برواية عبد الله - الخطيب في المدرج ٧٨٧/٢ من طريق شعبة به.

الرأس .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدةَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ وسعيدِ بنِ المسيبِ ، قالا : الأُذُنان مِن الرأسِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ ، قال : الأُذُنان مِن الرأسِ . عن الحسنِ وسعيدٍ .

حدَّثنا أبو الوليدِ الدمشقى ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : أخْبَرَني أبو عمرو ، عن يحيى بنِ أبي كثير ، عن ابنِ عمرَ ، قال : الأُذُنان مِن الرأسِ .

حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : أخْبرَني ابنُ لَهيعةَ ، عن أبي النَّضْرِ ، عن ابن عمرَ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عيسى بنِ يزيدَ ، عن عمرو ، عن الحسنِ ، قال : الأذنان مِن الرأس .

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن سِنانِ بنِ ربيعةَ ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أمامةَ ، أو عن أبى هريرة - شكَّ ابنُ بَزِيعٍ - أن النبيَّ عِلِيدٍ قال : « الأُذُنان مِن الرأس » .

حدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ منصورِ ، عن حمادِ بنِ زيدٍ ، عن سِنانِ بنِ رَبِيعة ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أبى أمامة ، قال : الأذنان مِن الرأس . قال حمادٌ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد فى الطهور (٣٦١)، وابن أبى شيبة ١/١١، وابن المنذر فى الأوسط ١/١٠١، والدارقطنى ١/١٠، والبيهقى فى الخلافيات ٣٨٦/١ من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٧/١ من طريق قتادة به.

لا أَدْرِي هذا عن أبي أُمامةً ، أو عن النبيِّ عَلِيَّةٍ (١).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنى حمادُ بنُ زيدٍ ، قال : ثنى سِنانُ بنُ ربيعة أبو ربيعة ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أبى أُمامة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قال : « الأُذنان مِن الرأس » (٢) .

حدَّثنا أبو الوليدِ الدمشقى ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : أُخْبَرَنَى ابنُ مُحَرَيْجِ وَغِيرُه ، [٢/٨٤٦٤] عن سليمانَ بنِ موسى ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ قال : « الأُذنان مِن الرأس » (٣) .

/حدَّثنا الحسنُ بنُ شَبيبِ ، قال : ثنا على بنُ هاشمِ بنِ البَرِيدِ ، قال : ثنا إسماعيلُ ابنُ مسلمٍ ، عن عطاءٍ ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « الأُذنان مِن السرأس » .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ ، عن يونُسَ ، أن الحسنَ قال : الأذنان مِن الرأس .

وقال آخرون: الوجهُ كلُّ ما دونَ مَنابِتِ شعرِ الرأسِ إلى مُنْقَطَعِ الذَّقَنِ طولًا، ومِن الأذنِ إلى الأذنِ عرضًا، ما ظهر مِن ذلك لعينِ الناظرِ، وما بَطَنَ منه مِن مَنابِتِ شعرِ اللحيةِ النابتِ على الذَّقنِ وعلى العارِضَيْن وما كان منه داخلَ الفمِ والأنفِ، وما

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ١٠٣/١ من طريق معلى به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الخلافيات ٤٠٦/١ من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٣) ، وأبو عبيد في الطهور (٣٦٠) ، وابن أبي شيبة ١/١٧، والدارقطني ١/ ٩٩، والدارقطني ١/ ٩٩، والبيهقي في الخلافيات ٣٦٨/١ من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٦٣٧٠)، والبيهقى فى الخلافيات ٣٧٨/١ من طريق الحسن بن شبيب به، وأخرجه ابن حبان فى المجروحين ٢/ ١١، والدارقطنى ١/ ١٠١، والبيهقى فى الحلافيات ٣٧٨/١ من طريق على ابن هاشم به. ينظر الحلافيات ٢/ ٣٧٨، ٣٧٨،

أَقْبَل مِن الأَذنين على الوجهِ . كلُّ ذلك عندَهم مِن الوجهِ الذي أَمَر اللَّهُ بغسلِه بقولِه : ﴿ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ . وقالوا : إن ترَك شيئًا مِن ذلك المتُوضِّئُ فلم يَغْسِلْه لم تُجْزِه صلاتُه بوصوئِه ذلك .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنى محمدُ بنُ بكرٍ وأبو عاصمٍ ، قالا : أخْبرَنا ابنُ جُرَيْجٍ ، قال : أخْبَرَنى نافعُ ، أن ابنَ عمرَ كان يَبُلُّ أصولَ شعرِ لحيتِه ، ويُغَلْغِلُ بيدِه في أصولِ شعرِها حتى يَكْثُرَ القَطَرانُ (١) منها .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدَةَ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حَبيبٍ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، قال : أخْبرَنى نافعٌ مولى ابنِ عمرَ ، أن ابنَ عمرَ كان يُغَلْغِلُ يديه فى لحيتِه حتى يَكْثُرَ منها القطرانُ .

حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ ، عن سعيدٍ ، قال : ثنا ليثٌ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، كان إذا توَضَّأ خلَّل لحيتَه حتى يَبْلُغَ أصولَ الشعرِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ أبى الشَّوارِبِ ، قال : حدَّثنا يزيدُ ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ جابرِ اللَّقِيطيُ ، قال : أُخْبرنى الأزرقُ بنُ قيسٍ ، قال : رأيْتُ ابنَ عمرَ توَضَّأَ فخلَّل لحيتَه (٢) .

حدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : أخبرَنا ليثُ ، عن نافعٍ ، أن ابنَ عمرَ كان يُخَلِّلُ لحيتَه بالماءِ حتى يَبْلُغَ أصولَ الشعرِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : ثنا ابنُ جُرَيْج ، قال : أخبرَني

<sup>(</sup>١) في م: «القطرات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ من طريق ليث به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ من طريق الأزرق به .

عبدُ اللَّهِ بنُ عُبيدِ بنِ عُميرٍ ، أن أباه عُبيدَ بنَ عُميرٍ كان إذا توَضَّا غَلْغَل أصابِعه في أصولِ شعرِ الوجهِ ؛ يُغَلْغِلُها بينَ الشعرِ في أصولِه ، يَدْلُكُ بأصابِعِه البَشَرةَ ، فأشار لي عبدُ اللَّهِ كما أَخْبَرَه الرجلُ ، كما وصَف عنه .

حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : ثنا أبو عمرٍ و ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان إذا توَضَّأ عرَك عارضَيْه بعضَ العَرْكِ ، وشبَّك لحيتَه بأصابعِه أحيانًا ، ويَتْرُكُ أحيانًا .

حدَّثنا أبو الوليدِ وعلى بنُ سهلٍ، قالا: ثنا الوليدُ، قال: قال أبو عمرٍو، وأخبرَني عَبْدةُ (١)، عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ نحوَ ذلك.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن مسلمٍ ، قال : رأيْتُ ابنَ أبي ليلي توَضَّأ ، فغسَل لحيتَه ، وقال : مَن اسْتَطاع منكم أن يُثلِغَ المَاءَ أصولَ الشعرِ (٢) فلْيَفْعَلْ (٣) .

١٢٠/٦ /حدَّثنا مُحميدُ بنُ مَسْعَدةَ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ حَبيبٍ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عطاءِ ، قال : حقٌ عليه أن يَبُلَّ أصولَ الشعرِ (١) .

حدَّثنا ابنُ أبى الشَّواربِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكمِ ، قال : كان مُجاهدٌ يُخَلِّلُ لحيتَه (٥) .

حدَّثنا حميدٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن شعبةَ ، عن الحكم ، عن مُجاهدٍ أنه كان

<sup>(</sup>١) في س: «عبيدة».

<sup>(</sup>Y) في مصنف ابن أبي شيبة: « اللحية » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١ من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ من طريق شعبة به .

يُخَلِّلُ لحيتَه إذا تَوَضَّأ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحكم ، عن مُجاهِدٍ مثلَه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن شعبةً ، عن الحكمِ ، عن مُجاهدٍ مثلًه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا أبو داودَ الحَفَرَىُّ، عن سفيانَ، عن ابنِ شُبُرُمةَ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: ما بالُ اللحيةِ تُغْسَلُ قبلَ أن تَنْبُتَ، فإذا نَبَتَت لم تُغْسَلُ آ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهَّابِ ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ أنه كان يُخلِّلُ لحيتَه إذا توَضَّأُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عَنْبَسةَ ، عن ليثٍ ، عن طاوسٍ ، أنه كان يُخَلِّلُ لحيته .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن إسماعيلَ ، عن ابنِ سِيرينَ ، أنه كان يُخلِّلُ لحِيتَه (٢) .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سِيرينَ مثلَه . حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، قال : سأَلْتُ شعبةَ عن تَخْليل اللحيةِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥/١ من طريق سفيان به .

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا ١٣/١ من طريق أبى إسحاق قال : رأيت سعيد بن جبير توضأ وخلل لحيته . (٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢/١ - ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط ٣٨٢/١ - من طريق عبيد الله بن عمر به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ من طريق خالد بن دينار ، عن ابن سيرين .

الوضوءِ، فذكَر عن الحكمِ بنِ عُتَيْبةً ، أن مجاهدًا كان يُخَلِّلُ لحيتَه .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عمرٍو ، عن معروفٍ ، قال : رأيْتُ ابنَ سِيرِينَ تَوَضَّا فَخلَّل لحيتَه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ ، قال : ثنا هشامٌ ، عن ابنِ سِيرِينَ مِثْلَه (۱) .

حدَّ ثنا أبو كُريْبٍ ، قال : ثنا ابنُ كِمانٍ ، عن سفيانَ ، عن الزبيرِ بنِ عَدِيٍّ ، عن الضحاكِ قال : رأيْتُه يُخلِّلُ لحيتَه (٢) .

حدَّ ثنا تَميمُ بنُ المُنتَصِرِ ، قال : أَخْبَرَنا محمدُ بنُ يَزِيدَ ، عن أَبِي الأَشْهَبِ ، عن موسى بنِ أَبِي عائشةَ ، عن زيدِ الجزريِّ ، عن يَزِيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : وأَيْتُ النبيَّ عَلِيَّةٍ تَوَضَّأَ ، فخلَّل لحيتَه ، فقلتُ : لِمَ تَفْعَلُ هذا يا نبيَّ اللَّهِ ؟ قال : « أَمْرَنَى بذلك ربى » .

حدَّثنا تَميمٌ ، قال : أخْبَرَنا محمدُ بنُ يزيدَ ، عن سَلَّامٍ بنِ سَلْمٍ ، عن زيدِ العَمِّعِ ، عن معاويـة بنِ قُرَّة ، أو يزيدَ الرَّقاشيّ ، عن أنسٍ ، قال : وضَّاتُ النبيّ العَمِّعِ ، عن معاويـة بنِ قُرَّة ، أو يزيدَ الرَّقاشيّ ، عن أنسٍ ، قال : « بهذا أمَرَنى [٦٤٩/١] عَيْلِيْتٍ ، فأَذْ خَل أصابعَه مِن تحتِ حَنَكِه ، فخلَّل لحيتَه ، وقال : « بهذا أمَرَنى ربى جلَّ وعزَّ » .

لابن عبد البر ۱۸/۲ ، والطيالسي (٦٨٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ عن ابن إدريس به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١ عن يحيي بن يمان به .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (الحدرى). وهو زيد بن أبي أنيسة ، وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ١٨. (٤) أخرجه ابن عدى ٢/ ٥٦١ من طريق تميم بن المنتصر به ، وأخرجه ابن سعد ٢/ ٣٨٦ ، وابن أبي شيبة ١٣/١ ، وابن ماجه (٤٣١) ، وابن أبي حاتم في العلل (٨٤) ، و الطبراني في الأوسط (٢٠٥) ، والحاكم ١٤/١ من طريق يزيد الرقاشي به ، وينظر علل ابن أبي حاتم (٨٤) ، وضعفاء العقيلي ٢٨٥/٤ ، والاستذكار

المَدِينيِّ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّيُّ ، عن مُعاويةَ بنِ قُرَّةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ المَدِينيِّ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّيُّ ، عن مُعاويةَ بنِ قُرَّةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ المَدِينيِّ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ المَدِينِيِّ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ المَدِينِيِّ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلِيلَةٍ المُعَمِّينَ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ المُعَمِّينَ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ المُعَمِّينَ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ المُعَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ المُعَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، عن مُعاوية بنِ قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ المُعَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، عن مُعاوية بن قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ العَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، قال : ثنا زيدٌ العَمِّينَ ، عن مُعاوية بن قُرَّةً ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْلِهِ اللهِ ا

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا أبو عُبيدةَ الحدَّادُ ، قال : ثنا موسى بنُ ثَرُوانَ (٢) ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « هكذا أَمَرَنى ربى » . وأَدْخَل أصابعَه في لحيتِه ، فخلَّلها (٢) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا معاويةُ بنُ هشامٍ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن خالدِ بنِ إلْيَاسَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رافعٍ ، عن أمِّ سلمةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلِيْمِ تَوَضَّأُ فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأُ فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأُ فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأُ فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأُ فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأً فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأً فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّأً فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّا فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُهِ مِنْ رافعٍ ، عن أمِّ سلمةً ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْلِيْمِ تَوضَّا فَخلَّل للهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ فَلْ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُونَا اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَلَيْلُونَا لِي عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُونَا اللهِ عَلَيْلِيْمِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِيْمِ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلُونَا اللّهِ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلُونَا اللّهِ عَلَيْلِيْلِيْكُ عَلَيْلُونُ اللّهِ عَلَيْلِيْلُهِ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلِيْمِ عَنْ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِيْلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلِيْكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُكُ عَلَيْلُونَا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلْكَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

حدَّثنا على بنُ الحسينِ بنِ الحُرِّ، قال: ثنا محمدُ بنُ ربيعةَ ، عن واصلِ بنِ السائبِ ، عن أبى سَوْرةَ ، عن أبى أيوبَ ، قال: رأَيْننا النبيَّ ﷺ توَضَّأ وخلَّل للسائبِ ، عن أبى سَوْرةَ ، عن أبى أيوبَ ، قال: رأَيْننا النبيَّ ﷺ توَضَّأ وخلَّل للسائبِ .

حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبابٍ (٦) ، قال : ثنا عمرُ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدى ١١٤٧/٣ من طريق سلام به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « شروان » . والمثبت هو الصواب ، ويقال فيه : سروان . و : فروان . وينظر تهذيب الكمال ٢٩ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٣٥/٦ (الميمنية)، والحاكم ١/ ١٥٠، والخطيب ٤١٤/١٢ من طريق موسى، عن طلحة بن عبيد الله، عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي ٢/٣، والطبراني في الكبير ٢٩٨/٢٣ (٦٦٤) من طريق خالد به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣١٢) - ومن طريقه العقيلي ٤/ ٣٢٧، وابن عدى ٢٥٤٧/٧ - وابن ماجه (٣٣٧) من طريق محمد بن ربيعة به .

<sup>(</sup>٦) في م: «حبان ».

سليم (١)، عن أبي غالبٍ ، عن أبي أُمامةَ ، أن النبيُّ عَلِيَّةٍ خلَّل لحيتَه (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى الدَّامَغَانيُّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ الكريمِ أبى أُميةَ ، أن حسانَ بنَ بلالٍ (٢) المُزَنيُّ رأَى عمارَ بنَ ياسرٍ توَضَّأُ وخلَّل لحيتَه ، فقيل له : أتَفْعَلُ هذا ؟ فقال : إنى رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْقٍ يَفْعَلُه (٤) .

حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: ثنا الوليدُ، قال: ثنا أبو عمرٍو، قال: أخبرَنى عبدُ الواحدِ بنُ قيسٍ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ وقتادةً، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِ كان إذا توضَّأ عرَك عارِضَيْه، وشبَّك لحيتَه بأصابعِه (٥).

حدَّثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : أخْبرَني أبو مَهْديِّ سعيدُ بنُ سِنانٍ ، عن أبي الزاهريةِ ، عن مجبّيرِ بنِ نُفيرِ ، عن النبيِّ عَلِيلِمْ نحوَهُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأَحْمَسيُّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عُبيدِ الطَّنَافِسيُّ أبو عبدِ اللَّهِ ، قال : ثنى واصلُّ الرَّقاشيُّ ، عن أبي سَوْدَةَ (٢) - هكذا قال الأَحْمَسيُّ - عن أبي سَوْدَةَ (٢) أبي أبوبَ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إذا توَضَّأَ تَمَضْمَض ومسَح لحيتَه مِن تحتِها أبي أبوبَ ، قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ إذا توَضَّأَ تَمَضْمَض ومسَح لحيتَه مِن تحتِها

<sup>(</sup>١) في النسخ: « سليمان » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۱۳/۱، وأبو بكر المروزى فى زوائده على الطهور لأبى عبيد (۳۱۷) ، والطبرانى فى الكبير (۸۰۷٤) من طريق زيد به .

<sup>(</sup>٣) في م: (ثابت). وينظر تهذيب الكمال ١٣/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٦٨٠) ، وأبو عبيد في الطهور (٣١٠) ، والحميدي (١٤٦) ، وابن أبي شيبة ١/١٠، وابن ماجه (٤٢) ، والترمذي (٢٩) ، وأبو يعلى (١٦٠٤) ، والحاكم ٤٩/١ من طريق سفيان بن عيينة به . وابن ماجه (٤٣٢) ، والدارقطني ١/٧١ من (٥٠) ذكره أبو حاتم في العلل لابنه (٥٨) عن الوليد به . وأخرجه ابن ماجه (٤٣٢) ، والدارقطني ١/٧١ من

طريق الأوزاعي ، عن الواحد ، عن نافع ، عن ابن عمر موصولا .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور – كما في التلخيص الحبير ٨٧/١ – عن الوليد به .

<sup>(</sup>٧) في م: «سورة». وهو الصواب في اسمه، وإن كان أخطأ فيه شيخ الطبرى.

بالماءِ <sup>(۱)</sup>

# ذكرُ مَن قال ما حكَيْنا عنه مِن أهلِ هذه المَقالةِ في غسلِ ما بطَن مِن الأنفِ والفم

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، قال : سمِعْتُ مُجاهِدًا يقولُ : الاسْتِنْشاقُ شَطْرُ الوُضوءِ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن شعبةَ ، قال : سأَلْتُ حمادًا عن رجلٍ ذكر وهو في الصلاةِ أنه لم يَتَمَضْ مَضْ ولم يَسْتَنْشِقْ ، قال حمادٌ : يَنْصَرِفُ فَيَتَمَضْ مَضْ ويَسْتَنْشِقُ (").

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا الصَّبَّامُ ، عن أبى سِنانِ ، قال : قدِمْتُ الكوفة ، فأتَيْتُ حمادًا فسأَلْتُه عن ذلك ، يعنى عمَّن ترَك المضمضة والاستنشاق وصلَّى ، فقال : أَرَى عليه إعادة الصلاة .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةً ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : كان قتادةُ يقولُ : إذا / ترَك المضمضةَ أو الاستنشاقَ أو أذنَه أو طائفةً مِن رجلِه حتى يَدْخُلَ ١٢٢/٦ في صلاتِه ، فإنه يَنْفَتِلُ (٤) ويَتَوَضَّأُ ، ويُعِيدُ صلاتَه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/٧١٤ (الميمنية) ، وعبد بن حميد (٢١٨) ، والترمذي في العلل الكبير ص ٣٣ من طريق محمد بن عبيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٨٨) عن عبد الرحمن به. وينظر المحلى ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٧/١ من طريق شعبة به وينظر ما تقدم في ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، س : « ينتقل » .

# ذِكْرُ مَن قال ما حكَيْنا عنه مِن أهلِ هذه المَقالةِ مِن أن

مَا أَقْبَلَ مِن الأَذْنَيْنِ فَمِنِ الوجهِ ، ومَا أَذْبَر فَمِنِ الرأسِ

حدَّ ثنا أبو السائبِ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، قال : ثنا أَشْعَثُ ، عن الشعبيّ ، قال : ما أَقْبَل مِن الأَذْنَيْن فمِن الوجهِ ، وما أَدْبَر فمِن الرأسِ (١) .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنى شعبة ، عن الحكمِ وحمادٍ ، عن الشعبيِّ في الأذنين : باطنُهما مِن الوجهِ ، وظاهرُهما مِن الرأسِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحَكَمِ، عن الشعبيِّ، قال: مُقَدَّمُ الأُذُنين مِن الوجهِ، ومُؤخَّرُهما مِن الرأسِ (٢).

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن شُعبة ، عن الحَكَمِ وحَمَّادٍ ، عن الشَّعْبيِّ بمثلِه ، إلا أنه قال : باطِنُ الأُذُنينِ .

حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شُعبةُ ، عن حَمَّادٍ ، عن الشعبيّ بمثلِه (٣) .

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن مُغِيرةَ ، عن الشعبيّ ، قال : باطنُ الأُذُنينِ مِن الوجهِ ، وظاهِرُهما مِن الرأسِ .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا أبو تُمَيْلةً ، ح وحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٦) ، وأبو عبيد في الطهور (٣٦٥) ، وابن أبي شيبة ١٧/١ من طريق مطرف وإسماعيل ، عن الشعبي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوى في الجعديات (٢٣٤) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ص ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ إِلا أَنه قال : باطن الأَذنين . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن الشعبي بمثله ﴾ . وهو تكرار .

ابنُ عُلَيَّة ، قالا جميعًا: ثنا محمدُ بنُ إسحاق ، قال: ثنى محمدُ بنُ طَلْحة بنِ يزيدَ بنِ وَكَانة ، عن عُبَيدِ اللَّهِ الْحَوَلانِيِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: قال على بنُ أبى طالبٍ: ألا أَتَوَضَّأُ لكم وضوءَ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّ ؟ قال: قُلنا: نعم. فتَوَضَّأَ ، فلمَّا غَسَل وجهَه ، أَتَوَضَّأُ لكم وضوءَ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّ ؟ قال: قُلنا: نعم. فتَوَضَّأَ ، فلمَّا غَسَل وجهَه ، أَنْقَمَ إبهامَيْه ما أقبَل [١/٤٩/١] مِن أُذُنيْه . قال: ثم لمَّا مَسَح برأسِه ، مَسَح أُذُنيه مِن ظُهورِهما (١).

وأَوْلَى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الوجهُ الذي أمر اللَّهُ جل ذكرُه بغَسْلِه القائمَ إلى صلاتِه ، كلُّ ما انحدر عن مَنابتِ شَعَرِ الرأسِ إلى مُنْقطَعِ الذَّقنِ طُولًا ، وما بينَ الأُذْنَينِ عَرْضًا ، مما هو ظاهرٌ لعينِ الناظرِ ، دونَ ما بَطَن مِن الفَمِ والأنفِ والعينِ ، ودونَ ما غَطَّاه شَعَرُ اللَّحيةِ والعارضين والشَّارِبَين ، فسَتَره عن أبصارِ الناظرين ، ودونَ الأُذُنين .

وإنما قُلنا: ذلك أولى بالصوابِ - وإن كان ما تحتَ شَعَرِ اللحيةِ والشَّارِيَن قد كان وَجْهًا يَجِبُ غَسْلُه قبلَ نباتِ الشَّعْرِ الساترِ عن أَعْيْنِ الناظِرِين، على القائمِ إلى صلاتِه - الإجماعِ جميعِهم على أن العينين مِن الوجهِ، ثم هُمْ مع إجماعِهم على ذلك - مُجْمِعون على أن غَسْلَ ما عَلَاهما مِن أَجفانِهما دونَ إيصالِ الماءِ إلى ما تحتَ الأجفانِ منهما، مُجْزِئٌ.

فإذا كان ذلك منهم إجماعًا بتَوقِيفِ (٢) الرسولِ عَلِيْ أَمْتُهُ على ذلك ، / فنظيرُ ١٢٣/٦ ذلك كُلُّ ما عَلَاه شيءٌ مِن مواضعِ الوضوءِ مِن جسدِ ابنِ آدمَ مِن نفسِ خلقِه ساتِرُه ، لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا بكُلْفةٍ ومَتُونةٍ وعلاجٍ ، قياسًا لِما ذكرنا مِن حُكْمِ العَيْنَين في ذلك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۱۰۳)، وابن حبان (۱۰۸۰) من طريق يعقوب بن إبراهيم به، وأخرجه أحمد ۹/۲ ه (٦٢٥)، والبزار (٤٦٤)، وأبو يعلى (٦٠٠)، من طريق ابن علية به، وأخرجه أبو داود (١١٧)، والبزار (٤٦٣)، والطحاوى ٣٢/١، والبيهقى ٣/١، ٥٤ من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، س : « فوقف » .

فإذا كان ذلك كذلك ، فلا شكَّ أن مثلَ العينين في مؤنةِ إيصالِ الماءِ إليهما عندَ الوضوءِ ، ما بَطَن مِن الأنفِ والفَمِ وشَعَرِ اللحيةِ والصَّدْغَيْن والشارِبَيْن ؛ لأن كلَّ ذلك لا يَصِلُ الماءُ إليه إلا بعلاجٍ لإيصالِ الماءِ إليه ، نحوَ كلفةِ علاج الحَدَقتين لإيصالِ الماءِ إليهما أو أشدَّ .

وإذا كان ذلك كذلك ، كان بينًا أن غَسْلَ مَن غسَل مِن الصحابةِ والتابعينَ ما تحتَ مَنابِتِ شعرِ اللحيةِ والعارِضَيْن والشارِبَيْن ، وما بَطَن مِن الأنفِ والفمِ ، إنما كان إيثارًا منه لأشقِّ الأمرَيْن عليه ، مِن غسلِ ذلك ، وتركِ غسلِه ، كما آثَر ابنُ عمرَ غسلَ ما تحتَ أجْفانِ العينيْن بالماءِ ، بصبّه الماءَ في ذلك ، لا على أن ذلك كان عليه عندَه فرضًا واجبًا .

فأما مَن ظنَّ أن ذلك مِن فعلِهم كان على وجهِ الإيجابِ والفرضِ ، فإنه خالف في ذلك بقولِه مِنها جَهم ، وأغْفَل سبيلَ القياسِ ؛ لأن القياسَ هو ما وصَفْنا مِن تمثيلِ المُختَلَفِ فيه مِن ذلك بالأصلِ المُجْمَعِ عليه مِن حكمِ العينيَّن ، وألا خبرَ عن واحد مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ جَب على تاركِ إيصالِ الماءِ في وُضويُه إلى أصولِ شعرِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ جَب على تاركِ إيصالِ الماءِ في وُضويُه إلى أصولِ شعرِ لحيتِه وعارضيْه ، وتاركِ المضمضةِ والاستنشاقِ ، إعادةَ صلاتِه إذا صلَّى بطهرِه ذلك ، ففي ذلك أوضحُ الدليلِ على صحةِ ما قلْنا مِن أن فعلَهم ما فعَلوا مِن ذلك كان إيثارًا منهم لأفضلِ الفعلين مِن التركِ والغسلِ .

فإن ظَنَّ ظَانٌّ أَن في الأخبارِ التي رُوِيَت عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: « إذا تَوَضَّأُ أَحَدُكُم فَلْيَسْتَنْيُو » (١) . دليلًا على وجوبِ الاستنثارِ ، فإن في إجماعِ الحجةِ على أن ذلك غيرُ فَرْضٍ واجبٍ يَجِبُ على مَن تَرَكه إعادةُ الصلاةِ التي صلَّاها قبلَ غَسْلِه ، ما يُغْنِي عن إكثارِ القولِ فيه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱٦٢/۱۳، ٤٤٢ (۷۷۳۰، ۷۷۳۰)، والبخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) من حديث أي هريرة .

وأما الأُذُنان ، فإن في إجماعِ جميعِهم على أن ترْكَ غسلِهما ، أو غسلِ ما أَقْبَل منهما مع الوجهِ ، غيرُ مُفْسِدِ صلاةً مَن صلَّى بطهرِه الذي ترَك فيه غسلَهما ، مع إجماعِهم جميعًا على أنه لو ترَك غسلَ شيءٍ مما يَجِبُ عليه غسلُه مِن وجهِه في وُضوئِه ، أن صلاته لا تَجْزِئُه بطُهورِه ذلك – ما يُنْبِئُ عن أن القولَ في ذلك ما أَ قاله أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ الذي ذكر نا قولَهم : إنهما ليسا مِن الوجهِ . دونَ ما قاله الشعبيُ .

## القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ ذكرُه : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في « المرافقِ » ، هل هي مِن اليّدِ الواجبِ غسلُها أم لا ؟ بعدَ إجماعِ جميعِهم على أن غسلَ اليدِ إليها واجبٌ . فقال مالكُ بنُ أنسٍ ، وسُئِل عن قولِ اللّهِ : ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ : أترى أن يُحْلِفَ المرفقين في الوضوءِ ؟ قال : الذي أُمِر به أن يَبْلُغَ المرفقين ، قال تبارك وتعالى : ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ . يذْهَبُ أَهُ هذا يَعْسِلُ خلفَه ! فقيل له : فإنما يَعْسِلُ إلى المرفقين والكعبين لا يُجاوِزُهما ؟ فقال : لا أَدْرِى ما « لا يُجاوِزُهما » ، أما الذي أمر به أن يَبْلُغَ به فهذا ؛ إلى المرفقين والكعبين .

حَدَّثنا يونسُ ، عن أَشْهَبَ عنه (١).

وقال الشافعي : لم أَعْلَمْ مُخالفًا في أن المرافقَ فيما يُغْسَلُ . كأنه يَذْهَبُ إلى أن معناها : فاغسلُوا وجوهَكم وأيديَكم إلى أن تُغْسَلَ المرافقُ .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، ولابد منها لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٢) في م: « مما » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ت ٣: «مذهب».

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير القرطبي ٨٦/٦ ، والفتح ٢٩٢/١ .

172/7

/حدَّثنا بذلك عنه الربيعُ (١)

وقال آخرون: إنما أوْجَب اللَّهُ بقولِه: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ . غسلَ الله المدين إلى المرفقين، فالمرفقان غايةٌ لِما أوْجَب اللَّهُ غسلَه مِن آخرِ اليدِ، والغايةُ غيرُ داخلةِ في الحدِّ، كما غيرُ داخلِ الليلُ فيما أوْجَب اللَّهُ تعالى على عبادِه مِن الصومِ بقولِه: ﴿ ثُمَّ أَتِتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلنَّلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. لأن الليلَ غايةٌ لصومِ الصائم، بقولِه: ﴿ ثُمَّ أَتِتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلنَّلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. لأن الليلَ غايةٌ لصومِ الصائم، إذا بلغه فقد قضى ما عليه . قالوا: فكذلك المرافقُ في قولِه: ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَلَيْدِيكُمُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ . غايةٌ [١/٥٠٥] لِما أَوْجَب اللَّهُ غسلَه مِن اليدِ . وهذا قولُ زُفَرَ بنِ الهُذَيْلِ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن غسلَ اليدين إلى المرفقين مِن الفرضِ ، الذي إن تركه أو شيئًا منه تارك ، لم تُجْزِئُه الصلاةُ مع تركه غسلَه . فأما المرفقان وما وراءَهما ، فإن غَسْلَ ذلك مِن الندبِ الذي ندّب إليه عَيِّلِيَّ أمتَه بقولِه : « أُمَّتى الغُوُ الخُجَّلُون (٢٠ مِن آثارِ الوضوءِ ، فمَن اسْتَطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّته فلْيَفْعَلْ (٣٠ . فلا تَفْسُدُ صلاةُ تاركِ غسلِهما وغسلِ ما وراءَهما ؛ لما قد بيّنا قبلُ فيما مضى ، مِن أن كلَّ غاية حُدَّتْ به « إلى » فقد تَحْتَمِلُ في كلامِ العربِ دخولَ الغايةِ في الحدِّ وحروجها منه . وإذا احْتَمل الكلامُ ذلك لم يَجُوْ لأحدِ القضاءُ بأنها داخلة فيه ، إلا لمن لا يَجوزُ معلاقه فيما يَجِبُ غسلُه عندَنا ممَّن يَجِبُ التسليمُ بحكمِه .

<sup>(</sup>١) الأم ١/٤٢.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير: أى: بيض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين للإنسان، من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ويديه ورجليه. النهاية (ح ج ل). (٣) أخرجه أحمد ١٠٧٧٨، ١٣٦/١، ١٠٤/١، ٤٥٤/١٦ (٨٤١٣)، والبخارى (١٠٧٧٨)، والبخارى (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) من حديث أبى هريرة.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَٱمۡسَحُوا ۚ بِرُءُوسِكُمُ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ المسحِ الذي أمر اللَّهُ به بقولِه : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضهم : وامْسَحوا بما بدا لكم أن تَمْسَحوا به مِن رءوسِكم بالماءِ إذا قمْتُم إلى الصلاةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا نصرُ بنُ على الجَهْضمى ، قال: ثنا حمادُ بنُ مَسْعدة ، عن عيسى بنِ حفصٍ ، قال: ذُكِر عندَ القاسمِ بنِ محمدِ مسحُ الرأسِ ، فقال: يا نافعُ ، كيف كان ابنُ عمرَ يَمْسَحُ ؟ فقال: مَسْحةً واحدةً . ووصَف أنه مسَح مُقَدَّمَ رأسِه إلى وجهِه ، فقال القاسمُ: ابنُ عمرَ أفقهُنا وأعلَمُنا (1) .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهَّابِ ، قال : سمِعْتُ يحيى بنَ سعيدِ يقولُ : أخبرَنى نافعٌ ، أن ابنَ عمرَ كان إذا توَضَّأ ردَّ كفيه إلى الماءِ ، ووضَعَهما فيه ، ثم مَسَح بيديه مُقَدَّمَ رأسِه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بُكَيْرٍ ، قال : أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : أخبرَنى نافعٌ ، أن ابنَ عمرَ كان يَضَعُ بطْنَ كفَّيه (٢) على الماءِ ، ثم لا يَنْفُضُهما ، ثم يَسْتُ بهما ما بينَ قَرْنيه إلى الجبينِ واحدةً ، ثم لا يَزِيدُ عليها ، في كلِّ ذلك مَسْحةٌ واحدةٌ ، مُقْبِلةً مِن الجبينِ إلى القرنِ (٢) .

حدَّثنا تَميمُ بنُ المنتصرِ ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : أخبرَنا شَريكٌ ، عن يحيي بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في الطهور (۸٪)، وعبد الرزاق (۷، ٪)، وابن أبي شيبة ۱/ ۱۰، وابن المنذر في الأوسط ۱/ ۳۹۲، ۳۹۵، ۳۹۸ (۳۸۰، ۳۸۲، ۳۹۰) من طرق عن نافع به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: «كفه اليمني».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٦) عن ابن جريج به .

سعيدِ الأنْصاريِّ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان إذا توضَّأ مسَح مُقَدَّمَ رأسِه (١) .

حدَّثنا تَمْيمُ بنُ المنتصرِ ، قال : أَخْبرَنا إسحاقُ ، قال : أَخْبرَنا شَريكٌ ، عن عبدِ الأُعلى الثَّعْلبيِّ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي ، قال : يُجْزِئُك أَن تَمْسَحَ مُقَدَّمَ رأسِك إذا كنتَ مُعْتَمِرًا (٢) ، وكذلك تَفْعَلُ المرأةُ (١) .

١٢٥/٦ /حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ الأَشْجعيُّ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، عن نافعٍ ، قال : رأيتُ ابنَ عمرَ مَسَح بيَأْفُوخِه مسحةً . وقال سفيانُ : إن مسَح شعَرةً أَجْزَأُه . يعنى واحدةً .

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ ، قال : أخْبرَنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : أَيَّ بجوانبِ رأسِك أمْسَسْتَ (٥٠ الماءَ أَجْزَأُكُ (١٠).

حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا على بنُ ظَبْيانَ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ، عن الشعبيّ : (٢ أَيَّ جوانبِ رأسِك أَمْسَسْتَ الماءَ أَجزأك ٢ .

حدَّثنا الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا وَكِيعٌ ، عن إسماعيلَ الأزرقِ ، عن الشُّعْبيِّ مثلُه .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : أَخْبَرَنا أَيُوبُ ، عن نافعٍ ، قال : كان ابنُ عمرَ يَمْسَحُ رأسَه هكذا . فوضَع أيوبُ كفَّه وسطَ رأسِه ، ثم أُمَرَّها على مُقَدَّمِ رأسِه (^)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٤٢) ، وابن أبي شيبة ١٥/١ من طريق يحيي بن سعيد به .

<sup>(</sup>٢) اعتمر : تعمم بالعمامة ، ويقال للمعتم : معتمر . التاج (ع م ر) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤/١ من طريق عبد الأعلى به نحوه .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « عبد » . وتقدم على الصواب في ٢/٧٦، وينظر ما تقدم في ٣٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « مست » . والمثبت كما سيأتي في الأثر بعده .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤) من طريق الحكم ، عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « مثله » .

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبى شيبة ١٦/١ عن ابن علية به .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا زيدُ (١) بنُ الحُبابِ ، عن سُفيانَ ، قال : إن مَسَح رأسَه بإصبَع واحدةٍ أَجْزَأَه .

حدَّثنا أبو الوليدِ الدِّمشقى ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : قلتُ لأبى عمرو : ما يُجْزِئُ مِن مسحِ الرأسِ ؟ قال : أن تَمْسَحَ مُقَدَّمَ رأسِك إلى القَفَا أحبُ إلى " . ما يُجْزِئُ مِن مسحِ الرأسِ ؟ قال : أن تَمْسَحَ مُقَدَّمَ رأسِك إلى القَفَا أحبُ إلى " . ما يُجْزِئُ مِن مسحِ الوليدِ ، عن أبيه ، عنه نحوَه .

وقال آخَرون : معنى ذلك : فامْسَحوا بجميع رءوسِكم . قالوا : إن لم يُمْسَحُ بجميع رأسِه بالماءِ ، لم تُجُزِئُه الصلاةُ بوضوئِه ذلك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا أَشْهَبُ ، قال : قال مالكُ : مَن مستح بعضَ رأسِه ولم يَعُمَّ أعاد الصلاة ، بمنزلةِ مَن غسَل بعضَ وجهِه أو بعضَ ذراعِه .

قال: وسُئِل مالكٌ عن مسحِ الرأسِ، قال: يَبْدَأُ مِن مُقَدَّمِ وجهِه، فيُدِيرُ يديه إلى قَفَاه، ثم يَرُدُهما إلى حيثُ بدَأ منه (٢).

وقال آخرون : لا يُجْزِئُ مسحُ الرأسِ بأقلَّ مِن ثلاثِ أصابعَ . وهذا قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ ومحمدٍ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أمر بالمسحِ برأْسِه القائمَ إلى صلاتِه مع سائرِ ما أمره بغَسْلِه معه أو مَسْحِه ، ولم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يَجوزُ التَّقْصيرُ عنه ولا يُجاوِزُه . وإذ كان ذلك كذلك ، فما مسَح به المتوضئُ مِن رأسِه فاسْتَحَقَّ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « يزيد » .

<sup>(</sup>٢) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٤، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٨.

بمسجه ذلك أن يُقالَ: مسَح برأسِه. فقد أدَّى ما فرَض اللَّهُ عليه مِن مسحِ ذلك، للخولِه فيما لزِمه اسمُ « مَاسحِ (١) برأسِه » إذا قام إلى صلاتِه.

فإن قال لنا قائلٌ: فإن اللَّهَ قد قال في التيممِ: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَإِن قَالَ لِنَا قَائلٌ: ٤٦ . أَفَيُجْزِئُ المسحُ ببعضِ الوجهِ واليدين في التيممِ ؟

قيل له: كلُّ ما مُسِحَ مِن ذلك بالترابِ فيما تنازَعَت فيه العلماءُ - فقال بعضُهم: يُجْزِئُه ذلك مِن التيممِ. وقال بعضُهم: لا يُجْزِئُه - فهو مُجْزِئُه ؛ لدخولِه في اسمِ « الماسحين به ».

وما كان مِن ذلك مُجْمَعًا على أنه غيرُ مُجْزِئِه ، فمُسَلَّمٌ لما جاءَت به الحجةُ نقلًا عن نبيّها عَيِّلِيّهِ ، ولا حجةً لأحدِ علينا في ذلك ، إذ كان مِن قولِنا : إن ما جاء في آي الكتابِ عامًّا في معنًى ، فالواجبُ (٢) الحكمُ به على عمومِه حتى يَخُصَّه ما يَجِبُ التسليمُ له ، فإذا نحصَّ منه شيءٌ ، كان ما نحصَّ منه خارجًا مِن ظاهرِه ، وحكمُ سائرِه / على العمومِ . وقد بيّنا العلة الموجبة صحة القولِ بذلك في غيرِ هذا الموضع ، عما أَغْنى عن إعادتِه في هذا الموضع .

والرأسُ الذى أمَر اللَّهُ جلَّ وعزَّ بالمسحِ به بقولِه: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ . هو منابتُ شعرِ الرأسِ دونَ ما جاوز ذلك إلى القفا مما اسْتُدير ، ودونَ ما انْحدر عن ذلك مما اسْتُقْبِل من قِبَلِ وجهِه إلى الجبهةِ .

القولُ في تأويلِ قولِه عزَّ ذكرُه: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ . الختلفتِ القرَأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأه جماعةٌ من قرأةِ الحجازِ والعراقِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ما مسح».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، س: « من » .

<sup>(</sup>٣) بنظ ما تقدم في ٢/ ١٠١، ١٠٢.

﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾ نصبًا (١) . فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسَحوا برءوسِكم. وإذا قُرِئ كذلك كان من المؤخّر الذي معناه التقديمُ، وتكونُ « الأرجلُ » منصوبةً عطفًا على « الأيدى » . وتأوّل قارئو ذلك كذلك ، أن اللّه جلَّ ثناؤه إنما أمّر عبادَه بغسلِ الأرجلِ دونَ المسح بها .

### ذكرُ من قال: عنى اللَّهُ بقولِه:

## ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾. الغسلَ

حدَّ ثنا محميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيع ، قال : ثنا خالدٌ الحذَّاءُ ، عن أبى قِلابة ، أن رجلًا صلَّى وعلى ظهرِ قدمِه موضعُ ظُفْرٍ ، فلما قضَى صلاتَه ، قال له عمرُ : أعِدْ وضوءَك وصلاتَك (٢).

حدَّثنا محميدٌ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ حسنٍ ، قال : خلِّلوا الأصابعَ بالماءِ لا تخلّلها النارُ (٢) .

حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الصبَّاحِ العطَّارُ ، قال : ثنا حفصُ بنُ عمرَ الحَوْضيُ ، قال : ثنا مُرجَّى ، يعنى ابنَ رجاءِ اليَشْكُريَّ ، قال : ثنا أبو رَوْحٍ عُمارةُ بنُ أبي حَفْصةَ ، عن المغيرةِ بنِ مُنينِ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّهِ رأى رجلًا يتوضَّأُ وهو يغسِلُ رجليه ، فقال : « بهذا

<sup>(</sup>١) هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص . النشر ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه فی ص ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٨٥) ، وعبد الرزاق (٦٨) ، وابن أبي شيبة ١/ ١١، والطبراني ( ٩٢١١، و٢٠) ٢ ( ٩٢١٠) من طريق هزيل به بنحوه ، وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٨٤) ، وعبد الرزاق (٧١) ، وابن أبي شيبة ١/ ٢١، والطبراني (٩٢١٣) من طريق طلحة بن مصرف ، عن ابن مسعود به .

أُمِرتُ » .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن واقدِ مولى زيدِ بنِ مُحلَيدةَ ، قال : سمِعتُ مُصعبَ بنَ سعدِ (١) ، يقولُ : رأى عمرُ بنُ الخطابِ قومًا يتوضَّنون ، فقال : خلِّلوا (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : سمِعتُ يحيى ، قال : سمِعتُ القاسمَ ، قال : كان ابنُ عمرَ يخلَعُ خُفَيه ، ثم يتوضَّأُ فيغسِلُ رجليه ، ثم يخلِّلُ أصابِعَه (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الزَّبيرِ بنِ عَدِيِّ ، عن إبراهيمَ ، قال : قلتُ للأسودِ : رأيتَ عمرَ يغسِلُ قدميه غَسْلًا ؟ قال : نَعَمْ (١٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ خَلَفٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، قال : ثنا محمدُ ابنُ مسلمٍ ، عن إبراهيمَ بنِ مَيْسرةَ ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه قال لابنِ أبى سُويدٍ : بلَغَنا عن ثلاثةٍ كلَّهم رأَوُا النبيَّ عَلِيلِيَّهِ يغسِلُ قدميه غَسْلًا ، أَدْنَاهم ابنُ عَلَيْ لَهُ المغيرةُ (٥) .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا الصبَّاحُ، عن محمدٍ، وهو ابنُ أَبانٍ، عن

<sup>(</sup>١) في النسخ ( سعيد ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٤/٢٨ ومصدر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣) أحرجه ابن أبي شيبة ١٢/١ من طريق يحيى به ، وأحرجه عبد الرزاق (٧٣، ٧٤) ، وأبو عبيد في الطهور (٣٨٧) من طرق عن ابن عمر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١٩/١ من طريق سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١ من طريق الزير به، وأخرجه الطحاوى من طريق المغيرة عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٦١) عن محمد بن مسلم به .

أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليّ ، قال : اغسِلوا الأقدامَ إلى الكعبين .

/حَدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن خالدٍ ، عن أبى قِلابةَ ، أن عمرَ بنَ ١٢٧/٦ الحُطابِ رأى رجلًا قد ترَك على ظهرِ قدمِه مثلَ الظُّفْرِ ، فأمَره أن يُعيدَ وضوءَه وصلاتَه (١) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن شَيْبةَ بنِ نِصاحٍ ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ ، عن محمدِ إلى مكةَ ، فرأيتُه إذا توضَّأ للصلاةِ يُدْخِلُ أصابعَ رجليه يَصُبُّ عليها الماءَ . قلتُ : يا أبا محمدِ : لمَ تصنَعُ هذا ؟ قال : رأيتُ ابنَ عمرَ يصنَعُه ('') .

حدَّثنا أبو كُريبِ وابنُ وكيعٍ، قالا: ثنا ابنُ إدريسَ ، قال: سمِعتُ أبى ، عن حمَّادٍ ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأُمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ . قال: عاد الأمرُ إلى الْعَشل (").

حدَّ ثنى الحسينُ بنُ على الصَّدَائيُ ، قال: ثنا أبى ، عن حفصِ الغاضريّ ، عن عامرِ بنِ كُلَيبٍ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ ، قال: قرَأ على الحسنُ والحسينُ رضوانُ اللَّهِ عليهما ، فقرأا: (وأرْجُلِكم إلى الكَعْبَيْنِ) فسمِع على رضِي اللَّهُ عنه ذلك ، وكان يقضى بينَ الناسِ ، فقال: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ . هذا من المقدَّمِ والمؤخَّرِ من الكلامِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ٤١/١ عن ابن علية به ، وأخرجه عبد الرزاق (١١٨) من طريق خالد به ، وأخرجه ابن أبى شيبة ٤١/١ من طريق عبيد بن عمير ، عن عمر بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١ عن ابن إدريس به .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى المصنف.

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ و أَابنُ عبدِ الأعلى ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ أنه قرَأها : ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصبِ ، وقال : عاد الأمرُ إلى الغَسْلِ (٢) .

حدثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عَبْدةُ وأبو معاويةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن الله عن الله وكيع، قال: عن الله عن الله عن الله عن أَنْهُ الله عنه الله عنه أنه قرَأُها: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾. وقال: عاد الأمرُ إلى الغَسْلِ (٢).

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن قيسٍ ، عن عاصمٍ ، عن زِرِّ ، عن عبدِ اللَّهِ أنه كان يقرأُ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ . بالنصبِ (٤) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى قولَه : ﴿ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَاللَّسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَاللَّسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ . فيقولُ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ ﴾ . فيقولُ : اغْسِلوا وجوهكم ، واغْسِلوا أرجلكم ، وامْسحوا برءوسِكم ، فهذا من التقديم والتأخير .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، وينظر في رواية ابن وكيع عن عبد الوهاب وعبد الأعلى ما تقدم في ٧/ ٢٥، ٣٣٧ ، ٥٣٩

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٩٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٧١٥ - تفسير)، والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٥٠، وابن المنذر في الأوسط ١١/١٤ (٤١٥)، والنحاس في ناسخه ص ٣٧٦، والبيهقى ١٠/١ من طريق هشيم به، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠، والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٣٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ٣٧/٣ - من طريق خالد الحذاء به، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧١٩ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ٢٠/١ عن أبي معاوية - وحده - به ، وأخرجه عبد الرزاق (٦٠) ، وأبو عبيد في الطهور (٣٩٧) من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١/ ٣٩، والنحاس في ناسخه ص ٣٧٦، والبيهقي ٧٠/١ من طريق قيس به، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر، وأخرجه عبد الرزاق (٥٩)، والطبراني (٥٢١٠) من طريق قتادة ، عن ابن مسعود .

المحدثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حسينُ بنُ عليٌ ، عن شيبانَ ، قال : أُثْبِت لي عن عليٌ أنه قرأ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ()

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ . رَجَع الأمرُ إلى الغَسْلِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن خالدٍ، عن عكرمةَ مثله.

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شريكٌ ، عن الأعمشِ ، قال : كان أصحابُ عبدِ اللَّهِ يقرءُونها : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ . فيغسِلون .

/حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، ١٢٨/٦ عن عليٍّ ، قال : اغْسِل القدمَيْن إلى الكعبَيْن (٣) .

حدَّثنى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الزهرى أَنْ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن أبى السَّوداءِ ، عن ابنِ عبدِ خيرٍ ، عن أبيه ، قال : رأيْتُ عليًّا توَضَّأ ، فغسَل ظاهرَ قدميه ، وقال : لولا أنى رأيْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيًّا فعَل ذلك ، ظننْتُ أن بَطْنَ القدمِ أحقُ مِن ظاهرِها (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧١٦ – تفسير) ، وابن المنذر في الأوسط ٤١١/١ (٤١٦) ، والبيهقي ٧٠/١ من طريق عباد بن الربيع ، عن على به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٠، والبيهقي ٧٠/١ من طريق سفيان بن عيينة عن هشام به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٩/١ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٤) في م: « الزبيري ». وينظر تهذيب الكمال ٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٧)، والحميدي (٤٧)، وأحمد ٢٤٢/٢ (٩١٨)، والنسائي في الكبري (١٢٠) من طريق سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>تفسير الطبرى ١٣/٨)

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ يَمانِ ، قال : ثنا عبدُ الملكِ ، عن عطاءِ ، قال : لم أَرَ أَحدًا يَمْسَحُ على القدمين (١)

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنى الحجامج بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن قيسِ بنِ سعد ، عن مُجاهد أنه قرأ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ فنصَبها ، وقال : رجع إلى الغَسل (٢) .

حَدَّثنا أَبُو كُريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : سمِعْتُ الأعمشَ يَقْرَأُ : ﴿ وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصبِ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا أَشْهَبُ، قال: سُئِل مالكٌ عن قولِ اللَّهِ: ﴿ وَالْمَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾: أهى ﴿ اَرْجُلَكُمْ ﴾ أو رأرجلِكم) ؟ فقال: إنما هو الغسلُ، وليس بالمسحِ، لا تُمْسَحُ الأرجلُ، إنما تُغْسَلُ. قيل له: أفرأيْتَ مَن مسَح أَيُجْزِئُه ذلك؟ قال: لا ".

حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا سلمةُ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرۡجُلَكُمْ ﴾ . قال : اغْسِلوها غَسْلًا .

وقرَأ ذلك آخرون مِن قرَأةِ الحجازِ والعراقِ: (وامسَحوا برُءُوسِكم وأَرْجُلِكم). بخفضِ « الأرجلِ » (عُمَلِ قارِئو ذلك كذلك أن اللَّه إنما أمر عبادَه بمسحِ الأرجلِ في الوضوءِ دونَ غسلِها ، وجعَلوا « الأرجلِ » عطفًا على « الرأس » ، فخفضوها لذلك .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١ عن ابن يمان به ، وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٩٥) ، والطحاوى في شرح المعاني ٤١/١ من طريق عبد الملك به .

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطحاوي في شرح المعاني ٤٠/١ من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٥٦/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ، وأبي بكر عن عاصم ، وخلف وأبي جعفر . النشر ١٩١/٢ .

### ذكرُ مَن قال ذلك مِن أهلِ التأويلِ

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ قيسٍ الخُراسانيُّ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : الوضوءُ غَشلتان ومَشحتان (١) .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ ، عن حميدٍ ، ح وحدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا ابنُ عُليَّة ، ( قال : ثنا حميدٌ ، قال : قال موسى بنُ أنسِ لأنسِ ونحن عندَه : يا أبا حمزة ، إن الحجاج خطَبنا بالأهوازِ ونحن معه ، فذكر الطَّهورَ ، فقال : اغْسِلوا وجوهَكم وأيديكم ، وامْسَحوا برءوسِكم وأرجلكم ، وإنه ليس شيءٌ مِن ابنِ آدمَ أقربَ إلى خَبَيْه مِن قدميه ، فاغْسِلوا بُطونَهما وظُهورَهما وعَراقِيبَهما . فقال أنسٌ : صدَق اللَّه وكذب الحجاج ، قال اللَّه : (وامْسَحوا برءوسِكُم وأرْ مُحلِكم ) . قال : وكان أنسٌ إذا مسَح قدميه بلَّهما " .

حدَّثنا ابنُ سهلٍ ، قال : ثنا مُؤَمَّلُ ، قال : ثنا حمادٌ ، قال : ثنا عاصمٌ الأَحْوَلُ ، عن أنسٍ ، قال : نزَل القرآنُ بالمسح ، والسنةُ الغَسْلُ ( ) .

/حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ ، عن حميدٍ ، عن موسى بنِ أنسٍ ، ١٢٩/٦ قال : خطَب الحجاجُ ، فقال : اغْسِلوا وجوهَكم وأيديكم وأرجلكم ، ظُهُورَهما وبطونَهما وعَراقِيبَهما ، فإن ذلك أدنى إلى خَبَيْكم . قال أنسٌ : صدَق اللَّهُ وكذَب الحجاجُ ، قال اللَّهُ : (وامْسَحوا برُءُوسِكم وأَرْجُلِكم إلى الكعبين) (٢(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥) عن ابن جريج به، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤٨/٣ عن المصنف .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧١٨ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ١/ ١٩، وابن المنذر في الأوسط ١٢/١ ٤ (٣) أخرجه سعيد بن منطور في سننه (٨١٨ - ١٤) ، والبيهقي ١٠/١ من طريق حميد الطويل به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى المصنف.

"حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ، قال: ثنا عبيدُ (٢) اللَّهِ العَتَكَى، عن عكرمةَ، قال: ليس على الرِّجُلين غسلٌ، إنما نزَل فيهما المسئ (٢).

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عَنْبَسةَ ، عن جابرٍ ، عن أبى جعفرٍ ، قال : امْسَحْ على رأسِك وقدمَيْك .

حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، عن داودَ بنِ أبي هندِ ، عن الشعبيّ ، قال : نزَل جبريلُ بالمسحِ . قال : ثم قال الشعبيّ : ألا تَرَى أن التيممَ أن يَمْسَحَ ما كان غسلًا ، ويُلْغِيَ ما كان مسحًا ؟ (١)

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن مُغيرةَ ، عن الشعبيّ ، قال : أُمِر بالتيممِ فيما أُمِر به بالغَسل (٥) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال: ثنا ابنُ عُليَّةَ ، عن داودَ ، عن الشعبيِّ أنه قال: إنما هو المسخ على الرجلين ، ألا تَرَى أنه ما كان عليه الغسلُ جُعِل عليه المسخ أُهْمِل (٢) ؟

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهّابِ ، قال () : ثنا داودُ ، عن عامرٍ أنه قال : أُمِر أن يُعْسَلَ في الوضوءِ ، وأُبْطِل ما أُمِر أن يُعْسَلَ في الوضوءِ ، وأُبْطِل ما أُمِر أن يُعْسَلَ في الوضوءِ ؛ الرأسُ والرجلان () .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، عن داود ، عن الشعبيِّ ، قال : أُمِر أَن أَيْ مَن الشعبيِّ ، قال : أُمِر أَن أَيْ سَحَ بالماءِ ، وأُهْمِل ما أُمِر أَن يُعْسَحَ بالماءِ . . .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱ .

<sup>(</sup>Y) في النسخ : « عبد » . وتقدم على الصواب في 1/7 ، 1/7 ، 1/7 .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٨/١ عن ابن علية عن أيوب عن عكرمة بنحوه .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۸۸/۷ ، ۸۹ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٩٣)، وابن أبي شيبة ١٩/١ عن ابن علية به.

حدَّثنا ابنُ أَبِي زِيادٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا إسماعيلُ ، قال : قلتُ لعامرٍ : إن ناسًا يقولون : إن جبريلَ عَيِّلِيٍ نزَل بغسلِ الرِّجُليْن . فقال : نزَل جبريلُ بالمسح (١) .

حدَّثنا أبو بشرِ الواسطى إسحاقُ بنُ شاهينِ ، قال : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن يونُسَ ، قال : فما رأيتُه غسل رجليه ، يونُسَ ، قال : فما رأيتُه غسل رجليه ، إنما يُمْسَحُ عليهما حتى خرّج منها .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : (يا أيها الذين آمنوا إذا قُمْتم إلى المرافِقِ وامْسحُوا برءُوسِكم وأيديَكم إلى المرافِقِ وامْسحُوا برءُوسِكم وأرجلِكم إلى الكَعْبين) : افْتَرَض اللَّهُ غَسْلتيْن ومَسْحَتيْن (٢).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا جَريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن يحيى بنِ وَثَّابٍ ، عن علم عن يحيى بنِ وَثَّابٍ ، عن علقمةَ أنه قرَأ : ( وأرْجُلِكم ) مخفوضةَ اللامِ (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ وابنُ وَكيع، قالا: ثنا جَريرٌ، عن الأعمشِ مثلَه.

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا أبو الحسينِ (أَ) العُكْليُّ، عن عبدِ الوارثِ، عن محميدٍ، عن مُجاهدٍ أنه كان يَقْرَأُ: (وأرمجُلِكم) (أُ).

/حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالدٍ ، ١٣٠/٦

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٥٦) ، وابن أبي شيبة ١٩/١ عن إسماعيل بن أبي خالد به ، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ٤٠/١ من طريق عاصم ، عن الشعبي بلفظ : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٢/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الحسن». وأبو الحسين العكلي هو زيد بن الحباب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٤٠/١ من طريق عبد الوارث به .

قال: كان الشعبيُّ يَقْرَأُ: ﴿ وَأُرجِلِكُم ﴾ بالخفضِ (١).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن الحسنِ [ ١٥١/١ ظ] بنِ صالحٍ ، عن غالبٍ ، عن أبي جعفرِ أنه قرأ : ( وأرجلِكم ) بالخفضِ .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سلمةً، عن الضحاكِ أنه قرأ: (وأرجلِكم) بالكسرِ.

والصوابُ مِن القولِ عندَنا في ذلك أن الله عزَّ ذكرُه أمر بعمومِ مسحِ الرِّجلينُ بالماءِ في الوحوءِ ، كما أمر بعمومِ مسحِ الوجهِ بالترابِ في التيممِ ، وإذا فعل ذلك بهما المتوضى كان مُسْتَحِقًا اسمَ « ماسحِ غاسلِ » ؛ لأن غسلَهما إمرارُ الماءِ عليهما أو إصابتُهما بالماءِ ، ومسحَهما إمرارُ اليدِ أو ما قام مَقامَ اليدِ عليهما ، فإذا فعل ذلك بهما فاعلٌ فهو غاسلٌ ماسحٌ .

ولذلك - مِن احتمالِ «المسحِ» المعْنَيَيْ اللذيْن وصَفْتُ مِن العمومِ والخصوصِ، اللذيْن أحدُهما مسحُ ببعضٍ، والآخرُ مسحُ بالجميعِ - اختلَفت قراءةُ القرَأةِ في قولِه: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فنصَبها بعضُهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرضَ فيهما الغسلُ، وإنكارًا منه المسحَ عليهما ، مع تَظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْهِما بعضُهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرضَ فيهما بعمومِ مسجِهما بالماءِ ، وخفضها بعضُهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرضَ فيهما المسحُ.

ولمَّا قلنا في تأويلِ ذلك: إنه معنى به عمومُ مسحِ الرُّجُلين بالماءِ . كرِه مَن كرِه للمُتوضِّى الاجتزاءَ بإدخالِ رجليْه في الماءِ دون مسجِهما بيدِه ، أو بما قام مَقامَ اليدِ ، توجيهًا منه قولَه : ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾ إلى مسحِ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٠ - تفسير) من طريق داود بن أبي هند وإسماعيل به.

جميعِهما عامًّا باليدِ ، أو بما قامَ مَقامَ اليدِ دونَ بعضِهما مع غسلِهما بالماءِ .

كما حدَّثنا ابنُ بَشَّار ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : 'ثنا ابنُ جُريجٍ ، قال '' ثنا ابنُ عن ابنِ عمرَ ، وعن الأحولِ ، عن طاوسٍ ، أنه سُئِل عن الرجل يَتَوَضَّأُ و '' يُدْخِلُ رجليه في الماءِ ، قال : ما أَعُدُّ ذلك طائلًا '' .

وأجاز ذلك من أجاز توجيهًا (٤) منه إلى أنه معنيٌ به الغَسْلُ.

كما حدَّثنى أبو السائبِ ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ ، قال: سمِعْتُ هشامًا يَذْكُو عن الحسنِ في الرجلِ يَتَوَضَّأُ في السفينةِ ، قال: لا بأسَ أن يَعْمِسَ رجليه غَمْسًا.

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أُخْبَرَنى أبو حرّة (٥) عن الحسنِ في الرجلِ إذا توَضَّا على حرفِ السفينةِ ، قال : يُخَضَّخِضُ (١) قدميْه في الماءِ (٧) .

فإذا كان في المسحِ المعنيان اللذان وصَفْنا مِن عمومِ الرِّجْلين بالماءِ ، وخصوصِ بعضِهما به ، وكان صحيحًا بالأدلةِ الدالَّةِ التي سنَذْ كُرُها بعدُ ، أن مرادَ اللهِ مِن مسجِهما العمومُ ، وكان لعمومِهما بذلك معنى الغسلِ والمسحِ ، فبيِّنٌ صوابُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ ، وأثبتناه كما تقدم في ٤٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « لم» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٥ من طريق سليمان الأحول به ، ووقع فيه أيضًا : عن وكيع ، عن إبراهيم ، عن عمر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ت ٢ ، ت ٣ : ( توجيهه ) .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ حمزة ﴾ ، والتصويب من مصدر التخريج . وتهذيب الكمال ٣٠ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) خضخض الماء ونحوه : حركه . اللسان (خ ض ض) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٥ عن هشيم به.

القراءتين جميعًا ، أعنى النصب في « الأرجلِ » والخفض ؛ لأن في عمومِ الرِّجْلين بَسِجِهما بالماءِ غسلَهما ، وفي إمرارِ اليدِ وما قام مَقامَ اليدِ عليهما مسحَهما .

فوجهُ صوابِ قراءةِ مَن قرَأُ ذلك نصبًا ؛ لما في ذلك مِن معنى عمومِهما بإمرارِ الماءِ عليهما .

ووجه صوابِ قراءةِ مَن قرَأه خفضًا ؛ لما في ذلك مِن إمرارِ اليدِ عليهما ، أو ما قام مَقامَ اليدِ مسحًا بهما ، غيرَ أن ذلك وإن كان كذلك ، وكانت القراءتان كِلْتَاهما ١٣١/٦ حسنًا صوابًا ، فأعْجَبُ القراءتين إلى أن أقْرَأُها قراءة أمن قرَأ ذلك خفضًا ؛ لما وصَفْتُ مِن جمعِ المسحِ المعنيَيْنِ اللذين وصَفْتُ ، ولأنه بعدَ قولِه : ﴿ وَامْسَحُوا مِن جمعِ المسحِ المعنيَيْنِ اللذين وصَفْتُ ، ولأنه بعدَ قولِه : ﴿ وَامْسَحُوا مِن العطفِ به على ﴿ الرءوسِ ﴾ مع قربِه منه أولى مِن العطفِ به على ﴿ الأيدى ﴾ ، وقد حيلَ بينه وبينها بقولِه : ﴿ وَامْسَحُوا مِرْ يُوسِكُمْ ﴾ .

فإن قال قائلٌ : وما الدليلُ على أن المرادَ بالمسحِ في الرِّجْلَين العمومُ دون أن يكونَ خصوصًا ، نظيرَ قولِك في المسح بالرأسِ ؟

قيل: الدليلُ على ذلك تظاهرُ الأخبارِ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيْم أنه قال: «ويلُّ للأعقابِ وبُطونِ الأقدامِ مِن النارِ». ولو كان مسحُ بعضِ القدمِ مُجْزِئًا من عمومِها بذلك ، لما كان لها الويلُ بتركِ ما تُرك مسحُه منها بالماءِ ، بعدَ أن يُمْسَحَ بعضُها ؛ لأن من أدَّى فرضَ اللَّه عليه فيما لزمه غسلُه منها لم يَسْتَحِقَّ الويلَ ، بل يَجِبُ أن يَكُونَ له الثوابُ الجزيلُ ، ( وفي وُجوبِ ( الويلِ لعقِبِ تاركِ غسلِ عَقِبِه في وضويه ، أوضحُ الدليلِ على وجوبِ فرضِ العمومِ بمسحِ جميعِ القدمِ بالماءِ ، وصحةِ ما قلنا في ذلك وفسادِ ما خالَفَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : « فوجوب » ، وفي ص ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۳ : « في وجوب » ، وفي س : « فيه وجوب » . والمثبت هو الصواب بزيادة الواو .

# ذكرُ بعضِ الأخبارِ المَرْويةِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ بما ذكرنا

حدَّثنا حميدُ بنُ مَشعدة ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا شعبة ، عن محمدِ ابنِ زيادٍ ، قال : كان أبو هريرة كُيُرُ ونحن نَتَوَضَّأُ مِن المِطْهَرةِ ، فيقولُ : أَسْبِغوا الوضوءَ ، أَسْبِغوا الوضوءَ ، قال أبو القاسم : « ويلٌ للعَراقيبِ مِن النارِ » (۱) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن شعبةَ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ نحوَه ، إلا أنه قال : « ويلٌ للأعْقابِ مِن النارِ » (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا ابنُ أبى عَدِيِّ، عن شعبةً، عن محمدِ بنِ زيادٍ، قال: كان أبو هريرة كَيُرُ بأُناسٍ يَتَوَضَّئون يُسؤون (٢) الطَّهورَ، فيقولُ: أَسْبِغوا الوضوءَ، فإنى [٢/١٥٠] سمِعْتُ أبا القاسمِ ﷺ يقولُ: « ويلَّ للعَقِبِ مِن النارِ ».

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا أبو أسامةً ، عن شعبةً ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرةً ، عن النبي عَيِّلِيَّةِ بنحوِه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن حمادِ بنِ سلمةً ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ، عن أبى هريرةً ، قال : قال النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ بنحوِه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن محمدِ بنِ زيادٍ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱۱۰) من طريق يزيد بن زريع به ، وأخرجه الطيالسي (۲۲۰۸) ، والبخاري (۲۳۰) ، و ومسلم (۲٤۲) من طريق شعبة به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤۲) عن أبى كريب به، وأخرجه ابن أبى شيبة ۲/۱، وأحمد ۱۰۸/۱٦
 (۲)، ومسلم (۲٤۲)، وأبو عوانة ۲۰۱/۱ من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٣) في م : « مسرعين » . وحكى ابن خالويه : أسوى . بمعنى : أساء . اللسان ( س و ى ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٧٦/١٦ (١٠٢٤٨) عن وكيع به.

عن أبي هريرة ، قال: قال النبي عَرِيقٍ : « ويلُّ للأعقابِ مِن النارِ » .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ ، قال : ثنى سليمانُ بنُ بلالٍ ، قال : ثنى سُهَيْلٌ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ويلَّ للأعْقابِ مِن النارِ يومَ القيامةِ » ( ) .

حدَّثنى إسحاقُ بنُ شاهينِ وإسماعيلُ بنُ موسى ، قالا : ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، ١٣٢/٦ عن سُهَيْلِ بنِ أبى صالح ،/ عن أبيه ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ » . وقال إسماعيلُ فى حديثِه : «ويلٌ للعَراقيبِ مِن النار » .

حدَّثنا محميدُ بنُ مَسْعدةَ ، قال : ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا حسينُ المُعَلِّمُ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن سالم الدَّوْسيِّ ، قال : دخَلْتُ مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبى بكر على عائشةَ ، فدعا بوضوءِ ، فقالت عائشةُ : يا عبدَ الرحمنِ ، أَسْيِغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يقولُ : « ويلَّ للأعْقابِ مِن النارِ » ( )

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا عمرُ بنُ يونُسَ الحَنَفى ، قال : ثنا عكرمةُ بنُ عمارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى كثيرٍ ، قال : ثنى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، قال : ثنى أبو سالمٍ مولى المَهْرِيِّ (٣) - هكذا قال عمرُ بنُ يونُسَ - قال : خرَجْتُ أنا وعبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرٍ فى جِنازةِ سعدِ بنِ أبى وقاصٍ . قال : فمررْتُ أنا وعبدُ الرحمنِ على مُحجرةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ۳۸/۱ من طريق سليمان بن بلال به، وأخرجه عبد الرزاق (٦٣)، وأحمد ٢٠٣/١٣)، والترمذى (٤١)، وابن خزيمة (٢٦)، والطبرانى فى الأوسط (٧٠٩)، من طريق سهيل به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٥٠/٢٤ من طريق يزيد بن زريع به ، وأخرجه أيضًا من طريق حسين المعلم به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ( المهدى ١ . وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ١٥٤.

عائشة أحتِ عبدِ الرحمنِ ، فدعا عبدُ الرحمنِ بوضوءِ ، فسمِعْتُ عائشةَ تُنادِيه : يا عبدَ الرحمنِ ، أَسْبِغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَبِيلِيَّ يقولُ : « ويلُ للأعْقابِ مِن النارِ » (١) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو عامرٍ ، قال : ثنا على بنُ المباركِ ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن سالمٍ مولى دَوْسٍ ، قال : سمعْتُ عائشةَ تقولُ لأخيها عبدِ الرحمنِ : يا عبدَ الرحمنِ ، أَسْبِغِ الوُضوءَ ، فإنى سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ يقولُ : « ويلٌ للأَعْقابِ مِن النارِ » .

حدَّثنى يعقوبُ وسَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قالا : ثنا يحيى القَطَّانُ ، عن ابنِ عَجْلانَ ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ ، عن أبى سلمةَ ، أن عائشة رأَت عبدَ الرحمنِ يَتَوَضَّأُ ، فقالت : أَسْبِغِ الوُضوءَ ، فإنى سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَبِيلِتْ يقولُ : « ويلُ للأعقابِ من النارِ » .

حدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا ابنُ عُيينةً ويحيى بنُ سعيدِ القَطَّانُ، عن ابنِ عَجْدُلانَ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ، عن أبى سلمةَ، قال: رأَت عائشةُ عبدَ الرحمنِ يَتَوَضَّأُ، فقالت: أَسْبِغِ الوُضوءَ؛ فإنى سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتَةٍ يقولُ: «ويلٌ للعَراقِيبِ مِن النارِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ۲۳۰/۱ عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أبو عبيد فى الطهور (۳۷۷)، ومسلم (۲۰/۲٤۰)، والطحاوى فى شرح المعانى ۳۸/۱ من طريق عمر بن يونس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في التاريخ ٤/ ١١٠، وأبو عوانة ١/ ٢٣٠، والخطيب في تمييز المزيد - كما في الموضح ٢٨٥/١ - من طريق على بن المبارك به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١/ ٢٦، وأحمد ١٩١/٦ (ميمنية)، وابن ماجه (٤٥٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان به، وأخرجه الشافعي ١/ ٩٦، وعبد الرزاق (٦٩)، والحميدي (١٦١)، وأحمد ٢/٠٤ (ميمنية)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤٩/٢٤ من طريق سفيان بن عيبنة به.

حدَّ تنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ ، قال : أخْبرَنا "أبو زرعةَ وهبُ اللَّهِ بنُ راشدِ ، قال أَ خُبرَنا أبو الأسودِ ، أخْبرَنا أبو الأسودِ ، أخْبرَنا أبو الأسودِ ، أخْبرَنا أبو اللَّهِ مولى شَدَّادِ بنِ الهادِ ، حدَّثه أنه دخل على عائشةَ زوجِ النبيِّ عَلِيلِي وعندَها عبدُ الرحمنِ ، فتوضًا عبدُ الرحمنِ ، ثم قام فأدْبَر ، فنادَتْه عائشةُ فقالت : يا عبدُ الرحمنِ . فأقْبَل عليها ، فقالت له : إني سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلٍ يقولُ : « ويلٌ يا عبدَ الرادِمنِ . فأقبَل عليها ، فقالت له : إني سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلٍ يقولُ : « ويلٌ . للأعقابِ مِن النارِ » .

حدَّثني محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةَ ، قال : ثنى أبو إسحاقَ ، عن شعبة ، قال : شي أبو إسحاقَ ، عن ' سعيدٍ ، أو شُعَيْبٍ ' أو سعيدِ بنِ أبى كَرِبٍ ( ) قال : سمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « ويلٌ للعراقِيبِ مِن النارِ » ( ) .

حدَّثنا خَلَّادُ بنُ أَسْلَمَ ، قال : ثنا النَّصْرُ ، قال : أخبرنا شعبةُ ، عن أبى ١٣٣/٦ إسحاقَ ، قال : سمِعْتُ ابنَ / أبى كَرِبٍ ، قال : سمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتٍ يقولُ : « ويلٌ للعَقِبِ ، أو العراقِيبِ ، مِن النارِ » .

<sup>(</sup>١ - ١) في م : « أبو رواحة وعبد الله بن راشد قالا » . وتقدم على الصواب في ١٣١/٥ ، ١٣١/٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٣٨/١ من طريق أبى زرعة به، وأخرجه مسلم (٢٤٠/٥٢١)،
 والخطيب فى الموضح ٢٨٣/١ من طريق حيوة بن شريح به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : « سعد ، أو سعيد » . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر التاريخ الكبير ٥١٠/٣.

<sup>(</sup>٥) في ت ١ : « كريب ٥ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٢٠/٢٣ (١٤٩٦٥) من طريق شعبة به ، وأخرجه الطيالسي (١٩٠٦) ، وابن أبي شيبة (٢٦)، وابن ماجه (٤٥٤) ، وأبو يعلى (٢١٤٥، ٢١٤٥) ، والطحاوى في شرح المعاني ٣٨/١، والطبراني في الأوسط (٢٨٥١، ٢٦٥٦) ، والمزى ٤٣/١١ من طريق أبي إسحاق به .

حدَّثنى إسماعيلُ بنُ (مسعودِ الجَحْدرِيُ () ، قال : ثنا خالدُ بنُ الحارثِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي إسحاقَ ، قال : سمِعْتُ سعيدًا يقولُ : سمِعْتُ جابرًا يقولُ : سمِعْتُ رسولَ اللَّه عَيِّ عَلَى اللَّعْقابِ مِن النارِ » .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ أبى كَرِبِ (٢) ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ إلى اللهِ عَنْ النارِ اللهِ اللهِ عَنْ النارِ » .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا الصَّبَّاحُ بنُ مُحارِبٍ ، عن محمدِ بنِ أبانِ ، عن أبي ، عن أبي أبي أبي أبي كرب (٢) ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : سمِع أُذُنى مِن [ ١٠٢٠٦ ط ] النبي ﷺ : « ويلَّ للعَراقِيبِ مِن النارِ » .

حدَّ ثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا الصَّبَّامُ بنُ مُحارِبٍ ، عن محمدِ بنِ أبانٍ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ أبى كَرِبٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : سمِع أُذُنى من النبيِّ إلى عن سعيدِ بنِ أبى كَرِبٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : سمِع أُذُنى من النبيِّ عَيْنِيَّةٍ : « ويلٌ للعَراقِيبِ مِن النارِ ، أَسْبِغُوا الوُضوءَ » .

حدَّ ثنى الحسينُ بنُ على الصَّدَائيُ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ القاسمِ ، عن الأعمشِ ، عن أبى سفيانَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : أَبْصَر النبيُ عَيِّلِيَّةٍ رجلًا يَتَوَضَّأُ وبقِي مِن عقِيهِ شيءٌ ، فقال : « ويلٌ للعَراقيبِ مِن النارِ » .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في النسخ: «محمود الحجرى». وتقدم على الصواب  $\pi (0/1)$ . وينظر تهذيب الكمال  $\pi (0/1)$ .

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ت ۱ : « کریب » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد فى الطهور (٣٧٨) ، وأبو يعلى (٢١٤٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به ، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ٣٨/١ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير ٧/٢ من طريق الوليد بن القاسم به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٦ ، وأحمد ٢٨/٢٢ (١٤٣٩٢) ، وأبو عوانة ٢٥٢/١ من طريق الأعمش به .

حدَّثني على بنُ مسلمٍ ، قال ثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي سفيانَ ، عن جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ رأَى قومًا يَتَوَضَّئُون ، لم يُصِبُ أعقابَهم الماءُ ، فقال : « ويلَّ للعَراقِيبِ مِن النارِ » .

حدَّثنا أبو سفيانَ الغَنَويُّ يزيدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا خلفُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنى أيوبُ بنُ عُتْبةً ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، عن أبى سلمة ، عن مُعَيْقِيبٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّهِ : « ويلٌ للعَراقِيبِ مِن النارِ » (١)

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن هلالِ بنِ يِسَافٍ ، عن أبى يحيى ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و ، قال : رأَى رسولُ اللَّهِ عَيِّكِمُ هلالِ بنِ يِسَافٍ ، عن أبى يحيى ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و ، قال : رأَى رسولُ اللَّهِ عَيِّكُمُ قومًا يَتَوَضَّعُون ، فرأَى أعقابَهم تَلوحُ ، فقال : « ويلَّ للأَعْقابِ مِن النارِ ، أَسْبِغوا الوُضوءَ » (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن هلالِ بنِ يسَافٍ ، عن أبى يحيى الأعْرجِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ، قال : أَبْصَر رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قومًا يَتَوَضَّئون لم يُتِمُّوا الوُضوءَ ، فقال : « أَسْبِغوا الوُضوءَ ، ويلَّ للعَراقِيبِ ، أَلْ العَراقِيبِ ، مِن النار » .

/ حُدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبي بشرٍ ، ،

145/1

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٦٩/٢٤ (١٥٥١٠)، ٥/٥٥٤ (الميمنية) عن خلف بن الوليد به، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣٠ / ٢٨، والطبراني ٥٠/٠٣٥ (٨٢٢) من طريق أيوب بن عتبة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۱۲/۱۱ (۲۸۰۹)، والنسائي (۱۱۱)، والبيهقي ۲۹/۱، وابن عبد البر في التمهيد ۲۵۳/۲۶ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤١) عن محمد بن المثنى به، وأخرجه أحمد ٢٥/١١ (٢٨٨٣)، ومسلم (٢٤٠٤) من طريق محمد بن جعفر به، وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٤)، والطحاوى ٣٩/١ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س.

'عن رجلٍ مِن أهلِ مكةَ ، عن عبدِ اللَّهِ '' بنِ عمرِو ، أن النبيَّ ﷺ رأَى قومًا يَتَوَضَّئون ، فلم يُتِمُّوا الوضوءَ ، فقال : « ويلُّ للأعْقابِ مِن النارِ »'' .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يسَافِ، عن أبى يحيى، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ رأَى قومًا يَتَوَضَّئون وأعقابُهم تَلوحُ، فقال: «ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ،أَسْبِغوا الوُضوءَ».

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ ، عن منصورٍ ، عن هلالٍ ، عن أبى يحيى مولى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو () ( عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ) قال : كنَّا مع رسولِ اللَّهِ عَبِي بينَ مكة والمدينةِ ، فسبَقَنا ناسٌ فتوَضَّئوا ، فجاء رسولُ اللَّهِ عَبِيلِيٍّ ، فرأى أقدامَهم بيضًا مِن أثرِ الوضوءِ ، فقال : « ويلٌ للعَراقِيبِ مِن النارِ ، أَسْبِغوا الوضوءَ » .

حدَّثنى على بنُ عبدِ الأعلى المحاربي (١) ، قال : ثنا المحاربي ، عن مُطَّرِحِ بنِ يزيدَ ، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ ، عن على بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبى أُمامةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَنِيلٍ : « ويلُ للأعْقابِ مِن النارِ » . قال : فما بقى فى المسجدِ شَريفٌ ولا وَضيعٌ اللَّهِ عَنِيلٍ : « ويلُ للأعْقابِ مِن النارِ » . قال : فما بقى فى المسجدِ شَريفٌ ولا وَضيعٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: «الرحمن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١١/١١ ( ٢٩١١) عن محمد بن جعفر به ، والرجل المبهم هو يوسف بن ماهك ، ومن هذا الطريق أخرجه أحمد ٢١/١٥، ٦٧٢ (٢٩٧٦، ٣٠١) ، والبخارى (٢٠، ٩٦، ٩٦) ، ومسلم هذا الطريق أخرجه أحمد ١٨٠١) ، وابن خزيمة (٢١١) ، والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٣٩، والبيهقى ١/ ٢٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٥٣/٢٤ ، والبغوى في شرح السنة (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٦/١، وأحمد ٨٢/١١، ٤١٢ (٦٥٢٨، ٦٨٢)، ومسلم (٢٤١)، وابن ماجه (٤٥٠)، والنسائى (١١١) من طريق وكيع به، وأخرجه أبو داود (٩٧) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

إلا نظَرْتُ إليه يُقَلِّبُ عُرْقُوبَيْه يَنْظُرُ إليهما(١).

حدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا حسينٌ ، عن زائدة ، عن ليثٍ ، قال : ثنى عبدُ الرحمنِ بنُ سابِطٍ ، عن أبى أُمامة ، أو أخى أبى أُمامة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَبْصَر أَقُوامًا يَتَوَضَّعُون ، وفي عَقِبِ أحدِهم – أو كعبِ أحدِهم – مثلُ موضعِ الدرهمِ – أو موضعِ الظُّفُرِ – لم يَمسَه الماءُ ، فقال : « ويلٌ للأعقابِ مِن النارِ » . قال : فجعل الرجلُ إذا رأى في عقيه شيعًا لم يُصِبْه الماءُ أعاد وُضوءَه .

فإن قال قائلٌ: فما أنتَ قائلٌ فيما حدَّثكم به محمدُ بنُ المُنني ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةً ، عن يَعْلَى بنِ عَطاءٍ ، عن أبيه ، عن أوسٍ بنِ أبي أوسٍ ، قال : رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَيْقِيْتُ تَوَضَّأُ ومسَح على نعْلَيْه ، ثم قام فصلَّى (٣) .

وما حدَّثك به عبيدُ اللَّهِ (١) بنُ الحجاجِ بنِ المِنْهالِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنا جريرُ بنُ حازمٍ ، قال : سمِعْتُ الأَعْمشَ ، عن أبى وائلٍ ، عن مُخذيفة ، قال : أتَى رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ سُبَاطة (٥) قومٍ ، فبال عليها قائمًا ، ثم دعا بماءٍ فتوضَّا ومسَح على نعليه (٦) .

وما حدَّ ثك به الحارثُ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : ثنا يَعْلَى بنُ عَطاءِ ، عن أبيه ، عن أوْسِ بنِ أبي أوْسٍ ، قال : رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلَتُهِ أَتَى

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في العلل ٥٨/١ عن المحاربي به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦/١، والطبراني (٨١١٦)، والدارقطني ١٠٨/١، والبيهقي ٨٤/١ من طريق ليث به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧٩/٢٦ (١٦١٥٨)، والطبراني (٧٠٦، ٦٠٨)، والحازمي في الاعتبار ص ٤٢ من طريق يحيى بن سعيد به، وأخرجه الطيالسي (١٢٠٩)، وغيره من طريق يعلى بن عطاء به .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «عبد الله». وينظر مسند الروياني (٨٢٦) ، والأوسط للطبراني (٤٤٧٠)، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) السباطة : الكناسة تطرح بأفنية البيوت . القاموس ( س ب ط ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٣٠.

سُبَاطةً قوم ، فتوَضَّأُ ومسَح على قدميه (١) .

وماأشْبَهَ ذلك مِن الأخبارِ الدالةِ على أن المسحَ ببعضِ الرجلين في الوضوءِ مُجْزِيٌ؟

قيل له: أما حديثُ أوسِ بنِ أبى أوسٍ فإنه لا دَلالةَ فيه على صحةِ ذلك ، إذ لم يَكُنْ فى الخبرِ الذى رُوى عنه ذكرُ أنه رأَى النبيَّ عَيِّكِ توضَّأ بعدَ حدَثِ يُوجِبُ عليه الوضوءَ لصلاتِه ، فمسَح على نغلَيْه أو على قدميه ، وجائزٌ أن يكونَ مَسْحُه على قدميه الذى ذكره أوسٌ كان فى وضوءِ توضَّأه مِن غيرِ حدثِ كان منه [٦٥٣/١] وجب عليه مِن أجلِه تَجُديدُ وُضوئِه ؛ لأن الرواية عنه عَلِي أنه كان إذا توضَّأ لغيرِ حدثِ كذلك يَهْعَلُ .

/يَدُلُّ على ذلك ما حدَّثنى محمدُ بنُ عُبيدِ المُحَارِبيُّ ، قال : ثنا أبو مالكِ ١٣٥/٦ الجَنْبيُّ ، عن مسلمٍ ، عن حَبَّةَ العُرَنيِّ ، قال : رأيْتُ عليَّ بنَ أبي طالبِ رضِي اللَّهُ عنه شرِب في الرَّحبةِ قائمًا ، ثم توضَّأ ومسَح على نعْلَيه ، وقال : هذا وضوءُ مَن لم يُحدِثْ ، هكذا رأيْتُ رسولَ اللَّهِ عَبِيْلِيْ صنَع ''.

فقد أنْبَأ هذا الخبرُ عن صحةِ ما قلْنا في معنى حديثِ أوْسٍ.

فإن قال: فإن حديثَ أوْسٍ وإن كان مُحْتَمِلًا مِن المعنى ما قلت ، فإنه مُحْتَمِلًا مِن المعنى ما قلت ، فإنه مُحْتَمِلً أيضًا ما قاله مَن قال: إنه معنى به المسلح على النعلين أو القدمين في وضوء توَضَّأه رسولُ اللَّهِ عَلِيْقٍ مِن حدَثٍ .

قيل: أحسنُ حالاتِ الخبرِ ما حُمّل (٢) ما قلتَ ، إن سُلّم له ما ادَّعَى مِن احتمالِه

(تفسير الطبري ١٤/٨)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٨٨)، وفي غريب الحديث ٢٦٨/١ وأخرجه أحمد ٢٧/٢٦ من (١٦٥٦)، وأبو داود (١٦٠)، والطبراني (٦٠٣)، والحازمي في الاعتبار ص ٤٢، والبيهقي ٢٨٦/١ من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٧٤/٢ (٩٧٠)، وابن خزيمة (٢٠٠)، والبيهقي ٧٥/١ من طريق عبد خير عن على .

<sup>(</sup>٣) في م : « احتمل » .

ما ذكر مِن المسحِ على القدمِ أو النعلِ بعدَ الحدَثِ، وإن كان ذلك غيرَ مُحْتَمِلِه عَندَنا، إذ كان غيرَ جائزِ أن تكونَ فرائضُ اللَّهِ وسننُ رسولِه عَلَيْ مُتَنافيةً مُتَعارضةً، وقد صحَّ عنه عَلِي الأمرُ بعمومِ غسلِ القدمين في الوضوءِ بالماءِ بالنقلِ المُستَفِيضِ القاطعِ عذْرَ مَن انتهى إليه وبلَغهِ. وإذا كان ذلك عنه صحيحًا، فغيرُ جائزِ أن يكونَ صحيحًا عنه إباحةُ تركِ غسلِ بعضِ ما قد أوْجَب فرضًا غَسْلَه في حالٍ واحدةٍ ووقتِ واحدٍ؛ لأن ذلك إيجابُ فرضٍ وإبْطالُه في حالٍ واحدةٍ، وذلك عن أحكامِ اللَّهِ وأحكامِ رسولِه عَلَيْ مُنتَفِ.

غيرَ أنا إذا سلَّمْنا لمن ادَّعَى في حديثِ أوسٍ ما ادَّعَى - مِن احتمالِه مَسْحَ النبيِّ عَلِيلِيَّةٍ على قدمِه في حالِ وُضوءٍ من حَدَثٍ ، ففيه نبأٌ بالفَلَجِ عليه ، فإنه لا مُحجة له في ذلك - قلنا : فإذا كان مُحْتَمِلًا ما ادَّعَيْتَ ، أفمُحْتَمِلٌ هو ما قلناه : إن ذلك كان مِن النبيِّ عَلِيلِيَّ في حالِ وُضوئِه لا مِن حدثٍ ؟

فإن قال : لا . ثبتَت مُكابَرتُه ؛ لأنه لابيانَ في خبرِ أَوْسٍ أَن النبيَّ عَبِيلِيَّةٍ فعَل ذلك في وُضوءِ مِن حدَثِ .

وإن قال : بل هو مُحْتَمِلٌ ما قلتَ ، ومُحْتَمِلٌ ما قلْنا .

قيل له: فما البُوْهانُ على أن تأويلَك الذي ادَّعَيْتَ فيه أولى به مِن تأويلِنا ؟ فلن يَدَّعِيَ برهانًا على صحةِ دَعُواه في ذلك إلا عُورِض بمثلِه في خلافِ دَعُواه .

وأما حديثُ حُذيفة ، فإن الثّقاتِ الحُفّاظَ مِن أصحابِ الأعْمشِ حدَّثوا به عن الأعمشِ عن أبي وائلٍ ، عن حذيفة ، أن النبيَّ عَيْلَةٍ أتى سُبَاطةَ قومٍ ، فبال قائمًا ، ثم توضًا ومسح على خُفَّيه .

حدَّثنا بذلك أحمدُ بنُ عَبْدةَ الضَّبِّيُّ ، قال : ثنا أبو عَوانةَ ، عن الأعمشِ ، عن أبى وائلِ ، عن مُخذيفةَ ، ح وحدَّثني المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، عن شعبةَ ، عن

سُلَيمانَ ، عن أبي وائلِ ، عن حذيفة ، ح وحدَّثنا أبو كُرَيْبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ ، عن الأعمشِ ، عن أبي وائلِ ، عن حذيفة ، ح وحدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن شَقيقِ ، عن محذيفة ، ح وحدَّثني عيسي بنُ عشمانَ بنِ عيسى الرَّمْليُ ، قال : ثنا 'عمى يحيى بنُ عيسى' ، عن الأعمشِ ، عن شَقيقِ ، عن محذيفة ، ح وحدَّثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن الأعمشِ ، عن أبي وائلٍ ، عن حذيفة . وكلَّ هؤلاء يُحدِّثُ ذلك عن الأعمشِ ، بالإسنادِ الذي ذكرنا عن حذيفة ، أن النبيَ عَبِيلِيمٍ مستح على خفَّيه (٢) ، وهم أصحابُ الأعمشِ ، ولم يَنقُلُ عن حذيفة ، أن النبيَ عَبِيلِمُ مستح على خفَّيه (٢) ، وهم أصحابُ الأعمشِ ، ولم يَنقُلُ لوجَب التثبُّثُ فيه ؛ لشُذوذِه ، فكيف والثقاتُ مِن أصحابِ الأعمشِ يُخالِفونه في لوجَب التثبُّثُ فيه ؛ لشُذوذِه ، فكيف والثقاتُ مِن أصحابِ الأعمشِ يُخالِفونه في نوابي موابية ما مؤي من ذلك ، ولو صححُ ذلك عن النبي عَبِيلَيْ كان جائزًا أن يَكونَ مستح على نعليه وهما منْبُوسَتان فوقَ الجَوْرَبَيْن ، وإذا جاز ذلك لم يَكُنْ لأحدِ صرفُ الخبرِ إلى نعليه وهما منْبُوسَتان فوقَ الجَوْرَبَيْن ، وإذا جاز ذلك لم يَكُنْ لأحدِ صرفُ الخبرِ إلى أحدِ المعانى المحتمِلِها الخبرُ إلا بحجةِ يَجِبُ التسليمُ لها .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِلَى ٱلْكُعَّبَيْنِّ ﴾ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في « الكعبِ » ؛ فقال بعضُهم بما حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ الغِفاريُّ ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ الفضلِ الحُدَّانيُّ ، قال : قال أبو جعفر : أين « الكعبين » "؟ فقال القومُ : هنهنا . فقال : هذا رأسُ الساقِ ، ولكنَّ جعفر : أين « الكعبين » "

<sup>(</sup>۱ – ۱) في النسخ: «عمرو بن يحيى بن سعيد»، وينظر ما تقدم في ٢٦٦/١، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (۲۰3) ، وعبد الرزاق في مصنفه (۷۰۱) ، والحميدي (٤٤٢) ، وابن أبي شيبة ١/٢٣، وأخرجه الطيالسي (٢٢٣) ، وأبو داود (٢٣) ، وابن ماجه (٣٠٥) ، والترمذي (١٣) ، النسائي (١٨) ، وابن خزيمة (٦١) من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ( الكعبان ) . والمثبت على حكاية لفظ الآية .

الكعبين هما عند المَفْصِل.

حدَّتنى يونُسُ ، قال : أخبَرنا أشْهَبُ ، قال : قال مالكُ : الكعبُ الذى يَجِبُ الوضوءُ إليه هو الكعبُ المُلْتَصِقُ بالساقِ الحُاذِى العَقِبَ ، وليس بالظاهرِ فى ظاهرِ القدم .

وقال آخرون بما حدَّثنا الربيعُ ، قال : قال الشافعيُّ : لم أَعْلَمْ مُخالِفًا في أَن الكعبَيْن اللذين ذكرَهما اللَّهُ في كتابِه في الوضوءِ هما الناتئان ، وهما مَجْمَعُ مَفْصِلِ الساقِ والقدم (١) .

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك أن الكعبَيْن هما العظمان اللذان فى مَفْصِلِ الساقِ والقدمِ ، تُسَمِّيهما العربُ المِنْجَمَيْن . وكان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ يقولُ : هما عظما الساقِ فى طرفِها .

واخْتَلَف أهلُ العلمِ في وجوبِ غسلِهما في الوضوءِ ، وفي الحدِّ الذي يَنْبَغِي أَن يَبْلُغَ بِالغَسْلِ إليه مِن الرِّجُلين ، نحوَ اختلافِهم في وجوبِ غسلِ المرفقيْن ، وفي الحدِّ الذي يَنْبَغِي أَن يَبْلُغَ بِالغَسْلِ إليه مِن اليدين . وقد ذكَرْنا ذلك ودلَّنا على الصحيحِ مِن القولِ فيه بعِللِه فيما مضى قبلُ بما أغْنَى عن إعادتِه (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن كُنتُمَّ جُنُّبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ .

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَإِن كُنتُمَّ جُنُبًا ﴾ : وإن كنتم أصابَتْكم بجنابةٌ قبلَ أن تَقوموا إلى صلاتِكم فقمتُم إليها ، ﴿ فَأَطَّهَ رُوأً ﴾ . يقولُ : فتَطَهَّروا بالاغتسالِ منها قبلَ دخولِكم في صلاتِكم التي قمْتُم إليها .

<sup>(</sup>۱) الأم ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ص ۱۸۳، ۱۸۶ .

ووحَّد « الجنبَ » وهو خبرٌ عن الجميعِ ؛ لأنه اسمٌ خرَج مَخْرَجَ الفعلِ (١) ، كما قيل : رجلٌ عَدْلٌ وقومٌ عَدْلٌ ، ورجلٌ زَوْرٌ وقومٌ زَوْرٌ (٢) . وما أشْبَهَ ذلك ، لفظُ الواحدِ والجميعِ والاثنين والذكرِ والأُنثى فيه واحدٌ .

[٦٥٣/١] يقالُ منه: أَجْنَب الرجلُ وجَنُب واجتَنَب، والفعلُ الجَنَابةُ والإَجْنابُ.

وقد سُمِع في جمعِه أجْنابٌ، وليس ذلك بالمُسْتَفِيضِ الفاشِي في كلامِ العربِ، بل الفصيحُ مِن كلامِهم ما جاء به القرآنُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الْفَاَلِطِ أَوْ لَكُمْسَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ .

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : وإن كنتم جَرْحَى أو مُجَدَّرِين (٣) وأنتم جنبٌ .

وقد بيَّنا أن ذلك كذلك فيما مضَى بما أغْنَى عن إعادتِه (٢).

وأما قولُه : ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ . فإنه يقولُ : وإن كنتم مُسافِرِين وأنتم جنبٌ . ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ كُم مِن الغائطِ بعدَ قَضاءِ حاجتِه فيه وهو مسافرٌ . وإنما عنى بذكرِ مَجيئِه منه قضاءَ حاجتِه فيه . ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاءَ ﴾ . يقولُ : أو جامَعْتُم النساءَ وأنتم مُسافِرون .

/وقد ذكَرْنا اخْتِلافَ المختلفين فيما مضَى قبلُ في «اللمسِ»، وبيَّنا أَوْلَى ١٣٧/٦ الأَقَوْالِ في ذلك بالصوابِ فيما مضَى بما أَغْنَى عن إعادتِه (٥).

<sup>(</sup>١) يعني به المصدر . ومصطلحات النحو الكوفي ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الزُّور: الزائرون. التاج (ز و ر).

<sup>(</sup>٣) أي أصابكم الجدري.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٩/٧ه- ٦١ .

<sup>(</sup>٥) ینظر ما تقدم فی ٦٣/٧ - ٧٥ .

فإن قال قائل : وما وجهُ تَكْريرِ قولِه : ﴿ أَوَ لَنَمْسَتُمُ النِّسَآءَ ﴾ . إن كان معنى اللمسِ الجمِاع ، وقد مضَى ذكرُ الواجبِ عليه بقولِه : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَمُواً ﴾ ؟ .

قيل: وجه تَكْريرِ ذلك أن المعنى الذى (اذكره تعالى) مِن فرضِه بقولِه: هُوان كُنتُم جُنبًا فَأَطَهَرُواً ﴾ . غير المعنى الذى ألزَمه بقولِه: ﴿ أَوَ لَامَسَتُم الله النِسَاءَ ﴾ . وذلك أنه بينَّ حكمه في قولِه: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَهَرُواً ﴾ . إذا كان له السبيلُ إلى الماء الذي يُطَهّرُه ، ففرض عليه الاغتسالَ به ، ثم بينَّ حكمه إذا أغوزه الماء فلم يَجِدُ إليه السبيلَ ، وهو مُسافرٌ غيرُ مريضٍ مُقيمٍ ، فأعلَمه أن التيمم بالصعيدِ له حينكذِ الطّهورُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْـةً ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾: فإن لم تَجِدوا أَيُها المؤمنون إذا قمْتُم إلى الصلاةِ وأنتم مَرْضَى مُقِيمون ، أو على سفرِ أصحاء ، أو قد جاء أحدٌ منكم مِن قضاءِ حاجتِه ، أو جامَع أهلَه في سفرِه - ماءً ، ﴿ فَتَيَمَّمُوا وَقَدِ جاء أحدٌ منكم مِن قضاءِ حاجتِه ، أو جامَع أهلَه في سفرِه - ماءً ، ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ . يعنى : طاهرًا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ . يعنى : طاهرًا نظيفًا غيرَ قَذِرٍ ولا نَجِسٍ ، جائزًا لكم حلالًا . ﴿ فَامَسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم الصَّعيدَ الذي تَيَمَّمْتُموه وتعَمَّدُتُموه بأيديكم ، فامْسَحوا بوجوهِكم وأيديكم هما عَلِق بأيديكم ﴿ مِّنَةً ﴾ . يعنى : مِن الصعيدِ فامْسَحوا بوجوهِكم وأيديكم مما عَلِق بأيديكم ﴿ مِّنَةً ﴾ . يعنى : مِن الصعيدِ

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ۱، ت ۲: « لمستم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، س : ﴿ تَعالَى ذكرُه ﴾ . ولعل صواب السياق في هاتين النسختين : أَلزَمه تعالى ذكره .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ فرض ﴾ .

الذى ضرَبْتُموه بأيديكم ، مِن تُرابِه وغُبارِه .

وقد بيَّنا فيما مضَى كيفيةَ «المسحِ بالوجوهِ والأَيْدِي منه»، واخْتلافَ المختلفين في ذلك، والقولَ في معنى «الصعيدِ» و«التيممِ»، ودلَّلْنا على الصحيحِ مِن القولِ في كلِّ ذلك بما أغْنَى عن تكريرِه في هذا الموضع (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ : ما يُرِيدُ اللَّهُ بما فرض عليكم مِن الوضوءِ إذا قمْتُم إلى صلاتِكم ، والغُسْلِ مِن جَنابتِكم ، والنَّهُ بما فرض عليكم مِن الوضوءِ إذا قمْتُم إلى صلاتِكم ، والغُسْلِ مِن جَنابتِكم ، والتيمُّم صعيدًا طيبًا عندَ عدمِكم الماءَ ، ﴿ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن ضِيقٍ ، ولا لِيُعْنِتَكم فيه .

وبما قلْنا في معنى « الحرج » قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن خالدِ بنِ دينارٍ ، عن أبي العاليةِ ، وعن أبي مَكينِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ . قالا : مِن ضيقٍ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجِيح ، عن مُجاهِدِ : ﴿ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ : مِن ضِيقٍ (١)

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةً ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۸۰/۷ - ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٠٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٤/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

۱۳۸/٦

/ القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾.

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾: ولكنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَن يُطَهِّرَكُم مَا فرَض عليكم مِن الوضوءِ مِن الإحداثِ ، والغُشلِ مِن الجَنابةِ ، والتيممِ عندَ عدم الماءِ ، فتُنظِّفوا وتُطَهِّروا بذلك أجْسامَكم مِن الذنوبِ .

كما حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعدة ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، قال : ثنا سعيدٌ ، قال : ثنا قتادة ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبِ ، عن أبى أُمامة ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قال : «إن الوُضوءَ يُكَفِّرُ ما قبلَه ، ثم تَصِيرُ الصلاةُ نافلةً » . قال : قلتُ : أنت سمِعْتَ (ذلك من (رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا (اللهُ عَلِيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا (اللهُ عَلِيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا (اللهُ عَلَيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا (اللهُ عَلَيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا (اللهُ عَلَيْتِهِ ؟ قال : نعم ، لا مرة ، ولا مرتين ، ولا أربع ، ولا أربع ، ولا خمس (اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ الل

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامٍ ، قال : ثنى أبى ، عن قتادة ، عن شهرِ بنِ حوشَبٍ ، عن أمامة صُدَى بنِ عَجْلانَ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ نحوَه (١٠) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ومحمدُ بنُ المثنى ويحيى بنُ داودَ الواسطىُ ، قالوا : ثنا إبراهيمُ ابنُ يزيدَ ( بنِ مَرْدانْبَه ) القرشىُ ، قال : أخْبَرَنا رَقَبةُ بنُ مَصْقَلةَ العبدىُ ( ) عن شِمْرِ بنِ عَطِيةَ ، عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن أبى أمامةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « مَن توَضَّأ فأحْسَن الوضوءَ ، ثم قام إلى الصلاةِ ، خرَجَت ذُنوبُه مِن سمعِه وبصرِه ويديه فأحسن الوضوءَ ، ثم قام إلى الصلاةِ ، خرَجَت ذُنوبُه مِن سمعِه وبصرِه ويديه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في النسخ، وهو معطوف بالنصب على مرة ومرتين، فقطع عن المضاف إليه وبقيت حركته.
 وعند أحمد والطيالسي: غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثٍ ....

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/ ٢٥١، ٢٦١ ( الميمنية )، والطبراني (٧٥٧٠) من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (١٢٢٥)، وأحمد ٥/١٥٠ الميمنية، والطبراني (٧٥٧٢) من طريق هشام به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « يزرانبه » ، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) في ص: «العبسي»، وفي ت ١، ت ٢: «العيني». وينظر تهذيب الكمال ٩/ ٢١٩.

ورجليه »(١).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا معاوية بنُ هشام ، عن سفيانَ ، عن منصور ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن كعبِ بنِ مُرَّة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « ما مِن رجلِ سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن كعبِ بنِ مُرَّة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « ما مِن رجلِ ١٥٥٤/١] يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ ( يَدَيْه ، أو ذِرَاعيه ، إلا خرَجت خطاياه منهما ، فإذا غسَل وجهه خرجت خطاياه من وجهه ( ) ، فإذا مستح رأسه خرَجَت خطاياه مِن رأسِه ، وإذا عسَل رجليه خرَجَت خطاياه مِن رجليه » .

حدًا أبو كُريْبٍ ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا حاممٌ ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ ، عن أبى عُبيدِ مولى سليمانَ بنِ عبدِ الملكِ ، عن عمرِو بنِ عَبَسة (أن ) أنه قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَبِيلَةٍ يقولُ : ﴿ إِذَا غَسَلَ المؤمنُ كُفَّيه انْتَثَرَت الخَطايا مِن كُفَّيه ، وإذا تَمَن واسْتَنْشَق حرَجَت خَطاياه مِن فيه ومَنْخَرَيْه ، وإذا غسَل وجهه حرَجَت مِن مَضْمَض واسْتَنْشَق حرَجَت خَطاياه مِن فيه ومَنْخَرَيْه ، وإذا غسَل وجهه حرَجَت مِن وجهه حتى تَحْرُجَ مِن أَشْفارِ عينيه ، فإذا غسَل يديه خرَجَت مِن يديه ، فإذا مسَل رجليه خرَجَت حتى تَحْرُجَ مِن أَسْه وأُذنيه ، فإذا غسَل رجليه خرَجَت حتى تَحْرُجَ مِن أَشْفارِ قدميه ، فإذا غسَل رجليه خرَجَت حتى تَحْرُجَ مِن أَشْفارِ قدميه ، فإذا غسَل رجليه خرَجَت حتى تَحْرُجَ مِن أَشْفارِ قدميه ، فإذا أَنْتَهَى إلى ذلك مِن وُضوئِه كان ذلك حظّه منه ، فإن قام فصلَّى أَطْفارِ قدميه ، فإذا انْتَهَى إلى ذلك مِن وُضوئِه كان ذلك حظّه منه ، فإن قام فصلَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانی (۷۰۱۳) من طریق یحیی بن داود الواسطی به، وأخرجه ابن أبی شیبة ۲/۱، وأحمد ٥/ ٢٥٦، ٢٥٦ ( المیمنیة )، والنسائی فی الکبری (۱۰۱۶۳)، والطبرانی (۲۵۲۰ – ۲۰۵۷، وأحمد ٥/٤٢ ( المیمنیة )، والطبرانی (۲۰۲۵ ( المیمنیة )، والطبرانی (۷۰۲۵، ۷۰۲۱) من طریق شهر به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه من وجهه »، وفى م: « وجهه إلا خرجت خطاياه من ذراعيه »، وما فى الوجهه إلا خرجت خطاياه من ذراعيه »، وما فى المطبوعة تصرف، وما فى النسخ الأخرى فيه سقط، والمثبت من تفسير ابن كثير ٥٦/٣، فقد ذكره عن المصنف، ثم قال: هذا لفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٩٩/٢٩ ٥ (١٨٠٥٩) من طريق منصور به ، وأخرجه أحمد ٣٢١/٤ (الميمنية) من طريق الثورى ، عن منصور ، عن سالم ، عن رجل ، عن كعب ، وينظر علل الدارقطني ٥/ق ٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: «عنبسة». وهو عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي.

ركعتَيْن مُقْبِلًا فيهما بوجْهِه وقلبِه على ربِّه ، كان مِن خَطاياه كيومِ ولدَتْه أمُّه »(١).

حدَّ ثنا أبو الوليدِ الدمشقيُّ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : أخْبَرني مالكُ بنُ ١٣٩/٦ أنسٍ ، عن سُهَيْلِ بنِ / أبي صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قال : « إذا توَضَّأ العبدُ المسلمُ ، أوالمؤمنُ ، فغسَل وجهَه ، خرَجَت مِن وجهِه كلُّ خطيئةٍ نظرَ إليها بعينيُّه مع الماءِ ، أو مع آخرِ قطرةٍ مِن الماءِ – أو نحوَ هذا – وإذا غسَل يديه خرَجَت مِن يديه كلُّ خطيئةٍ بطشَت بها يداه مع الماءِ ، أو مع آخرِ قطرةٍ مِن الماءِ ، خرَجَت مِن يديه كلُّ خطيئةٍ بطشَت بها يداه مع الماءِ ، أو مع آخرِ قطرةٍ مِن الماءِ ، حتى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِن الذنوبِ » .

حدَّ ثنا عِمْرانُ بنُ بَكَّارِ الكَلَاعِيُّ ، قال : ثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ ، قال : ثنا أبو غَسَّانَ ، قال : ثنا زيدُ بنُ أَسْلَمَ ، عن محمْرانَ مولى عثمانَ ، قال : أتَيْتُ عثمانَ بنَ عفانَ بوضوءِ وهو قاعدٌ ، فتوضَّا ثلاثًا ثلاثًا ، ثم قال : رأيْتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّالَةٍ يَتَوَضَّا وُضوئى هذا ، ثم قال : « مَن توضَّا وُضوئى هذا كان مِن ذنوبه كيومِ ولدَّتُه أُمُّه ، وكانت خُطاه إلى المساجدِ نافلةً » .

وقوله: ﴿ وَلِيُ تِمَّ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ . فإنه يقولُ : ويُرِيدُ ربُّكم مع تَطْهيرِكم مِن ذنوبِكم بطاعتِكم إياه فيما فرض عليكم مِن الوضوءِ والغُسْلِ إذا قمْتُم إلى الصلاة بالماءِ إن وجَدْتُموه ، وتيممِكم إذا لم تَجِدوه - أن يُتِمَّ نعمته عليكم بإباحتِه لكم التيمم ، وتَصْييرِه لكم الصَّعيدَ الطيبَ طَهورًا ، رُخْصةً منه لكم في ذلك ، مع سائر

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٣٢٠)، والحاكم ١٣١/١ من طريق أبي عبيد به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢، ومن طريقه أحمد ٣٩٢/١٣ (٨٠٢٠)، ومسلم (٢٤٤)، والترمذي
 (٢)، وابن خزيمة (٤)، وأبو عوانة ١/ ٢٤٦، والطحاوى في شرح معانى الآثار ٣٧/١، وابن حبان

<sup>(</sup>١٠٤٠)، والبيهقي ١/ ٨١، والبغوي في شرح السنة (١٥٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٥) من

طریق سهیل بن أبی صالح به . (۳) أخرجه مسلم (۲۲۹) من طریق زید بن أسلم به .

نِعَمِه التي أَنْعَم بها عليكم أَيُّها المؤمنون ، ﴿ لَعَلَّكُمُّ تَشْكُرُونَ ﴾ . يقول : تَشْكُرون اللَّهَ على نعمِه التي أَنْعَمَها عليكم بطاعتِكم إياه فيما أمَرَكم ونهاكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُم بِدِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ وَٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أَيُّها المؤمنون ، بالعُقودِ التي عَقَدْتُمُوها للَّهِ على أَنفسِكم ، واذْكُروا نعمته عليكم في ذلكم ، بأن هداكم مِن العَقودِ لما فيه الرضا ، ووفَّقكم لما فيه نَجَاتُكم مِن الضَّلالةِ والرَّدَى ، في نِعَمِ غيرِها جَمَّةٍ .

كما حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبوعاصم ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مُجاهد : ﴿ وَالْمُ كُرُوا فِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ . قال : النَّعمُ آلاءُ اللَّهِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةً ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

وأما قولُه : ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ ۗ . فإنه يعنى : واذْكُروا أيضًا أَيُّها المؤمنون فى نعمِ اللَّهِ التى أنعم عليكم مِيثاقَه الذى واثَقَكم به ، وهو عهدُه الذى عاهَدَكم به .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في « الميثاق » الذي ذكره اللَّهُ عز وجل في هذه الآية ، أيَّ مَواثيقِه عنى ؟ فقال بعضُهم : عنى به ميثاق اللَّهِ الذي واثَق به المؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَى السمعِ والطاعةِ له فيما أحبُّوا وكرِهوا ، والعملِ بكلِّ ما أَمَرَهم اللَّهُ به ورسولُه .

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ ، س : « تشكروا » . وصواب هذه النسخ : لكي تشكروا . سيأتي تفسير المصنف « لعل » بمعنى « لكي » ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣٠٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٥/ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

# /ذكرُ مَن قال ذلك

11./7

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةً ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَانْكُمُ وَانْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ الَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ اللَّهُ ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَانْكُمُ وَانْقَكُم بِهِ اللَّهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ اللَّهُ النبيَ عَلِيْكُم وَانْقَلَ عليه قُلْتُم سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا ﴾ الآية . يعنى : حيثُ بعث اللَّهُ النبيَ عَلِيْكُم ، وأُنزَل عليه الكتابَ ، فقالوا : آمَنَّا بالنبيِّ وبالكتابِ ، وأقْرَرْنا بما في التوراةِ . فذكَّرَهم اللَّهُ ميثاقَه الذي أقرُوا به على أنفسِهم ، وأمرَهم بالوَفاءِ به (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَكَةُ اللّهِ يَالَيْكُمُ وَمِيثَكَةُ اللّهِ يَالْفَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمُ السدِّيِّ : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَكَةُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَكَةً اللّهِ عَلَى الإيمانِ والإقرارِ به سَمِعْنا وأَطَعْنا . على الإيمانِ والإقرارِ به وبرسولِه (٢).

وقال آخرون: بل عنى به جلَّ ثناؤه ميثاقه الذى أخَذ على عبادِه حينَ أَحْرَجَهم مِن صُلْبِ آدمَ عَلِيلِيْدٍ ، وأشْهَدهم على أنفسِهم: ألَسْتُ بربِّكم ؟ فقالوا: بلى شهِدْنا.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ في قولِه : ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى [٢٥٤/١] وَاثَقَكُم بِهِ ۗ . قال : الذي واثَق به بني آدمَ في ظهرِ آدمَ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ نحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١٣٠٣١) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠٨/٦ وابن كثير في تفسيره ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ٣٠٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٥/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وأولى الأقوالِ بالصوابِ في تأويلِ ذلك قولُ ابنِ عباسٍ، وهو أن معناه: 
﴿ وَاذَكُرُوا﴾ أيُها المؤمنون ﴿ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيَكُمْ ﴾ التي أنْعَمها عليكم بهدايته إياكم للإسلامِ ، ﴿ وَمِيثَنَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِيَ ﴾ . يعنى : وعهده الذي عاهدكم به حين بايعْتُم رسولَه محمدًا عليه على السمعِ والطاعةِ له في المنشطِ والمَكْرَةِ ، والعُسْرِ واليُسْرِ ، ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا (١) ﴾ ما قلْتَ لنا ، وأخَذْتَ علينا مِن المواثيقِ ، وأطَعْناك فيما أمَرْتَنا به ونهيتنا عنه . وأنْعَم عليكم أيضًا بتوفيقِكم لقبولِ ذلك منه بقولِكم له : ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ . يقولُ : فقُوا للّهِ أيُها المؤمنون بميثاقِه الذي واثقكم به ، ونعمتِه التي أنْعَم عليكم في ذلك بإقرارِكم على أنفسِكم بالسمع له والطاعةِ فيما أمَرَكم به ، وفيما نهاكم عنه ، يَفِ لكم بما ضمِن لكم الوفاء به – إذا أنتم وفَيتُم له بميثاقِه – مِن إتمامِ نعمتِه عليكم ، وبإذخالِكم جنته وبإنعامِكم بالحلودِ في دارِ كرامتِه ، وإنقاذِكم مِن عقابِه وأليم عذابِه .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصوابِ مِن قولِ مَن قال: عنى به الميثاق الذى أخذ عليهم فى صُلْبِ آدم صلواتُ اللَّهِ عليه. لأن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه ذكر بعقبِ تذكرةِ المؤمنين (ميثاقه الذي واثقهم به)، ميثاقه الذي واثق به أهلَ التَّوراةِ بعدَ ما أنزَل كتابه على نبيه موسى عَلِيقِ فيما أمَرَهم به ونهاهم فيها، فقال: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ بَخِت إِسْرَءِيلَ وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ الآيات بعدَها رائائدة: ١٦،١٢]. مُنبَّها بذلك أصحاب رسولِ اللَّهِ عَلَيْ محمدِ على مَواضعِ مُخطوظِهم مِن الوَفاءِ للَّهِ بما عاهدَهم عليه، ومُعَرِّفهم سُوءَ عاقبةِ أهلِ الكتابِ في تَصْييعِهم ما ضيّعوا مِن ميثاقِه الذي واثقَهم به في أمْرِه ونهيه، وتَعْزيرِ أنبيائِه ورسلِه، زاجِرًا لهم عن ضيّعوا مِن ميثاقِه الذي واثقَهم به في أمْرِه ونهيه، وتَعْزيرِ أنبيائِه ورسلِه، زاجِرًا لهم عن نكْثِ عُهودِهم، فيُحِلُّ بهم ما أحَلَّ بالناكِثين عهودَه مِن أهل الكتابِ قبلَهم.

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١، س: « وأطعنا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

121/7

فكان - إذ كان الذى / ذكَّرَهم فوعَظَهم به ، ونهاهم عن أن يَوْكَبوا مِن الفعلِ مثلَه ، ميثاق قومٍ أَخَذ مِيثاقَهم بعد إرْسالِ الرسولِ إليهم ، وإنْزالِ الكتابِ عليهم - واجبًا أن يَكونَ الحالُ التي أَخَذ فيها الميثاق والموعوظين ، نظيرَ حالِ الذين وُعِظوا بهم . وإذا كان ذلك كذلك ، كان بيِّنًا صحةُ ما قلنا في ذلك وفسادُ خلافِه .

وأما قولُه : ﴿ وَاتَقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ لِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ . فإنه وَعيدٌ مِن اللَّهِ جلَّ اسمُه للمؤمنين كانوا (١) برسولِه ﷺ مِن أصحابِه ، وتَهَدُّدُ (٢) لهم أن يَنْقُضوا ميثاقَ اللَّهِ الذي واثقَهم به في رسولِه ، وعهدَهم الذي عاهدوه فيه ، بأن يُضْمِروا له خِلافَ ما أَبْدَوْا له بألسنتِهم .

يقولُ لهم جلَّ ثناؤُه: واتقوا اللَّهَ أَيُّها المؤمنون، فخافُوه أن تُبَدِّلُوا عهدَه، وتَنْقُضوا ميثاقَه الذي واثقَكم به، أو تُخالِفوا ما ضمِئتُم له بقولِكم: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا ﴾ . بأن تُضْمِروا له غيرَ الوّفاءِ بذلك في أنفسِكم، فإن اللَّه مُطَّلِعٌ على ضَمائرِ صُدورِكم، وعالمٌ بما تُخفِيه نفوسُكم، لا يَخفَى عليه شيءٌ مِن ذلك، فيُحِلَّ بكم مِن عقوبيه ما لا قِبَلَ لكم به، كالذي حلَّ بَن قبلكم مِن اليهودِ مِن المَسْخِ وصُنوفِ النَّه مَ م وَصِيروا في مَعادِكم إلى سَخَطِ اللَّهِ وأليم عقابِه.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْفِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾.

يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: يا أَيُّها الذين آمنوا باللَّهِ وبرسولِه محمدٍ ، لِيَكُنْ مِن أَخْلاقِكم وصِفاتِكم القيامُ للَّهِ شُهداءَ بالعدلِ في أُوليائِكم وأعدائِكم ، ولا تَجُورُوا في أَحْكامِكم وأفعالِكم ، فتُجاوِزوا ما حدَّدْتُ لكم في أعدائِكم لعَداوتِهم لكم ، ولا تُقَصِّروا فيما حدَّدْتُ لكم مِن أحكامي وحُدودي في أُوليائِكم لوِلايتِهم لكم ، ولكنِ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الَّذِينَ طَافُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : « تهديدا » .

انْتَهُوا في جميعِهم إلى حَدِّي ، واعْمَلوا فيه بأمْرِي .

وأما قولُه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ﴾ . فإنه يقولُ : ولا يحمِلنَّكم عَداوةُ قومِ على ألا تَعْدِلوا في حُكْمِكم فيهم ، وسِيرتِكم بينهم ، فتجورُوا عليهم مِن أجلِ ما بينكم وبينهم مِن العَداوةِ .

وقد ذكرنا الرواية عن أهلِ التأويلِ في معنى قولِه: ﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآهَ لِلّهِ ﴾ [النساء: ١٣٥]. وفي قولِه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ والمائدة: ٢]. واختلاف المختلفين في قراءة ذلك، والذي هو أولى بالصوابِ مِن القولِ فيه والقراءة بالأدلة الدالة على صحتِه بما أغنى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

وقد قيل : إن هذه الآيةَ نزَلَت على رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ همَّت اليهودُ بقتلِه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ مجرَيْج ، عن عبدَ اللَّهِ بنِ كثيرٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ اللَّهِ بنِ كثيرٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِللَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٱلَّا تَعْدِلُوا اللهِ ١٥٥٥م اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُومَى ﴾ : نزلت في يهودَ حين أرادوا قتل النبي عَيْلِيْ .

/وقال ابنُ جُريجٍ: قال عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ: ذَهَب رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ إلى يهودَ ١٤٢/٦ يَسْتَعِينُهم (٢) في ديةٍ، فهمُّوا أَن يَقْتُلُوه ، فذلك قولُه : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ص ٤٤ وما بعدها ، ٥٨٤/٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : «حنين » . وهو تحريف ، وفي م والدر المنثور : « خيبر » . وأثبتناه كما في التبيان ٣/ ٤٦١ ، قال : نزلت في يهود حين مضى النبي إلى حصن بني قريظة . فذكره ويلاحظ أنه ذكر بني قريظة ولم يذكر خيبر ولا حنينًا . ولا وجه لكل ذلك فإن الصواب - كما سيأتي بعد قليل - أنهم بنو النضير حين ذهب إليهم النبي عليه يستعينهم في دية الرجلين من بني عامر ، فتآمروا على قتله . راجع ذلك في سيرة ابن هشام ١٨٣/٣ - ١٩٠١ ، وفي البداية والنهاية ٥/٨٧٥ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) في ت ١: ( يستغيثهم ) ، وفي س : ( يستفتيهم ) .

عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ الآية (١).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ آعَدِلُواْ هُوَ أَفَرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ آعَدِلُوا ﴾ أيُّها المؤمنون على كلِّ أحدٍ مِن الناسِ ، وليَّا لكم كان أو عدوًّا ، فاحمِلوهم على ما أمَرْتُكم أن تَحْمِلوهم عليه مِن أحْكامى ، ولا تَجُورُوا بأحدٍ منهم عنه .

وأما قولُه : ﴿ هُوَ ٱقْـرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ ﴾ . فإنه يعنى بقولِه : ﴿ هُوَ ﴾ : العدلُ عليهم أقربُ لكم أيَّها المؤمنون إلى التقوى . يعنى : إلى أن تكونوا عندَ اللَّه باسْتِعمالِكم إياه مِن أهلِ التقوى ، وهم أهلُ الخوفِ والحذرِ مِن اللَّهِ أن يُخالِفوه في شيءٍ مِن أمرِه ، أو يَأْتُوا شيئًا مِن مَعاصِيه .

وإنما وصَف جلَّ ثناؤُه العَدْلَ بما وصَف به مِن أنه ﴿ أَقَدَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ مِن اللهِ وصَف به مِن أنه ﴿ أَقَدَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾ مِن الجَوْرِ ؛ لأن مَن كان عادلًا ، كان للهِ بعدلِه مُطيعًا ، ومَن كان للهِ مُطيعًا ، كان لاشكَّ مِن أَهلِ التقوى ، ومَن كان جائزًا ، كان للهِ عاصيًا ، ومَن كان للهِ عاصيًا كان بعيدًا مِن تَقْواه .

وإنما كنى بقولِه: ﴿ هُوَ أَقَدَرُ ﴾ . عن الفعلِ (٢) ، والعربُ تَكْنِي عن الأفعالِ إذا كَنَتْ عنها بـ « هو » وبـ « ذلك » ، كما قال جلَّ ثناؤُه: ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ ﴾ [النحل: ٥٩] ، و ﴿ ذَلِكَ أَرْكُ هُو كُلُ مُ الكلامِ ﴿ هُوَ ﴾ ، لكان ﴿ أَقَدَرُ ﴾ نصبًا ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٥/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) يريد المصدر.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: «لكم». وليس في القرآن: «ذلك أزكى لكم». وإنما فيه: ﴿ ذلكم أزكى لكم ﴾ [البقرة: ٣٠] وما أثبتناه هو قول الله عزوجل في سورة النور الآية: ٣٠.

ولقيل: اعْدِلُوا أَقْرِبَ للتقوى. كما قيل: ﴿ اَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ ﴾ [النساء: ١٧١].

وأما قولُه: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . فإنه يغنى: واحْذَروا أَيُها المؤمنون أن تَجُورُوا في عبادِه ، فتُجاوِزوا فيهم حكمه وقضاءَه الذي بينً لكم ، فيُحِلَّ بكم عقوبتَه ، وتَسْتَوْجِبوا منه أليمَ نكالِه ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ أَيُّهَا المؤمنون فيما أمَرَكم به ، تَعْمَلُونَ أَيُّهَا المؤمنون فيما أمَرَكم به ، وفيما نهاكم عنه مِن عملٍ به أو خلافٍ له ، مُحْصٍ ذلكم عليكم كلَّه ، حتى يُجازِيكم به جزاءَكم ؛ المحسنَ منكم بإحسانِه ، والمُسيءَ بإساءتِه ، فاتقوا اللَّهُ (١) أن يُسِيئوا .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغَهِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤه بقولِه: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواً وَعَكِمِلُوا الصَّكِلِحَتِ ﴾ : وعَد اللَّهُ أَيُّهَا الناسُ الذين صدَّقوا اللَّهُ ورسولَه ، وأقرُّوا بما جاءَهم به مِن عندِ ربِّهم ، وعمِلوا بما واثقَهم اللَّهُ به ، وأوْفَوْا بالعقودِ التي عاقدَهم عليها بقولِهم : لنَسْمَعَنَّ ولَنُطِيعَنَّ اللَّهَ ورسولَه . فسمِعوا أمرَ اللَّه ونهيَه ، وأطاعوه فعمِلوا بما أمرَهم اللَّهُ به ، وانْتَهَوْا عما نهاهم عنه .

ويعنى بقوله: ﴿ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ ﴾ : لهؤلاء الذين وفَّوْا بالعقودِ والميثاقِ الذي واتَقَهم به ربُّهم ، ﴿ مَّغُفِرَةٌ ﴾ ، وهي سترُ ذنوبِهم السالفةِ منهم عليهم ، وتَغْطيتُها بعفوه لهم عنها ، وتركِه عقوبتَهم عليها ، وفضيحتَهم بها ، ﴿ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ . يقولُ : ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبِهم السالفةِ منهم جزاءً على أعمالِهم التي

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

عمِلوها ، ووفائِهم بالعقودِ التي عاقَدوا ربَّهم عليها أجرٌ عظيمٌ . والعظيمُ مِن خيرٍ غيرُ محدودٍ مبلغُه ولا يَعْرِفُ مُنْتهاه غيرُه تعالى ذكرُه .

184/7

/فإن قال قائلٌ : إن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه أَخْبَرَ في هذه الآيةِ أنه وعَد الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ ، ولم يُخْبِرْ بما وعَدَهم ، فأين الخبرُ عن الموعودِ ؟

قيل: بلى ، إنه قد أُخْبَر عن الموعودِ ، والموعودُ هو قولُه: ﴿ لَهُمْ مَعْفِيرَةٌ ۗ وَأَجَّرُ ۗ وَأَجّرُ عَظِيمٌ ﴾ .

فإن قال (): فإن قولَه: ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴾ حبرٌ مبتدأٌ ، ولو كان هو الموعودَ لَقيل: وعد اللَّهُ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ مغفرةً وأجرًا عظيمًا . ولم يَدْخُلُ في ذلك ﴿ لَهُم ﴾ . وفي دخولِ ذلك فيه دلالةٌ على ابتداءِ الكلامِ وانقضاءِ الخبرِ عن الوعدِ .

قيل: إن ذلك وإن كان ظاهرُه ما ذكرت ، فإنه مما اكتُفِي بدلالةِ ما ظهر مِن الكلامِ على ما بطَن مِن معناه ، مِن ذكرِ بعض قد تُرِك ذكرُه فيه . وذلك أن معنى الكلامِ : وعد اللَّهُ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ أن يَغْفِرَ لهم ويَأْجُرَهم أُجُرًا عظيمًا . لأن مِن شأنِ العربِ أن يُصْحِبوا الوعد «أن ") ؛ يُعْمِلوه فيها ، فتُركت «أن » إذ كان الوعد قولًا ، ومِن شأنِ القولِ (") أن يكونَ ما بعدَه مِن جملِ الأخبارِ مبتداً ، وذُكر بعدَه جملةُ الخبرِ اجْتِزاءً بدلالةِ ظاهرِ الكلامِ على معناه ، وصرفًا للوعدِ الموافقِ للقولِ في معناه – وإن كان للفظِه مُخالِفًا – إلى معناه ، فكأنه قيل : قال اللَّهُ : للذين آمنُوا وعمِلوا الصالحاتِ مغفرةٌ وأجرٌ عظيمٌ .

وكان بعضُ نحوبي البصرةِ يقولُ: إنما قيل: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢: ﴿ قَائِلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : «وأن».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س: ( القرآن ) .

وَعَمِيلُوا الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَآجَرُ عَظِيمٌ ﴾ في (١) الوعد الذي وُعِدوا. فكان معنى الكلام على تأويلِ قائلِ هذا القولِ: وعدُ اللَّهِ الذين آمنوا وعمِلوا الصالحاتِ لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيمٌ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه عزّ ذكرُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِكَايَلِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ الْفَاتِهِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ .

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : والذين جحدوا وحدانية اللَّه ، ونقضوا ميثاقه وعقودَه التي عاقدوها إياه ، ﴿ وَكَذَّبُوا بِخَايَنِيْنَا ﴾ . يقولُ : [١/ه٥٥٤] وكذَّبوا بأدلةِ اللَّهِ وحُجَجِه الدالةِ على وحدانيتِه التي جاءَت بها الرسلُ وغيرُها ، ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيمِيمِ ﴾ . يقولُ : هؤلاء الذين هذه صفتُهم أهلُ المجميم . يعنى : أهلُ النارِ الذين يَخْلُدون فيها ، ولا يَخْرُجون منها أبدًا .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَثَالُهُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾.

يعنى بذلك جلَّ ثناؤه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ أقَرُوا بتوحيدِ اللَّهِ ورسالةِ رسولِه عَلِيْكُمْ وما جاءَهم به مِن عندِ ربِّهم، ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾: اذكروا النعمة التي أنْعَم اللَّهُ بها عليكم ، فاشْكُروه عليها بالوفاءِ له بميثاقِه الذي واثَقَكم به ، والعقودِ التي عاقَدْتُم نبيَّكم عَلِيْنَ عليها . ثم / وصَف نعمته التي أَمَرَهم ١٤٤/٦ جلَّ ثناؤه بالشكرِ عليها مع سائرِ نعمِه ، فقال : هي كفَّه عنكم أيدي القومِ الذين همُّوا بالبطشِ بكم ، فصرَفَهم عنكم ، وحال بينَهم وبينَ ما أرادوه بكم .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ هذه النعمةِ التي ذكُّر اللَّهُ جلَّ ثناؤُه أصحابَ

<sup>(</sup>۱) سقط من : م ، ت ۱ ، ت ۲ ، ت ۲ ، س .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ولعل تمام السياق : فيما وعدهم فيه . وينظر تفسير القرطبي ٦/ ١١٠.

نبيّه عَيْلِيّهِ بها، وأمَرَهم بالشكرِ له عليها؛ فقال بعضُهم: هو استِنْقاذُ اللّهِ نبيّه محمدًا عَيْلِيّهِ وأصحابَه مما كانت اليهودُ مِن بنى النّضيرِ همُّوا به يومَ أتوْهم يَسْتَحْمِلُونهم ديةَ العامريّيْن اللذين قتَلهما عمرُو بنُ أميةَ الضَّمْريُّ.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا ابنُ محميدٍ، قال: ثنا سلمةُ ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، عن عاصمِ بنِ عمرَ بنِ قتادةً وعبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ ، قالا : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ إلى بنى النَّضيرِ ليَسْتَعِينَهم على دية العامريَّين اللذين قتلَهما عمرُو بنُ أميةَ الضَّمْريُّ ، فلمًا جاءَهم خلا بعضُهم ببعضٍ ، فقالوا : إنكم لن تَجِدوا محمدًا أقربَ منه الآنَ ، فمُروا رجلًا يظهرُ (۱) على هذا البيتِ ، فيطرحُ عليه صحْرةً ، فيريحنا منه . فقال (۱) عمرُو بنُ يظهرُ (۱) على هذا البيتِ ، فيطرحُ عليه صحْرةً ، فيريحنا منه . فقال (۱) عمرُو بن جحاشِ ابنِ كعبِ : أنا (۱) . فأتى رسولَ اللَّهِ عَلِيلِهُ الخبرُ ، وانْصَرَف عنهم ، فأنزل اللَّهُ عز ذكرُه فيهم ، وفيما أراد هو وقومُه : ﴿ يَسَالُهُمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَارِثُ عَلَيْهِ الْمَارِثُ عَلَيْهِ الْمَارِثُ عَلَيْهِ الْمَارِثُ عَلَيْهِ الْمَارِثُ عَلَيْهِ الْمَارِثُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَه

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مُجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَيْدِيهُمْ ﴿ . فَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم ، فأَنْتُمُروا بينَهُم بقتلِه ، فخرَج فأسْتَعانهم فى مَغْرَمِ ديةٍ غرِمها ، ثم قام مِن عندِهم ، فائتَمَروا بينَهم بقتلِه ، فخرَج يَتُناهُوا إليه (٥٠) يَنْظُرُ إليهم ، ثم دعا أصحابَه رجلًا رجلًا حتى تَتَامُوا إليه (٥٠) .

<sup>(</sup>١) أي: يعلو سقفه، أو يعتلي ظهره.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ فقام ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٥٦٣، وأخرجه البيهقى في الدلائل ٣٥٤/٣ من طريق ابن إسحاق قوله، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٦/٢ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٥) تفسيد محاهد ٣٠٢ ، وعزاه السيوطي في الله المنثور ٢٦٦/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مُجاهد : ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فُحَاهُ مُجاهد : ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيّدِيهُمْ عَنصَابُه فَكَفَّ أَيّدِيهُمْ عَنصَابُه عَنوهم ، في دية (۱) غرمها ، ثم قام مِن عندهم ، من وراءِ جِدار لهم ، فاستعانهم في مَعْرَم ، في دية (۱) غرمها ، ثم قام مِن عندهم ، فائتمروا بينهم بقتلِه ، فخرَج يَمْشِي مُعْتَرِضًا يَنْظُرُ إليهم خِيفتهم ، ثم دعا أصحابه رجلًا رجلًا حتى تَتَامُّوا إليه ، قال اللّهُ جل وعز : ﴿ فَكَفَّ أَيّدِيهُمْ عَنصَامُ وَاتّقُواْ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

حدَّ ثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنى أبو مَعْشَرٍ ، عن يزيدَ ابنِ أبى زيادٍ ، قال : جاء رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بنى النَّضيرِ يَسْتَعِينُهم فى عَقْلِ أصابه ، ومعه أبو بكرٍ وعمرُ وعليٍّ ، فقال : « أَعِينونى فى عَقْلِ أصابنى » . فقالوا : نعم يا أبا القاسمِ ، قد آنَ لك أن تَأْيِّتنا وتَسْأَلُنا حاجةً ، اجْلِسْ حتى نُطْعِمَك ونُعْطِيك الذى تَسْأَلُنا . فجلس رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ وأصحابُه يَنْتَظِرونه ، وجاء حُيَّ بنُ أَخْطَبَ ، وهو رأسُ القومِ ، وهو الذى قال لرسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ما قال ، فقال محيّ لأصحابِه : لا تَرَوْنَه أَوْرَبَ منه الآنَ ، اطْرَحوا عليه حِجارةً فاقتُلوه ، ولا تَرَوْن شرًّا أبدًا . فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة / ليَطْرَحوها عليه ، فأَمْسَك اللَّهُ عنها أيْديَهم ، حتى جاءه جبريلُ عَلِيْتُهِ ، 1١٤٥/ فأقامه مِن ثَمَّ ، فأَنْزَل اللَّهُ جلَّ وعزَّ : ﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَالَمُ الْدَيْهِ مَ عَلَى اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهم ، حتى جاءه جبريلُ عَلَيْتُهُ ، اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَ عَالَمُ اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْها أَنْدِينَ مَا أَرْدُوا اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهُمْ عَنْهُمُ مَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهُمْ فَكُفُ أَيْدِينَهُمْ عَنْهِ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفَ أَيْدِينَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهُمْ فَكُفُ أَيْدِينَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَنْها أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ فَكُفُ أَيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَقُولُ اللَّهُ عَنْها أَيْدِينَهُ مَا أَلَاهُ وَنَوْلُولُ اللَّهُ عَنْهَ أَيْدَيْهُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهَا أَللَهُ عَنْ ذَكُوهُ نَبْيَه عَيْلِيْقٍ ما أَرادوا به (١٤٠٠ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ ذَكُوهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ مَا أُرادوا به (١٤٠٠ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَيْدِيهُ مَ الْمَادُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَكُوهُ نَبْعُهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

حدَّثني القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحريجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (الدية).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٦/٢ إلى المصنف.

قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآية. قال: يهودُ، دخل عليهم النبي عَيِّلَةُ حائطًا، فاسْتَعانهم في مَغْرَمٍ غرِمه، فائتَمَروا بينهم بقتلِه، فقام مِن عندِهم، فخرَج مُعْتَرِضًا يَنْظُرُ إليهم خِيفتَهم، ثم دعا أصحابَه رجلًا رجلًا حتى تَتَامُوا إليه (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْج ، [١] ٢٥٦] عن عكرمةً ، قال : بعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ المنذرَ بنَ عمرِو الأنصاريُّ أُحَّدَ بني النجار، وهو أحدُ النُّقباءِ ليلةَ العقبةِ - فبَعَثه في ثلاثين راكبًا مِن المهاجرين والأنصارِ ، فخرَجوا ، فلقُوا عامرَ بنَ الطُّفَيلِ بنِ مالكِ بنِ جعفرِ على بئرِ مَعُونةً ، وهي مِن مياهِ بني عامر ، فاقْتَتَلوا ، فقُتِل المنذرُ وأصحابُه إلا ثلاثةَ نَفَر كانوا في طلبِ ضالَّةٍ لهم فلم يَوْعُهم إلا والطيرُ تَحُومُ في السماءِ ، يَسْقُطُ مِن بينِ خَراطيمِها عَلَقُ الدم(٢) ، فقال أحدُ النفرِ: قُتِل أصحابُنا والرحمنِ. ثم تَوَلَّى يَشْتَدُّ حتى لقِي رجلًا، فاخْتَلَفا ضربتَيْن ، فلمَّا خالَطَتْه الضربةُ ، رفّع رأسَه إلى السماءِ ففتَح عينيه ، ثم قال : اللَّهُ أكبرُ ، الجنةُ وربٌ العالمين . فكان يُدْعَى أَعْنَقَ لِيَمُوتَ (٢٠) ، ورجَع صاحباه ، فلقِيا رجلين مِن بني سُلَيم، وبينَ النبيِّ عَيِّاتِهِ وبينَ قومِهما مُوَادعةٌ، فانْتَسَبا لهما إلى بني عامرٍ، فقتلاهما ، وقدِم قومُهما إلى النبيِّ عَيِّاللَّهِ يَطْلُبُون الديةَ ، فخرَج ومعه أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌ وطلحةُ وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، حتى دخلوا على كعبِ بنِ الأشرفِ ويهود بني النَّضيرِ ، فاسْتَعانهم في عَقْلِهما ، قال : فاجْتَمَعَت (١) اليهودُ لقتل رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ وأصحابِه، واعْتَلُّوا بصَنيعةِ الطعامِ، فأتاه جبريلُ عَلِيْتُهِ بالذي أجمعت (٥٠) عليه يهودُ مِن الغَدْرِ ، فخرَج ثم دعا عليًّا ، فقال : ﴿ لا تَبْرُحْ مَقامَك ، فمَن خرَج عليك

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) العلق: قطع الدم ، الواحدة : علقة . النهاية ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) أعنق ليموت: أي أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه. اللسان (ع ن ق ).

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «فرجع».

<sup>(</sup>٥) في م: (اجتمعت ١٠).

مِن أصحابي فسألك عنى ، فقلْ : وَجَّه إلى (١) المدينةِ فأَدْرِكوه » . قال : فجعَلوا يَمُرُّون على على ، فيأُمُرُهم بالذي أَمَرَه ، حتى أتى عليه آخِرُهم ، ثم تبِعَهم ، فذلك قوله : ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِّنَهُم ﴾ [المائدة : ١٣] .

حدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن السدى ، عن أبى مالكِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ آيْدِيهُمْ عَنكُمْ ﴾ . قال : نزلت في كعبِ ابن الأشْرفِ وأصحابِه ، حين أرادوا أن يَعْدِروا برسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ .

وقال آخرون: بل النعمةُ التي ذكرها اللَّهُ في هذه الآيةِ ، فأمَر المؤمنين مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ / بالشُّكرِ له عليها ، أن اليهودَ كانت هَمَّت بقتلِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ١٤٦/٦ في طعامٍ دعَوْه إليه ، فأعْلَم اللَّهُ عز وجل نبيَّه عَلِيَّةٍ ما همُّوا به ، فانْتَهى هو وأصحابُه عن إجابتِهم إليه .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَكَفَّ ٱلِّذِيهُمْ عَنكُمْ ﴾ : وذلك أن قومًا مِن اليهودِ صنَعوا لرسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ وأصحابِه طعامًا ليَقْتُلوه إذا أتى الطعامَ ، فأوْحَى اللَّهُ إليه بشأنِهم فلم يأتِ الطعامَ ، وأمَر أصحابَه فأتَوْه ' .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٦/٢ إلى المصنف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩/٣ ه عن أبي مالك ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم ، وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٢٦٦/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) في م : « فأبوه » ، وفي الدر المنثور : « فلم يأتوه » . والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مخطوطة تفسير ابن كثير ، ومعنى : فأتوه : أتوا النبئ عليه . كما في الآثار قبله .

وقال آخرون: عنى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بذلك النعمة التي أنْعَمَها على المؤمنين بإطلاع نبيه عَيِّلِيَّةٍ على ما همَّ به عدوُّه وعدوُّهم مِن المشركين يومَ بَطْنِ نَحْلٍ مِن اغْترارِهم إياهم والإيقاع بهم إذا هم اشتَغَلوا عنهم بصلاتِهم، فسجدوا فيها، وتعريفِه نبيَّه عَيِّلِيَّةٍ الحِذارَ مِن عدوِّه في صلاتِه بتعليمِه إياه صلاة الخوفِ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قوله : ﴿ يَمَا يُهُمَ الَّذِينَ عَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا اللّهِ عَلِيْتِهُ وهو ببَطْنِ نخلِ إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُمْ ﴾ الآية : ذُكِر لنا أنها نزلَت على رسولِ اللّهِ عَلِيْتِهُ وهو ببَطْنِ نخلِ في الغَرْوةِ السابعةِ (۱) ، فأراد بنو ثعلبة وبنو مُحاربٍ أن يَفْتِكوا به ، فأطْلَعَه اللّهُ على ذلك . ذُكِر لنا أن رجلًا انْتَدَب لقتلِه ، فأتى نبى اللّهِ عَلِيْتٍ وسيفُه موضوعٌ ، فقال : ذلك . ذُكِر لنا أن رجلًا انْتَدَب لقتلِه ، قال : أَسْتَلُه ؟ قال : « نعم » . فسلّه ، فقال : مَن أَخُذُه يانبي اللّهِ عَلَيْتٍ ، وأَغْلَظُوا يَمْنَعُنى منك » . فهدَّده أصحابُ رسولِ اللّهِ عَلِيْتٍ ، وأَغْلَظوا له القولَ ، فشامَ (۱) السيف ، وأمر نبى اللّهِ عَلَيْتٍ أصحابَه بالرحيلِ ، فأنْزِلَت عليه صلاةُ الخوفِ عندَ ذلك (۱) .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن الزهريِّ ، ذكره عن أبي سلمة ، عن جابرِ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّ نزَل منزلًا ، وتفرَّق الناسُ في الزهريِّ ، ذكره عن أبي سلمة ، عن جابرِ ، أن النبيَّ عَيِّلِيَّ سلاحَه بشجرةِ ، فجاء أعرابيٍّ إلى سيفِ العِضاهِ (٤) يَسْتَظِلُون تَحتَها ، فعلَّق النبيُّ عَيِّلِيَّ سلاحَه بشجرةِ ، فجاء أعرابيٍّ إلى سيفِ

<sup>=</sup> والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره ٩/٣٥ عن العوفى ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٦٦/٢ إلى المصنف وابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>١) في الدر المنثور: «الغزوة الثانية».

 <sup>(</sup>٢) شام السيف يشيمه: غمده، وأيضًا: استله. فهو من الأضداد. والمراد هنا الأول تاج العروس (شي م).
 (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٦/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) العِضاه : شجر أم غيلان ، وكل شجر عظيم له شوك ، الواحدة : عِضة بالتاء ، وقيل واحدته : عضاهة . النهاية ٣/ ٢٥٥.

رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وأَخَذَه فسلَّه ، ثم أَقْبَل على النبيِّ ﷺ ، فقال : مَن يَمْنَعُك منى ؟ والنبيُّ ﷺ قولُ : « اللَّهُ » . فشامَ الأعْرابيُّ السيفَ ، فدعا النبيُّ ﷺ أصحابَه ، فأخبَرَهم خبرَ الأعرابيِّ ، وهو جالسٌ إلى جنبِه لم يُعاقِبُه .

قال مَعْمَرٌ: وكان قَتادةُ يَذْكُرُ نحوَ هذا، وذكر أن قومًا مِن العربِ أرادوا أن يَفْتِكُوا برسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فأَرْسَلوا هذا الأعرابيَّ . وتأوَّل : ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآية (١) .

وأولى الأقوالِ بالصحةِ في تأويلِ ذلك قولُ مَن قال : عنى اللَّهُ بالنعمةِ التي ذكر في هذه الآية / نعمته على المؤمنين به وبرسولِه التي أنْعَم بها عليهم في استْنِقاذِه نبيَّهم ١٤٧/٦ محمدًا عَيْلِيْم ، مما كانت يهودُ بني النَّضِيرِ همَّت به مِن قتلِه وقتْلِ مَن معه ، يومَ سار إليهم نبى اللَّهِ عَيْلِيْم في الديةِ التي كان تَحمَّلُها عن قتيلَىْ عمرِو بنِ أميةً .

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك ؛ لأن اللَّه عقب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها، وقبيح أفعالها، وخيانتها ربّها وأنبياءها، ثم أمر نبيّه على بالعفو عنهم عنهم والصَّفْحِ عن عظيم جهلهم، فكان معلومًا بذلك أنه على لم يُؤمّر بالعفو عنهم والصَّفْحِ عَقيبَ قولِه: ﴿ إِذْ هَمّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمُ أَيْدِيهُم ﴾ . ومَن (٢) غيرهم والصَّفْحِ عَقِيبَ قولِه: ﴿ إِذْ هَمّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمُ أَيْدِيهُم ﴾ . ومَن (٢) غيرهم كان يَبْسُطُ الأَيْدي إليهم . لأنه لو كان الذين هموا ببسطِ الأيدي إليهم غيرهم، لكان حَرِيًّا أن يَكُونَ الأمرُ بالعفو والصفحِ عنهم ، لا عمّن لم يَجْرِ لهم بذلك ذكرٌ ، ولكان الوصفُ بالخيانة في وصفِهم في هذا الموضع ، لا في وصفِ مَن لم يَجْرِ لهنانيه ذكرٌ ، ففي ذلك ما يُنْبِئ عن صحةِ ما قضَيْنا له بالصحةِ مِن التأويلاتِ في ذلك دونَ ما خالَفه .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۱۸۵، ومن طريقه عبد بن حميد (۱۰۸۲)، والبخارى (۱۳۹۶)، ومسلم (۸٤٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ولعل صواب الكلام أن يكون : وغيرهم بحذف « من » .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْمَتُوَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه: واحْذَرُوا اللَّهَ أَيُّهَا المؤمنون أن تُخالِفوه فيما أمَرَكم ونهاكم أن تُنقُضوا المِيثاق الذي واثقكم به، فتشتوْجِبوا منه العقاب الذي لا قِبَلَ لكم به، هو وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُو أَزِمَّةَ أُمورِهم، ويَسْتَسْلِمُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيُلْقِ أَزِمَّةَ أُمورِهم، ويَسْتَسْلِمُ لقضائِه، ويَبِقْ بنصريه وعونِه، المُقرُون بوَحدانية اللَّه ورسالة رسولِه، العامِلون بأمره ونهيه، فإن ذلك مِن كمالِ دينِهم وتَمامِ إيمانِهم، وأنهم إذا فعلوا ذلك كلاهم ورعاهم، وحفِظهم مَّن أرادهم بسوء، كما حفِظكم ودافع عنكم أيُّها المؤمنون اليهودَ الذين همُّوا بما همُّوا به مِن بسُطِ أيديهم إليكم؛ كلاءةً منه لكم، إذ كنتم مِن أهلِ الإيمانِ به وبرسولِه دونَ غيرِه، فإن غيرَه لا يُطِيقُ دَفْعَ سوءٍ أراد بكم ربُّكم، ولا اجتلابَ نفع لكم لم يَقْضِه لكم.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَقَدَّ أَخَكَ اللَّهُ مِيثَنَىَ بَخِتَ إِسْرَبَهِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْفَقُ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ .

وهذه الآيةُ أُنْزِلَتْ إعلامًا مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه نبيَّه محمدًا عَيْلِيِّ والمؤمنين به، أخلاقَ الذين همُّوا ببسطِ أيديهم إليهم مِن اليهودِ .

كالذى حدَّثنا الحارثُ بنُ محمدِ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا مُبارَكَ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدَ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِت إِسَرَتُوبِلَ ﴾ . قال : اليهودُ مِن أهل الكتابِ .

وأن الذي همُّوا به مِن الغدرِ ونقْضِ / العهدِ الذي بينَهم وبينَه مِن صفاتِهم وصفاتِ أوائلِهم، وأخلاقِهم وأخلاقِ أسلافِهم قديمًا، واحْتِجاجًا لنبيّه عَلِيلَةٍ على اليهودِ بإطلاعِه إياه على ما كان علمُه عندَهم دونَ العربِ، مِن خَفِيّ أمورِهم، ومَكْنونِ علومِهم، وتَوْبيخًا لليهودِ في تَمادِيهم في الغَيّ، وإصرارِهم على الكفرِ مع

1 8 1 7

علمِهم بخطأً ما هم عليه مُقِيمون .

يقولُ اللَّهُ عز ذكرُه لنبيه محمد عَلَيْكِ : لا تَسْتَغْظِموا أَمْرَ الذين همُّوا ببسطِ أَيديهم إليكم مِن هؤلاء اليهودِ بما همُّوا به لكم ، ولا أَمْرَ الغدرِ الذي حاولوه وأرادوه بكم ، فإن ذلك مِن أخلاقِ أوائلِهم وأسلافِهم ، لا يَعْدُون أن يكونوا على مِنهاجِ أَوَّلِهم وطريقِ فَرَطِهم (١).

ثم ابْتَدَأُ الحَبرَ عزَّ ذكرُه عن بعضِ غَدَراتِهم وحياناتِهم ، وجراءَتِهم على ربِّهم ، ونقضِهم ميثاقَهم الذي واثقَهم عليه بارئُهم (٢) ، مع نعمِه التي خصَّهم بها ، وكراماتِه التي طوَّقهم شكرَها ، فقال : ولقد أخذ اللَّهُ ميثاقَ سَلَفِ مَن همَّ ببسطِ يدِه إليكم مِن يهودِ بني إسرائيلَ يا معشرَ المؤمنين ، بالوفاءِ له بعهودِه وطاعتِه ، فيما أمَرَهم ونهاهم .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا آدمُ العَسْقَلانَى ، قال : ثنا أبو جعفرِ الرازَى ، عن الربيعِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَلَقَدَ أَخَلَ اللَّهُ مِيثَنَى بَخِت إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ . قال : أَخَذ اللَّهُ مَواثيقَهم أن يُخْلِصوا له ولا يَعْبُدُوا غيرَه (٣) .

﴿ وَبَعَشْنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبٌ ﴾ . يعنى بذلك : وبعَثْنا منهم اثنَى عشَرَ كَفيلًا ، كُفُلُوا عليهم بالوفاءِ لله بما واتَّقُوه عليه مِن العهودِ فيما أمَرَهم به ، وفيما نهاهم عنه .

والنقيبُ في كلامِ العربِ كالعَرِيفِ على القومِ ، غيرَ أنه فوقَ العَريفِ ، يقالُ منه : نقَب فلانٌ على بنى فلانٍ ، فهو يَنْقُبُ نَقْبًا . فإذا أُرِيد أنه لم يَكُنْ نقيبًا فصار نقيبًا ، قيل : قد نَقُب فهو يَنْقُبُ نَقَابةً . ومِن العَريفِ : عَرُف عليهم يَعْرُفُ عَرَافةً .

<sup>(</sup>١) في م: «سلفهم »، وهما بمعتّى.

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « بأدائهم » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى المصنف.

فأما المناكبُ فإنهم كالأعوانِ يكونون مع العُرَفاءِ ، واحدُهم مَنْكِبٌ .

وكان بعضُ أهلِ العلمِ بالعربيةِ (١) يقولُ: هو الأمينُ الضامنُ على القومِ . فأما أهلُ التأويل فإنهم قد اخْتَلَفُوا بينَهم في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم: هو الشاهدُ

على قومِه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَدُ اللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِتَ إِسْرَوْمِيلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ اَثْنَى عَشَرَ نَقِيبَا ﴾: مِن كلّ سِبْطِ رجلٌ شاهدٌ على قومِه (٢).

وقال آخرون : النقيبُ الأمينُ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حُدِّثْتُ عن عمارِ بنِ الحسنِ ، قال : ثنا ابنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ ، قال : النُّقباءُ الأُمناءُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا ابنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع مثلًه .

وإنما كان اللَّهُ عزَّ ذكرُه أمر موسى نبيَّه عَيِّلِيْ ببعثِه النُّقباءَ الاثنَى عشَرَ مِن قومِه بنى إسرائيلَ إلى أرضِ الجَبابرةِ بالشامِ ليتحسَّسوا (أ) لموسى أخبارَهم إذ أراد هلاكهم ، وأن يُجعَلَها مَساكنَ لبنى إسرائيلَ بعدَ ما أَن يُورِّثُ أرضَهم وديارَهم موسى وقومَه ، وأن يَجْعَلَها مَساكنَ لبنى إسرائيلَ بعدَ ما أنجاهم مِن فرعونَ وقومِه ، وأخرَجهم مِن أرضِ مصرَ ، فبعَث موسى الذين أمَرَه اللَّهُ

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۷) فر می تر () تر ۲، تر ۳: «لیتحسسوا».

ببعثِهم إليها مِن النقباءِ.

/كما حدَّثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسْباطُ ، ١٤٩/٦ عن الشُّديِّ ، قال : أمَر اللَّهُ بني إسرائيلَ بالسيرِ إلى أَرِيحًا ، وهي أرضُ بيتِ المقدس ، فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منهم بعَث موسى اثنَيْ عشَرَ نَقيبًا مِن جميع أَسْباطِ بني إسرائيلَ ، فساروا يُريدون أن يَأْتوه بخبرِ الجَبَابرةِ ، فلقِيهم رجلٌ مِن الجَبَّارِين ، يُقالُ له: عاجٌ. فأخَذ الاثنَىٰ عشَرَ، فجعَلهم في خُجْزَتِه، وعلى رأسِه حَمْلَةُ (١) حطبٍ، فانْطلَقَ بهم إلى امرأتِه ، فقال : انْظُرى إلى هؤلاء القوم الذين يَرْعُمون أنهم يُريدون أن يُقاتِلُونا . فطرَحَهم بينَ يديها ، فقال : ألا أَطْحَنُهم برجلي ؟ فقالت امرأتُه : بل خلِّ عنهم حتى يُخْبِروا قومَهم بما رأَوا . ففعَل ذلك ، فلمَّا خرَج القومُ قال بعضُهم لبعض : يا قوم ، إنكم إن أَخْبَرْتُم بني إسرائيلَ خبرَ القوم ارْتَدُّوا عن نبيِّ اللَّهِ عليه السلامُ ، لكن اكْتُمُوه وأخْبِروا نبيَّى اللَّهِ فيكونان هما(٢) يَرَيان رأيَهما . فأخَذ بعضُهم على بعض الميثاقَ بذلك لِيَكْتُموه ، ثم رجَعوا فانْطَلَق عشرةٌ منهم فنكَثوا العهدَ ، فجعَل الرجلُ يُخْبِرُ أخاه وأباه بما رأًى مِن (٢) عاجٍ ، وكتَم رجلان منهم ، فأتَوْا موسى وهارونَ فَأَخْبَرُوهِمَا الْحَبْرَ، فَذَلَكَ حَيْنَ يَقُولُ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَخِت إِسْرَاهِ مِنَ وَبَعَثْ مَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبُأُ ﴾ . .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مُجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ عز وجل : ﴿ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبُ اللَّهِ : مِن كلِّ سِبْطِ مِن بنى إسرائيلَ رجلٌ ، أَرْسَلَهم موسى إلى الجَبَّارِين ، فوجَدُوهم (٥٠) يَدْخُلُ فى كُمِّ

<sup>(</sup>١) في م: ( حزمة ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ( فيما ٥ .

<sup>(</sup>٣) بعده في تاريخ المصنف : ﴿ أَمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٢٩، ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( فوجدهم ) .

أحدِهم اثنان منهم "يُلقيهما إلقاءً"، ولا يَحْمِلُ عُنْقودَ عنبِهم إلا خمسةُ أنفس "بينَهم في خشبة ، ويَدْخُلُ في شَطْرِ الرُّمَّانةِ إذا نُزِع حبُّها خمسةُ أنفسٍ أو أربعٌ ، فرجَع النُّقباءُ كلُّهم "كلُّهم " يَنْهَى سِبْطَه عن قِتالِهم إلا يُوشَعَ بنَ نُونٍ " وكلابُ بن يافنةً " يَأْمُران الأسباطَ بقتالِ الجَبابرةِ وبجِهادِهم ، فعصَوْا هذين " وأطاعوا الآخرين " .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ بنحوِه ، إلا أنه قال : مِن بني إسرائيلَ رجالٌ . وقال أيضًا : يلقونهما (٧) .

حدَّثنا ابنُ محميد، قال: ثنا سلمة ، عن ابنِ إسحاق ، قال: أمّر موسى أن يَسِيرَ ببنى إسرائيلَ إلى الأرضِ المقدَّسةِ ، وقال: إنى قد كتَبَتُها لكم دارًا ( وقرارًا ) ومَنْزلًا ، فاخْرُجُ ( اللها وجاهِدْ مَن فيها مِن العدوِّ ، فإنى ناصرُ كم عليهم ، وخُذْ مِن قومِك اثنَى عشرَ نقيبًا ، مِن كلِّ سِبْطِ نقيبًا يَكُونُ على قومِه بالوّفاءِ منهم على ما أُمِروا به ، وقلْ لهم : الله يقولُ لكم : ﴿ إِنّي مَعَكُمُ لَيِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ وَمَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . وأخذ موسى منهم اثنى عشر نقيبًا اختارهم من الأسباطِ كُفلاءَ على قومِهم بما هم فيه على الوفاءِ بعهدِه وميثاقِه ، وأخذ مِن كلِّ سِبْطِ منهم خيرَهم ، وأوْفاهم رجلًا ، يقولُ اللَّهُ عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ أَحَدُ ٱللَّهُ مِيثَنَى عَشَرَ نَقِيبًا إلى الأرضِ بَخِتَ إِسْرَهِ عِلَى وَبَعَمْ مَا مِنْ عَشَرَ نَقِيبًا أَنْ . فسار بهم موسى إلى الأرضِ بَخِتَ إِسْرَةِ عِلَى وَبَعَمْ نَا مِنْهُمُ ٱثنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ . فسار بهم موسى إلى الأرضِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ يلقونهم إلقاء ﴾ ، وفي م: ﴿ يلفونهم لفا ﴾ . والمثبت من تفسير مجاهد .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: «أنفاس» ، وبعده في تفسير مجاهد: « من قوم موسى » .

<sup>(</sup>٣) في م والدر المنثور: « كل منهم ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : «كالب بن يوقنا » . وفي تفسير مجاهد : «كالب بن يافنة » . وينظر ما تقدم في ٤٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: «هذا».

<sup>(</sup>٦) تفسير مجاهد ص ٣٠٣، ٢٠٤ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) في م: « يلففونهما » .

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س. (۹) فی ص، ت ۱: «فما خرج».

المقدسة بأمرِ اللَّهِ، حتى إذا نزَل النِّية بينَ مصرَ والشامِ، وهى بلادٌ ليس فيها خَمَرُ (۱) ولا ظلِّ، دعا موسى ربَّه حينَ آذاهم الحرُّ، فظلَّ عليهم بالغَمامِ، ودعا لهم بالرزقِ، فأنْزَل اللَّهُ عليهم المنَّ والسَّلْوَى، وأَمَر اللَّهُ موسى، فقال: / أرْسِلْ رجالًا ١٥٠/٠ يَتَحَسَّسون إلى أرضِ كَنْعانَ التي وهَبْتُ (۱) لبني إسرائيلَ، مِن كلِّ سِبْطِ [١٩٥٠ظ] رجلًا، فأرْسَل موسى الرءوس كلَّهم الذين فيهم، (أفبعَث اللَّهُ جلّ وعزّ من بَرُيَّةِ فارانَ، بكلامِ اللَّهِ، وهم رءوسُ بني إسرائيلً ، وهذه أسماءُ الرَّهْطِ الذين بعَث اللَّهُ مِن بني إسرائيلَ إلى أرضِ الشامِ، فيما يَذْكُرُ أهلُ التوراقِ، ليَجُوشُوها لبني إسرائيلَ : مِن سِبْطِ (روبيلَ، شامونُ بنُ ركونَ '، ومِن سبطِ شمعونَ، (سافاطُ بنُ حُرى ')، ومِن سبطِ معونَ، (سافاطُ بنُ حُرى ')، ومِن سبطِ يجائلُ '، بنُ يوسُفَ، ومِن سِبطِ يوسُفَ، وهو سِبْطُ أفراييمَ ' ، يُوشَعُ بنُ نُونِ ، ومِن سبطِ بنيامينَ، (مُؤلُطُ بنُ دَفُونَ ')،

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «حر»، وفي م: «شجر». والمثبت كما تقدم في ٧٠٨/١، وتقدم تعريفه هناك.

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ۱: «وهب».

<sup>(7-7)</sup> سقط من: م، ت ٢، س، وفي سفر العدد: «فأرسلهم موسى من برية فاران، حسب قول الرب». وفاران: كلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة، وقيل: هو اسم لجبال مكة، معجم البلدان 7. 7

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص،ت ١، ت ٢: «روبيل سامول بن ركون»، وفي عرائس المجالس: «روبيل شموع بن ذكور». ذكور»، وفي سفر العدد الأصحاح الثالث عشر: «رأوبين شموع بن زكور».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في س: « سافاط بن جزمي ». وفي م: « سافاط بن حربي ».و في عرائس المجالس: « شوقط بن حوري » ، وفي سفر العدد الأصحاح الثالث عشر: « شافاط بن حوري » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «أس محايل»، وفي م: «كاذ ميخائيل»، وفي ت ١: «س يحايل»، وفي عرائس المجالس: «جاد جابذ»، وفي سفر العدد: «يساكر يجآل».

<sup>(</sup>٧) في م: «أفرائيم»، وفي ت ٢: «أفرايتم» وفي عرائس المجالس: «أفراثيم»، وفي سفر العدد: «أفرايم» وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>٨ – ٨) في ت ١: « فلط بن ديون » ، وفي م : « فلط بن ذنون » ، وفي عرائس المجالس : « ناظم بن زقون » ، وفي سفر العدد : « فلطي بن رافو » .

ومِن سِبْطِ ('زَبالُونَ ، حدى بن سُودى ' ، ومِن سِبطِ (' يُوسفَ ، وهو منشّا بنُ يوسُفَ ، حدٌى بنُ سُوسا ' ، ومِن سبطِ دانِ ، ("حملائلُ بنُ حملٍ" ، ومِن سبطِ (أأشرَ ، سابورُ ابنُ ملكيلَ ' ) ، ومِن سبطِ نفتالى () ، بحرُ () بنُ وَفْسِي () ، ومِن سبطِ دارِ (() حولايلُ بنُ منكذَ .

فهذه أسماءُ الذين بعثهم موسى يتحسَّسون له الأرضَ ، ويومَئذِ سَمَّى هوشع (()) بن نونِ يوشع (()) بن نونِ . فأرْسَلَهم وقال لهم : ارْتَفِعوا قِبَلَ الشمسِ ، فارْقَوا الجبلَ ، وانْظُروا ما في الأرضِ ، وما الشَّعْبُ الذي يَسْكنونه ، أقوياءُ (() هم أم ضُعفاءُ ، أقليلٌ هم أم كثيرٌ ؟ وانْظُروا أرضَهم التي يَسْكُنون (() أسمِينةٌ هي أم هزيلةٌ (() ، ذاتُ شجر أم (() لا ؟ اجتازوا (() واحْمِلوا إلينا مِن ثمرةِ تلك الأرض ، وكان ذلك في أوّلِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى a: ("", """) بن سودى """) ، وفى ت """>: ("") دريالون حدنى بن سورى """) ، وفى عرائس المجالس: ""("") دريالون حدى بن سورى """) ، وفى سفر العدد: ""(") دريالون حدى بن سورى """) ، وفى سفر العدد: ""(")

<sup>(</sup>Y-Y) في م: «منشا بن يوسف حدى بن سوشا»، وفي ت Y: «يوسف وهو ميشا بن يوسف حدننى بن سوشا»، وفي ت Y: «سبط يوسف وهومشا بن يوسف حدى بن سوسا»، وفي شفر العدد: «سبط يوسف من سبط منسى جدى بن سوسى».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في عرائس المجالس: « حمل بن وكيل بن خمل » ، وفي سفر العدد: « عمثيل بن جملي » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « أشار سابور بن ملكيل » ، وفي عرائس المجالس : « أشير شايون بن مليكيك » ، وفي سفر العدد : « أشيرستور بن ميخائيل » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: «ثفثاليي»، وفي عرائس المجالس: «يقالي».

<sup>(</sup>٦) في م: «محر»، وفي عرائس المجالس: «حيى»، وفي سفر العدد: «نحى».

<sup>(</sup>٧) في ص: «دمسي»، وفي م وعرائس المجالس: «وقسي».

<sup>(</sup>٨) في م: «يساخر».

<sup>(</sup>٩) فى النسخ: « يوشع » . والمثبت من سفر العدد .

<sup>(</sup>١٠) في سفر العدد: (يشوع).

<sup>(</sup>١١) في ص، ت ١، ت ٢: «أحرا». وينظر سفر العدد.

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) في ص، م، ت ١، ت ٢: (أشمسة هي أم). والمثبت من سفر العدد.

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) سقط من: م، وفي ت ١: «أم لا احباروا».

ما سَمَّى بِكُرُ تُمرةِ العنبِ

حُدِّثْتُ عن الحسين بن الفرجِ المَرْوَزِيِّ ، قال : سمِعْتُ أَبا مُعاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ وَبَعَثَ نَا مِنْهُ مُ اَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ : أمر اللَّهُ بنى إسرائيلَ أن يَسِيروا إلى الأرضِ المقدَّسةِ مع نبيِّهم موسى عَيَّلِيْ ، فلمَّا كانوا قريبًا مِن المدينةِ قال لهم موسى : ادْخُلُوها . فأبَوْا وجَبُنوا ، وبعثوا اثنَى عَشَرَ نقيبًا ليَنْظُروا إليهم ، فانْطَلقوا فنظروا ، فجاءوا بحبة مِن فاكهتهم بوقْرِ الرَّجُلِ ، فقالوا : ( قدروا قدرة ) قوم وبأسَهم هذه فاكهتهم . فعندَ ذلك قالوا لموسى : ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِيلًا ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَـالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌ لَبِنَ أَقَمَتُمُ الصَّكَاوَةَ وَءَامَنتُم الصَّكَاوَةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: «لهم من ذلك». وينظر سفر العدد.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢٠/٣ عن ابن إسحاق مختصرًا ، وتقدم في ٧٠٨/١ مختصرا ، وينظر عرائس المجالس ص ٢١٣، وسفر العدد الأصحاح الثالث عشر ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في م: «قدروا».

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «قدروا قوة».

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه: وقال اللهُ لبنى إسرائيلَ: ﴿ إِنِّى مَعَكُمُ ۗ . يقولُ: إنى ناصرُ كم على عدوِّكم وعدوى الذين أمَرْتُكم بقتالِهم إن قاتَلْتُموهم، ووفَّيتُم بعهدى ومِيثاقى الذى أخَذْتُه عليكم.

وفى الكلامِ محذوفٌ اسْتُغْنِى بما ظهَر مِن الكلامِ عما حُذِف منه ، وذلك أن معنى الكلامِ : وقال اللَّهُ لهم : إنى معكم . فترَك ذكرَ «لهم» ؛ اسْتغناءً بقولِه : ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ . وإذ كان مُتَقدِّمُ الخبرِ عن قومٍ مُسَمَّينُ بأعيانِهم ، كان معلومًا أن سياقَ ما في الكلامِ مِن الخبرِ عنهم ، إذ لم يَكُنِ الكلامُ بأعيانِهم ، مصروفًا عنهم إلى / غيرهم .

ثم ابتدأ ربُّنا جلَّ ثناؤه القسم، فقال: قسمًا (١) لئن أقَمْتُم معشرَ بنى إسرائيلَ الصلاة، ﴿ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَوْةَ ﴾ . أى (٢) : أعْطَيْتُموها مَن أمَرْتُكم باعطائِها، ﴿ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾ . يقول: وصدَّقتُم بما أتاكم به رسلى مِن شرائع دينى .

وكان الربيعُ بنُ أنسٍ يقولُ : هذا خطابٌ مِن اللَّهِ للنُّقباءِ الاثنَىٰ عشَرَ .

حُدِّثْتُ عن عمار بنِ الحسنِ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ بنِ أنسٍ، أن موسى عَلَيْ قال للنُقباءِ الاثنى عشر: سيروا إليهم - عن الربيعِ بنِ أنسٍ، أن موسى عَلَيْ قال للنُقباءِ الاثنى عشر: سيروا إليهم - يعنى إلى الجبَّارِين - فحدِّثونى حديثهم، وما أمرُهم، ولا تَخافوا، إن اللَّه معكم ما أقمتُم الصلاة وآتيتُم الزكاة وآمنتُم برُسُلى وعزّرْتُموهم وأقْرَضْتُم الله قرضًا حسنًا "".

<sup>(</sup>١) في م: « قسم » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: ﴿ إِن ٩ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى ابن أبي حاتم .

وليس الذى قاله الربيع فى ذلك ببعيد مِن الصوابِ ، غيرَ أن مِن قضاءِ اللَّهِ فى جميعِ خلقِه أنه ناصرُ مَن أطاعَه ، وولى مَن اتَّبع أمرَه ، وتجنَّب معصيتَه ، وعافى (١) ذنوبَه . فإذ كان ذلك كذلك ، وكان مِن طاعتِه إقامُ الصلاةِ ، وإيتاءُ الزكاةِ ، والإيمانُ بالرسلِ ، وسائرُ ما نُدِب القومُ إليه ، كان معلومًا أن تكفيرَ السيئاتِ بذلك ، وإدْخالَ الجناتِ به ، لم يَخْصُصْ به النُّقباءُ دونَ سائرِ بنى إسرائيلَ غيرِهم ، فكان ذلك بأن يكونَ ندبًا للقومِ جميعًا ، وحضًّا لهم على ما حضَّهم عليه – أحقَّ وأولى مِن أن يكونَ ندبًا للعومِ ، وحضًا لهم على ما حضَّهم عليه – أحقَّ وأولى مِن أن يكونَ ندبًا لبعضِ ، وحضًا لخاصٍّ دونَ عامٍّ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ ؛ فقال بعضهم : تأويلُ ذلك : ونَصَرْتُموهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيح ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَعَنَرْتُمُوهُمْ ﴾ . قال : نَصَرْتُموهم (٢) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ قولَه : ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ . قال : نصَرْتُمُوهم بالسيفِ .

وقال آخرون: هو الطاعةُ والنُّصْرةُ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ جَافِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٤٠٠، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : سمِعْتُ عبدَ الرحمنِ بنَ زيدٍ يقولُ في قولِه : ﴿ وَعَزَرْتُمُوهُمْ ﴾ . قال : التَّعزيرُ والتوقيرُ الطاعةُ والنَّصرةُ (١) .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في تأويلِه ؛ فذُكِر عن يونُسَ النحويِّ أنه كان يقولُ : تأويلُ ذلك : أَثْنَيْتُم عليهم .

حُدِّثْتُ بذلك عن أبي عُبيدةً مَعْمَرِ بنِ المُثَنَّى عنه (٣).

وكان أبو عُبيدة يقول: معنى ذلك: نصَوْتُموهم وأعَنْتُموهم ووقَّرْتُموهم ووقَّرْتُموهم وعظَّمْتُموهم وأيَّدُتُموهم. وأنْشَد في ذلك (١٠):

١٥٢/٦ /وكم مِن (٥) ماجد لَهُمُ كَريمٍ ومِن لَيْثِ يُعَزَّرُ فَى النَّدِيِّ وكان الفَرَّاءُ يقولُ: العَزْرُ: الردُّ. عَزَرْتُه: ردَدْتُه. إذا رأيْتَه يَظْلِمُ، فقلتَ: اتَّقِ اللَّهَ. أو نهَيْتَه، فذلك العَزْرُ.

وأولى هذه الأقوالِ عندى فى ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: معنى ذلك: نصَرُتُموهم. وذلك أن اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قال فى سورةِ الفتح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٧/٢ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) في ص : « الحرمرى » ، وفي م ، س : « الحرمزى » . وفي ت ١ : « الجريرى » ، وفي ت ٣ : « الحريرى » . ويونس هو ابن حبيب ، نسبته النحوى ، ونسبته في ولائه : الضبى . ينظر ترجمته في إنباه الرواة ٤/ ٦٨، وبغية الوعاة ٢/ ٣٦٠، وتاريخ علماء النحويين ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/٧٥١.

<sup>(</sup>٤) مجـــاز القرآن ١/٦٥١، ١٥٧، وينظر الأضـــداد لابن الأنبارى ص ١٤٧، وتفسير القرطبى ٦/١١٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ت ١، ت ٢.

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ١، ٩] . فالتوقيرُ هو التعظيمُ . وإذا كان ذلك كذلك ، كان القولُ في ذلك إنما هو بعضُ ما ذكر نا مِن الأقوالِ التي حكيناها عمَّن حكينا عنه ، وإذا فسَد أن يكونَ معناه التعظيمَ ، (وكان النصرُ قد يكونُ باليدِ واللسانِ ، فأما باليدِ فالذَّبُ بها عنه بالسيفِ وغيرِه ، وأما باللسانِ ، فحسنُ الثناءِ والذَّبُ عن العِرْضِ – صحَّ أنه النصرُ ، إذ كان النصرُ يحوى معنى كلِّ قائلِ قال فيه قولًا مما حكينا عنه .

وأما قولُه: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾. فإنه يقولُ: وأَنْفَقْتُم في سبيلِ اللَّهِ. وذلك في جهادِ عدوِّه وعدوِّكم، ﴿ قَرْضًا حَسَنَا ﴾. يقولُ: وأَنْفَقْتُم ما أَنْفَقْتُم في سبيلِه، فأصَبْتُم الحقَّ في إنفاقِكم ما أَنْفَقْتُم في ذلك، ولم تَتَعَدَّوْا فيه حدودَ اللَّهِ، وما نذبكم إليه وحثَّكم عليه، إلى غيرِه.

فإن قال لنا قائلٌ: وكيف قال: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾. ولم يَقُلْ: إقْراضًا حسنًا. وقد علِمْتَ أن مصدرَ « أَقْرَضْتَ » « الإقراضُ » ؟

قيل: لو قيل ذلك كان صوابًا، ولكنَّ قولَه: ﴿ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ . أُخْرِج مصدرًا مِن معناه لا مِن لفظِه ، وذلك أن في قولِه : أقْرَضَ . معنى « قَرَض » ، كما في معنى « أَعْطَى » « أَخَذَ » ، فكان معنى الكلامِ : وقرَضْتُم (٢) اللَّه قرضًا حسنًا . ونظيرُ ذلك : ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نح: ١٧] . إذ كان في ﴿ أَنْبَتَكُمُ ﴾ معنى « فنبتُم » . وكما قال امرؤ القيس (٣) :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ت ١، ت ٢: ( فكان ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: ﴿ أَقْرَضْتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٢، وهو عجز بيت صدره:

وصِرنا إلى الحسني ورقُّ كلامُنا

104/7

# \* ورُضْتُ فذلَّتْ صَعْبةً أَيَّ إِذْلالِ \*

إذ كان في « رُضْتُ » معنى « أَذْلَلْتُ » ، فخرَج الإذلالُ مصدرًا مِن معناه لا مِن لفظِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَأَكَفِرَنَا عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ جَنَّاتِ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَالَ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بذلك بنى إسرائيلَ ، يقولُ لهم جلَّ ثناؤُه : لئن أَقَمْتُم الصلاةَ أَيُّها القومُ الذين أَعْطَوْنى ميثاقَهم بالوفاءِ بطاعتى ، واتِّباعِ أمرى ، وآتيتُم الزكاة ، وفعَلْتُم سائرَ ما وعَدْتُكم عليه جنتى ، ﴿ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ . يقولُ : لأُغَطِّينَ بعفوى عنكم ، وصَفْحى عن عقوبتِكم ، على سالفِ أَجْرامِكم التى اجْرَمْتُموها فيما بينى وبينكم ، على ذنوبِكم التى سلفت منكم مِن عبادةِ العِجْلِ وغيرِها مِن مُوبِقاتِ ذنوبِكم ، ﴿ وَلَأَيْظِنَتُمْ ﴾ - مع تغطيتى على ذلك منكم بفضلى يومَ القيامةِ - ﴿ جَنَّنتِ بَحَرِى مِن عَتْهِا ٱلْأَنْهَالُونَ ﴾ . فالجناتُ البساتينُ .

اوإنما قلتُ: معنى قولِه: ﴿ لَأَكَفِرَنَّ ﴾: لأُغَطِّيَنَّ؛ لأن الكفرَ معناه الجحودُ والتغطيةُ والسترُ، كما قال لَبيدٌ (٢):

\* في ليلةٍ كفَر النُّجومَ غَمامُها \*

يعنى : غطَّاها . فالتكفيرُ التفعيلُ مِن الكَفْر .

واخْتَلَف أهلُ العربيةِ في معنى اللامِ التي في قولِه: ﴿ لَأُكَفِرَنَ ﴾ . فقال بعضُ نحويِّي اللامُ التي في قولِه: ﴿ لَمِنْ العَسَمِ . يعنى اللامُ التي في قولِه: ﴿ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ . قال : والثانيةُ معنى قسم آخرَ .

<sup>(</sup>١) تقدم البيت في ٢٦٢/١.

وقال بعضُ نحويِّي الكوفة : بل اللامُ الأُولى وقَعَت موقعَ اليمينِ ، فا كُتُفِي بها عن اليمينِ ، يعنى باللامِ الأولى : ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ . قال : واللامُ الثانيةُ ، يعنى قوله : ﴿ لَأَكُمْ صَنِيَّاتِكُمْ ﴾ . جوابٌ لها ، يعنى اللامَ التي في قوله : ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوةَ ﴾ . واعتلَّ لقيله ذلك بأن قوله : ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكُوةَ ﴾ . غيرُ تامٌ ولا مُسْتَغْنِ عن قولِه : ﴿ لَأَكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ . وإذ كان ذلك كذلك ، فغيرُ جائزٍ أن يكونَ قولُه : ﴿ لَأَكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ . قسمًا مبتدأً ، بل الواجبُ أن يكونَ جوابًا لليمينِ ، إذ كانت غيرَ مُسْتَغْنيةِ عنه .

وقولُه : ﴿ يَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يقولُ : تَجْرِى مِن تحتِ أشجارِ هذه البساتينِ التي أُدْخِلُكُموها ، الأنهارُ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ ﴾.

يقولُ عزَّ ذكرُه: فمَن جَحَد منكم يا معشرَ بنى إسرائيلَ [١٥٨/١] شيئًا مما أَمُوتُه به فترَكه ، أو ركِب ما نهَيْتُه عنه فعمِله ، بعدَ أُخْذِى الميثاقَ عليه بالوفاءِ لى بطاعتى واجْتنابِ معصيتى ، ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ . يقولُ : فقد أُخْطأ قصْدَ الطريقِ الواضح ، وزلَّ عن منهج السبيلِ القاصدِ .

والضلالُ الركوبُ على غيرِ هُدًى، وقد بيَّنَّا ذلك بشَواهدِه في غيرِ هذا الموضع (١).

وقولُه: ﴿ سَوَآءَ ﴾ . يعني به: وسطَ . ( والسبيلُ الطريقُ ) . وقد بيَّنا تأويلَ

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ١٩٠/١ – ١٩٩، ٢/ ٤١٥، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « السبيل ١ .

ذلك كلّه في غيرِ هذا الموضعِ، فأغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ (١). القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ ﴾.

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيَّه محمد عَيِّ إلى أصحابِك، لا تَعْجَبَنَّ مِن هؤلاء اليهودِ الذين همُّوا أن يَبْسُطوا أيديَهم إليك وإلى أصحابِك، ونكثوا العهد الذي بينك وبينهم؛ غَدْرًا منهم بك وبأصحابِك، فإن ذلك / مِن عاداتِهم، وعاداتِ سلَفِهم، ومِن ذلك أنى أخَذْتُ ميثاقَ سلفِهم على عهدِ موسى عَيِّ على طاعتى، وبعَثْتُ منهم اثنَى عشَرَ نقيبًا، قد تُخيِّروا مِن جميعِهم لِيتحسَّسوا (٢) أخبارَ الجبابرةِ، ووعَدْتُهم النصرَ عليهم، وأن أُورِثَهم أرضَهم وديارَهم وأموالَهم، بعدَ ما رَيْتُهم مِن العِبَرِ والآياتِ – بإهلاكِ فرعونَ وقومِه في البحرِ، وفلْقِ البحرِ لهم، وسائرِ العبرِ – ما أرَيْتُهم، فنقضوا ميثاقَهم الذي واثقوني، ونكثوا عهدى، فلا تَسْتَنْكِوْ (٢) بنقضِهم ميثاقَهم، فإذا كان ذلك مِن فعلِ خيارِهم مع أياديَّ عندَهم، فلا تَسْتَنْكِوْ (٢) مثلَه مِن فعلِ أراذلِهم.

وفى الكلام محذوف ا كُتُفِى بدَلالةِ الظاهرِ عليه ، وذلك أن معنى الكلام : فمَن كفَر بعد ذلك منكم فقد ضلَّ سواءَ السبيلِ ، فنقَضوا الميثاق ، فلعنتُهم ، فبما نَقْضِهم ميثاقهم لعنَّاهم . فاكْتُفِى بقولِه : ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم ﴾ . مِن ذكرِ : فنقضوا .

ويعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ ﴾: فبنقضِهم ميثاقَهم . كما قال قتادةُ . १०१/२

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>۲) في ص، م، ت ۱: «ليتجسسوا».

<sup>(</sup>٣) في ص: «تستنكروا»، وفي س: «تتنكروا».

حدَّثنا بشرَ<sup>(۱)</sup>، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾. يقولُ: فبنقضِهم ميثاقَهم لعَنَّاهم (۲).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال ابنُ عباس : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُم ﴾ . قال : هو ميثاقُ أَخَذَه اللَّهُ على أهلِ التوراةِ فنقَضوه (٢) .

وقد ذكَوْنا معنى اللعنِ في غيرِ هذا الموضع (٣) .

والهاءُ والميمُ مِن قولِه : ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم ﴾ عائدتان على ذكرِ « بنى إسرائيلَ » قبلُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً ﴾ .

اخْتَلَفَت القَرَأَةُ فَى قراءةِ ذلك ؛ فقرَأَته عامةُ قرَأةِ أهلِ المدينةِ ، وبعضُ أهلِ مكةً والبصرةِ والكوفةِ : ﴿ قَسِسَيَةً ﴾ بالألفِ ('') ، على تقديرِ « فاعلة » ، مِن قَسْوةِ القلبِ ، مِن قولِ القائلِ : قَسَا قلبُه ، فهو يَقْشُو ، وهو قاسٍ . وذلك إذا غلُظ واشْتَدَّ وصار يابسًا صُلْبًا ، كما قال الراجزُ ('') :

# وقد قَسَوْتُ وقَسَا<sup>(١)</sup> لِدَاتِي

فتأويلُ الكلامِ على هذه القراءةِ: فلعنَّا الذين نقضوا عهدى ولم يَقُوا بميثاقي من بني إسرائيلَ ، بنقضِهم ميثاقهم الذي واثَّقُوني ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً ﴾:

<sup>(</sup>١) في النسخ : « كثير » . وهو إسناد دائر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٢/ ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر. السبعة لابن مجاهد ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم في ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) في م، س: «قست».

100/7

غليظةً يابسةً عن الإيمانِ بي ، والتوفيقِ لطاعتي ، منزوعةً منها الرأفةُ والرحمةُ .

وقرأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيين: ﴿ وَجَعَلْنَا قَلُوبَهُمْ قَسِيَّةً ﴾ . (

ثم اخْتَلَف الذين قرَءوا ذلك كذلك في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معنى ذلك معنى القسوة ؛ لأن « فَعِيلةً » أَبْلغُ مِن « فاعلة » ، فاختَرْنا قراءتَها ( قَسِيّةً ) على ﴿ قَسِسَيَةً ﴾ لذلك .

وقال آخرون منهم: بل معنى (قَسِيَّة) غيرُ معنى القسوةِ ، وإنما القسِيَّةُ في هذا الموضعِ القلوبُ التي لم يَخْلُصْ إيمانُها باللَّهِ ، ولكن يُخالِطُ إيمانَها كُفْرٌ ، كالدراهمِ القَسِيَّةِ ، وهي التي يُخالِطُ فضتَها غشٌّ مِن نُحاسٍ أو رَصاصٍ وغيرِ ذلك ، كما قال أبو زُبيْدِ الطائئُ ":

/لها صَوَاهِلُ (٤) في صُمِّم السِّلَامِ كما صاح القَسِيَّاتُ (٥) في أَيْدِي الصَّيارِيفِ (٢) يَصِفُ بذلك وَقْعَ مَسَاحِي (٧) الذين حفَرُوا قبرَ عثمانَ على الصخورِ ، وهي السِّلامُ .

وأَعْجَبُ القراءِتَينْ إلى في ذلك قراءةُ مَن قرَأ : (وجعَلْنا قلوبَهم قَسِيَّةً). على «فَعيلةٍ » ؛ لأنها أَبْلَغُ في ذمِّ القوم مِن قاسيةٍ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: ( فعلية ) .

<sup>(</sup>۳) ديوانه *ص* ۳۸.

<sup>(</sup>٤) الصواهل: جمع الصاهلة مصدر على فاعلة بمعنى الصهيل وهو الصوت. اللسان (ص هـ ل ).

<sup>(</sup>٥) القسيات: ضرب من الزيوف أي فضته صُلبة رديئة ليست بلينة. اللسان (ق س و ).

 <sup>(</sup>٦) الصياريف والصيارِف، جمع الصرَّاف والصَّيْرف والصيرفى، وهو النَّقاد من المُصارفة. اللسان
 (ص ر ف ).

<sup>(</sup>٧) المساحي ، جمع مِسحاة وهي المجرفة من الحديد والميم زائدة لأنه من السَّحْو ، الكشف والإزالة . النهاية ٢/ ٣٤٩.

وأولى التأويلين فى ذلك بالصوابِ تأويلُ مَن تأَوَّله فَعيلةً مِن القَسْوةِ ، كما قيل : نفسٌ زَكيَّةٌ وزاكيةٌ ، وامرأةٌ شاهدةٌ وشَهيدةٌ ؛ لأن اللَّه جلَّ ثناؤُه وصَف القومَ بنقْضِهم ميثاقَهم ، وكفرِهم به ، ولم يَصِفْهم بشيءٍ مِن الإيمانِ فتكونَ قلوبُهم مؤصوفةً بأن إيمانها يُخالِطُه فَضَّتَها غشٌ .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكرُه: وجعَلْنا قلوبَ هؤلاء الذين نقَضُوا عهودَنا مِن بنى إسرائيلَ قَيْسِيَّةً ، مَنْزُوعًا منها الخيرُ ، مرفوعًا منها التوفيقُ ، فلا يُؤْمِنون ، ولا يَهْتَدون ، فهم لنزعِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ التوفيقَ مِن قلوبهم والإيمانَ ، يُحرِّفون كلامَ ربِّهم الذي أنْزَله على نبيِّهم موسى عَيِّلِيَّةٍ ، وهو التوراةُ ، فيُبَدِّلُونه ويَكْتُبُون بأيدِيهم غيرَ الذي أنْزَله اللَّهُ جلَّ وعزَّ على نبيِّهم ، ثم على نبيِّهم ، ثم تقولون لجُهَّالِ الناسِ : هذا هو كلامُ اللَّهِ الذي أنْزَله على نبيه موسى عَيِّلِيَّةٍ ، والتوراةُ التي أوْحاها إليه . [٩١٩٥ و] وهذا مِن صفةِ القرونِ التي كانت بعد موسى مِن اليهودِ ، ممَّن أَدْرَكُ بعضُهم عصرَ نبيّنا محمد عَلِيَّةٍ ، ولكنَّ اللَّه عزَّ ذكرُه موسى مِن اليهودِ ، ممَّن أَدْرَكُ بعضُهم عصرَ نبيّنا محمد عَلِيَّةٍ ، ولكنَّ اللَّه عزَّ ذكرُه أَنْ أَدْ كَلُهم في عِدَادِ الذين ابْتَدَأُ الخبرَ عنهم ، ممَّن أَدْرَكُ موسى منهم ، إذ كانوا مِن أَدْ خَلَهم في عِدَادِ الذين ابْتَدَأُ الخبرَ عنهم ، ممَّن أَدْرَكُ موسى منهم ، إذ كانوا مِن أَبنائِهم ، وعلى مِنهاجِهم في الكذبِ على اللَّهِ ، والفِرْيةِ عليه ، ونَقْضِ المَواثِيقِ التي أَخَذَها عليهم في التوراةِ .

كما حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى مُعاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، يعنى : حُدودَ اللَّهِ في التوراةِ ، ويقولون : إِنْ أَمَرَكم محمدٌ بما أنتم عليه فاقْبَلُوه ، وإن خالَفَكم فاحْذَروا ( ) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢: « فعلية ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: « يخالطها »، وفي ت ٢: « تخالطها ».

<sup>(</sup>٣) في م : ((و) ـ

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف.

107/7

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَنَسُوا حَظًا مِنْمًا ذُكِرُوا بِهِّ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ وَنَسُوا حَظًا ﴾ : وترَكوا نصيبًا . وهو كقولِه : ﴿ وَنَسُوا كَنُو اللَّهِ فَترَكُهُم اللَّهُ .

وقد مضَى بيانُ ذلك بشواهدِه في غيرِ هذا الموضعِ، فأغْنَى ذلك عن إعاديه (١).

وبالذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ وَنَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِيَّا ﴾ . يقولُ : تركوا نصيبًا (٢) .

/حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا مباركُ بنُ فَضالةَ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِقِم ﴾ . قال : تركوا عُرَى دينِهم ووظائفَ اللهِ جلَّ ثناؤُه التي لا تُقْبَلُ الأعمالُ إلا بها (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ تبارك وتعالى لنبيّه محمد عَيِّيَةٍ : ولا تَزالُ يا محمدُ تَطَّلِعُ مِن اليهودِ الذين أنْبَأْتُك نبأهم - مِن نقضِهم مِيثاقي ، ونكْثِهم عَهْدى ، مع أياديَّ عندَهم ، ونعْمتى عليهم - على مثلِ ذلك مِن الغدرِ والخيانةِ ، ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ : إلا قليلًا منهم " ) ( ألم يخونوا " ) .

ده - عد تما من الرخور منه التمام العن

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٥/ ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م ، س .

والخائنةُ في هذا الموضعِ الخيانةُ ، وهو اسمٌ وُضِع مَوْضعَ المصدرِ ، كما قيل : خاطئةٌ . للخطيئةِ (١) ، وقائلةٌ . للقَيْلولةِ .

وقولُه : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ ﴾ . استثناءٌ مِن الهاءِ والميمِ اللتين في قولِه : ﴿ عَلَىٰ خَاآبِنَةِ مِنْهُمْ ﴾ .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا مَعْمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَابِنَةٍ مِّنَهُم ۗ ﴾ . قال : على خِيانةٍ وكذبٍ وفجور ''

حدَّثنى محمَدُ بنُ عمرهِ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ . قال : هم يهودُ ، مثلُ الذي (٣) همُّوا به مِن النبيِّ عَيِّلِيَّ يومَ دخَل حائطَهم (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ بنحوه .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ جُرَيْجٍ ، قال مجاهدٌ وعكرمةُ قولَه : ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَايِّنَةٍ مِّنَّهُمْ ﴾ : مِن يهودَ ، مثلُ

<sup>(</sup>١) في م: «للخطأة».

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢: « الذين».

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٤٠٣، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

الذي (١) همُّوا بالنبيِّ عَيِّلَتْهِ يومَ دخَل عليهم .

وقال بعضُ القائلين (٢): معنى ذلك: ولا تَزالُ تَطَّلِعُ على خائنِ منهم. قال: والعربُ تَزِيدُ الهاءَ في آخرِ اللُذَكَّرِ، كقولِهم: هو راويةٌ للشعرِ، ورجلٌ علَّامةٌ. وأنشدَ (٣):

حدَّثَتَ نفسَك بالوَفاءِ ولم تَكُنْ للغَدْرِ خائِنةً مُغِلَّ الإصْبَعِ فقال: خائنةً. وهو يُخاطِبُ رجلًا.

١٥٧/٦ /والصوابُ مِن التأويل في ذلك القولُ الذي روَيْناه عن أهل التأويل ؛ لأن اللَّهَ

عنى بهذه الآية القوم مِن يهودِ بنى النَّضيرِ الذين همُّوا بقتلِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وَاصحابِه ، إذ أتاهم رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَسْتَعِينُهم في ديةِ العامريَّين ، فأطْلَعَه اللَّهُ عزَّ ذكرُه على ما قد همُّوا به ، ثم قال (3) جلَّ ثناؤُه بعدَ تعريفِه أخبارَ أوائلِهم ، وإعْلامِه منهجَ أسلافِهم ، وأن آخرَهم على منهاجِ أولِهم في الغدرِ والخيانةِ ؛ لئلا يَكْبُرُ فعلُهم ذلك على نبيِّ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فقال جلَّ ثناؤُه : ولا تزالُ تَطَّلِعُ مِن اليهودِ على خيانةِ وغدرِ ونقضِ عهدٍ . ولم يُرِدْ أنه لا يَزالُ يَطَّلِعُ على رجلِ منهم خائنِ ، وذلك أن الخبرَ ابْتُدِئ به عن جَماعتِهم ، فقيل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُ عَلَى الله عن جَماعتِهم ، فقيل : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خَالِينَةُ مِنْ أَلَا الجَماعةِ أولى . وَلَا خَانَ الابتداءُ عن الجماعةِ ، فالخَتْمُ " بالجماعةِ أولى . عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمَ " فاذ كان الابتداءُ عن الجماعةِ ، فالخَتْمُ " بالجماعةِ أولى .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢: «الذين».

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٣) نسبه في مجاز القرآن ١٥٨/١ إلى الكلابي ، وفي إصلاح المنطق ص ٢٦٦، والكامل للمبرد ٣٥٩/١ غير منسوب .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: «له».

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ فلتختم ﴾ .

وهذا أمْرٌ مِن اللَّهِ عزَّ ذكرُه نبيَّه محمدًا عَلَيْكَ بالعفو عن هؤلاء القومِ الذين همُّوا أن يَشْطوا أيديَهم إليه مِن اليهودِ ، يقولُ اللَّهُ جلَّ وعزَّله: اعْفُ يا محمدُ عن هؤلاء اليهودِ الذين همُّوا به مِن بَسْطِ أيديهم إليك وإلى أصحابِك بالقتلِ ، واصْفَحْ اليهودِ الذين همُّوا به مِن بَسْطِ أيديهم إليك وإلى أصحابِك بالقتلِ ، واصْفَحْ لهم عن جُرْمِهم بتركِ التعرُّضِ لمكروهِهم ، فإنى أُحِبُ مَن أحْسَن العفوَ والصَّفْحَ إلى مَن أساء إليه .

وكان قتادةً يقولُ: هذه منسوخةً. ويقولُ: نسَخَتهَا الآيةُ في « براءةً » : ﴿ قَالِمُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمِوْمِ [٩/١٥٠٤] اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمِوْمِ [٩/١٥٠٤] .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا قَتَادةَ فَى قولِه : ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) . يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا حجاج بنُ المنْهالِ ، قال : ثنا همامٌ ، عن قتادة : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اَلْمُحْسِنِينَ ﴾ : ولم يُؤْمَرُ يومَئذِ بقتالِهم ، فأمَره اللّهُ عز ذكره أن يَعْفُو عنهم ويَصْفَح ، ثم نسَخ ذلك في « براءة » ، فقال : ﴿ قَائِلُوا اللّهُ عز ذكره أن يَعْفُو عنهم ويَصْفَح ، ثم نسَخ ذلك في « براءة » ، فقال : ﴿ قَائِلُوا اللّهُ عز ذكره أن يُؤْمِنُونَ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللّهِ عَلَى لَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ كَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الّذِينَ أَوْتُوا الْحَيَّابَ حَتَى يُعُطُوا الْجِزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ صَلَى عَرُونَ كَ ﴾ . وهم أهلُ الكتابِ . فأمر اللّهُ جلَّ ثناؤُه نبيَّه عَلَيْهِ أن يُقاتِلُهم حتى يُسْلِموا أو يُقِرُوا بالجزيةِ .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سليمانَ (٢) ، قال : قرأتُ على ابنِ أبي

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۱۸۵، ومن طريقه النحاس في ناسخه ص ۳۸۱، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ۳۰۸، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۲ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م: ( سليم ) . وتقدم في ٢/٣٥٤ ، ٣٦٤ .

عَروبةً ، عن قتادةً نحوَه .

والذى قاله قتادة غيرُ مدفوع إمكانه ، غيرَ أن الناسخَ الذى لا شكَّ فيه مِن الأمرِ هو ما كان نافيًا كلَّ معانى خلافِه الذى كان قبلَه ، فأما ما كان غيرَ نافِ جميعَه ، فلا سبيلَ إلى العلمِ بأنه ناسخُ إلا بخبرِ مِن اللَّهِ جلَّ وعزَّ ، أو مِن رسولِه عَيِّلِيَّةٍ ، وليس فى قولِه : ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ وَلَا إِلْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ دَلالةٌ على الأمرِ بنفي معانى الصَّفْحِ والعفو عن اليهودِ .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان / جائزًا - مع إقرارهم بالصَّغَارِ ، وأدائِهم الجزية بعد القتالِ - الأمرُ بالعفوِ عنهم في غَدرةٍ همُّوا بها ، أو نَكْثة عزَموا عليها ، ما لم ينْصِبُوا (١) حَرْبًا دونَ أداءِ الجزيةِ ، ويمتنعوا من الأحكامِ اللازمتِهم (٢) - لم يكنْ واجبًا أن يُحْكَمَ لقولِه : ﴿ قَلْئِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ الآية . بأنه ناسخٌ قولَه : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَةَ هُدُ فَ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكرُه: وأخذنا من النصارى الميثاق على طاعتى ، وأداءِ فرائضى ، واتباعِ رسلى ، والتصديقِ بهم ، فسلكوا في ميثاقي الذي أخذتُه عليهم منهاجَ الأمةِ الضالةِ من اليهودِ ، فبدّلوا كذلك (٢) دينَهم ، ونَقَضُوه (١) نقضَهم ، وتركوا حظَّهم من ميثاقي الذي أخذتُه عليهم بالوفاءِ بعهدى ، وضيَّعوا أمرى .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَمِنَ

<sup>(</sup>١) في م : « يصيبوا » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت٢ ، ت٣ ، س : «اللازمة منهم»، وفي ت ١: «اللازمة».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «بذلك».

<sup>(</sup>٤) في م: «نقضوا».

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ ﴾: نسُوا كتابَ اللَّهِ بينَ أظهرِهم ، وعهدَ اللَّهِ الذي عهده إليهم ، وأمرَ اللَّهِ الذي أمَرهم للهُ اللهُ الذي أمَرهم للهُ اللهُ الذي أمَرهم للهُ الذي أمَرهم للهُ اللهُ الذي أمَرهم للهُ اللهُ الذي أمْرهم للهُ اللهُ الذي أمَرهم للهُ اللهُ الذي أمْرهم للهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّديِّ، قال: ثنا أسباطُ، عن السُّديِّ، قال: قالت (٢) النصارى مثلَ ما قالت (٢) اليهودُ، ونسُوا حظَّا مما ذُكُروا به. القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَأَغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ ﴾.

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ فَأَغَرَّهُمَا بَيْنَهُمُ ﴾: حرَّ شنا بينَهم وأَلْقَينا. كما تُغْرِى (٢) الشيءَ بالشيءِ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: لما ترك هؤلاء النصارى الذين أخذتُ ميثاقهم بالوفاءِ بعهدى ، حظهم مما عهدت إليهم من أمرى ونهيى ، أَغْريتُ بينَهم العداوة والبغضاءَ .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في صفةِ إغراءِ اللَّهِ بينَهم العداوةَ والبغضاءَ؛ فقال بعضُهم: كان إغراؤُه بينَهم بالأهواءِ التي حدَثت بينَهم.

## ذكر من قال ذلك

حدثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا العوَّامُ بنُ حَوْشبٍ ، عن إبراهيمَ النَّخعيُ في قولِه : ﴿ فَأَغَمَّهُ اللَّهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ . قال : هذه الأهواءُ المختلِفةُ والتباغضُ ، فهو الإغراءُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، س: «يغرى ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢١ - تفسير )، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٧٧٢) = ( تفسير الطبري ١٧/٨)

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن العوَّام بنِ حَوْشَبِ ، قال: سبِعتُ النَّخَعيُّ يقولُ: ﴿ فَأَغَرَّهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾ . قال: أغْرى ر١) بعضَهم ببعضِ بخصوماتِ ، بالجدالِ في الدينِ

حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثنى هُشيمٌ ، قال: أخبرنا العوَّامُ بنُ ١٥٩/٦ حَوْشَبِ، عن إبراهيمَ / النَّخَعيِّ، أو التَّيْميِّ قولَه: ﴿ فَأَغَرَّبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةُ ﴾ . قال : ما أَرَى الإغراءَ في هذه الآيةِ إلا الأهواءَ المختلِفةَ . وقال معاويَةُ ابنُ قُرَّةَ: الخصوماتُ في الدين تُحْيِطُ الأعمالُ (٢).

وقال آخرون: بل ذلك هو العداوةُ التي بينَهم والبغضاءُ.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ فَأَغَرَّبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴾ الآية : إن القومَ لما تركوا كتابَ اللَّهِ ، وعَصَوا رسلَه ، وضيَّعوا فرائضَه ، وعطَّلوا حدودَه ، أَلْقَى بينَهم العداوةَ والبغضاءَ إلى يومِ القيامةِ بأعمالِهم ؛ أعمالِ السُّوءِ ، ولو أخَذ القومُ كتابَ اللَّهِ وأَمْرَه ما افْتَرقوا ولا تَباغَضُوا ( على الله على الله على السَّوةِ ، ولو أخذ القومُ كتابَ اللَّهِ وأَمْرَه ما افْتَرقوا ولا تَباغَضُوا ( على الله ع

<sup>≃</sup>من طريق هشيم به ، ولفظ ابن عبد البر: الخصومات والجدال في الدين. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٢ - تفسير) عن يزيد بن هارون به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى أبي عبيد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في م: ( و ) .

 <sup>(</sup>٣) أثر معاوية بن قرة أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٣ - تفسير) ، والآجرى في الشريعة (١١٥) من طريق هشيم به، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٧٧٣) من طريق هشيم، عن العوام قوله، وأخرجه ابن عبد البر (١٧٨٠) ، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١٢٩/٢ من طريق العوام عن معاوية به ، ووقع عنده : معاوية بن عمرو بدلًا من : معاوية بن قرة .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

وأولى التأويلين فى ذلك عندنا بالحقّ تأويلُ من قال: أَغْرَى بينَهم بالأهواءِ التى حدَثت بينَهم. كما قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ؛ لأن عداوةَ النصارى بينَهم إنما هى باختلافِهم فى قولِهم فى المسيح، وذلك أهواءٌ لا وحيٌّ من اللَّهِ.

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بالهاءِ والميمِ اللتين في قولِه: ﴿ فَأَغَرَّهَا اللَّهُمُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم: عنى بذلك اليهود والنصارى. فمعنى الكلامِ على قولِهم وتأويلِهم: فأغْرَينا بينَ اليهودِ والنصارى لنسيانِهم حظًا مما ذُكِّروا به.

### ذكر من قال ذلك

حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : وقال في (١) النصارى أيضًا : ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ فلما فعَلوا [٢٠/١] ذلك أَغْرَى اللَّهُ عزَّ وجلَّ بينَهم وبينَ اليهودِ العداوة والبغضاء إلى يومِ القيامةِ (٢).

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ فَأَغَرَّهُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ ﴾ . قال : هم اليهودُ والنصارى . قال ابنُ زيدِ : كما تُغْرِى " بينَ اثنين من البهائم .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَأَغَرَّبَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآ اَ ﴾ . قال : اليهودُ والنصارى ( ) .

حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٤٤٧/٣ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س: ( يغرى).

<sup>(</sup>٤) تفسيرمجاهد ص ٣٠٤.

مجاهد مثلَه.

حدثني القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: هم اليهودُ والنصاري ، أُغْرَى اللَّهُ بينَهم العداوةَ والبغضاءَ إلى يوم القيامة (١٠).

وقال آخرون: بل عنَى اللَّهُ بذلك النصاري وحدَها. وقالوا: معنى ذلك: فأَغْرَينا بينَ النصارى عقوبةً لها بنسيانِها حظًّا مما ذُكِّرت به . قالوا : وعليها عادت الهاءُ والميمُ في ﴿ بَيْنَهُمُ ﴾ دونَ اليهودِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثني المثنى بنُ إبراهيم ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ (٢) اللَّهِ بنُ أبي جعفر ، ١٦٠/٦ عن أبيه ، عن الرَّبيع/ قال : إن اللَّهَ عزَّ ذكرُه تقدَّم (١) إلى بني إسرائيلَ ، ألا تشتروا بآياتِ اللَّهِ ثمنًا قليلًا ، وعَلِّموا الحكمةَ ولا تأخُذوا عليها أجرًا ، فلم يفعَلْ ذلك إلا قليلٌ منهم ، فأخَذوا الرِّشوةَ في الحكم ، وجاوزوا(٢) الحدودَ ، فقال في اليهودِ حيث حكَموا بغيرِ ما أَمَرِ اللَّهُ : ﴿ وَأَلْقَيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَدَّةِ ﴾ [المائدة: ٦٤]. وقال في النصارى: ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ﴾ (٥).

وأولى التأويلين بالآية عندى ما قاله الربيعُ بنُ أنس ، وهو أن المعنى بالإغراءِ بينَهم النصاري في هذه الآيةِ خاصَّةً ، وأن الهاءَ والميمَ عائدتان على النصاري دونَ اليهودِ ؟

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في تفسيره ٣/ ٣٢، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عبيد» ، وتقدم مرارًا ينظر مثلا ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) في س: «عهد».

<sup>(</sup>٤) في ص: «حابوا»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: «خانوا».

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف.

لأن ذكرَ الإغراءِ في خبرِ اللَّهِ عن النصارى بعدَ تقَضِّى خبرِه عن اليهودِ ، وبعدَ ابتدائِه خبرَه عن اليهودِ ، وبعدَ ابتدائِه خبرَه عن النصارى ، (ا فأن لا ال يكونَ ذلك معنيًا به إلا النصارى خاصَّةً ، أولى من أن يكونَ معنيًا به الحزبان جميعًا ؛ لما ذكرنا .

فإن قال قائلٌ: وما العداوةُ التي بينَ النصارى فتكونَ مخصوصةً بمعنى ذلك؟ قيل: ذلك عداوةُ النَّسْطوريَّةِ واليعقوبيَّةِ المَلكِيَّةُ (٢)، والمَلكِيةِ النَّسْطوريةَ واليعقوبيَّة . وليس الذي قاله من قال: معنى بذلك إغراءُ اللَّهِ بينَ اليهودِ والنصارى - ببعيدٍ، غيرَ أن هذا أقربُ عندى وأشبهُ بتأويلِ الآيةِ ؛ لما ذكرنا.

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَسَوِّفَ يُنَيِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا ۞ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيه محمد عَلَيْكِم : اعفُ عن هؤلاء الذين همُّوا ببسطِ أيديهم اللهُ عندَ وإلى أصحابِك ، واصْفَح ، فإن اللَّه من وراءِ الانتقامِ منهم ، وسينبَّعُهم اللَّهُ عندَ ورودِهم عليه في مَعادِهم بما كانوا في الدنيا يصنَعون ، من نقضِهم ميثاقه ، ونكثِهم عهده ، وتبديلهم كتابه ، وتحريفِهم أمرَه ونهيّه ، فيُعاقبُهم على ذلك حسب استحقاقِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثَيْرً مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرًا مِنَا كُنتُمْ ثَخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن يَبَيِّرُ ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكرُه لجماعةِ أهلِ الكتابِ من اليهودِ والنصاري، الذين كانوا في

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س: «فلا».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، س، وفي ت ١: «الملايكة».

<sup>(</sup>٣) في س: «الملكانية».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «الله».

عصرِ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةِ: ﴿ يَهُ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ من اليهودِ والنصارى، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾، يعنى محمدًا عَلِيْتِ .

كما حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ يَكَأَهُلَ الْحِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾: وهو محمدٌ ﷺ (١).

وقـولُـه: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمُ كَكُمُ كَثِيرًا يِمِمّا كُنتُم تَحْفُونَ مِنَ النّاسَ الْكَتِمَ عَنْفُونَ مِنَ النّاسَ الْكَتِمَانِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وقيل: إن هذه الآية نزَلت في تبيينِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ذلك للناسِ من إخفائِهم ذلك من كتابِهم.

## /ذكر من قال ذلك

171/7

حدثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا يحيى بنُ واضح ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقد ، عن يزيدَ النحويِّ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآنِ من حيثُ لا يَحْتَسِبُ . قولَه : ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا مُن حيثُ لا يَحْتَسِبُ . قولَه : ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا مُن مَن كَمُ كَمُ مَكَان الرجمُ مما يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْرًا مِن الرجمُ مما أَخْفُوا .

حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُّويَهُ ، أخبرنا علىُّ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا يزيدُ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه ".

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٣٩)، والحاكم ٣٥٩/٤ من طريق الحسين بن واقد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبري (٢١ ٢١، ٢١١٩) ، وابن حبان (٤٤٣٠) من طريق على بن الحسين به =

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ الثقفيُ ، عن حاليه الحذَّاءِ ، عن عكرمة فى قولِه : ﴿ يَهَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ صِرَطِ مُستَقِيعِ ﴾ . قال : إن نبيَّ اللَّهِ أتاه اليهودُ يسألونه عن الرجمِ ، واجتَمعوا فى بيتٍ ، قال : ﴿ أَيُكُم أَعِلُمُ ﴾ ؟ فأشاروا إلى ابنِ صُورِيا ، فقال : ﴿ أَنت أَعلمُهم ﴾ ؟ قال نائم ليزعُمون ذلك . قال : فناشَده بالذي أنزل التوراةَ على موسى ، والذي رفع الطور ، وناشَده بالمواثيقِ التي أُخِذت عليهم ، حتى أَخَذه أَفْكُلُ ( ) . فقال : إن نساءَنا نساءٌ وحالفنا بين الرءوسِ إلى الدوابِّ – أحسَبُه قال : الإبلِ . قال : فحكَم عليهم بالرجمِ ، وخالفنا بين الرءوسِ إلى الدوابِّ – أحسَبُه قال : الإبلِ . قال : فحكَم عليهم بالرجمِ ، وخالفنا بين الرءوسِ إلى الدوابِّ – أحسَبُه قال : الإبلِ . قال : فحكَم عليهم بالرجمِ ، وخالفنا بين الرءوسِ إلى الدوابِّ – أحسَبُه قال : الإبلِ . قال : فحكَم عليهم بالرجمِ ، وخالفنا بين الرءوسِ إلى الدوابِّ – أحسَبُه قال : الإبلِ . قال : فحكَم عليهم بالرجمِ ، وفائزل اللَّهُ فيهم : ﴿ يَهَاهُمُ لَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾ الآية . وفاؤنا أَتُعَدِنُونَهُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ﴿ اللّهِ عَنْ وَالْوَا أَتُعَدِنُونَهُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧] .

وقولُه: ﴿ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ . يعنى بقولِه: ﴿ وَيَعَفُواْ ﴾ : ويترُكُ أخذَكم بكثيرٍ مما كنتم تُخْفُون من كتابِكم الذي أنزله اللَّهُ إليكم ، وهو التوراةُ ، فلا تعمَلون به حتى يأمُرَه اللَّهُ بأخذِكم به .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ ۞ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لهؤلاء الذين خاطَبهم من أهلِ الكتابِ : ﴿ قَدْ جَاءَكُم ﴾

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى ابن الضريس.

<sup>(</sup>١) الأَفكل، على أَفْعَل: الرِّعْدة، ولا يبنى منه فعل. اللسان (ف ك ل ).

 <sup>(</sup>٢) المراد بالأخصورة هنا: الاختصار في الشيء، ولم نجد هذه اللفظة في المعاجم، وإنما يوجد الاختصار والخُصَيْرى، وهما بمعنى ما يراد من الأخصورة هنا. وينظر اللسان (خ ص ر).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٦٨، ٢٦٩ إلى المصنف.

174/7

يا أهلَ التوراةِ والإنجيلِ ﴿ مِّرَتِ ٱللَّهِ نُورُ ﴾ . يعنى بالنورِ محمدًا عَيِّلَةُ الذي أنار اللَّهُ به الحقّ ، ومحق به الشرك ، فهو نورٌ لمن استنار به ، يبيِّنُ الحقّ ، ومن إنارتِه الحقّ تبيينُه لليهودِ كثيرًا مما كانوا يخفُون من الكتاب .

وقولُه: ﴿ وَكِتَبُ مُعِينُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: قد جاءكم من اللَّه تعالى النورُ الذى أنار لكم به معالمَ الحقّ ، ﴿ وَكِتَبُ مُعِينُ ﴾ . يعنى كتابًا فيه بيانُ ما اختلفوا فيه بينَهم من توحيدِ اللَّه ، وحلالِه وحرامِه ، وشرائعِ دينِه ، وهو القرآنُ الذى أنزَله على نبينًا محمد عَلِي ، يبيّنُ للناسِ جميعَ ما بهم الحاجةُ إليه (١) من أمرِ دينِهم ، ويوضّحُه لهم حتى يعرِفوا حقّه من باطلِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّـبَعَ رِضْوَاكُمُ سُـبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ .

/يقولُ (٢) عزَّ ذكرُه : يَهْدِى بهذا الكتابِ المبينِ الذي جاء من اللَّهِ جلَّ جلالُه . ويعنى بقولِه : ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ ﴾ : يرشِدُ به اللَّهُ ويسدِّدُ به . والهاءُ في قولِه : ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ ﴾ : يرشِدُ به اللَّهُ ويسدِّدُ به . والهاءُ في قولِه : ﴿ مِن بِهِ بِهِ ﴾ . عائدةٌ على ﴿ ٱلْكِتَابِ ﴾ . ﴿ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ كُمُ ﴾ . يقولُ : من اتَّبع رضا اللَّهِ .

واخْتُلِف فى معنى الرِّضا من اللَّهِ جلَّ وعزَّ ؛ فقال بعضُهم : الرضا منه بالشيءِ القَبولُ له ، والمدْحُ والثناءُ . قالوا : فهو قابلٌ الإيمانَ ومزكِّ له ، ومُثْنِ على المؤمنِ بالإيمانِ ، وواصفٌ الإيمانَ بأنه نورٌ وهدًى وفضلٌ .

وقال آخرون : معنى الرضا من الله جلَّ وعزَّ معنى مفهومٌ ، هو خِلافُ السَّخَطِ ، وهو صفةٌ من صفاتِه ، على ما يُعْقَلُ من معانى الرضا الذي هو خِلافُ السَّخَطِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢) في م : ( يعني ) .

وليس ذلك بالمدحِ ؛ لأن المدحَ والثناءَ قولٌ ، وإنما يُثْنِي ويَمدَحُ ما قد رَضِي . قالوا : فالرضا معنّى ، والثناءُ والمدحُ معنّى ليس به (١) .

ويعنى بقولِه : ﴿ سُمُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ : طرُقَ السلامِ . والسلامُ هو اللَّهُ عزَّ ذكرُه .

حدثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِيّ : هُمْنِ ٱلسَّكَمِ ﴾ : سبيلُ (٢) اللَّهِ الذي شرَعه السُّدِيّ : سبيلُ (٢) اللَّهِ الذي شرَعه لعبادِه ، ودَعاهم إليه ، وابْتَعَث به رسلَه ، وهو الإسلامُ الذي لا يَقْبَلُ من أحدٍ عملًا إلا به ، لا اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المجوسية (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكرُه: يهدى اللَّهُ بهذا الكتابِ المبينِ من اتَّبَع رضوانَ اللَّهِ إلى سبلِ السلامِ وشرائعِ دينِه، ﴿ وَيُخْرِجُهُم ﴾ . يقولُ : و ( أ ) يُخْرِجُ مَن اتَّبع رضوانَه - والها و السيمُ في : ﴿ وَيُخْرِجُهُم ﴾ . مِن ذِكْرِ : ﴿ مَنِ ﴾ أ في : ﴿ وَيُخْرِجُهُم ﴾ أ مِن ذِكْرِ : ﴿ مَنِ ﴾ أ في اللَّهُ وضيائِه ، وضيائِه ، وضيائِه ، المَّنُودِ ﴾ . يعني : من ظلماتِ الكفرِ والشركِ إلى نورِ الإسلامِ وضيائِه ، ﴿ بِإِذْنِهِ عَيْ . وإذنه في هذا الموضعِ تحبيبُه إيّاه الإيمانَ برفع طابَعِ الكفرِ عن قلبِه ، وخاتَمِ الشركِ عنه ، وتوفيقِه لإبصارِ سبلِ السلامِ .

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب السلف ، إثبات صفة الرضا وغيرها من الصفات كالغضب والحب والبغض التي ورد بها الكتاب والسنة ، ويمنعون تأويلها الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى . ينظر شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ١٨٤، وفهارس مجموع الفتاوي .

<sup>(</sup>٢) في ص: «الله هو السلام وسبل»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «وسبل».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «من ٩ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « إلى ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م. ويقصد بـ « من » التي في قوله تعالى : ﴿ من اتبع رضوانه ﴾ .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ .

يعنى عزَّ ذكرُه بقولِه: ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾: ويُرْشِدُهم ويسدِّدُهم، ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ لللهِ القويمُ الذي لا صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ، وهو دينُ اللَّهِ القويمُ الذي لا اعْوجاجَ فيه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ .

هذا ذمٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه للنصارى والنصرانية الذين ضلُّوا عن "سبلِ السلامِ"، واحتجاجُ منه لنبيَّه / محمدِ عَلِيَّةِ في فريتِهم عليه بادِّعائِهم "له ولدًا. يقولُ جلَّ ثناؤُه: أُقْسِمُ لقد كفَر الذين قالوا: إن اللَّه هو المسيخ ابنُ مريمَ. وكفرُهم في ذلك تغطيتُهم الحقَّ في تركِهم نفى الولدِ عن اللَّه جلَّ وعزَّ، وادِّعائِهم أن المسيخ هو اللَّه ، فريةً وكذبًا عليه.

وقد بيَّنا معنى « المسيحِ » فيما مضَى بما أغنى عن إعاديّه في هذا الموضع (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلْ فَهَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمد عَلِيلَةِ: قلْ يا محمدُ للنصارى الذين افْتَرَوا على ، وضلُّوا عن سواءِ السبيلِ بقيلِهم: إن اللَّه هو المسيحُ ابنُ مريمَ -: ﴿ فَمَن وَضَلُوا عَن سواءِ السبيلِ بقيلِهم: إن اللَّه هو المسيحُ ابنُ مريمَ -: ﴿ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ حلَّ وعزَّ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ حلَّ وعزَّ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ حلَّ وعزَّ عَمْن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>١ - ١) في س: «سبيل الإسلام».

<sup>(</sup>٢) في س: « وادعائهم ١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٥/٩٠٤ ، ٤١٠ .

[٦٦٦/١] شيئًا فيردَّه إذا قضاه . من قولِ القائلِ : ملكتُ على فلانٍ أمرَه . إذا صار لا يقدِرُ أن ينفِّذَ أمرًا إلا به .

وقولُه: ﴿ إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبَّنَ مَرْكِمَ وَأُمْكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعً ﴾ . يقولُ : من ذا الذي يقدِرُ أن يردَّ من أمرِ اللَّهِ شيئًا إن شاء أن يُهْلِكَ المسيحَ ابنَ مريمَ ، بإعدامِه من الأرضِ وإعدامِ أمّه مريمَ وإعدامِ جميعِ مَن في الأرضِ من الخلقِ جميعًا . يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمدِ عَلِيَّةٍ : قلْ لهؤلاء الجهَلةِ من النصارى : لو كان المسيحُ كما يزعُمون أنه هو اللَّهُ - وليس كذلك - لقدر أن يردَّ أمرَ اللَّهِ إذا جاءه بإهلاكِه و (۱) إهلاكِ أمّه ، وقد أَهْلَكُ أمّة فلم يقدِرْ على دفع أمرِه فيها إذ نزَل ذلك . ففي ذلك لكم مُعْتَبَرٌ إن اعْتَبرتُم ، وحجةٌ عليكم إن عَلَيم أن المسيحَ بشرُ كسائرِ بني آدمَ ، وأن اللَّه عزَّ وجلَّ هو الذي لا يُعْلَبُ ولا يُردُدُ له أمرٌ ، بل هو الحيُّ الدائمُ القيُّومُ الذي يُحيى ويميتُ ، ويُنشِئُ ويُفْنِي ، وهو حيِّ لا يموتُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً يَعْلُقُ مَا يَشَكُمُ مَا يَشَكُمُ اللَّهُ مَا يَشَكُمُ اللَّهُ مَا يَشَكُمُ ﴾ .

يعنى تبارك وتعالى بذلك: واللَّهُ له تصريفُ ما فى السماواتِ والأرضِ ، ﴿ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ ﴾ . يعنى : وما بين السماء والأرضِ . يُهْلِكُ ما (٢) يشاءُ من ذلك ، ويُبْقِى ما يشاءُ منه ، ويُوجِدُ ما أراد ، ويُعْدِمُ ما أحبَّ ، لا يمنعُه من شيءٍ أراد من ذلك مانعٌ ، ولا يدفعُه عنه دافعٌ ، يُنْفِذُ فيهم حُكمَه ، ويُبْضِى فيهم قضاءَه - لا المسيحُ الذي إن أراد إهلاكه ربُّه ، وإهلاك أمّه ، لم يملِكْ دفعَ ما أراد به ربُّه من ذلك .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «أو).

<sup>(</sup>٢) في م: «من » .

يقولُ جلَّ وعزَّ: كيف يكونُ إلهًا يُعْبَدُ من كان عاجزًا عن دفعِ ما أراد به غيرُه من السَّوءِ، وغيرَ قادرِ على صرفِ ما نزَل به من الهلاكِ، بل الإلهُ المعبودُ الذي له ملكُ كلِّ شيءٍ، وبيدِه تصريفُ كلِّ مَن في السماءِ والأرضِ وما بينَهما، فقال جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ . وقد ذكر السماواتِ بلفظِ الجمعِ، ولم يقُلْ: وما بينَهن؛ لأن المعنى: وما بينَ هذين النوعين من الأشياءِ . كما قال الراعي ():

طَرَقًا فتلك هَمَاهِمي أُقْرِيهِما قُلُصًا أَوْلِيهِما وَحُولًا فَالْقِسِيِّ وَحُولًا

فقال : طَرَقًا . مخبرًا عن شيئين ، ثم قال : فتلك هَمَاهِمي . فرجَع إلى معنى الكلام .

اوقوله: ﴿ يَعْلَقُ مَا يَشَامُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤه: ويُنْشِئُ ما يشاءُ ويُوجِدُه ، ويُخرِجُه من حالِ العدمِ إلى حالِ الوجودِ ، ولن يقدرَ على ذلك غيرُ اللَّهِ الواحدِ القهَّارِ . وإنما يعنى بذلك أن له تدبيرَ السماواتِ والأرضِ وما بينَهما ، وتصريفَه ، وإفناءَه وإعدامَه ، وإيجادَ ما يشاءُ مما هو غيرُ موجودِ ولا مُنْشَأً . يقولُ : فليس ذلك لأحدِ سواى ، فكيف زعمتم أيها الكذبةُ أن المسيحَ إلة ، وهو لا يُطيقُ شيمًا من ذلك ، بل لا يقدِرُ على "دفعِ الضَّررِ عن نفسِه ولا عن أمِّه ، ولا اجتلابِ نفعِ إليها إلا بإذنى ؟

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>Y) الهماهم: الهموم. اللسان (هم م ).

<sup>(</sup>٣) القَلوص: الفتِيَّة من الإبل. اللسان (ق ل ص).

<sup>(</sup>٤) اللواقح: الحوامل. اللسان (ل ق ح ).

 <sup>(</sup>٥) الحُول ، جمع حائل: وهي الناقة التي محمل عليها فلم تَلْقَح. اللسان (ح و ل ).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ت ١، س.

# القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكرُه : اللَّهُ المعبودُ هو القادرُ على كلِّ شيءٍ ، والمالكُ كلَّ شيءٍ ، الذي لا يُعْجِزُه شيءٌ أراده ، ولا يَعْلِبُه شيءٌ طلَبه ، المقتدِرُ على هلاكِ المسيحِ وأمِّه ومن في الأرضِ جميعًا ، لا العاجزُ الذي لا يقدِرُ على منعِ نفسِه من ضُرِّ نزَل به من الله الله عنه الله الله عنه الهلاكِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ خَنُ ٱبْنَتَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوُهُمْ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ جلَّ وعزَّ عن قومٍ من اليهودِ والنصارى أنهم قالوا هذا القولَ . وقد ذُكِر عن ابنِ عباسِ تسميةُ الذين قالوا ذلك من اليهودِ .

حدثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أتى رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيْ (انعمانُ بنُ أضا ، وبَحْرىُ بنُ عمرو) ، وشَأْسُ ابنِ عباسٍ ، قال : أتى رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيْ انعمانُ بنُ أضا ، وبَحْرىُ بنُ عمرو) ، وشَأْسُ ابنُ عَدِى ، فكلَّموه ، فكلَّمهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ ، ودعاهم إلى اللَّهِ ، وحذَّرهم نِقْمتَه ، ابنُ عَدِى ، فكلَّموه ، فكلَّمهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ ، ودعاهم إلى اللَّهِ ، وحذَّرهم نِقْمتَه ، فقالوا : ما تُحَوِّفُنا يا محمدُ ، نحن واللَّهِ أبناءُ اللَّهِ وأحباؤُه ! كقولِ النصارى ، فأنزل اللَّهُ جلَّ وعزَّ فيهم : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتَوُهُ ﴾ إلى آخرِ اللَّه جلَّ وعزَّ فيهم : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ غَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتَوُهُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ

وكان السُّدِّىُ يقولُ في ذلك بما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِيِّ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ غَنْ ٱبْنَاوُا اللهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عثمان بن أصار ونحوي بن عمرو».

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٥٦٣/١، وأخرجه البيهقى فى الدلائل ٥٣٣/٠- ٥٣٦ من طريق يونس بن بكير به مطولًا، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم.

170/7

وَأَحِبَا وَأُوْ ﴾ : أما أبناءُ اللَّهِ فإنهم قالوا : إن اللَّهَ أَوْ حَى إلى (١) إسرائيلَ أن (أولدًا من وَلَدِك أُدْخِلُهم النارَ فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهِّرَهم وتأكُلَ خطاياهم ، ثم ينادى مناد : أَنْ أَخْرِجوا كلَّ مختونٍ مِن وَلَدِ إسرائيلَ . فأُخْرِجُهم . فذلك قوله : ﴿ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَا أَيَامًا مَعْدُودَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران : ٢٤] . وأما النصارى فإن فريقًا منهم قال للمسيح : ابنُ اللَّهِ .

والعربُ قد تُخْرِجُ الخبرَ /إذا افْتَخَرت مُخْرَجَ الخبرِ عن الجماعةِ ، [١٦١١/١ ع] وإن كان ما افْتَخَرت به من فعلِ واحدٍ منهم (١) ، فتقولُ : نحن الأجوادُ الكِرامُ . وإنما الجَوادُ فيهم واحدٌ منهم ، وغيرُ المتكلِّم الفاعلُ ذلك ، كما قال جريرٌ (٥) :

نَدَسْنَا<sup>(۱)</sup> أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ ۖ بِالقَنَا َ ومارَ اللهِ عَمْ من جارِ بَيْبَةَ ناقِعُ

فقال: نَدَسْنَا. وإنما النادِسُ رجلٌ من قومِ جريرِ غيرُه. فأَخْرَج الخبرِ مُحْرَجَ الخبرِ عن حماعةٍ هو أحدُهم. فكذا أَخْبَر اللَّهُ عزَّ ذكرُه عن النصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجهِ إن شاء اللَّهُ.

وقولُه: ﴿ وَٱجِبَّتُوْمُ ﴾ . وهو جمعُ حبيبٍ . يقولُ اللَّهُ جلَّ وعزَّ لنبيِّه

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (بني).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « ولدك من الولد فأدخلهم ».

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن كثير في تفسيره ٣/٦٥ إلى المصنف وابن أبي حاتم دون آخره .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «منها».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢/ ٩٢٧.

<sup>(</sup>٦) الندس: الطعن . اللسان (ن د س) .

<sup>(</sup>٧) القين: العبد. اللسان (قى ى ن ).

<sup>(</sup>٨) القنا أو القناة : الرمح . اللسان (ق ن و ).

<sup>(</sup>٩) مار الدم : سال وجرى . التاج (م و ر ) .

<sup>(</sup>١٠) الناقع: الطرى. التاج (ن ق ع ).

محمد على الله و المؤلاء الكذبة المفترين على ربّهم: ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم ﴾ ربّكم ﴿ بِذُنُوبِكُم ﴾ ربّكم ﴿ بِذُنُوبِكُم ﴾ (الله و بَدُنُوبِكُم أَلَا الله و الله و الله و الحبيب لا يُعَذّب حبيبه ، وأنتم أمقرُون أنه معذّبُكم ألى و الله و اله و الله و الله

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءً ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيه محمد عَرِالِيَّهِ: قلْ لهم: ليس الأمرُ كما زَعَمتم أنكم أبناءُ اللَّهِ وأحباؤُه، ﴿ بَلْ آنتُم بَشَرُ مِّمَنَ خَلَقَ ﴾ . يقولُ : خلقٌ من بنى آدم ، خلقكم اللَّهُ مثلَ سائر بنى آدم ، إن أَحْسَنتم جُوزِيتم بإحسانِكم ، كما سائرُ بنى آدم مَجْزِيُّون بإحسانِهم ، وإن أسأتم جُوزِيتم بإساءتِكم ، كما غيرُكم مَجْزِيٌّ بها ، ليس لكم عند اللَّه إلا ما لغير كم من خلقِه ، فإنه يَغْفِرُ لمن يشاءُ من أهلِ الإيمانِ به ذنوبَه ، فيصفَحُ عنه بفضلِه ، ويستُرها عليه برحمتِه فلا يعاقبُه بها .

وقد بيَّنا معنى « المغفرةِ » في موضعٍ غيرِ هذا بشواهدِه ، فأُغنَى ذلك عن إعادتِه في هذا الموضعِ <sup>(٣)</sup> .

﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءً﴾ . يقولُ : ويَعْدِلُ على من يشاءُ من خلقِه ، فيعاقبُه على ذُنوبِه ، ويفضَحُه بها على رءوس الأشهادِ ، فلا يستُرُها عليه . وإنما هذا من اللَّهِ عزَّ

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في س: « تقرون أن الله يعذبكم » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٧٢٠، ٧٢١.

وجلَّ وعيدٌ لهؤلاء اليهودِ والنصارى ، المتَّكِلين على منازلِ سَلَفِهم الخيارِ عندَ اللَّهِ ، الذين فضَّلهم اللَّهُ بطاعتِهم إياه ، واجْتباهم (١) لمسارعتِهم إلى رضاه ، واصطبارِهم على (٢) ما نابهم فيه . يقولُ لهم : لا تَغْتَرُوا بمكانِ أُولئك منى ، ومنازلِهم عندى ، فإنهم إنما نالوا ما نالوا منى بالطاعةِ لى ، وإيثارِ رضاىَ على محابِّهم ، لا (١) بالأمانيّ ، فجدُّوا في طاعتى ، وانتهوا إلى أمرى ، وانزَجروا عما نُهِيتُهم عنه ، فإنى إنما أغفِرُ ذنوبَه من أهلِ طاعتى ، وأعذّبُ من أشاءُ تعذيبَه من أهلِ معصيتى ، لا لمن قَرُبتْ زُلْفةُ آبائِه منى ، وهو لى عدوِّ ، ولأمرى ونهيى مخالفٌ .

وكان السُّدى يقولُ فى ذلك بما حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المَّدى قولَه : ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن السُّدى قولَه : ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَى الدنيا فيغفِرُ له ، ويُميتُ من يشاءُ منكم على كفره فيعذِّبُه (٥) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَانَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

يقولُ: للَّهِ تدبيرُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ وما بينَهما وتصريفُه، وبيدِه أمرُه، وله مُلْكُه، يصرِّفُه كيف يشاءُ، ويدبُّرُه كيف أحبَّه، لا شريكَ له في شيءٍ منه، ولا لأحدِ معه فيه مُلْكٌ، فاعْلَموا أيها القائلون: نحنُ أبناءُ اللَّهِ وأحباؤُه. أنه إن عذَّبكم بذنوبِكم، لم يكنْ لكم منه مانعٌ، ولا لكم عنه دافعٌ؛ لأنه لا نسبَ بينَ أحدِ

<sup>(</sup>١) في م: ( اجتنابهم معصيته ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، س: « إلى » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ إِلَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فأذنوا » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف.

وبينَه فيحابيَه بسببِ (١) ذلك ، ولا لأحدٍ في شيءٍ دونَه مُلْكٌ فيحولَ بينَه وبينَه إن أراد تعذيبَه بذنبِه (٢) ، وإليه مصيرُ كلِّ شيءٍ ومرجِعُه ، فاتقوا أيها المفترون (٣) عقابَه إيَّاكم على ذنوبِكم بعدَ مرجِعِكم إليه ، ولا تَغْتَرُوا بالأمانيِّ وفضائلِ الآباءِ والأسلافِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِنْبِ ﴾ . اليهودَ الذين كانوا بين ظَهْرانَى مُهاجَرِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ يومَ نزَلت هذه الآيةُ ، وذلك أنهم أو بعضهم ، فيما ذُكِر ، لما (١٠) دعاهم رسولُ اللَّهِ عَلِيْتٍ إلى الإيمانِ به ، وبما جاءهم به من عندِ اللَّهِ ، قالوا : ما بعَث اللَّهُ من نبيٌ بعدَ موسى ، ولا أَنْزَل بعدَ التوراةِ كتابًا .

حدثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال معاذُ [٢٩٦٢/١] بنُ جبلٍ وسعدُ بنُ عُبادةَ وعقبةُ بنُ وهبِ لليهودِ : يا معشرَ اليهودِ ، اتقوا اللَّهَ ، فواللَّهِ إنكم لتعلَمون أنه رسولُ اللَّهِ ، لقد كنتم تذكرونه لنا قبلَ مبعيْه ، وتصفونه لنا بصفيه . فقال رافعُ " بنُ حُرَيملةً " ووهبُ بنُ يهودَا : ما " قلنا هذا لكم ، وما أَنْزَل اللَّهُ من كتابِ بعدَ موسى ، ولا أَرْسَل بشيرًا ولا " نذيرًا بعدَه .

<sup>(</sup>١) في م: «لسبب».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «بدونه».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «المقرون».

<sup>(</sup>٤) في ت ١، س: (لنا).

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ نافع ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «حرملة». وتقدم على الصواب في ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في م: «أما».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

174/7

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ فَى قُولِهِما : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ فَدَّ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ عَلَى فَتْرَوْ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

ويعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ فَذَ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾: قد جاءكم محمدٌ عَلِيْتِهِ رسولُنا ، ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾ . يقولُ : يعرِّفُكم الحقَّ ، ويوضِّحُ لكم أعلامَ الهدى ، ويُرْشِدُكم إلى دينِ اللَّهِ المُرْتَضَى .

كما حدثنا بشرّ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَكَى فَتْرَقِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ : وهو محمدٌ عَيَالَةٍ ، جاء بالفرقانِ الذي فرَّق اللَّهُ به بينَ الحقِّ والباطلِ ، فيه بيانُ اللَّهِ ونورُه وهُدَاه ، وعصمةٌ لمن أخذ (٢) .

﴿ عَلَىٰ فَتَرَقِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . يقولُ : على / انقطاعٍ من الرسلِ . والفَتْرةُ في هذا الموضعِ الانقطاعُ . يقولُ : قد جاءكم رسولُنا يبيِّنُ لكم الحقَّ والهُدَى على انقطاعِ من الرسلِ .

والفَتْرةُ الفَعْلةُ ، من قولِ القائلِ: فتر هذا الأمرُ يَفْتُرُ فَتُورًا . وذلك إذا هذَأُ وسكَن ، يرادُ به سكونُ مجيءِ الرسلِ ، وذلك انقطاعُها .

ثم اخْتَلف أهلُ التأويلِ في قَدْرِ مدةِ تلك الفترةِ ، فاخْتُلِف في الروايةِ في ذلك عن قتادةَ ؛ فروَى معمرٌ عنه ما حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . قال : كان بينَ

<sup>(</sup>١) هذا الأثر طرف من الأثر المتقدم في ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

عيسى ومحمد ﷺ خمشمائة وستون سنة .

وروَى سعيدُ بنُ أبى عَرُوبةَ عنه ما حدثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : كانت الفترةُ بينَ عيسى ومحمد عَرِيقٍ ، ذُكِر لنا أنها كانت ستَّمائةِ سنة ، أو ما شاء اللَّهُ من ذلك ، اللَّهُ أعلمُ .

حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن أصحابِه قولَه : ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . قال : كان بين عيسى ومحمد عَيِّلِيَّهِ خمسُمائةِ سنة وأربعون سنة . قال معمرٌ : قال قتادة : خمسُمائةِ سنة وستون سنة (٢) .

وقال آخرون بما حُدِّثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعت أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ ، قال : أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعت الضحَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ فَتَرَوْ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ . قال : كانت الفترةُ بينَ عيسى و (أ) محمد عَيِّكُ أربعَمائةِ سنةٍ وبضعًا وثلاثين سنةً (٥) .

ويعنى بقولِه : ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ : ألّا تقولوا ، وكى لا تقولوا . كما قال جلَّ ثناؤُه : ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ﴾ [النساء: ١٧٦] . بعنى : ألَّا تضِلُوا ، وكى لا تضِلُوا .

فمعنى الكلامِ: قد جاءكم رسولُنا يبيِّنُ لكم على فترةٍ من الرسلِ ، كى لا تقولوا: ما جاءنا من بشيرِ ولا نذيرِ . يُعْلِمُهم عزَّ ذكرُه أنه قد قطع عُذْرَهم برسولِه

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) طرف من الأثر المتقدم في ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (بين).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف.

عَلِيْكَ ، وأَبْلَغ إليهم في الحجة . ويعنى بالبشير المبشّر من أطاع اللَّه ، وآمن به وبرسوله ، وعمِل بما أتاه من عند اللَّه ، بعظيم ثوابه في آخرته . وبالنذير المُنْذِر مَن عصاه ، وكذَّب رسولَه عَيِّلَة ، وعمِل بغير ما أتاه من عند اللَّه من أمرِه ونهيه ، بما لا قِبَلَ له به من أليم عقابِه في مَعادِه ، وشديدِ عذابِه في قيامتِه .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

یقول جل ثناؤه لهؤلاء الیهود الذین وصفنا صفتهم: قد أَعْذَرنا إلیكم، واحتججنا علیكم برسولنا محمد علیه الیكم، وأرسکناه الیكم لیبین لكم ما أَشْكُل علیكم من أمرِ دینِكم، كی لا تقولوا: لم یأتِنا من عندك رسول یبین لنا ما نحن علیه من الضلالة. فقد جاء كم من عندى رسول یبشر من آمن بی وعمِل بما أمرتُه وانتهی عما نهیته عنه، وینذِر من عصانی و خالف أمری، وأنا القادر علی كل شیء، أقدِر علی عقابِ من عصانی، وثوابِ من أطاعنی، فاتّقوا عقابی علی معصیتكم إیّای، وتكذیبِكم رسولی، اواطلبوا ثوابی علی طاعتِكم إیّای، وتصدیقِكم بشیری ونذیری، فإنی أنا الذی لا یُعْجِزُه شیءٌ أراده، ولا یفوتُه شیءٌ طلبه.

174/7

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ .

وهذا أيضًا من اللَّهِ عز وجلَّ تعريفٌ لنبيّه محمدٍ عَيِّلِيَّ قديمَ تمادى (۱) هؤلاء اليهودِ في الغيِّ ، وبعدِهم عن الحقِّ ، وسوءِ اختيارِهم لأنفسِهم ، وشدةِ خلافِهم لأنبيائِهم ، وبطءِ إنابتِهم إلى الرشادِ ، مع كثرةِ نعم اللَّهِ عندَهم ، وتتابُعِ أياديه وآلائِه عليهم ، مُسَلِّيًا بذلك نبيَّه محمدًا عَيِّلِيَّ عمَّا يَحِلُّ به من علاجِهم ، وينزِلُ به من عليهم ، مُسَلِّيًا بذلك نبيَّه محمدًا عَيِّلِيَّ عمَّا يَحِلُّ به من علاجِهم ، وينزِلُ به من

<sup>(</sup>۱) في م: « بتمادي » .

مقاساتِهم في ذاتِ اللَّهِ. يقولُ اللَّهُ عز ذِكرُه [٢٦٦٢ط] له ﷺ: لا تأسَ على ما أصابك منهم ، فإن الذهابَ عن اللَّهِ والبعدَ من الحقِّ وما فيه لهم الحظُّ في الدنيا والآخرةِ ، من عاداتِهم وعاداتِ أسلافِهم وأوائلِهم ، وتعزَّ بما لاقي منهم أخوك موسى صلى اللَّهُ عليه ، واذكُرُ إذ قال موسى لهم : ﴿ يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾. يقولُ : اذكروا أيادي اللَّهِ عندكم ، وآلاءَه قِبَلكم .

كما حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ ، عن ابنِ عُيينةَ : ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : أيادى اللَّهِ عندَكم وأيامَه .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليِّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ : عافيةَ اللَّهِ (١) .

وإنما اخترنا ما قلنا ؛ لأن اللَّهَ جلَّ وعزَّ لم يَخْصُصْ من النَّعَمِ شيئًا ، بل عمَّ ذلك بذكرِ النعم ، فذلك على العافيةِ وغيرِها ، إذ كانت العافيةُ أحدَ معانى النعم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمَّ أَنْلِيَّاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ .

يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه أن موسى ذكَّر قومَه من بنى إسرائيلَ بأيامِ اللَّهِ عندَهم ، وبآلائِه قِبَلَهم ، مُحَرِّضهم (٢) بذلك على اتباعِ أمرِ اللَّهِ فى قتالِ الجبَّارين ، فقال لهم : اذكُروا نعمةَ اللَّهِ عليكم إذ (٢) فضَّلكم بأن جعَل فيكم أنبياءَ يأتونكم بوحيه ، ويُحْبِرونكم بآياتِه (١) بالغيبِ (٥) ، ولم يُعطِ ذلك غيرَكم فى زمانِكم هذا . فقيل : إن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧٢٤/٣ (٣٩٢٢) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) في م: « فحرضهم » ، وفي ت ٢: « يحرضهم » .

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( بآياتنا ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الغيب ». وأثبت الشيخ شاكر هاتين الكلمتين: بأنباء الغيب.

﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ : سخَّر لكم من غيرِكم خدَمًا يخدُمونكم .

وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى لأنه لم يكنْ في ذلك الزمانِ أحدٌ سواهم يخدُمُه أحدٌ من بني آدمَ .

## ذكر من قال ذلك

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ١٦٩/٦ لِقَوْمِهِ مَ يَنقَوْمِ / أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِياَةَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال : كنا نُحدَّثُ أنهم أولُ من سُخّر لهم الحدَمُ من بنى آدمَ وملكوا(١) .

وقال آخرون: كلَّ من ملَك بيتًا وخادمًا وامرأةً ، فهو مَلِكٌ ، كائنًا من كان من الناسِ .

#### ذكر من قال ذلك

<sup>(</sup>١) ذكره البغوى في تفسيره ٣٥/٣ بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٦ – تفسير)، ومسلم (٢٩٧٩) من طريق ابن وهب به .

حدثنا الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ ، قال : ثنا أبو ضَمْرةَ أنسُ بنُ عِياضٍ ، قال : سمِعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ : ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . فلا أعلمُ إلا أنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من كان له بيتٌ وخادمٌ فهو مَلِكٌ » (١٠) .

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا العلاءُ بنُ عبدِ الجبارِ ، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ ، عن حُميدٍ ، عن الحسنِ أنه تلا هذه الآيةَ : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . فقال : وهل المُلَّكُ إِلا مَرْكَبٌ وخادمٌ ودارٌ (٢٠)؟

فقال قائلو هذه المقالةِ: إنما قال لهم موسى ذلك لأنهم كانوا يملِكون الدورَ والحدم ، ولهم نساءٌ وأزواج .

## ذكر من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيع وابنُ محميدٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، قال : أَرَاه عن الحكمِ : ﴿ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا ﴾ . قال : كانت بنو إسرائيلَ إذا كان للرجلِ منهم بيتٌ وامرأةٌ وخادمٌ عُدَّ مَلِكًا (٣) .

حدثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، ح وحدثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن الحكمِ : ﴿ وَجَعَكُمُ مُلُوكًا ﴾ . قال : الدارُ والمرأةُ والحادمُ . قال سفيان : أو (أ) اثنتين من الثلاثةِ .

حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مؤمَّلٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات - كما في الدر المنثور ۲۷۰/۲ - وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱) أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات - كما في الدر المنثور ۲۲۰) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض به بنحوه وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ٦٨: وهذا مرسل غريب . (۲) عزاه ابن كثير في تفسيره ٣/ ٦٨، والسيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٥ – تفسير ) عن أبي عوانة ، عن منصور به دون قوله : وامرأة .

<sup>(</sup>٤) في م: «و».

عن رجلٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . قال : البيتُ والخادمُ () .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا الثوريُ ، عن منصورِ ، عن الحكمِ أو غيرِه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . قال : الزوجةُ والخادمُ والبيتُ (٢) .

حدثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا ﴾ . قال : جعَل لكم أزواجًا وخدَمًا وبيوتًا (٢٠) .

حدثنا المثنى ، قال : ثنا على بنُ محمد الطَّنَافِسى (أن ) قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجَّاجِ بنِ تَميم (أن ) عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ . قال : كان الرجلُ من بنى إسرائيلَ إذا كانت له الزوجةُ والخادمُ والدارُ يُسَمَّى مَلِكًا (أن ) .

/حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ . قال : ملَّكهم الحَدَمَ . قال قتادةً : كانوا أوَّلَ

14./7

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ١٠١، ١٠١، وأخرجه الحاكم ٣١٢/٢، والبيهقى فى الشعب (٤٦١٨) من طريق سفيان ، عن الأعمش، عن مجاهد ، عن ابن عباس بلفظ: المرأة والحادم. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/٢ إلى الفريابي وابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٧. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٤٠٠، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «الطيالسي». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « نعيم » . والمثبت من مصادر ترجمته ، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٢٨.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٨/٣ عن ميمون بن مهران به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى المصنف .

من ملَك الحدَمَ (١).

حدثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبانِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾ . قال : جعَل لكم أزواجًا وخدَمًا وبيوتًا .

وقال آخرون: إنما عنَى بقولِه: ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا ﴾ . أنهم يملِكون أنفسَهم وأهليهم وأموالَهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ : ﴿ وَجَعَلَكُمُ [٦٦٣/١] مُلُوكًا ﴾ : يملِكُ الرجلُ منكم نفسَه وأهلَه ومالَه (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ ﴾.

"اخْتَلَف أهلُ التأويل في الذين" عُنُوا بهذا الخطابِ ؛ فقال بعضُهم : عُني به أمةُ محمد عَلِيهِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيع ، قال : ثنا يحيى بنُ يَمانٍ ، عن سفيانَ ، عن السُّديِّ ، عن أبى مالكِ وسعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قالا : أمةُ محمدِ عِلِيدٍ ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٦٩/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن كثير في تفسيره ٦٨/٣ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٣، وفي م، ت ٢: (اختلف في من)

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٦٩.

### وقال آخرون: عُنِي به قومُ موسى عَلِيْكِ .

### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدٍ ، قال : هم قومُ موسى .

حدثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبانِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتَلَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : هم بينَ ظهرانَيْه يومَئذُ (١) .

ثم اختَلفوا في الذي (٢) آتاهم الله مالم يُؤْتِ أحدًا من العالمينِ ؛ فقال بعضُهم : هو المن والحَجَرُ والغَمامُ .

## ذكرُ من قال ذلك

حدثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَءَاتَنْكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . قال : المنُّ والسَّلْوَى والحَجُرُ والغَمامُ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ : يعنى أهلَ ذلك الزمانِ ؛ المنُّ والسلوَى والحجرُ والغمامُ ( ) .

وقال آخرون : هو الدارُ والخادمُ والزوجةُ .

<sup>(</sup>١) من تمام الأثر المتقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر . وينظر تفسير البغوي ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص٥٠٥ دون قوله: يعني: أهل ذلك الزمان. وهو تمام الأثر المتقدم في ص ٢٨٠.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا بشرُ بنُ السَّرِيِّ ، عن طلحةَ بنِ عمرٍو ، عن عطاءِ ، عن / ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتَلكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . ١٧١/٦ قال : الرجلُ يكونُ له الدارُ والخادمُ والزوجةُ (١) .

حدثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ : المنُ والسَّلْوَى والحجرُ والغمامُ ".

وأولى التأويلين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ من قال : ﴿ وَمَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ اَصَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ : ((((\* خطابٌ لبنى إسرائيلَ ؛ حيث جاء )) في سياقِ قولِه : ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ . ومعطوفًا ((() عليه ، ولا ذلالة في الكلامِ تدلُّ على أن قولَه : ﴿ وَمَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ آَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (() مصروفٌ عن خطابِ الذين التُثيريُ بخطابِهم في أولِ الآيةِ . فإذ كان ذلك كذلك ، فأن يكونَ خطابًا لهم أولى من أن يقالَ : هو مصروفٌ عنهم إلى غيرِهم .

فإن ظنَّ ظانٌّ أن قولَه : ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . لا يجوزُ أن يكونَ ( حطابًا لبني إسرائيلَ ) ، إذ كانت أمةُ محمدٍ قد أُوتِيَت من كرامةِ اللَّهِ بنبيّها (٧)

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٧٠ إلى المصنف.

وهذا الأثر موضعه ههنا في النسخ ، وصوابه أن يكون مع الأثرين في القول قبله .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) في ص: «معطوف».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (له خطابا).

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٣، س: «نبيها»، وفي ت ٢: «نبيما». والمثبت صواب السياق.

عليه الصلاة والسلام محمد (1) ، ما لم يُؤْتِ أحدًا غيرهم ، وهم من العالمين - فقد ظنَّ غيرَ الصوابِ ، وذلك أن قولَه : ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . خطابٌ من موسى عَلِي لِقومِه يومَئذِ ، وعنى بذلك عالمي زمانِه ، لا عالمي كلِّ زمانٍ ، ولم يكنْ أُوتِي في ذلك الزمانِ من نعمِ اللَّهِ وكرامتِه ما أُوتِي قومُه عَلِي - أحدٌ من العالمين ، فخرَج الكلامُ منه عَلِي على ذلك ، لا على جميع كلِّ زمانٍ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه عن قولِ موسى ﷺ لقومِه من بنى إسرائيلَ ، وأمرِه إيَّاهم عن أمرِ اللَّهِ إيَّاه ، يأمُرُهم بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ .

ثم اخْتَلف أهلُ التأويلِ في الأرضِ التي عناها بالأرضِ المقدَّسةِ ؛ فقال بعضُهم : عنى بذلك الطورَ وما حولَه .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ : الطورَ وما حولَه (٢) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ مثلَه .

حدثنى الحارث بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) في م: «محمدا».

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۳۰۵.

الطورّ وما حولَه (١).

وقال آخرون : هو الشَّامُ .

177/7

#### /ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال : هي الشامُ (٢) .

وقال آخرون: هي أرضُ أريحا .

#### ذكر من قال ذلك

حدثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ ٱدْخُلُوا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : أريحا (٣) .

حدثنى موسى '' بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديّ ، قال : هي أريحا (''

حدثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشمِ ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي سعد (١) ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : هي أريحا (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٦٩، عن سفيان به .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٨٦/١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٢/١٢٥، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) في م : ( يوسف ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في تفسيره ٦/ ١٢٥، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٥٤، وينظر تفسير البغوي ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) في م: «سعيد». وينظر ما تقدم في ١/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>۷) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٩/٣ عن سفيان به ، وينظر التبيان ٤٨٢/٣، وتفسير القرطبي ٦٥/٦، وقال ابن كثير : وفي هذا نظر ؛ لأن أريحا ليست هي المقصود بالفتح ،ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس =

وقيل: إن الأرضَ المقدَّسةَ دمَشقُ وفِلَسطينُ وبعضُ الأُرْدنُ .

وعنى بقولِه : ﴿ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ . المطهرة المباركة .

كما حدثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ : ﴿ ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ . قال : المباركة (١) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

وأولى الأقوالِ فى ذلك بالصوابِ أن يقالَ: هى الأرضُ المقدَّسةُ. كما قال نبى اللهِ موسى عَلِيكِ الأن القولَ فى ذلك بأنها أرضٌ دونَ أرضٍ ، لا تُدرَكُ [٢٦٦٣٨] حقيقةُ صحتِه إلا بالخبرِ ، ولا خبرَ بذلك يجوزُ قطعُ الشهادةِ به ، غيرَ أنها لن تخرُجَ من أن تكونَ من الأرضِ التى ما بينَ الفراتِ وعريشِ مصرَ ؛ لإجماعِ جميعِ أهلِ التأويلِ والسيرِ والعلماءِ بالأخبارِ على ذلك .

ويعنى بقولِه : ﴿ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ : التي أَثْبَت في اللوحِ المحفوظِ أنها لكم مساكنُ ومنازلُ ، دونَ الجبابرةِ التي فيها .

فإن قال قائلٌ: فكيف قال: ﴿ ٱلَّتِى كُنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾. وقد علِمتَ أنهم لم يدخُلوها بقولِه: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾. فكيف يكونُ مُثْبَتًا في اللوحِ المحفوظِ أنها مساكنُ لهم (٢) ، ومحرّمًا عليهم سُكْنَاها ؟

قيل: إنها كُتِبت لبني إسرائيلَ دارًا ومساكنَ، وقد سكَنوها ونزَلوها،

<sup>=</sup> وقد قدموا من بلاد مصر ... إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس ... لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس . وينظر تفسير ابن كثير ١٣٩/١.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

وصارت لهم كما قال الله جلَّ وعزَّ، وإنما قال لهم موسى: ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ اللهُ لَهُمُ مَوسى: ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱللهُ اللهُ تعالى ذكرُه كتبها اللهُ تعالى ذكرُه كتبها اللهُ تعالى ذكرُه كتبها للذين أمرهم بدخولِها بأعيانِهم.

ولو قال قائلٌ: قد كانت مكتوبةً لبعضِهم ولحاصٌ منهم ، فأُخْرِج الكلامُ على العمومِ والمرادُ منه الحاصُ ، إذ كان يُوشَعُ وكالِبُ (١) قد دخَلاها ، وكانا ممن نُحوطِب بهذا القولِ - كان أيضا وجهّا صحيحًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال ابنُ إسحاقَ .

/حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سلَمةُ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ : ﴿ ٱلَّتِي كَنَبَ ١٧٣/٦ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ : التي وهَبَ اللَّهُ لكم (٢٠) .

وكان السُّديُّ يقولُ: معنى ﴿ كَنَّبَ ﴾ في هذا الموضع بمعنى « أمَر » .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه عن قيلِ موسى عليه السلامُ لقومِه من بنى إسرائيلَ ، إذ أَمَرهم عن أمرِ اللَّهِ عزَّ ذكرُه إيَّاه بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ ، أنه قال لهم : امْضُوا أيها القومُ لأمرِ اللَّهِ الذي أمَر كم به من دخولِ الأرضِ المقدَّسةِ ، ﴿ وَلَا نُرِّنَدُوا ﴾ . يقولُ :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «كلاب». وينظر ما تقدم في ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٣/ ٤٨٢، والبغوى في تفسيره ٣/ ٣٦، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٧٠ إلى المصنف، وينظر تفسير البغوي ٣/ ٣٦، والبحر المحيط ٣/ ٤٥٤.

لا ترجِعوا القَهْقَرَى مرتدِّين ﴿ عَلَىٰ أَدْبَارِكُو ﴾ . يعنى : إلى ورائِكم ، ولكنِ المضُوا قُدُمًا لأمرِ اللَّهِ الذي أمركم اللَّهُ بقتالِهم ، قُدُمًا لأمرِ اللَّهِ الذي أمركم اللَّهُ بقتالِهم ، وأن اللَّهُ عزَّ ذكرُه قد كتَبها لكم مسكنًا وقرارًا .

ويعنى بقولِه : ﴿ فَنَنْقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ﴾ . أي (١): تنصرِفوا خائبين هُلُكًا (٢).

وقد بيَّنا معنى الخَسَارةِ في غيرِ هذا الموضعِ بشواهدِه الـمُغْنيةِ عن إعادتِه في هذا الموضع ". (۲)

فإن قال قائلٌ: وما كان وجهُ قيلِ موسى لقومِه إذ أَمَرهم بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ: ﴿ وَلَا نُرْئُدُوا عَلَىٰ آَدَبَارِكُمُ فَلَنَقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ . أَوْ يَستوجبُ الحسارةَ من لم يدخُلْ أَرضًا جُعِلت له ؟

قيل: إن اللَّه عزَّ ذكرُه كان أمَرهم '' بقتالِ مَن فيها من أهلِ الكفرِ به ، وفرَض عليهم دخولَها ، فاستَوْجَب القومُ الخسارةَ بتركِهم إذن فرضَ اللَّه عليهم من وجهين ؛ أحدُهما ، تضييعُ فرضِ الجهادِ الذي كان اللَّهُ عَزَّ ذِكرُه فرَضه عليهم . والثاني ، خلافُهم أمرَ اللَّهِ في تركِهم دخولَ الأرضِ ، وقولِهم لنبيهم موسى عَيِّالِيَّ - إذ قال لهم : ﴿ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ - : ﴿ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن كَا دَخِلُون ﴾ .

وكان قتادةُ يقولُ في ذلك بماحدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَكَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ : أُمِروا بها

<sup>(</sup>١) في ص ، م ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ أَنكُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، م ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ( هكذا » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ٢، س: «أمره».

كما أُمِروا بالصلاةِ والزكاةِ والحجِّ والعمرةِ (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه عن جوابِ قومِ موسى لموسى "عليه السلامُ ، إذ أمرهم بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ ، أنهم أَبَوْا عليه إجابةً إلى ما أمَرهم به من ذلك . واعتلُوا عليه في ذلك بأن قالوا: إن في الأرضِ المقدسةِ التي تأمُّرُنا بدخولِها قومًا جبَّارين ، لا طاقة لنا بحربِهم ، ولا قوة لنا بهم . وسمَّوهم جبَّارين لأنهم كانوا بشدةِ بطشِهم ، وعظيم " خَلْقِهم ، فيما ذُكِر لنا ، قد قهروا سائرَ الأمم غيرِهم .

وأصلُ الجبَّارِ المصلحُ أمرَ نفسِه / و أُمرَ غيرِه ، ثم اسْتُعْمِل في كلِّ مَن الجُتَرَّ ١٧٤/٦ نفعًا إلى نفسِه بحقٌ أو باطلٍ ، طلَبَ الإصلاحِ لها (٥) ، حتى قيل للمتعدِّى إلى ما ليس له ، بغيًا على الناسِ ، وقهرًا لهم ، وعتوًّا على ربِّه : جبَّارٌ . وإنما هو فعَّالٌ ، من قولِهم : جبرَ فلانٌ هذا الكسرَ ، إذا أَصْلَحه ولاَّمَه . ومنه قولُ الراجزِ (٢) :

قد جَبَـرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ وعَوَّرَ الرحمنُ مَن ولَّى العَوَرُ (٧)

يريدُ: قد أَصْلَح الدينَ الإلهُ فصلَح . ومن أسماءِ اللَّهِ تعالى ذكرُه الجبَّارُ ؛ لأنه المصلحُ أمرَ عبادِه ، القاهرُ لهم بقدرتِه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص: «عظم».

<sup>(</sup>٤) في ص: «أو».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «بها».

<sup>(</sup>٦) هو العجاج، والبيتان في ديوانه ص ٤.

<sup>(</sup>٧) العَوَر: قبح الأمر وفساده. اللسان (ع و ر ).

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ١٩/٨ )

ومما ذُكُرْتُه من عِظَمِ خُلْقِهم ما حدَّثنى به موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّى فى قصة ذكرها من أمرِ موسى وبنى إسرائيلَ ، قال : ثم أمرهم بالسير إلى أَرِيحا ، وهى أرضُ بيتِ المقدسِ ، فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منهم بعَث موسى اثنى عشر نقيبًا من جميعِ أسباطِ بنى إسرائيلَ ، فساروا وتريبًا منهم بعَث موسى اثنى عشر نقيبًا من جميعِ أسباطِ بنى إسرائيلَ ، فساروا إلى يَريدون أن يأتوه بخبرِ الجبّارين ، فلقيهم رجلٌ من الجبارين يقالُ له : عاجُ (١) . فأخذ الاثنى عشرَ فجعَلهم فى حُجْزتِه ، وعلى رأسِه حَمْلةُ حَطَبٍ ، وانطلق بهم إلى امرأتِه ، فقال : انظرى إلى هؤلاء القومِ الذين يزعُمون أنهم يريدون أن يقاتِلونا ! فطرَحهم بين يديها ، فقال : ألا أطحنُهم برجلى ؟ فقالت امرأتُه : لا ، بل يقيم حتى يُخبِروا قومَهم بما رأوا . ففعَل ذلك (١) .

حدَّثنى عبدُ الكريمِ بنُ الهيشم، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا سفيانُ ، قال: قال أبو سعدِ (٢) : قال عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: أُمِر موسى أن يدخُلَ مدينةَ الجبّارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى نزَل قريبًا من المدينةِ ، وهى أريحا ، فبعَث إليهم اثنى عشَرَ عَيْنًا (١) ، من كلّ سِبْطٍ منهم عينًا ؛ ليأتوه بخبرِ القومِ . قال: فدخلوا المدينةَ فرأَوْا أمرًا عظيمًا من هيئتِهم وجثثِهم وعِظمِهم ، فدخلوا حائطًا لبعضِهم ، فجاء صاحبُ الحائطِ ليجتنى الثمارَ من حائطِه ، فجعَل يجتنى الثمارَ وينظرُ إلى أثارِهم ، فتتَبَّعَهم ، فكلما أصاب واحدًا منهم أخذه فجعَله في كُمّه مع الفاكهةِ (٥) ، وذهَب إلى ملكِهم فنشَرهم بين يديه ، فقال الملكُ : قد رأيتم شأننا وأمرَنا ، اذهبوا

<sup>(</sup>١) في م: ( عوج ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في م: « سعيد ».

<sup>(</sup>٤) في س: «نقيبا».

<sup>(</sup>٥) في تفسير ابن كثير: «حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة».

فأخبِروا صاحبَكم . قال : فرجَعوا إلى موسى فأخبَروه بما عاينوا من أمرِهم (١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ : ذُكِر لنا أنهم كانت لهم أجسامٌ وخِلَقٌ ليست لغيرِهم (٢).

حدَّ تنى المتنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابنُ أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الرَّبيع ، قال : إن موسى عليه السلامُ قال لقومِه : إنى سأبعثُ رجالًا يأتوننى بخبرِهم . وإنه أخذ من كلِّ سِبْطِ رجلًا ، فكانوا اثنى عشرَ نقيبًا ، فقال : سيروا إليهم ، وحدِّ ثونى حديثَهم ، وما أمرُهم ، ولا تخافوا إن اللَّه معكم ، ما أَقَمْتم / الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، ١٧٥/٦ وآمنتم برسلِه ، وعزَّرتموهم ، وأقرضتم اللَّه قرضًا حسنًا . و أن إن القومَ ساروا حتى هجموا عليهم ، فرأوا أقوامًا لهم أجسامٌ عَجَبٌ ، عِظَمًا وقوة ، وإنه - فيما ذُكِر - وَهُم لا يألون أن يُخفُوا أنفسهم حينَ رأوا العَجَبَ ، فأخذ ذكل الجبارُ منهم رجالًا ، فأتى رئيسَهم فألقاهم قُدَّامَه ، فعجِبوا وضحِكوا منهم ، فقال قائلٌ منهم : إن هؤلاء زعموا أنهم أرادوا غزوَكم . وأنه لولا ما دفّع اللَّهُ عنهم فقال قائلٌ منهم رجعوا إلى موسى عليه السلامُ فحدَّ ثوه العَجَبَ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيح ، عن مجاهد فى قولِ اللَّهِ : ﴿ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبُ اللهِ : من كلِّ سِبْطِ من بنى إسرائيلَ رجلٌ ، أَرْسَلهم موسى إلى الجبَّارين ، فوجدوهم يدخُلُ فى كمِّ أحدِهم اثنان منهم ، يُلْقُونهم إلقاءً ، ولا يحمِلُ عنقودَ عِنبِهم إلا خمسةُ أنفس بينهم فى خَشبة ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٠/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٧٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٨٧/١، ١٨٨ عن معمر عن قتادة نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) في م: ( ثم ) .

ويدخُلُ في شَطْرِ الوُمَّانةِ إذا نُزِع حبُّها خمسةُ أنفسٍ أو أربعةٌ (١).

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ نحوَه .

حَدَّثني محمدُ بنُ وزيرِ بنِ قيسٍ ، عن أبيه ، عن مُحويبرٍ ، عن الضَّحاكِ : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ . قال : سِفْلةٌ لا خَلاقَ لهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَغْرُجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﷺ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه عن قولِ قومِ موسى لموسى جوابًا للهِم : ﴿ اَدْخُلُوا اللَّارَضَ اللَّمُقَدَّسَةَ اللِّي كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ . فقالوا : ﴿ إِنَّا لَن لَهُمَ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ . فقالوا : ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَغَرُجُوا مِنْهَا ﴾ . يعنون : من الأرضِ المقدَّسةِ - الجبَّارون الذين فيها . جبنًا منهم ، وجزَعًا من قتالِهم . وقالوا له : إن يخرُجُ منها هؤلاء الجبَّارون دخلناها ، وإلا فإنا لا نُطيقُ دخولَها وهم فيها ؛ لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يدان .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، أن كالِبَ بنَ يوفنا (٥) أَسْكَت الشَّعبَ عن موسى عَلِيَةٍ ، فقال لهم : إنا سنعلو الأرضَ ونرِثُها ، وإن لنا بهم

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) قد رد ابن كثير هذه الآثار الواردة في عظم خلق هؤلاء الجبارين وقال : وكل هذا من وضع جهال بنى إسرائيل ... ثم لو كان هذا صحيحا ، لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول عن قتالهم ، وقد ذمهم الله تعالى على نكولهم ... البداية والنهاية ٢/ ١٢٦، ١٢٧ وينظر ١/ ٢٦٦، ٢٦٧، والتفسير ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في ت ١: «له».

<sup>(</sup>٤) في م : ( يد ) ، ولا يدان ولا يد : لا قُوَّة . اللسان ( ى د ى ) .

<sup>(</sup>٥) في م : « يوقنا » .

قوةً. وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيعُ أن نصِلَ (١) إلى ذلك الشعبِ ، من أجلِ أنهم أجراً منا . ثم إن أولئك الجواسيسَ أَخْبَروا بنى إسرائيلَ الخبرَ ، وقالوا: إنا مررنا في أرضِ وأحسَسناها ، فإذا هي تأكُلُ ساكنَها ، ورأينا رجالَها جِسامًا ، ورأينا الجبابرة بنى الجبابرة ، وكنا في أعينهم مثلَ الجرادِ . فأرْجِفت الجماعةُ من بنى إسرائيلَ ، فرفَعوا أصواتَهم بالبكاءِ ، فبكى الشعبُ تلك الليلة ، ووسوسوا(١) على موسى وهارونَ ، فقالوا لهما : يا ليتنا متنا في أرضِ مصرَ ، وليتنا نموتُ في هذه البرِّيَّة ، ولم يُدْخِلْنا اللَّهُ هذه الأرضَ لنقعَ في الحربِ ، فتكونَ نساؤنا وأبناؤنا وأثقالُنا غنيمةً ، ولو كنا قعودًا في أرضِ مصرَ كان خيرًا لنا . وجعَل الرجلُ يقولُ لأصحابِه : تعالوًا في علينا رأسًا وننصرِفْ إلى مصرَ .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾

اوهذا خبرٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه عن الرجلين الصالحين من قومٍ موسى ؟ يُوشَعُ بنُ ١٧٦/٦ نونٍ ، وكالِبُ بنُ يوفنا (٢) ، أنهما وقَّيَا لموسى بما عهد إليهما من تركِ إعلامٍ قومِه بنى إسرائيلَ ، الذين أمَرهم بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ على الجبابرةِ من الكَنْعَانِيِّين ، بما رأيًا و (٤) عاينا من شدةِ بطشِ الجبابرةِ ، وعِظَمِ خَلْقِهم ، ووصَفهما اللَّهُ عز وَجل بأنهما ممن يَخافُ اللَّهُ ويُراقَبُه في أمرِه ونهيِه .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا [٢٦٦٤/١] عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، ح وحدثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، ح وحدثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «نصعد».

<sup>(</sup>٢) الوسوسة : الصوت الخفي من ريح ، وصوت الحلي ، وهي أيضا الكلام الخفي في اختلاط ، والمراد أنهم أكثروا من اللغط والشغب عليهما وتذمروا . ينظر اللسان (وس س) وينظر ما سيأتي في ص ٣١٣،٣١٣. (٣) في م : «يوقنا».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: «أو».

وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . قال : كلاب بنُ يوقنا (١) ، ويُوشَعُ بنُ نونٍ (٢) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عمرِو بنِ أبى قَيسٍ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . قال : يُوشعُ بنُ نونٍ ، وكلابُ (٣) بنُ يوقنا (١) ، وهما من النقباءِ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى خَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قصةِ ذكرها ، قال : فرجَع النقباءُ كلَّهم يَنْهَى سبطَه عن قتالِهم ، إلا يوشعَ بنَ نونِ ( وكلابَ بنَ يوقنا أ ) ، يأمُران الأسباطَ بقتالِ الجبَّارين ومجاهدتِهم ، فعصَوْهما وأطاعوا الآخرين ، فهما الرجلان اللذان أَنْعَم اللَّهُ عليهما ( ) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ وسفيانُ بنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ مثلَ حديثِ ابنِ بشارٍ ، عن ابنِ مَهْديٌ ، إلا أن ابنَ حميدِ قال في حديثِه : هما من الاثنَىْ عشر نقيبًا (١) .

حدثنى عبدُ الكريم بنُ الهيشم ، قال : ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سفيانُ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ قَالَمَا ﴾ غير منقوطة ، وينظر ما تقدم في ١٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في التبيان ٣/ ٤٨٥، وابن كثير في تفسيره ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) في س: « كالب ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « كلاب بن فاتنه »، وفي تفسير مجاهد: « كالب بن يافنة »، وفي المطالب العالية: « كالب بن يوقنه ».

 <sup>(</sup>٥) من تمام الأثر المتقدم في ص ٢٩١، ٢٩٢. وأخرج نحو هذا اللفظ ابن أبي عمر - كما في المطالب العالية
 (٩) ١/٣٩٤) - من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧١/٢ إلى عبد بن حميد بنحوه .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ : وهما اللذان كتماهم (٥) ؛ يوشعُ بنُ نونِ فتى موسى ، وكالوبُ (١) بنُ يوفَنَّةَ (٧) خَتَن موسى .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ ، عن فُضيلِ بنِ مرزوقِ ، عن عطيةَ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ : كالبُ (١٠٠) ، ويوشَعُ بنُ النونِ

<sup>(</sup>١) في م: ( سعيد).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، س: « إلا هذان الرجلان فإنهما كتماهم ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١: « يوفنه » وفي الدر المنثور: « يوحنا » .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٧٠/٢ إلى المصنف وابن أبى حاتم، وهو تمام الأثر المتقدم فى ص ٢٩٠، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ت ١: «وهو»، و في تاريخ المصنف: «وهما».

<sup>(</sup>٦) في ت ١: «كلاب»، وفي س: «كالب».

<sup>(</sup>٧) في م: « يوقنة » ، وفي س: « يوفنا » .

<sup>(</sup>٨) خَتَن الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته . اللسان (خ ت ن ).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه فی ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>۱۰) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( كالوب).

دا) فتی موسی .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن الله على ، عن البن عباسِ / قولَه : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱلله عليهما من بنى إسرائيلَ ؛ يوشعُ بنُ نونِ ، عَلَيْهِمَا ﴾ : والرجلان اللذان أَنْعَم اللَّهُ عليهما من بنى إسرائيلَ ؛ يوشعُ بنُ نونِ ، وكالِبُ (٢) بنُ يوقنا (٣) .

حَدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ﴾ : ذُكِر لنا أن الرجلين يوشعُ بنُ نونٍ وكالبُ ('').

حدَّثنى المُثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الرَّبيع ، أن موسى قال للنقباءِ لما رجَعوا فحدَّثوه العجَبَ : لا تحدِّثوا أحدًا بما رأيتُم ، إن اللَّه سيفتَحُها لكم ، ويُظهرُ كم عليها من بعدِ ما رأيتُم . وإن القومَ أَفْشُوا الحديثَ في اللَّه سيفتَحُها لكم ، ويُظهرُ كم عليها من بعدِ ما رأيتُم . وإن القومَ أَفْشُوا الحديثَ في بنى إسرائيلَ ، فقام رجلان من الذين يَخافون أَنْعَم اللَّهُ عليهما - كان أحدُهما فيما سمِعنا يوشعَ بنَ نونٍ ، وهو فتى موسى ، والآخرُ يُسَمَّى (٥) كالبَ - فقالا : ﴿ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ .

واخْتَلَفَ القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ . قرأ ذلك قرأةُ الحجاز والعراقِ والشامِ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ . بفتحِ الياءِ من : ﴿ يَخَافُونَ ﴾ . على التأويلِ الذي ذكرنا عمن ذكرنا عنه آنفًا أنهما يوشعُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٧١، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ كَالُوبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : « يوقنة » ، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « يوفنة » ، ورسمت هكذا في ص إلا أنها غير منقوطة . والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٠/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) ذكره الطوسي في التبيان ٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

ابنُ نونٍ وكالبُ (١) ، من قومٍ موسى ، ممن يخافُ اللَّهَ وأَنْعَم (٢) عليهما بالتوفيقِ .

وكان قتادةً يقولُ : في بعضِ القراءةِ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، ح وحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةَ : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ : في بعضِ الحروفِ : (يَخَافُونَ اللَّهَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ) (٢) .

وهذا أيضًا مما يدلُّ على صحةِ تأويلِ من تأوَّل ذلك على ما ذكرنا عنه أنه قال: يوشعُ وكالبُ.

ورُوِى عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه كان يقرأُ ذلك: (قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يُخافُونَ ) – بضمٌ الياءِ – ﴿ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ .

حدَّثنى بذلك أحمدُ بنُ يوسفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سلَّامٍ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن القاسمِ بنِ أبى أيوبَ - ولا نعلَمُه أنه سمِع منه - عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه كان يقرؤُها بضمٌ الياءِ من : (يُخافُون) (٤) .

وكأنَّ سعيدًا ذهَب في قراءتِه هذه إلى أن الرجلين اللذين أَخْبَر اللَّهُ عنهما أنهما

<sup>(</sup>١) بعده في س: «من قومهم».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: «الله».

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٦، وفيه : (يخافون اللهُ ، اللهُ أنعم عليهما )، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٧٠، ٢٧١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩١/٦١ من طريق القاسم بن أبي أيوب به ، وهو جزء من حديث الفتون الطويل ، وهذه القراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من العشرة .

قالا لبنى إسرائيلَ: ﴿ ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ ۚ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ [٢٦٠٥/١] فَإِنَّكُمْ غَيلِهُونَ ﴾ . كانا من رهطِ الجبابرةِ ، وكانا أَسْلَما واتَّبعا موسى ، فهما(١) من أولادِ الجبابرةِ الذين يَخافُهم بنو إسرائيلَ ، وإن كانا (٢) لهم في الدين (٣) مخالِفِين .

وقد مُحكِى نحوُ هذا التأويلِ عن ابنِ عباسٍ .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثني معاويةً ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قُولَه : ﴿ أَدْخُلُوا ٱلأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْئَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُم فَنَنقَلِبُوا خَلْسِرِينَ ﴾ . قال : هي مدينةُ الجبَّارين ، لما نزَل بها موسى وقومُه ، بعَث منهم اثنَىْ عشَرَ رجلًا - وهم النقباءُ الذين ذكَر - بعَثَهم (١) ليأتوه (٥) بخبرهم، فساروا ، فلَقِيهم رجلٌ من الجبَّارين ، فجعَلهم في كِسائِه ، فحمَلهم حتى أتى بهم المدينةَ ، ونادى في قومِه ، فاجْتَمعوا إليه ، فقالوا (١٠٠٠ : مَن أنتم ؟ فقالوا : نحن قومُ ١٧٨/٦ موسى ، بعَثَنا إليكم (لنأتيه / بخبركم). فأَعْطَوهم حبةً من عنب بوقْرِ الرَّجُل، فقالوا لهم : اذهبوا إلى موسى وقومِه ، فقولوا لهم : اقْدُروا قَدْرَ فاكهتِهم . فلما أتوهم قالوا لموسى : اذْهَبُ أنت وربُّك فقاتِلا إنا هلهنا قاعدون . (قال رجلان من الذين يُخَافُون أَنْعَمَ اللَّهُ عليهما ﴾ . وكانا من أهلِ المدينةِ ، أَسْلَما واتَّبَعا موسى وهارونَ ، فقالا لموسى: ﴿ ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (فهم).

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ١ كانوا ، .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « الدنيا».

<sup>(</sup>٤) في م: ( نعتهم ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: (ليأتوهم).

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( فقال ١٠ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « لنأتيهم خبركم».

## فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾(١).

فعلى هذه القراءة وهذا التأويل، لم يكتُمْ من الاثنَى عشَرَ نقيبًا أحدٌ ما أمَرهم موسى بكتمانِه بنى إسرائيلَ، مما رأوا وعاينوا من عِظَمِ أجسامِ الجبابرةِ، وشدة بطشِهم، وعجيبِ أمورِهم، بل أَفْشَوا ذلك كلَّه. وإنما القائلُ للقومِ ولموسى: ﴿ ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ﴾ . رجلان من أولادِ الذين (كان بنو) إسرائيلَ يخافونَهم، ويرهَبون الدخولَ عليهم من الجبابرةِ، كانا أَسْلَما واتَّبعا نبيَّ اللَّهِ عَلِيْقٍ.

وأَوْلَى القراءتين بالصوابِ عندنا قراءة من قراً: ﴿ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . لإجماعِ قرأةِ الأمصارِ عليها ، وأن ما استفاضت به القراءة ("عنهم ، فحجة") لا يجوزُ خلافُها ، وما انفرد به الواحدُ ، فجائزٌ فيه الخطأُ والسهوُ . ثم في إجماعِ الحجةِ في تأويلِها على أنهما رجلان من أصحابِ موسى من بني إسرائيلَ ، وأنهما يوشعُ وكالبُ (أ) ، ما أغنى عن الاستشهادِ على صحةِ القراءةِ بفتحِ الياءِ في ذلك ، وفسادِ غيرِه ، وهو التأويلُ الصحيحُ عندَنا ؛ لما ذكرنا من إجماعِها عليه .

وأما قولُه : ﴿ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ . فإنه يعنى : أَنْعُم اللَّهُ عليهما بطاعةِ اللَّهِ في طاعةِ نبيّه موسى عَلِيْتُم ، وانتهائِهم إلى أمرِه ، والانزجارِ عما زجرهما عنه عَلِيْتُم ، من إفشاءِ ما عاينا من عجيبِ أمرِ الجبّارين إلى بنى إسرائيلَ ، الذى حذّر (٥) عنه أصحابُهما الآخرون (١) الذين كانوا معهما من النقباءِ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٠/٣ عن على بن أبي طلحة به مختصرًا، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۲ - ۲) فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س: ( کانوا بنی » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، س: «منهم بحجة».

<sup>(</sup>٤) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ كَلَابٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ حدل ﴾ ، وفي س : ﴿ خذل ﴾ . وأثبتها الشيخ شاكر : ﴿ حدُّث ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «الآخرين».

وقد قيل: إن معنى ذلك: أَنْعَم اللَّهُ عليهما بالخوفِ.

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا خلفُ بنُ تميم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا ألَّهُ الله الله على قوله : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعُمَ ٱلله عَلَيْهِمَا ﴾ . قال : أَنْعَم اللَّهُ عليهما بالخوفِ (٢) .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك كان الضحَّاكُ يقولُ وجماعةٌ غيرُه.

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ ، قال : ثنى عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ : بالهُدَى ، فهدَاهما فكانا على دينِ موسى ، وكانا في مدينةِ الجبارين (") .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ ۚ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيْهُمُ ٱلْبَابِ ۚ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيْهُونَ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ عزَّ ذكرُه عن قولِ الرجلين اللذين يخافانِ اللَّه لبنى إسرائيلَ ، إذ جبُنوا وخافوا من (أن الدخولِ على الجبَّارين لما سمِعوا خبرَهم ، وأَخبَرهم النقباءُ الذين أَفْشُوا ما عاينوا من أمرِهم فيهم ، وقالوا : ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا ﴾ . فقالا لهم : ادْخُلوا عليهم أيها القومُ بابَ مدينتِهم ، فإن اللَّه معكم ، وهو ناصرُكم ، وإنكم إذا دخلتم البابَ غلبتموهم .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١، ت٣، س : «ابن»، وفي ت ٢: «ابن خلف».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٧١ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧١/٢ إلى المصنف، وينظر تفسير القرطبي ٦/٢٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ٤عن١.

/كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ ١٧٩/٦ العلمِ بالكتابِ الأولِ ، قال : لما همَّ بنو إسرائيلَ بالانصرافِ إلى مصرَ حينَ أَخْبَرهم النقباءُ بما أَخْبَروهم (١) من أمرِ الجبابرةِ ، خرَّ موسى وهارونُ على وجوهِهما سجودًا قُدَّامَ جماعةِ بنى إسرائيلَ ، وخرَّق يوشعُ بنُ نونِ وكالبُ بنُ يوفنا (١) ثيابَهما ، وكانا من جواسيسِ الأرضِ ، وقالا لجماعةِ بنى إسرائيلَ : إن الأرضَ مررنا بها وجسَسْناها (١) صالحة ، رضِيتها ربُّنا لنا ، فوهَبها لنا ، وإنَّها (لم تكنْ تفيضُ لبنًا وعسَلًا) ، ولكن افعلوا (واحدة ، لا تَعْصُوا اللَّه ، ولا تَخْشَوُا الشعبَ الذين (١) بها ، فإنهم (لأخبرُنا ، ولكن افعلوا في أيدينا ، إن حاربناهم (الله معنا فلا تَحْشَوهما ، فأراد (المحاعةُ من بنى إسرائيلَ أن (١) يرجُموهما بالحجارةِ (١١) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، قال : ذُكِر لنا أنهم بعَثوا اثنى عشَرَ رجلًا ، من كلِّ سبطٍ رجلًا ، عيونًا لهم ، وليأتوهم بأخبار القوم ؛ فأما

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ أخبرهم ١.

<sup>(</sup>۲) في م : ﴿ يُوقِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «حسسناها». وجسست الأخبار وتجسستها: تفحصت عنها، وحسست - بالحاء المهملة - بالخبر: أيقنت به. الصحاح (ج س س، ح س س).

<sup>(</sup>٤ - ٤) كذا في النسخ، وفي كتاب القوم: ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا.

<sup>(</sup>٥) في س: « اقبلوا » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ الذي ١ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : « جبناء » . والخبز معروف ، وخبزت القوم : أطعمتهم الخبز . فالمراد أنهم طُعمة لهم وغنيمة . ينظر التاج (خ ب ز ) .

<sup>(</sup>٨) في ص، ت ١، س: ١ حرباهم قد، .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، ت ۱.

<sup>(</sup>١١) ينظر سفر العدد الأصحاح ١٤. وذكر ابن كثير أوله في تفسيره ٧١/٣ ولم يذكر قائله .

عشَرةٌ فجبَّنوا قومَهم ، وكرَّهوا إليهم الدخولَ عليهم ، وأما الرجلان فأمَرا (١) قومَهما أن يتبِّعوا أمرَ اللَّهِ ، ورغَّبا في ذلك ، وأَخْبَرا قومَهما أنهم غالبون إذا فعَلوا ذلك (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهد ٢٦٥٥١٦ظ] في قولِ اللَّهِ : ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ﴾ : قريةُ الجبارين (٢)

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

وهذا أيضًا خبرٌ من اللَّهِ جلَّ وعزَّ عن قولِ الرجلين اللذين يخافانِ اللَّه أنهما قالا لقومِ موسى - يشجّعانهم بذلك ، ويرغّبانهم في المضيِّ لأمرِ اللَّهِ بالدخولِ على الجبَّارين في (أ) مدينتِهم - : توكَّلوا أيها القومُ على اللَّهِ في دخولِكم عليهم . فيقولان لهم : ثِقُوا باللَّهِ ، فإنه معكم إن أطعتُموه فيما أمَركم من جهادِ عدوِّكم . وعَنيا بقولِهما : ﴿ إِن كُنتُم مُوقِمِنِينَ ﴾ : إن كنتم مصدِّقي نبيِّكم عَيَالِيْ فيما أَنْبَأَكم عن ربِّكم من النصرةِ والظَّفَرِ عليهم ، وفي غيرِ ذلك من إخبارِه عن ربِّه ، ومؤمنين بأن ربَّكم قادرٌ على الوفاءِ لكم بما وعدكم من تمكينِكم في بلادِ عدوِّه وعدوِّكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَاۤ أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَاۤ أَوْدُهُ فَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

وهذا خبرٌ من اللَّهِ جلَّ ذكرُه عن قولِ الملاُّ من قومٍ موسى لموسى ، إذ رُغِّبوا في جهادِ عدوِّهم ، ووُعِدوا نصرَ اللَّهِ إِيَّاهم ، إن هم ناهضُوهم ودخَلوا عليهم بابَ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س: ( فأمروا » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧١/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣٠٥، وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٢٧١/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ١، س، وفي ص: «من».

مدينتِهم، أنهم (اقالواله: ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا ﴾. يعنُون: إنا لن ندخُلَ مدينتَهم أبدًا . والهاءُ والألفُ في قولِه: ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ﴾. من ذكرِ المدينةِ . ويعنون بقولِهم: ﴿ إَنَّا لَن نَدْخُلَهَا ﴾ . من ذكرِ المدينةِ . ويعنون بقولِهم: ﴿ أَبَدًا ﴾ : أيامَ حياتِنا ، ﴿ مَّا دَامُوا فِيهَا ﴾ . يَعنُون (الله عنون عنون عنون على الله المدينةِ التي كتبها / الله لهم ، وأُمِروا بدخولِها ، ﴿ فَأَذْهَبُ آنَتَ ١٨٠/٦ وَرَبُّكَ فَقَدَيْلا إِنَّا هَاهُمَا قَنْعِدُونَ ﴾ : لا نجيءُ معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالِهم ، ولكن نتركك تذهبُ أنت وحدَك وربُّك ، فتقاتلانهم .

وكان بعضُهم يقولُ في ذلك (٢٦): ليس معنى الكلامِ: اذهبْ أنت ولْيَذْهَبْ معك ربُّك فقاتلا. ولكن معناه: اذهبْ أنت يا موسى ولْيُعِنْكَ ربُّك ؛ وذلك أن اللَّهَ لا يجوزُ عليه الذهابُ.

وهذا إنما كان يحتامج إلى طلبِ المَحْرَجِ له لو كان الخبرُ عن قومٍ مؤمنين ، فأما قومٌ أهلُ خلافٍ على اللهِ عزَّ ذكرُه ورسولِه ، فلا وجهَ لطلبِ المخرجِ لكلامِهم فيما قالوا في اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وافْتَرُوا عليه ، إلا بما يشبهُ كفرَهم وضلالتَهم .

وقد ذُكِر عن المقدادِ أنه قال لرسولِ اللَّهِ عَيْنَ خلافَ ما قال قومُ موسى لموسى .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، وحدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن مُخارِقِ ، عن طارقِ ، أن المقدادَ بنَ الأسودِ قال للنبيِّ عَيِّلِيَّهِ : إنا لا نقولُ كما قالت بنو إسرائيلَ : ﴿ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاعِلاً إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ ﴾ . ولكن نقولُ : اذهب أنت وربُّك فقاتلا ، إنا معكم مقاتلون ''

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿أَنهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يعني ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/ ١٦٠. وهذا معنى كلامه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وابن أبي خيثمة في تاريخه – كما في التغليق ٢٠٤/٤ – =

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قال لأصحابِه يومَ الحديبيةِ حينَ صدَّ المشركون الهَدْى ، وحِيل بينهم وبينَ مناسكِهم : «إنى ذاهبٌ بالهدي فناحرُه عندَ البيتِ » . فقال له المقدادُ بنُ الأسودِ : أمّا واللَّه لا نكونُ كالملاَّ من بنى إسرائيلَ ، إذ قالوا لنبيِّهم : ﴿ أَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكُ فَقَاتِلا وَرَبُّكُ فَقَاتِلا أَن مَعكم مقاتِلُون . فلما سمِعها أصحابُ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ تَتَابعوا على ذلك (١) .

وكان ابنُ عباسٍ والضحَّاكُ بنُ مُزاحِمٍ وجماعةٌ غيرُهما يقولون : إنما قالوا هذا القولَ لموسى عليه السلامُ حينَ تبينَّ لهم أمرُ الجبَّارين وشدةُ بطشِهم .

حُدِّثُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ، قال: ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ، قال: سمِعتُ الضحَّاكَ يقولُ: أمَر اللَّهُ جلَّ وعزَّ بنى إسرائيلَ أن يسيرُوا إلى الأرضِ المقدَّسةِ مع نبيّهم موسى عَلَيْتُهِ، فلما كانوا قريبًا من المدينةِ قال لهم موسى: ادْخُلُوها. فأَبَوْا، وجبُنُوا، وبعَثُوا اثنى عشَرَ نقيبًا لينظُروا إليهم، فانطلقوا فنظروا، فجاءوا بحبةِ فاكهةٍ من فاكهتِهم بوقْرِ الرَّجُلِ، فقالوا: قدِّروا قوةَ قومٍ وبأسَهم هذه فجاءوا بحبةِ فاكهةٍ من فاكهتِهم بوقْرِ الرَّجُلِ، فقالوا: قدِّروا قوةَ قومٍ وبأسَهم هذه فاكهتُهم. فعندَ ذلك قالوا لموسى: ﴿ ٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا ٓ إِنَا هَاهُنَا فَلَعِدُونَ ﴾.

حدَّثني المُثَنَّى ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال: ثني معاويةُ ، عن عليٌّ ، عن ابنِ عباسِ نحوَه.

<sup>=</sup> وأحمد ٣١٤/٤ (الميمنية ) من طريق وكيع به . وعلقه البخارى عقب الحديث (٤٦٠٩) عن وكيع به ، وأخرجه أحمد ٢٢٧/٦ (٣٦٩٨) في (٤٦٠٩) من طريق إسرائيل ، عن مخارق ، عن طارق ، عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٣/٣ وقال : وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية ، فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي لَا آَمْلِكُ إِلَا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَالْ رَبِّ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيقِينَ الْفَاسِقِينَ اللهُ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللّهِ جلَّ وعزَّ عن قيلِ (۱) موسى حينَ قال له قومُه ما قالوا من قولِهم: ﴿ إِنَّا لَنَ نَذَخُلُهَا آبَدَامًا دَامُواْ فِيهَا فَاذَهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَولِهم: ﴿ إِنَّا لَنَ نَذَخُلُهَا آبَدَامًا دَامُواْ فِيهَا فَاذَهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَلِهُم، لهم داعيًا: يا قَلِدُونَ ﴾. أنه قال [٢٦٦٦، عند ذلك، وغضِب من قيلِهم، لهم داعيًا: يا ربّ : ﴿ إِنِّي لا آمَلِكُ إِلَّا نَقْسِى وَآخِي ﴾. يعنى بذلك: لا أقدِرُ على أحد أن ربّ : ﴿ إِنِّي لا آمَلِكُ إِلَّا نَقْسِى وَآخِي ﴾. يعنى بذلك ؛ لا أقدِرُ على نفسى، أحمِله على ما أحبُ وأريدُ من طاعتِك، واتباعِ أمرِك ونهيك، إلا على نفسى، وعلى أخى . من قولِ القائلِ : ما أملِكُ من الأمرِ شيئًا إلا كذا وكذا . بمعنى : لا أقدِرُ على شيءٍ غيرِه .

اويعنى بقولِه: ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾: افْصِلْ بيننا ١٨١/٦ وبينَهم بقضاءٍ منك تقضيه فينا وفيهم، فتُبْعِدَهم منا. من قولِ القائلِ: فرَقْتُ بينَ هَذين الشيئين. بمعنى: فصَلتُ بينَهما. من قولِ الراجزِ ''

يا ربِّ فَافْرُقْ (اللَّهُ وَبَيْنَى اللَّهُ وَبَيْنَى اللَّهِ وَبَيْنَى اللَّهِ اللَّهُ وَبَيْنَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: «قوم».

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١٦٠/١ والمؤتلف والمختلف للآمدى ص١٣٥ غير منسوب فيهما .

<sup>(</sup>٣) فى ص، ت ٢: « فارِقْ » ، وفى ت ١: « فرق » .

أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ . يقولُ : اقضِ (١) بيني وبينَهم .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنِكَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴾ . يقولُ : اقض بيننا وبينَهم (٢) .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ ، قال : غضِب موسى عَلِيَّ حينَ قال له القومُ : ﴿ اَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ السُّدیِّ ، قال : غضِب موسى عَلِیْ حینَ قال له القومُ : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَا آمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى فَقَال : ﴿ رَبِّ إِنِي لَا آمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِي لَا آمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِي لَا آمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَالْحَدُى فَا فَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ﴾ . وكانت عَجْلةً من موسى عجِلها (٣) .

حُدِّثت عن الحسينِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعت الضحَّاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ . يقولُ : اقضِ بيننا وبينَهم ، كلّ هذا يقولُ ( الرجلُ : اقضِ بيننا . فقضَى اللَّهُ جلَّ ثناؤُه بينه وبينَهم أن سمَّاهم فاسقين ( ) .

وعنَى بقولِه : ﴿ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ . الخارجين عِن الإيمانِ باللَّهِ وبه إلى الكفرِ باللَّهِ وبه .

وقد دلَّلنا على أن معنى « الفسقِ » الخروجُ من شيءٍ إلى شيءٍ فيما مضَى ، بما

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٣/٣ عن العوفي به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في الإتقان ١٢/٢ من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧١/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في م : « من قول » .

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٤٥٧/٣ ، وابن كثير في تفسيره ٣/ ٧٣.

أُغْنى عن إعادتِه (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

اخْتَلْف أهلُ التأويلِ في الناصبِ لـ « الأربعين » ؛ فقال بعضُهم : الناصبُ لها قولُه : ﴿ مُحَرَّمَةُ ﴾ . وإنما حرَّم اللَّهُ جلَّ وعزَّ على (٢) القومِ الذين عصوه وخالفوا أمرَه من قومٍ موسى ، وأبوا حربَ الجبَّارين - دخولَ (٣) مدينتِهم أربعين سنةً ، ثم فتَحها عليهم وأسكنَهموها (٤) ، وأهلك الجبَّارين بعد حربٍ منهم لهم ، بعد أن انقَضَتِ (٥) الأربعون سنةً ، وخرَجوا من التيه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الرَّبيع ، قال : لما قال لهم القومُ ما قالوا ، ودعا موسى عليهم ، أَوْحى اللَّهُ إلى موسى : إنَّها محرَّمةٌ عليهم أربعين سنةً يتيهون فى الأرضِ ، فلا تأسَ على القومِ الفاسقين . وهم يومَئذٍ فيما ذُكِر ستُّمِائةِ ألفِ مقاتلٍ ، فجعَلهم فاسقين بما عصوا ، فلبِثوا أربعين سنةً فى فراسخَ ستةٍ ، أو دونَ ذلك ، يَسِيرون كلَّ يومٍ جادِّين / لكى يَخْرُجوا منها ، ١٨٢/٦ حتى (الكي يَخْرُجوا منها ، ١٨٢/٦ حتى (المؤموا ونزَلُوا ) ، فإذا هم فى الدارِ التى منها ارْتَحلوا ، وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فيل بهم ، فأُنْزِل عليهم المنُّ والسَّلْوَى ، وأُعْطوا من الكِسُوةِ ما هى قائمةٌ لهم ، ينشأ الناشئ فتكونُ معه على هيئتِه ، وسأل موسى ربَّه أن يَسْقِيَهم ، فأُتِي بحجرِ الطُّورِ ، وهو الناشئ فتكونُ معه على هيئتِه ، وسأل موسى ربَّه أن يَسْقِيَهم ، فأُتِي بحجرِ الطُّورِ ، وهو

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ ، ولا يد منها لاستقامة الكلام .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « ودخول » .

<sup>(</sup>٤) في م: (أسكِنوها).

<sup>(</sup>٥) في م: (قضيت).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « يسموا وينزلوا » .

حجرٌ أبيضُ ، إذا ما نزَل القومُ ضرَبه بعصاه ، فيخرُجُ منه اثنتا عشْرَةَ عينًا ، لكل سِبطٍ منهم عينٌ ، قد علِم كلُّ أناسٍ مَشْرَبَهم ، حتى إذا خلَت أربعون سنةً ، وكانت عذابًا بما اعتدوا وعصوا ، وأنه أوْ حَى إلى موسى أن يَأْمُرهم (١) أن يسيروا إلى الأرضِ المقدسةِ ، فإن اللَّه قد كفاهم عدوَّهم ، وقلْ لهم إذا أَتُوا المسجد أن يأتوا البابَ ويسجدوا إذا دخلوا ، ويقولوا : حِطَّة – وإنما قولُهم : حِطَّة . أن يَحُطَّ عنهم خطاياهم – فأبى عامَّةُ القومِ وعصوا ، وسجدوا على خدِّهم ، وقالوا : حِنْطة . فقال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهِ مِلَّ مُنَاوُهُ : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهِ مِلْ عَنْهُ وَلَا عَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَل

وقال آخرون: بل الناصبُ لـ «الأربعين»، ﴿ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضُ ﴾. قالوا: ومعنى الكلام: قال: فإنها محرَّمةٌ عليهم أبدًا يتيهون في الأرضِ أربعين سنةً. قالوا: ولم يدخُلُ مدينة الجبّارين أحدٌ ممن قال: ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مّا دَامُوا فِيها فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾. وذلك أن اللّه عزَّ ذكره حرّمها عليهم. قالوا: وإنما دخلها من أولئك القوم يوشعُ، وكلابُ اللذان قالالهم: ﴿ ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ ﴾. وأولادُ الذين حرّم اللّه عليهم دخولَها، فتيّههم اللّهُ فلم يدخُلُها منهم أحدٌ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةً في قولِ اللَّهِ : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : أبدًا (٢) .

[٢٦٦٦/١] حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال : ثنا أبو هلالٍ ، عن قتادةَ في قولِ اللَّهِ : ﴿ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : أربعين سنةً .

<sup>(</sup>۱) في م: « مرهم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٦/١ .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هارونُ النحويُ ، قال : ثنى الزيرُ بنُ الحرِّيتِ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَـنَةُ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : التحريمُ التِّيهُ (١) .

حدَّ ثنا موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدى ، قال : غضِب موسى على قومِه فدعا عليهم ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِي لا آمْلِكُ إِلَا نَفْسِى وَأَخِى ﴾ الآية . فقال اللَّهُ جلَّ وعزَّ : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْمِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . فلما ضرَب عليهم التية ، ندم موسى ، وأتاه قومُه الذين كانوا يُطِيعونه ، فقالواله : ما صنَعتَ بنا يا موسى ؟ فمكثوا في التيهِ ، فلما خرَجوا من التيهِ ، رُفِع المنُ والسَّلْوَى ، وأكلوا من البقولِ ، والتقى موسى وعاج (أ) ، فنزا أكموسى في السماءِ عشَرةَ أذرعٍ ، وكانت عصاه عشَرةَ أذرعٍ ، وكان طولُه عشَرةَ أذرعٍ ، فأصاب كعب عاج (أ) فقتَله ، ولم يبقَ أحد (أ) من أبى أن يدخُلَ قريةَ الجبَّارين مع موسى الميا من الله قل القضت الأربعون سنةً ، بعَث يوشعَ بنَ النونِ نبيًا ، فأخبَرهم أنه نبيّ ، وأن اللَّه قل أمَره أن يقاتلَ الجبَّارين ، فبايعوه وصدَّقوه ، / فهزَم ١٨٣/٦ الجبَّارين ، واقْتَحموا عليهم يَقْتُلونهم (أ) ، فكانت العِصابةُ من بنى إسرائيلَ يَجْتَمِعون على عنقِ الرجلِ يضرِبونها لا يقطَعونها (أ) .

حدَّثني عبدُ الكريم بنُ الهيشم، قال: ثنا إبراهيمُ بنُ بشارٍ ، قال: ثنا سفيانُ ،

<sup>(</sup>١) في ص: «المنتهي»، وفي م: « لا منتهى له »، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « انتهى ». والأثر أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٦/١، وأثبتنا هذه الكلمة منه.

<sup>(</sup>Y) في م: «عوج».

<sup>(</sup>٣) في م : « فوثب » .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٥) في م : « يقاتلونهم » .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٢٣٧ .

قال: قال أبو سعد (۱) عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال الله جل وعزّ ، لما دَعا موسى -: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَلِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال: فدخَلوا التيه ، فكلٌ من دخَل التيه ممن جاوز (۱) العشرين سنة مات في التيه . قال: فمات موسى في التيه ، ومات هارونُ قبلَه . قال: فلبِثوا في تيهِهم أربعين سنة ، فناهَض يوشعُ بمن بقِي معه مدينة الجبّارين ، فافتتح يوشعُ المدينة (۱) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : قال الله : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةُ ﴾ : حُرِّمت عليهم القُرى (١٤) ، وكانوا لا يهبطون قرية ، ولا يقدِرون على ذلك ، إنما يتبعون الأطواء (٥) أربعين سنة . وذُكِر لنا أن موسى عَلِيلَةِ مات في الأربعين سنة ، وأنه لم يدخُلْ بيتَ المقدسِ منهم إلا أبناؤهم والرجلان اللذان قالا ما قالا (١) .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، قال : ثنى بعضُ أهلِ العلمِ بالكتابِ الأولِ ، قال : لما فعَلت بنو إسرائيلَ ما فعَلت ، من معصيتِهم نبيَّهم ، وهمِّهم بكالبَ ويوشعَ ، إذ أمراهم (٢) بدخولِ مدينةِ الجبَّارين ، وقالا لهم ما قالا ، ظهَرت عظمةُ اللَّهِ بالغمامِ على (أبابِ قُبِّةِ الزُّمَرِ أُ على كلِّ بنى إسرائيل ، فقال جلَّ ثناؤُه

<sup>(</sup>١) في م: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ : ١ جاز ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ٢/٥٣٥، وأخرجه ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧٤/٣ – من طريق سفيان به مطولاً .

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، وأثبتناه من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٥) الأطواء جمع طُوِيّ : وهي البئر المطوية – أي المبنية أو المعرشة – بالحجارة . اللسان ، الوسيط ( ط و ي ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٦/١ دون قوله : إنما يتبعون الأطواء . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧١/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «أمرهم».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص غير منقوطة ، وفي م : « نار فيه الرمز ﴾ . وفي ت ١، ت ٢، ت ٣: « نار فيه الزمر ﴾ ، ومثله =

لموسى: إلى متى يعصينى هذا الشعبُ ؟ وإلى متى لا يصدِّقون بالآياتِ كلِّها التى وضَعتُ بينَهم، أضرِبُهم بالموتِ فأُهْلِكُهم، وأجعَلُ لك شعبًا أشدَّ وأكثرَ منهم، فقال موسى للَّهِ: يسمَعُ أهلُ المِصْرِ الذين أَخْرَجت هذا الشعبَ بقوتِك من بينهم، ويقولُ ساكنُ (() هذه البلادِ الذين قد سمِعوا أنك أنت اللَّهُ في هذا الشعبِ ، فلو أنك قتلت هذا الشعب كلَّهم كرجلٍ واحدٍ ، لقالت الأممُ الذين سمِعوا باسمِك : إنما قتل هذا الشعب من أجلِ (() لا يستطيعُ أن يُدْخِلَهم الأرضَ التي خلق لهم ، فقتلهم في البريَّةِ ، ولكن ليَرْبَفِعُ أياديك ، ويَعْظُمْ جزاؤُك يا ربٌ ، كما كنت تكلَّمتَ وقلتَ لهم ، فإنه طويلٌ صبرُك ، كثيرة نعمُك ، وأنت تغفِرُ الذنوبَ فلا تُوبِقُ ، وإنك تحفظُ ذنبَ (الآباءِ على الأبناءِ وأبناءِ الأبناءِ إلى ثلاثةِ أَحقابٍ (أ) وأربعةٍ ، فاغفِرُ أَى ربِّ آثامَ هذا الشعبِ ، بكثرةِ الموسى عَلِيَّةٍ : قد غفَرتُ لهم بكلمتِك ، ولكن حَتْ (() أنا – وقد ملأتِ الأرضَ مصرَ وفي القِفارِ ، (وابتلوني ) عشرَ مراتٍ ولم يُطِيعوني ، لا يَرَوْن الأرضَ التي مصرَ وفي القِفارِ ، (المِالوني ) عشرَ مراتٍ ولم يُطِيعوني ، لا يَرُون الأرضَ التي مصرَ وفي القِفارِ ، (المَالوني الذين قد رأوا محمدتي وآياتي التي فعَلت في أرضِ مصرَ وفي القِفارِ ، (الإوابتلوني عشرَ مراتٍ ولم يُطِيعوني ، لا يَرُون الأرضَ التي مصرَ وفي القِفارِ ، (المَالِكُ عَشْرَ مراتٍ ولم يُطِيعوني ، لا يَرُون الأرضَ التي

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ الذين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ ، والكلام لا يستقيم بدونها ، والمثبت مستفاد مما في سفر العدد الأصحاح ١٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) في م : « أجيال » ، والأحقاب جمع محقُب ، وهو الدهر . وقيل : ثمانون سنة . وقيل : سنة أو السنون . ينظر تاج العروس (ح ق ب ) .

<sup>(°)</sup> في ص، ت ١: «حتى »، وفي م: «قد أنى لي »، وفي ت٢، ت ٣: «حيى » والمثبت من سفر العدد الأصحاح ٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ﴿ أَلا ﴾ . والمثبت مستفاد مما في كتاب القوم .

<sup>(</sup>Y - Y) في م : « سألوني » .

حلَفْتُ لآبائِهم ، ولا يراها من أَغْضَبنى ، فأما عبدى كالبُ الذى كان روحُه معى ، واتَّبع هواى ، فإنى مُدْخِلُه الأرضَ التى دخَلها ، ويراها خَلَفُه .

وكان العماليقُ والكنعانيون جلوسًا في الجبالِ ، ثم غدَوا فارتحلوا إلى القِفارِ في ١٨٤/٦ طريق (١ بحر سُوفٍ)، وكلَّم اللَّهُ / عزَّ وجلَّ موسى وهارونَ ، وقال لهما: إلى متى توسوسُ على هذه الجماعةُ جماعةُ السوءِ ، قد سمِعتُ وسوسةَ بني إسرائيلَ . وقال : لأَفْعَلَنَّ بِكُم كُمَا قلت لكم ، ولَتُلْقَيَنَّ جِيَفُكُم في هذه القفار كحسابِكم (٢) من بني عشرين سنةً فما فوق ذلك ، من أجل أنكم وسوستم عليٌّ ، فلا تدنحلوا الأرضَ التي "رَّ وَفَعتُ يدى" إليها، ولا ينزلُ فيها أحدٌ منكم غيرُ كالبَ بنِ يوفنا ، ويوشعَ بن نونٍ ، وتكونُ أثقالُكم كما كنتم الغنيمةَ ، وأما بنوكم اليومَ الذين لم يعلَموا ما بينَ الخيرِ والشرِّ، فإنهم يدخُلونَ الأرضَ، وإني بهم عارفٌ، لهم الأرضُ التي أَرُدُّ(٢) لهم ، وتسقُطُ جيفُكم في هذه [٧٦٦٧/١] القفار ، وتَتيهون في هذه القفار على حساب الأيام التي حسستم (٥) الأرضَ أربعين يومًا ، مكانَ كلِّ يوم سنةً ، وتُقْتَلون بخطاياكم أربعين سنةً ، وتعلّمون أنكم وسوستم ("قُدّامي ، إنّي " أنا اللَّهُ فاعلٌ بهذه الجماعة ، جماعة بني إسرائيلَ الذين وُعِدوا قُدَّامي (٧) ، بأن يَتِيهوا في القفار ، فيها يموتون .

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: «يحرسون». والمثبت من سفر العدد الأصحاح ١٤/ ٢٥. وبحر سوف هو ما يطلق عليه البحر الأحمر الآن.

<sup>(</sup>۲) في م: «حسابكم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: « دفعت » . والمثبت من سفر العدد الأصحاح ١٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في م: «أردت».

<sup>(</sup>٥) في م: « جسستم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «قد أني لي».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

فأما الرهطُ الذين كان موسى بعَثهم لِيتَحَسَّسوا (١) الأرضَ ، ثم حرَّشوا الجماعة ، فأَفْشُوا فيهم خبرَ الشرِّ ، فماتوا كلُّهم بغتة ، وعاش يوشعُ وكالبُ بنُ يوفنا من الرهطِ الذين انطلقوا يتحسَّسون الأرضَ .

فلما قال موسى عليه السلامُ هذا الكلامَ كلُّه لبني إسرائيلَ ، حزن الشعبُ حزنًا شديدًا ، وغدَوْا ( فارتقَوا إلى ٢ رأسِ الجبلِ ، وقالوا : نَوْتَقِي الأرضَ التي قال جلَّ ثناؤُه ؛ من أجلِ أنّا قد أخطأنا . فقال لهم موسى : لِمَ تَعْتَدُون في كلام اللَّهِ ؟ من أجلِ ذلك لا يصلُّحُ لكم عملٌ، ولا تصعدوا من أجل أن اللَّهَ ليس معكم، فالآنَ تنكِسرون من قُدًّام أعدائِكم ، من أجل العمالقةِ والكنعانيين أمامَكم ، فلا تقعوا في الحربِ من أجلِ أنكم انقلبتم على اللَّهِ ، فلم يكنِ اللَّهُ معكم . فأخَذُوا يَوْقُون في الجبل، ولم يبرَح التابوتُ الذي فيه مواثيقُ اللَّهِ جلَّ ذكرُه وموسى من المحِلَّةِ – يعني من الخيمة (١٠٠٠ - حتى هبَط العماليقُ والكنعانيون في ذلك الحائطِ، فحرَقوهم وطرَدوهم وقتَلوهم . فتيَّههم اللَّهُ عزَّ ذكرُه في التيهِ أربعين سنةً بالمعصيةِ ، حتى هلك من كان اسْتَوْجب المعصية من اللَّهِ في ذلك . قال : فلما شبَّ النواشيُّ من ذراريِّهم ، وهلَكَ آباؤهم، وانقضت الأربعون سنةً التي تُتِّهوا فيها، سار بهم موسى، ومعه يوشعُ بنُ نونٍ وكالبُ بنُ يوفنا - وكان فيما يزعُمون على مريمَ ابنةِ عِمْرانَ أختِ موسى وهارونَ ، وكان لهما صهرًا - قدُّم يوشعَ بنَ نونِ إلى أريحا في بني إسرائيلَ ، فدخَلها بهم، وقتَل بها الجبابرةَ الذين كانوا فيها، ثم دخَلها موسى ببني إسرائيلَ ، فأقام فيها ما شاء اللَّهُ أن يُقِيمَ ، ثم قبَضه اللَّهُ إليه لا يعلَمُ بقبره أحدُّ من

<sup>(</sup>۱) في م، ت ١، ت ٢: « يتجسسون».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « فارتفعوا على » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ١ الحكمة ، والمثبت مستفاد من سفر العدد الأصحاح ١٧/٢، وفيه أن خيمة الاجتماع هي محلة اللاويين .

الخلائقِ (١)

وأولى القولين في ذلك عندى بالصواب قولُ من قال: إن « الأربعين » منصوبة بـ « التحريم » ، وإن قولَه : ﴿ مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ ﴾ . معني به جميعُ قوم موسى ، لا بعضٌ دونَ بعض منهم ؛ لأن اللَّهَ عزَّ ذكرُه عمَّ بذلك القومَ ، ولم يَخصُصْ منهم بعضًا دونَ بعضٍ ، وقد وفَّى اللَّه جل ثناؤه بما وعَدهم به من العقوبةِ ، فتتَّههم أربعين سنةً ، وحرَّم على جميعِهم - في الأربعين سنةً التي مكَّثوا فيها ١٨٥/٦ تائهين - دخولَ الأرضِ المقدَّسةِ ، / فلم يدخُلْها منهم أحدٌ ؛ لاصغيرٌ ولا كبيرٌ ، ولا صالحٌ ولا طالحٌ ، حتى انقضت السِّنون التي حرَّم اللَّهُ عزَّ وجلَّ عليهم فيها دخولَها ، ثم أذِن لمن بقي منهم وذراريِّهم بدخولِها مع نبيِّ اللَّهِ موسى والرجلين اللَّذين أَنْعَم اللَّهُ عليهما ، وافتتح قريةَ الجبَّارين إن شاء اللَّهُ نبيُّ اللَّهِ موسى عَلِيَّةٍ وعلى مقدِّمَتِه يوشعُ ، وذلك لإجماع أهل العلم بأخبارِ الأولين، أنَّ عوجَ بنَ عناقَ قتَله موسى ﷺ، فلو كان قتلُه إيَّاه قبلَ مصيرِه في التيهِ ، وهو من أعظم الجبارين خَلْقًا لم تكنْ بنو إسرائيلَ تجزَعُ من الجبارين الجزعَ الذي ظهَر منها ، ولكن ذلك كان إن شاء اللَّهُ بعدَ فناءِ الأُمةِ التي جزَعت ، وعصَت ربُّها ، وأُبَت الدخولَ على الجبَّارين مدينتَهم .

وبعدُ ، فإن أهلَ العلمِ بأخبارِ الأولين مجمعون أن بلعمَ بنَ باعور (٢) كان ممن أعان الجبَّارين بالدعاءِ على موسى ، ومحالٌ أن يكونَ ذلك كان وقومُ موسى ممتنعون من حربهم وجهادِهم ؛ لأن المعونة إنما يَحتاجُ إليها من كان مطلوبًا ، فأما ولا طالبَ فلا وجه للحاجةِ إليها .

<sup>(</sup>١) ينظر عرائس المجالس ص ٢١٥، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٤، ٢٦٥، وكتاب القوم ، سفر العدد الأصحاح ١٤ ص ٢٣٥، ٢٣٦. وقوله : فلما شب النواشئ . أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣٧/١، ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في م : « باعوراء » .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا مؤمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن نَوْفٍ ، قال : كان سريرُ عُوجٍ ثمانِمائة ذراعٍ ، وكان طولُ موسى عشَرةَ أذرعٍ ، وعصاه عشرةَ أذرعٍ ، فضرَب عوجًا فأصاب كعبه ، فسقَط ميِّتًا ، فكان جسرًا للناسِ يمرُّون عليه (٢) .

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ عطيةَ ، قال : ثنا قيسٌ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كانت عصا موسى عشَرةَ أذرعٍ ، ووثبتُه عشَرةَ أذرعٍ ، فوثَب فأصاب كعبَ عوجٍ فقتَله ، فكان جسرًا لأهلِ النيلِ سنةً (٢).

ومعنى قولِه : ﴿ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : يَحارون فيها ويَضِلُون . ومن ذلك قيل للرجلِ الضالِّ عن سبيلِ الحقِّ : تائة . وكان تيهُهم ذلك أنهم كانوا يُصْبِحون أربعين سنةً كلَّ يوم جادِّين في قَدْرِ ستةِ فراسخَ للخروجِ منه ، فيُمْسون (٣) في الموضع الذي ابتدءوا السيرَ منه .

حدَّثني بذلك المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيع (١٠) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : تاهت بنو إسرائيلَ أربعين سنةً ، يُصْبحون حيث أَمْسَوا ، ويُمْسِون حيث أَصْبَحوا في تِيهِهم (٥)

<sup>(</sup>۱) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ ابن ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ٤٣١/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢، ت ٣، س: ( يمسون ) ، وفي ت ١: ( يمشون ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: «كذا» . والأثر تقدم في ص ٣٠٧، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٢/٢ إلى المصنف.

# القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ ۞ ٠

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه : ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ : فلا تحزَنْ . يقالُ منه : أَسِىَ فلانٌ على كذا يَأْسَى ، وقد أَسِيتُ من كذا ، أى : حزِنتُ . ومنه قولُ امرئُ القيسِ (١) : وقوفًا بها صَحْبى علىَّ مَطِيَّهُمْ (١) يقولون لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَمَّلِ يعنى : لا تَهْلِكْ حزنًا .

/وبالذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

۱۸٦/٦

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : حدثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ . [٢٠٧٧٤ عقولُ : فلا تحزَنْ .

حدَّثنى موسى ، قال : ثنا عمرُو ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ . قال : لما ضُرِب عليهم التيهُ ، ندِم موسى عَلِيْتُهِ ، فلما ندِم أَوْحَى اللَّهُ إليه : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ : لا تحزنْ على القومِ الذين سمَّيتُهم فاسقين ' فلم يَحْزَنْ ' .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبَّنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَانَا فَرُبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لِأَقْنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ مِنَ أَلْكَخْرِ قَالَ لَأَقْنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَا

دیوانه ص ۹.

<sup>(</sup>٢) المُطِيَّة : البعير يمتطى ظهره ، وجمعه المطايا ، يقع على الذكر والأنثى . اللسان (م ط ى).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٢/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م ، وفي ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « فلا تحزن » . والمثبت مما تقدم في ١/٧٠٧، وينظر تخريجه هناك ، وفي ص ٢٣٧ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيه محمد على أصحابِك معهم (٢) وعرفهم مكروة عاقبة الظلم يشطوا أيديهم إليكم (١) ، وعلى أصحابِك معهم (٣) وعرفهم مكروة عاقبة الظلم والمكرِ ، وسوء مَغَبَّة (١) الحتربُ ونقضِ العهدِ ، وما جزاءُ الناكثِ ، وثوابُ الوافى خبرَ ابْنَى آدمَ هابيلَ وقابيلَ ، وما آل إليه أمرُ المطيعِ منهما ربَّه ، الوافى بعهدِه ، وما إليه صار أمرُ العاصى منهما ربَّه ، الحاترِ (٥) الناقضِ عهدَه ، فلتُعَرِّف بذلك اليهودَ وَخَامة عبّ غَدْرِهم (١) ، ونقضِهم ميثاقهم بينك وبينهم ، وهمهم بما هموا به مِن بَسْطِ غِبٌ غَدْرِهم الله وإلى أصحابِك ، فإن لك ولهم فى حسنِ ثوابى ، وعظمِ جزائى على الوفاءِ بالعهدِ الذي جازيْتُ المقتولَ ، الوافى بعهدِه من ابْنَىْ آدمَ ، وعاقبَتُ به القاتلَ الناكثَ عهدَه ، عَزاءٌ جميلًا .

واخْتَلف أهلُ العلمِ في سببِ تقريبِ ابْنَىْ آدمَ القُرْبانَ ، وسببِ قَبُولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ما تَقَبَّلَ منه ، ومَن اللذان قَرَّبا ؟ فقال بعضُهم : كان ذلك عن أمرِ اللَّهِ جلَّ وعزَّ إياهما بتقريبه ، وكان سببَ القَبولِ أن المُتَقَبَّلَ منه قَرَّب خيرَ مالِه ، وقرَّب الآخرُ شرَّ مالِه ، وكان المُقَرِّبانِ ابْنَىْ آدمَ لصُلْبِه ، أحدُهما هابيلُ ، والآخرُ قابيلُ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى بنُ إبراهيم ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفر ،

<sup>(</sup>١) بعده في م: «عليك ١.

<sup>(</sup>۲) في م: «معك».

<sup>(</sup>٣) المغبة والغب : عاقبة الشيء وآخره .

<sup>(</sup>٤) في م : «الجور». والحتر: الغدر. وقيل: أسوأ الغدر وأقبحه. اللسان (خ ت ر ).

<sup>(</sup>٥) في م: ( الجائر ) .

<sup>(</sup>٦) في م: «عدوهم».

عن هشام بن سعد (۱) ، عن إسماعيل بن رافع ، قال : بَلَغَنى أن ابْنَىْ آدمَ لما أُمِرا بالقُوبانِ ، كان أحدُهما صاحبَ غنم ، وكان أُنتِج له حَمَلٌ في غنمِه ، فأَحَبَّه حتى كان يُؤْثِرُه بالليلِ ، وكان يَحْمِلُه على ظهرِه مِن حبّه ، حتى لم يكنْ له مالٌ أحبَّ إليه منه ، فلمّا أُمِر بالقُوبانِ قرَّبه للَّهِ فقبِلَه اللَّهُ منه ، فما زال يرتَعُ في الجنةِ حتى فُدِي به ابنُ إبراهيمَ صَلَّى اللَّهُ عليهما (۱) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن أبى المغيرةِ ، المعرو عن عبدِ اللَّهِ بنِ / عمرو ، قال : إن ابنى آدمَ اللذين قَرَّبا قُرْبانًا فَتُقُبُّل من أحدِهما ولم المتحرِ ، كان أحدُهما صاحبَ حَرْثٍ ، والآخرُ صاحبَ غنم ، وإنهما أُمِرا أن يُقرِّبا قربانًا ، وإن صاحبَ الغنمِ قرَّب أكرمَ غنمِه وأَسْمَنَها وأَحْسَنها ، طيبةً بها نفشه ، وإن صاحبَ الحرثِ قرَّب شرَّ حرثِه الكَوْزَنَ (٢) والزُّوانَ (١) ، غيرَ طيبةٍ بها نفشه ، وإن صاحبَ الحرثِ قرَّب شرَّ حرثِه الكَوْزَنَ (٢) والزُّوانَ (١) ، غيرَ طيبةٍ بها نفشه ، وإن اللَّه تَقَبَّل قربانَ صاحبِ الخنمِ ، ولم يَتَقَبَّلْ قربانَ صاحبِ الحرثِ ، وكان من قصتِهما ما قصَّ اللَّه في كتابِه . وقال : ايمُ اللَّهِ ، إن كان المقتولُ لَأَشَدَّ الرجلين ، ولكن منعَه التحرُّجُ أن يبسُطَ (١) إلى أحيه (١)

وقال آخرون : لم يكنْ ذلك مِن أمرِهما عن أمرِ اللَّهِ إيَّاهما به .

<sup>(</sup>١) في م: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٧/٣ عن إسماعيل بن رافع ، وعزاه إلى المصنف ، وينظر عرائس المجالس ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ المصنف: «الكوزر»، وفي إحدى نسخه: «الكوذر»، وفي تفسير ابن كثير ٣/٧٧: «الكودن».، وفي الدر المنثور ٢٧٣/٢: «الكردن». والذي وجدناه من ذلك الكردن والكرون، بمعنى الفائس لها حدّ واحد، والكودن بمعنى البرذون الهجين، وقيل: هو البغل. اللسان (ك د ن ، كردن ، كررن).

<sup>(</sup>٤) الزوان ، مثلثة بهمز ما يخرج من الطعام فيُرمى به ، وهو الردىء منه ، ينظر تاج العروس (ز و ن ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «يده».

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١٤١، ١٤٢، وذكره ابن كثير في تفسيره ٧٧/٣ عن المصنف.

### ذكر من قال ذلك

حدثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : حدثنى أبى ، قال : من أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان من شأنِهما أنه لم يكنْ مسكينٌ يُتَصَدَّقُ (١) عليه ، وإنما كان القُرْبانُ يُقَرِّبُه الرجلُ ، فبيّنا ابنا آدمَ قاعدان ، إذ قالا : لو قَرَّبْنا قُرْبانًا وكان الرجلُ إذا قَرُب قُربانًا فرَضِيه اللَّهُ ، أَرْسَل إليه نارًا فأ كَلَتْه ، وإن لم يكنْ رَضِيه اللَّه ، خَبَتِ النارُ – فقرَّبا قُربانًا ، وكان أحدُهما راعيًا ، وكان الآخرُ حَرَّاثًا ، وإن صاحب الغنم قرَّب خيرَ غنمِه وأسمنها ، وقرَّب الآخرُ بَعْضَ (١) زرعِه ، فجاءتِ النارُ فنزَلَتْ بينَهما ، فأ كلتِ الشاةَ وترَكتِ الزرع ، وإن ابنَ آدمَ قال لأخيه : أَتمْشى فى الناسِ وقد علموا أنك قَرَّبتَ قُربانًا فتُقبُل منك ورُدَّ على ؟ فلا واللَّهِ لا ينظُرُ (١) الناسُ إلى وإليك وأنت خيرٌ منّى . فقال : لاَ قَتُلنَك . فقال له أخوه : ما ذنبى ؟ إنما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِن المتقين (١) .

حدثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، قال : ثنا ابنُ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ في قولِ اللّهِ : ﴿ إِذْ قَرَّبَانًا ﴾ . قال : ابنا آدمَ هابيلُ وقابيلُ لصُلْبِ آدمَ ، فقرَّب أحدُهما شاةً ، وقرَّب الآخرُ بَقْلًا ، فقبِل من صاحبِ الشاقِ ، فقَتَلَه صاحبه (٥) .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

<sup>(</sup>١) في م: ( فيتصدق ) .

<sup>(</sup>٢) في م: « أبغض ».

<sup>(</sup>٣) في م: « تنظر ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١٤٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير مجاهد ص ٣٠٦، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر، وستأتى بقيته في ص ٣٣١، ٣٣٧، ٣٤١.

حدثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٓ ٱبَّنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ . قال : هابيلُ وقابيلُ ، فقرَّب هابيلُ عَنَاقًا (١) من أحسنِ غنمِه ، وقرَّب قابيلُ زرعًا من زرعِه . قال : وقابيلُ ، فقرَّب هابيلُ عَنَاقًا (١) من أحسنِ غنمِه ، وقرَّب قابيلُ زرعًا من زرعِه . قال : فقال اللهُ مِن فَقَال : لأَقتُلنَك . قال : إنما يَتَقَبُّلُ اللهُ مِن المُتَّقِين .

حدثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا رجلٌ سمِع مجاهدًا ، فى قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِم نَبَا ۚ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ . قال : هو هابيلُ وقابيلُ لصُلْبِ آدم ، قرّبا قربانًا ؛ قرّب (٢) أحدُه ما شاةً من غنمِه ، وقرّب الآخرُ بَقْلًا ، فتُقبّل لصُلْبِ آدم ، قرّبا قربانًا ؛ قرّب (٢) أحدُه ما شاةً من غنمِه ، وقرّب الآخرُ بَقْلًا ، فتُقبّل من صاحبِ الشاقِ ، فقال لصاحبِه : لأقتُلنّك . فقتلَه ، فعقل اللّهُ إحدى رِجْلَيْه بساقِها إلى فَخِذِها إلى يومِ القيامةِ ، وجعَل وجهَه إلى الشمسِ حيثما [٢٩٨٨، و] دارت ، عليه خطيرة من ثلْج في الشتاءِ ، وعليه في الصيفِ حظيرة من نارٍ ، ومعه سبعةُ أملاكِ ، كلّما ذهب مَلَكُ جاء الآخرُ .

/حدثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، ح وحدثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن عبد اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثيمٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَاتَلُ عَن سفيانَ ، عن عبد اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثيمٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَاتَلُ عَن سَفيانَ ، عن عبد اللهِ بنِ عثمانَ بنَ قُرُبَانًا فَنُقُبِلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَلُ مِن اللَّاحَرِ ﴾ . قال : قرّب هذا كبشًا ، وقرّب هذا صُبْرَةً ' من طعامٍ ، فتُقبُل من أحدِهما . قال : تُقبُل من صاحبِ الشاةِ ، ولم يُتَقبَلْ مِن الآخرِ (٥) .

1/4/1

<sup>(</sup>١) العَنَاق: الأنثى من أولاد المَعِيز والغنم مِن حِين الولادة إلى تَمَام حَوْل. الوسيط (ع ن ق). (٢) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٣) ينظر عرائس المجالس ص ٤٠، وسيأتي بمعناه في ص ٣٣٥ من طريق ابن جريج ، عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) في ص: « صبرًا » . والصُّبْرَةُ : الكُومَة من الطعام ، والجمع : صُبَر وصِبَار . المعجم الوسيط ( ص ب ر ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤/٦٤ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه مطولًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .

حدثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللهِ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلَ مِن ٱلْآخِرِ ﴾ : كان رَجُلانِ مِن بنى آدمَ ، فتُقُبِّل من أحدِهما ولم يُتَقَبَّلْ من الآخرِ .

حدثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن فُضَيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطية: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ۚ ٱبْنَى ءَادَمَ وِٱلْحَقِّ ﴾ . قال: كان أحدُهما اسمُه قابيلُ، والآخرُ هابيلُ؛ أحدُهما صاحبُ غنم، والآخرُ صاحبُ زرعٍ، فقرَّب هذا من أمْثَلِ غنمِه حَمَلًا؛ وقرَّب هذا من أمْثَلِ غنمِه حَمَلًا، وقرَّب هذا من أَرْذَلِ (أَ زرعِه. قال: فنزَلتِ النارُ فأكلت الحَمَلَ، فقال لأخيه: لأَقْتُلنَّك.

حدثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن بعضِ أهلِ العلمِ 'عن الكتابِ' الأولِ ، أن آدمَ أمر ابنه قابيلَ '' أن يُنْكِحَ أختَه تُؤْمَه ' هابيلَ ، وأمر هابيلَ أن يُنْكِحَ أختَه تُؤْمَه ' هابيلَ ذلك وكرة ؛ تكرّمًا يُنْكِحَ أختَه تُؤْمَه ( في قابيلُ ذلك وكرة ؛ تكرّمًا عن أختِ هابيلَ ، ورَغِب بأختِه عن هابيلَ ، وقال : نحن ولادةُ الجنةِ وهما من ولادةِ الأرضِ ، وأنا أَحَقُ بأختى . ويقولُ بعضُ أهلِ العلمِ بالكتابِ ( الأولِ : كانت أختُ قابيلَ من أحسنِ الناسِ ، فضنَّ بها على أخيه ، وأرادها لنفسِه . فاللَّهُ أعلمُ أَيُّ ذلك قابيلَ من أحسنِ الناسِ ، فضنَّ بها على أخيه ، وأرادها لنفسِه . فاللَّهُ أعلمُ أَيُّ ذلك

<sup>(</sup>١) في م: «أردأ».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « بالكتاب ». والمثبت موافق لما في تاريخ المصنف ، وإن استبدل به محققه ما في المطبوعة عندنا.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ المصنف : « قين » ، وكذا فيما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) في م : « توأمة » ، وفي تاريخ المصنف « تُؤْمَته » . والتُؤْم والتَّوْء من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن واحد ، من الاثنين إلى ما زاد ؛ ذكرا كان أو أنثى ، يقال : هما تؤءمان ، وهذا توءم هذا ، وهذه توءمة هذه . ينظر لسان العرب ، وتاج العروس (ت أ م ، و أ م ) .

<sup>(</sup>٥) في التاريخ: « من أهل الكتاب».

كان . فقال له أبوه : يا بُنَيَّ ، إنها لا تَحِلُّ لك . فأبي قابيلُ أن يَقْبَلَ ذلك من قولِ أبيه ، فقال له أبوه : يا بُنَى ، فقَرِّبْ قربانًا ، ويُقرِّب أخوك هابيلُ قربانًا ، فأيُّكما قَبل اللَّهُ قُوْبانَه فهو أحقُّ بها . وكان قابيلُ على بَذْرِ الأرض ، وكان هابيلُ على رعايةِ الماشيةِ ، فقرَّب قابيلُ قمحًا ، وقرَّب هابيلُ أبكارًا من أبكارِ غنمِه ، وبعضُهم يقولُ : قرَّب بقرةً . فأَرْسَل اللَّهُ نارًا بيضاءَ فأَكَلَتْ قربانَ هابيلَ ، وتَرَكَتْ قربانَ قابيلَ ، وبذلك كان يَقْبَلُ القربانَ إذا قَبِلَه (١).

حدثني موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّيُّ فيما ذَكَر عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناس من أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ : و(١) كان لا يُولَدُ لآدمَ مولودٌ إلَّا وُلِد معه جاريةٌ ، فكان يُزوِّجُ غلامَ هذا البطن جاريةَ هذا البطن الآخر ، ويُزوِّجُ جاريةَ هذا البطن غلامَ البطن الآخرِ ، حتى وُلِد له ابنان يقالُ لهما : قابيلُ وهابيلُ . وكان قابيلُ صاحبَ زرعِ ، وكان هابيلُ صاحبَ ضَرْعِ ، وكان قابيلُ أكبرَهما ، وكان له أختُ أَحْسَنُ من أختِ هابيلَ ، وإن هابيلَ طلَب أن ينكِحَ أختَ قابيلَ ، فأبي عليه وقال : هي أختى وُلدِتْ معي ، وهي أحسنُ من أختكِ ، وأنا أحقُّ أن أتزوَّجَها . فأمَره أبوه أن يُزوِّجَها هابيلَ ، فأبي ، وإنهما قرَّبا قربانًا إلى اللَّهِ ، أيُّهما أحقُّ بالجاريةِ ، وكان آدمُ يومَئذ قد غاب عنهما إلى مكةً ينظُرُ إليها ، قال اللَّهُ عز وجل لآدمَ : يا آدمُ ، هل تَعْلَمُ أن لي بيتًا ١٨٩/٦ في الأرض؟ قال: اللهمَّ لا. قال: فإن لي بيتًا بمكةَ فَأْتِهِ. فقال آدمُ للسماءِ: /احْفَظى وَلَدِي بِالأَمَانَةِ . فَأَبَت ، وقال للأرض ، فأُبَت ، وقال للجبالِ ، فأُبَت ، وقال لقابيلَ ، فقال: نعم، تذهَبُ وترجِعُ، وتجدُ أَهْلَك كما يَشُرُّك. فلما انطلَق آدمُ قرَّبا قربانًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١٤٠، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وكان قابيلُ يَفْخَرُ عليه ، فقال : أنا أحقَّ بها منك (() ؛ هي أختى ، وأنا أكبرُ منك ، وأنا وكان قابيلُ يَفْخَرُ عليه ، فقال : أنا أحقَّ بها منك (() ؛ هي أختى ، وقرَّب قابيلُ حزمة (() سُنْبُلِ ، فَصِي والدى . فلما قرَّبا ، قرَّب هابيلُ جَذَعَة سمينة ، وقرَّب قابيلُ حزمة (() سُنْبُلِ ، فوجَد فيها سنبلة عظيمة ، ففر كها فأكلها ، فنزلَتِ النارُ فأكلَتْ قربانَ هابيلُ ، وتَركتُ قربانَ قابيلُ ، وتَركتُ قربانَ قابيلُ ، فغضِب وقال : لأقتُلنَّك حتى لا تَنْكِحَ أختى . فقال هابيلُ : إنما يَتقَبَّلُ اللَّهُ من المُتَّقِين (()) .

حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ ﴾ : ذُكِر لنا أنهما هابيل وقابيل ، فأما هابيل فكان صاحب ماشية ، فعَمَد إلى خير ماشيته فتَقَرَّب بها ، فنزَلَتْ عليه نار فأكلته ، وكان القُربانُ إذا تُقبُل منهم نَزَلتْ عليه نارٌ فأكلتْه ، وإذا رُدَّ عليهم أكلتْه الطيرُ والسِّباع ، وأما قابيلُ فكان صاحب زرع ، فعَمَد إلى أرْداً زرعِه فتَقرَّب به ، فلم تَنْزِلْ عليه النارُ ، فحسَد أخاه عند ذلك فقال : لأَقْتُلنَك . قال : إنما يتَقبَّلُ اللَّهُ من المُتَّقِين .

حدثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ۚ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِاللَّحَقِ ﴾ . قال : هما قابيلُ وهابيلُ . قال : كان أحدُهما صاحبَ زرع ، والآخرُ صاحبَ ماشية ، فجاء أحدُهما بخيرِ مالِه ، وجاء الآخرُ بشرٌ مالِه ، فجاءتِ النارُ فأكلَتْ قُرْبانَ أحدِهما - وهو هابيلُ - وتركت قربانَ الآخر ، فحسده ، فقال : لأَقْتُلنَكُ (٤) .

حدثنا سفيانُ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ :

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س: (و).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : (حزيمة) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في تاريخه ١/١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١٨٧/١، ومن طريقه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/٤٩.

﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ . قال : قَرَّب هذا زرعًا ، وذا عَناقًا ، فتَرَكَتِ النارُ الزرعَ ، وأكلَتِ العَناقَ () . العَنَاقَ ()

وقال آخرون : اللذان قرَّبا قربانًا ، وقصَّ اللَّهُ عزَّ ذكرُه قَصَصَهما في هذه الآيةِ ، رجلان من بني إسرائيلَ ، لا مِن وَلَدِ آدمَ لصُلْبِه .

### ذكرُ من قال ذلك

حدثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا سهلُ بنُ يوسفَ ، عن عمرٍ و ، عن الحسنِ ، قال : كان الرجلان اللذان في القرآنِ ، اللذان [٦٦٨/١ ع] قال اللهُ : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبَّنَىٰ عَالَ اللهُ : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبَّنَىٰ عَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱبْنَىٰ آدمَ لِصُلْبِه ، وإنما كان القربانُ في ادَمَ لِكُونا ابْنَىٰ آدمَ لَصُلْبِه ، وإنما كان القربانُ في بني إسرائيلَ ، وكان آدمُ أوَّلَ مَنْ مات (٢) .

وأَوْلَى القولين فى ذلك عندى بالصوابِ أن اللذَيْن قرَّبا القربان كانا ابْنَى آدمَ لصُلْبِه ، لا من ذُرِّيَّتِه مِن بنى إسرائيلَ ، وذلك أن اللَّه عزَّ وجلَّ يَتَعالَى عن أن يُخاطِبَ عبادَه بما لا يُفيدُهم به فائدةً ، والحُخاطَبون بهذه الآيةِ كانوا عالمين أن تقريبَ القربانِ للَّهِ لم يكنْ إلا فى ولَدِ آدمَ ، دونَ الملائكةِ والشياطينِ وسائرِ الخَلْقِ غيرِهم . فإذ كان معلومًا ذلك عندَهم ، فمعقولٌ أنه لو (٢) لم يكنْ مَعْنِيًّا بابْنَى (١٠) آدمَ اللذَيْن ذَكَرَهما اللَّهُ عز وجل فى كتابِه ابناه لصُلْبِه ، لم (٥) يُفِدْهم بذِكْرِه جلَّ جَلالُه إيَّاهما فائدةً لم تكنْ عز وجل فى كتابِه ابناه لصُلْبِه ، لم (٥) يُفِدْهم بذِكْرِه جلَّ جَلالُه إيَّاهما فائدةً لم تكنْ

<sup>(</sup>۱) تقدم بنحوه فی ص ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ٤٣ ١. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٣/٢ إلى عبد بن حميد ، وقال ابن كثير في تفسيره ٨٥/٣ عقب الأثر : وهذا غريب جدًّا ، وفي إسناده نظر . وسيأتي رد المصنف هذا القول في ص ٥٣٥، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «به ابني ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فلم » .

عندَهم، وإذ كان غيرَ جائزِ أن يُخاطِبَهم خطابًا لا يُفيدُهم به معنَى ، فمعلومٌ أنه عنَى ابْنَى (١٥٠) آدمَ لصُلْبِه ، لا (٢) ابْنَى بَنِيهِ الذين بَعُدَ منه نَسَبُهم ، مع إجماعِ / أهلِ الأَخْبارِ ١٩٠/٦ والسِّيرِ والعِلْمِ بالتأويلِ على أنهما كانا ابْنَى آدمَ لصُلْبِه ، وفي عهدِ آدمَ وزمانِه ، وكفَى بذلك شاهدًا . وقد ذَكَوْنا كثيرًا ممن نُصَّ عنه القولُ بذلك ، وسنَذْكُو كثيرًا ممن (٣) لم يُذْكَوْ إن شاء اللَّهُ .

حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : ثنا حسامُ بنُ مِصَكُ ، عن عَمَّارِ الدُّهْنيِّ ، عن سالمِ بنِ أبي الجَعْدِ ، قال : لما قتَل ابنُ آدمَ أخاه ، مكَث آدمُ مائةَ سنةِ حزينًا لا يَضْحَكُ ، ثم أُتِيَ فقيل له : حيَّاك اللَّهُ وبيَّاك . فقال : بيَّاك : أَضْحَكك (1) .

حدثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، (عن غِياثِ بنِ إبراهيمَ ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانيِّ ، قال : قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضوانُ اللَّهِ عليه : لَمَّا قتل ابنُ آدم أخاه ، بكي آدمُ ، فقال :

فلَوْنُ (أَ) الأَرضِ مُغْبَرٌ قبيعُ وقلٌ بشاشةُ الوجهِ المليحِ تَغَيَّرتِ البلادُ ومَن عَلَيْها تغيَّر كلُّ ذى لَوْنِ وطَعْمِ تغيَّر كلُّ ذى لَوْنِ وطَعْمِ فأُجِيب آدمُ عليه السلامُ:

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (بابني).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ٢: «ما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٨١/١٧ من طريق حسام بن مصك به نحوه .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ ، والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٦) في التاريخ : ﴿ فُوجِهِ ﴾ .

أبا هابيلَ قد قُتِلا جميعًا وصار الحيُّ كالمَيْتِ (١) الذَّبِيحِ وجاء بشرَّة قد كان منها على خَوْفٍ فجاء بها يَصيحُ (٢)

وأما القولُ في تقريبِهما ما قرَّبا ، فإن الصوابَ فيه من القولِ أن يقالَ : إن اللَّه عزَّ ذكرُه أَخْبَرَ عبادَه عنهما أنهما قد قرَّبا ، ولم يُخْبِرْ أن تَقْريبَهما ما قرَّبا كان عن أمرِ اللَّهِ إياهما به ، ولا عن غيرِ أمرِه ، وجائزٌ أن يكونَ كان عن أمرِ اللَّهِ إياهما بذلك ، وجائزٌ أن يكونَ كان عن أمرِ اللَّهِ إياهما بذلك ، وجائزٌ أن يكونَ كان عن أمرِ اللَّهِ إياهما بذلك ، وجائزٌ أن يكونَ عن غير أمرِه ، غيرَ أنه أيُّ ذلك كان ، فلم يُقرِّبا ذلك إلا طَلَبَ قُرْبةٍ إلى اللَّه عز ذكرُه إن شاء اللَّه .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ قَالَ لَأَقَنُلُنَكُ ﴾ . فإن معناه : قال الذي لم يُتَقَبَّلُ منه قُرْبانُه للذي تُقُبِّلُ منه قربانُه : لَأَقْتُلَنَّكُ . فَتَرَكَ ذِكْرَ المُتَقَبَّلِ قربانُه ، والمردودِ عليه قربانُه ؛ استغناءً بما قد جرَى مِن ذكرِهما عن إعادتِه . وكذلك ترَك ذكرَ المتقبَّلِ قربانُه مع قولِه : ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ .

وبنَحوِ مَا قَلْنَا فَي ذَلْكَ رُوِي الْخَبْرُ عَنِ ابْنِ عِبَاسٍ.

حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ قَالَ لَأَقَنْلُنَاكُ ﴾ : فقال له أخوه : ما ذَنْبى ؟ إنما يتقبَّلُ اللَّهُ من المُتَّقِين (٢) .

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( بالميت ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٤٥.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٢١/١ بعد إيراده هذه الأبيات : وهذا الشعر فيه نظر ، وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاما يتحزن به بلغته ، فألَّفه بعضهم إلى هذا ، وفيه إقواء ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٣) تقدم بتمامه في ص ٣١٩.

يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ . قال : يقولُ : إنك لو اتَّقَيْتَ اللَّهَ في قُرْبانِك تَقَبَّل منك ؟ جئتَ بقربانِ مغشوشٍ بأشَرِّ ما عندَك ، وجئتُ أنا بقربانِ طيِّبٍ بخيرِ ما عندى . قال : وكان قال : يَتَقَبَّلُ اللَّهُ منك ولا يَتَقَبَّلُ منى ؟

ويَعْنَى بقولِه : ﴿ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ : مِن الذين اتَّقَوُا اللَّهَ وخافوه بأداءِ ما كَلَّفهم مِن فرائضِه ، واجتنابِ ما نهاهم عنه من مَعَاصِيه (١) .

/وقد قال جماعة من أهلِ التأويلِ: المتقون في هذا الموضعِ الذين اتقَوُا الشركَ. ١٩١/٦

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضَّحَاكِ قولَه : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ : الذين يتقون الشركَ (٢) .

وقد بيَّنا معنى « القُوبانِ » فيما مضَى (٢) ، وأنه الفُعْلانُ من قولِ القائلِ : قرَّب . كما « الفرقانُ » « الفُعْلانُ » من : فرَق . و« العُدُوانُ » من : عدَا .

وكانت قرابينُ الأممِ الماضيةِ قبلَ أُمَّتِنا كالصَّدَقاتِ والزَّكُواتِ فينا ، غيرَ أَنَّ قرابينَهم كان يُعْلَمُ المُتَقَبَّلُ منها وغيرُ المتقبَّلِ ، فيما ذُكِر ، بأَكْلِ النارِ ما تُقُبِّل منها ، وتَوْكِ النارِ ما لم يُتَقَبَّلُ منها . والقربانُ في أُمتِنا الأعمالُ الصالحةُ ؛ مِن الصلاةِ ، والصيامِ ، والصدقةِ على أهلِ المَسْكَنةِ ، وأداءِ الزكاةِ المفروضةِ . ولا سبيلَ لها إلى العلمِ في عاجلِ بالمُتَقَبِّلِ منها والمَوْدودِ .

وقد ذُكِر عن عامر بن عبدِ اللَّهِ العَنْبَرِيِّ أنه حينَ حَضَرَتْه الوفاةُ بكَي ، فقيل له:

<sup>(</sup>١) في م : ((معصيته)) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٨١، ٥٨٢ من طريق أبي الفيض ، عن الضحاك .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٦/ ٢٨٤.

مَا يُبْكِيكَ ، فقد كنتَ وكنتَ ؟ فقال : يُبْكِيني أني أسمَعُ اللَّهَ يقولُ : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ .

حدَّ ثنى سعيدُ بنُ عمرَ المُقدَّميُّ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ عامرٍ ، عن همَّامٍ ، عمن ذكره ، عن عامرِ (١) .

وقد قال بعضُهم: قربانُ المتقين الصلاةُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن عِمْرانَ بنِ سُلَيمانَ (٢) ، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ ، قال : كان قُرْبانُ المتقين الصلاةَ (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُ ۚ إِنِّى آخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ .

وهذا خبرٌ من اللَّهِ تعالى ذكرُه عن المقتولِ من ابْنَىْ آدمَ ، أنه قال لأخيه حين ('') قال له أخوه القاتلُ : لأقتُلنَّك : واللَّهِ ﴿ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ ﴾ . يقولُ : ما أنا بمادِّ يدى إليك يدَك ﴿ لِنَقْنُلَخِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلَكُ ﴾ . يقولُ : ما أنا بمادِّ يدى إليك لأقتُلك .

وقد اخْتُلِف في السببِ الذي مِن أجلِه قال المقتولُ ذلك لأخيه ، ولم يُمَانِعُه ما فعَل به ؛ فقال بعضُهم : قال ذلك إعلامًا منه لأخيه القاتلِ أنه لا يَسْتَحِلُّ قَتْلَه ، ولا بَسْطَ يَدِه إليه ، بما لم يأذنِ اللَّهُ له به .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى المحتضرين (۱۷۹) من طريق سعيد بن عامر ، عن همام بن يحيى قال : بكى عامر ... فذكره . وينظر طبقات ابن سعد ٧/ ١٠٦ والدر المنثور ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) في م : « سليم » . وينظر التاريخ الكبير ٦/ ٤٢٦، والجرح والتعديل ٦/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، وفي م: ( لما ) .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا عوفٌ ، عن أبى المغيرةِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو ، أنه قال : واثمُ اللَّهِ ، إن كان المقتولُ لَأَشدَّ الرَّجُلَينِ ، ولكنْ مَنَعَه التَّحَرُّجُ أن يَبْشُطَ إلى أخيه (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لَبِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْلُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ ﴾ : لا أنا بمنتصرٍ ، وَلاَّمْسِكَنَّ يدى عنك (٢) .

/وقال آخرون : لم يَمْنَعُه مما أراد مِن قَتْلِه ، وقال ما قال له مما قصَّ اللَّهُ في كتابِه ، ١٩٢/٦ أن اللَّه عزَّ ذكرُه فرَض عليهم ألَّا يَمْتَنِعَ مَن أُرِيد قتلُه ممن أراد ذلك منه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا رجلٌ سمِع مجاهدًا يقولُ فى قولِه : ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ﴾ . قال مجاهدٌ : كان كُتِب (٣) عليهم : إذا أراد الرجلُ أن يقتُلَ رجلًا تركه ولا يُمْتَنِعُ منه (١) .

وأولى القولين في ذلك بالصوابِ أن يقالَ : إن اللَّهَ عزَّ ذكرُه قد كان حرَّم عليهم قَتْلَ نفسِ بغيرِ نفسِ ظلمًا ، وأن المقتولَ قال لأخيه : ما أنا بباسطٍ يدى إليك إن

<sup>(</sup>۱) تقدم مطولًا في ص ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ٣/٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) في م: ( كتب الله ، .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٤/٢ إلى المصنف.

بَسَطْتَ إلى يدك . لأنه كان حرامًا عليه مِن قَتْلِ أخيه مثلُ الذي كان حرامًا على أخيه القاتلِ مِن قتلِه ، فأما الامتناعُ مِن قَتْلِه حينَ أراد قَتْلَه ، فلا ذلالةَ على أن القاتلَ حينَ أراد قتلَه وعزَم عليه ، كان المقتولُ عالمًا بما هو عليه عازِمٌ منه ومُحاوِلٌ من قتلِه ، فتَرَك دَفْعَه عن نفسِه . بل قد ذكر جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ أنه قتَله غِيلةً ؛ اغتاله وهو نائمٌ ، فشَدَخ (۱) من فسِه . بل قد ذكر جماعةٌ مِن أهلِ العلمِ أنه قتَله غِيلةً ؛ اغتاله وهو نائمٌ ، فشَدَخ (أسَه بصَحْرة . فإذ كان ذلك محكنًا ، ولم يكنْ في الآية ذلالةٌ على أنه كان مأمورًا بتَرْكِ منْ أخيه مِن قتلِه ، لم يكنْ جائزًا ادّعاءُ ما ليس في الآية إلّا ببرهانٍ يجِبُ تَسْليمُه .

وأما تأويلُ قولِه : ﴿ إِنِّى آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . ''فإنَّه : إنى ''أخافُ اللَّهَ فى بَسْطِ يدى إليك إن بَسَطْتُها لقَتْلِك ، ﴿ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . يعنى : مالكَ الحَلائقِ كلِّها أَن يُعاقِبَنى على بسطِ يدى إليك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوآ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِّ وَذَالِكَ جَزَرُواً الظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

اخْتَلف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم : معناه : إنى أُريدُ أن تَبُوءَ ياثمي مِن قتلِك إيَّاى ، وإثمِك في معصيتِك اللَّه ، ("وغير") ذلك مِن معاصيك .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى موسى '' بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدى في حديثِه ، عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْدٍ : ﴿ إِنِّهَ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً

<sup>(</sup>١) شدخ رأسه: شَجُّه.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: « فإني » .

<sup>(</sup>٣ -- ٣) في ص ، م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : ﴿ بغير ﴾ ، وفي س : ﴿ يعني ﴾ . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في م: «محمد».

بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إثم قتلى ، إلى إثمِك الذى فى عنقِك ، ﴿ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴾ (')

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ: بقتلِك إياى، وإثمِك قبلَ ذلك .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةً : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . قال : بإثم قتلى وإثمِك (٢) .

احدَّ ثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى ١٩٣/٦ بَجَيحٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إنى أُريدُ أن تَبُوّاً بِإثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إنى أُريدُ أن يكونَ عليك خطيئتُك ودمى ، تبوءُ بهما جميعًا (٢) .

حدَّ ثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، عن سفيانَ ، عن منصورِ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوَا ﴿ إِنِّهِ مَن مِنَاكُ إِيَّاكَ ، فَولُ : إِنَّى أُرِيدُ أَن تَبُوا ﴿ وَإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إنى أُريدُ أن تبوءَ بقتلِك إيَّاكَ ، ﴿ وَإِثْمِكَ ﴾ . قال : بما كان منك () قبلَ ذلك () .

حُدِّثت عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدِ ، قال : ثنى عبيدُ بنُ سُلَيمانَ (١) ، عن الضحَّاكِ قولَه : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوَا ۚ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . قال : أما إثمُك ، فهو الإثمُ الذي عمِل قبلَ قَتْلِ النفسِ - يعني أخاه - وأما إثمُه :

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ فى تغليق التعليق ٢٠١/٤ عن المصنف بإسناد ابن عباس وحده، وينظر التبيان ٣/ ٤٩٥، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٣، وتفسير ابن كثير ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: ﴿ فيك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨١/٣ عن سفيان به .

<sup>(</sup>٦) في م: «سليم».

فقتلُه أخاه (١).

وكأنَّ قائلى هذه المقالةِ وَجَّهُوا تأويلَ قُولِه : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِى الْمُعَلَى ﴾ . أَىْ : إنى أريدُ أن تبوءَ بإثمِ قتلى . فحَذَف « القتلَ » ، واكْتَفَى بذِكْرِ « الإثم » ، إذ كان مفهومًا معناه عندَ الخُاطَبين به .

وقال آخرون: معنى ذلك: إنى أريدُ أن تبوءَ بخطيئتى، فتتَحَمَّلَ وِزْرَها، وَإِثْمِكُ فَى قَتْلِكُ إِيَّاكَ.

وهذا قولٌ وَجَدتُه عن مجاهدٍ ، وأخشَى أن يكونَ غلطًا ؛ لأن الصحيحَ مِن الروايةِ عنه ما قد ذَكَرْنا قبلُ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَا ﴿ إِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ . يقولُ : إنى أريدُ أن تكونَ عليك خطيئتى ودمى ، فتَبُوءَ بهما جميعًا (٢٠) .

والصوابُ من القولِ فى ذلك أن يقالَ: إن تأويلَه: إنى أريدُ أن تَنْصَرِفَ بخطيئتِك فى قتلِك إيَّاى . وذلك هو معنى قولِه: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَا بِإِثْمِى ﴾ . وذلك هو أما معنى ﴿ وَإِثْمَكَ ﴾ . فهو إثمُه بغيرِ قتلِه ، وذلك معصيةُ اللَّهِ جلَّ ثناؤُه فى أعمالِ سواه .

وإنما قلنا : ذلك هو الصوابُ ؛ لإجماعِ أهلِ التأويلِ عليه ، لأن اللَّهَ عزَّ ذكرُه قد أَخْبَرَنا أن كلَّ عامل فجزاءُ عملِه له أو عليه ، وإذا كان ذلك حكمَه في خَلْقِه ، فغيرُ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٤/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨١/٣ عن شبل به .

جائزٍ أن يكونَ آثامُ المقتولِ مأخوذًا بها القاتلُ ، وإنما يُؤْخَذُ القاتلُ بإثمِه بالقتلِ المحرَّمِ ، وسائرِ آثام معاصِيه التي ارْتَكَبَها بنفسِه دونَ ما رَكِبه قتيلُه .

فإن قال قائلٌ : أوَ ليس قتلُ المقتولِ من بنى آدمَ كان معصيةً للَّهِ مِن القاتلِ؟ قيل : بلى ، وأَعْظِمْ بها معصيةً .

فإن قال: فإذا كان للَّهِ جلَّ وعزَّ معصيةً ، فكيف جاز أن يريدَ ذلك منه المقتولُ ، ويقولَ : ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُّواً بِإِثْمِي ﴾ . وقد ذكرتَ أن تأويلَ ذلك : إنى أُريدُ أن تبوءَ بإثم قتلى ؟

فمعناه (۱) : إنى أُريدُ أن تبوءَ بإثمِ قتلى إن قتَلتنى ؛ لأنى لا أقتُلُك ، فإن أنت قَتَلْتنى فإنى مُريدٌ أن تبوءَ بإثمِ معصيتِك اللَّهَ فى قتلِك إيَّاىَ . وهو إذا قتَله فهو لا محالة بَاءَ به فى محكم اللَّهِ ، فإرادتُه ذلك غيرُ موجبةٍ له الدخولَ فى الخطأ .

ويَعْنَى بقولِه : ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . يقول : فتكونَ بقتلِك إيَّاى مِن سُكَّانِ الجحيم ، ووقودِ النارِ المخلَّدين فيها ، ﴿ وَذَلِكَ جَزَّوُّا الظَّلِمِينَ ﴾ . يقول : والنارُ ثوابُ التاركين طريق / الحقّ ، الزائلين عن قَصْدِ ١٩٤/٦ الطّيلِمِينَ ﴾ . يقول : والنارُ ثوابُ التاركين طريق / الحقّ ، الزائلين عن قَصْدِ ١٩٤/٦ السبيلِ ، المتَعَدِّين ما مجعِل لهم إلى ما لم يُجْعَلُ لهم . وهذا يدلُّ على أن اللَّه عزَّ ذكرُه قد كان أمرَ ونَهَى آدمَ بعدَ أن أَهْبَطه إلى الأرضِ ، ووَعَدَ وأَوْعَدَ ، ولولا ذلك ما قال المقتولُ للقاتلِ : فتكونَ مِن أصحابِ النارِ بقتلِك إيَّاىَ . ولا أَخْبَرَه أن ذلك جزاءُ الظلين .

فكان مجاهدٌ يقولُ: عُلِّقَتْ إحدى رِجْلَي القاتلِ بساقِها إلى فَخِذِها من يومِئذٍ إلى يومِئذٍ إلى يومِ القيامةِ ، ووجهُه في الشمسِ حيثما دارت دار (٢) ، عليه في الصيفِ حَظيرةٌ

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت ۱: « ومعناه » .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س: (دارت).

مِن نارٍ ، وعليه في الشتاءِ حظيرةٌ من ثلجٍ .

حدَّثنا بذلك القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، قال : قال ابنُ جريجٍ : قال مجاهدٌ ذلك . قال : وقال عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و : إِنَّا لَنَجِدُ ابنَ آدمَ القاتلَ يُقاسمُ أهلَ النارِ قسمةً صحيحةً العذابَ ، عليه شَطْرُ عذابِهم (١) .

وقد رُوِي عن رسولِ اللَّهِ ﷺ بنحوِ ما رُوِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو خبرٌ .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبى ح ، وحدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، جميعًا عن سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مرةَ ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن النبيِّ عَلَيْ نحوه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۸۳/۳ عن المصنف ، وقول ابن عمرو أخرجه البيهقي في الشعب (٥٣٢٣) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦٠٤، ٢٦ من طريق هشام بن عروة ، عن عبد الله بن عمرو ، وتقدم قول مجاهد في ص ٣٢١ من طريق أخرى .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٤) الكِفْل، بالكسر: الضَّعْف من الأجر والإثم، وعمَّ به بعضُهم. والكفل أيضًا: النصيب والحظ. ينظر تاج العروس (ك ف ل).

<sup>(</sup>٥) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٤٤، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٦٤، و١/ ١٢٦، وأحمد ١٣٦/٦. (٣٦٣٠)، ومسلم (١٦٧٧) من طريق أبي معاوية به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه المصنف في تاريخه ١٤٤١، وأخرجه النسائي (٣٩٩٦)، وفي الكبرى (٣٤٤٧)، =

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا أبي ، عن حسنِ بنِ صالحٍ ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ ، عن إبراهيمَ النَّ مُهاجِرٍ ، عن إبراهيمَ النَّحَعيُ ، قال : ما من مقتولٍ يُقْتَلُ ظلمًا ، إلا كان على ابنِ آدمَ الأولِ والشيطانِ كِفْلٌ منه (١) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ ، عن حكيمِ بنِ حكيمٍ ، أنه حُدِّث عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و أنه كان يقولُ : إن أشقى الناسِ رجلًا لَا بْنُ آدمَ الذى قتَل أخاه ؛ ما سُفِك دمٌ في الأرضِ منذ قتَل أخاه إلى يومِ القيامةِ ، إلا لَحِق به منه شيءٌ ، وذلك أنه أولُ مَنْ سنَّ القتلَ (٢).

وهذا (۱) الخبرُ الذي ذَكَرْنا عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلَتُهِ يُبَينُ (۱) أَنَّ (۱) القولَ الذي قاله الحسنُ في ابني آدمَ اللذَيْن ذَكَرهما اللَّهُ في هذا الموضعِ أنهما ليسا بابني آدمَ الصُلْبِه، ولكنهما رجلان من بني إسرائيلَ، و (۱) أَنَّ القولَ الذي حُكِي عنه أَنَّ أُولَ مَنْ مات آدمُ ، وأن القربانَ الذي كانت النارُ تأكُلُه لم يَكُنْ إلا في بني إسرائيلَ من سنَّ خطأٌ ؛ لأنَ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قد أَخْبَرَ عن هذا القاتلِ الذي قتل أخاه ، أنه أوَّلُ من سنَّ خطأٌ ؛ لأنَ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ قد أَخْبَرَ عن هذا القاتلِ الذي قتل أخاه ، أنه أوَّلُ من سنَّ

<sup>=</sup> وأبو نعيم ٢٨/٩ من طريق عبد الرحمن به ، وأخرجه أحمد ٢٩٢/ ، و(٢٩٢) ، والبخارى (٦٨٦٧) ، والبخارى (٢٦٦٧) ، والترمذى (٢٦٧٣) ، والترمذى (٢٦٧٣) ، والطحاوى فى المشكل (١٥٤٣) من طريق سفيان به ، وأخرجه معمر فى جامعه (١٩٧١٨) ، والحميدى (١١٨) ، والبخارى (٣٣٣٥، ٢٣٢١) ، وابن ماجه (٢٦١٦) ، والترمذى (٢٦٧٣) ، والنسائى فى الكبرى (١١٤١) ، وأبو يعلى (١٧٩٥) ، والطحاوى فى المشكل (٤٤٥١) ، والطبرانى (٢٦٧٩) ، والبيهقى ٨٥/١ ، والبغوى (١١١) ، وفى تفسيره ٣٨٤٣ من طريق الأعمش به . (١٥٤٥) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٨٤/٣ عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٣/٣ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٦/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) في م: « بهذا».

<sup>(</sup>٤) في م: « تبين » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢، ت ٣، س: (عن).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ على ٩.

190/7

القتلَ، وقد كان لا شكَّ القتلُ قبلَ بنى (١) إسرائيلَ، فكيف قبلَ ذُرِّيَّتِه ؟ وخطأً من القولِ أن يقالَ: أولُ مَن سنَّ القتلَ رجلٌ من بنى إسرائيلَ. وإذ كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أن الصحيحَ مِن القولِ هو قولُ مَنْ قال: هو ابنُ آدمَ لصلبِه. لأنه (٢) أولُ مَن سنَّ القتلَ، فأَوْجَب اللَّهُ له من العقوبةِ ما رَوَيْنا عن رسولِ اللَّهِ

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُم قَنَلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُم فَأَصْبَحَ مِنَ الْفَسِرِينَ ﴾ .

/يَعْنِي جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ فَطَوَّعَتْ ﴾: فَآتَنُه (٣) وساعَدَتْه عليه. وهو «فَعَّلَتْ » مِن الطَّوْع ، مِن قولِ القائلِ: طَاعَنِي هذا الأمرُ. إذا انْقادَ له.

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِه ؛ فقال بعضُهم : معناه : فشَجَّعَتْ له نفسُه قتلَ أخيه .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حَدَّثني نَصَرُ بِنُ عَبِدِ الرحمنِ الأَوْدِئُ ومحمدُ بِنُ حميدٍ ، قالا : ثنا حكَّامُ بِنُ سَلْمٍ ، عن عَنْبسةَ ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ ﴾ . قال : شَجَّعَتْ .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أَنه ١.

<sup>(</sup>٣) في م : « فأقامته » ، وفي س : « فسولت له » . وآتاه على الأمر : طاوعه ، وآتيته على ذلك الأمر مؤاتاة ، إذا وفقته وطاوعته ، والعامة تقول : واتيته . وهي لغة أهل اليمن . ينظر اللسان ( أ ت ى ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: النسخ، وتقدم في ٥٠٨/١.

نجيح ، عن مجاهد : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ . قال : فشَجَّعَتْه (١)

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُم قَنْلَ آخِيهِ ﴾ . قال : شَجَّعَتْه على قتلِ أخيه .

وقال آخرون : معنى ذلك : زَيَّنَتْ له .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ لَهُ لَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ثم اخْتَلَفُوا في صفةِ قَتْلِه إِيَّاه ، كيف كانت ، والسببِ الذي مِن أجلِه قَتَلَه ؛ فقال بعضُهم: وجَدَه نائمًا فشدَخ رأسه بصَخْرَةٍ .

# ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ ، فيما ذكر عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ فَطَوَّعَتُ لَمُ نَفْسُمُ قَنْلَ عَبدِ اللَّهِ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ فَطَوَّعَتُ لَمُ نَفْسُمُ قَنْلَ عَبدِ اللَّهِ ، فَطَلَبَه لِيقتُلَه ، فراغ الغلامُ منه في رءوسِ الجبالِ ، وأتاه يومًا من الأيامِ وهو يرعى غنمًا له في جبلٍ وهو نائمٌ ، فرفَع صخرةً فشدَخ بها رأسَه ، فمات ، فترَكه بالعراءِ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ٣٠٦، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٥/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر . وتقدم أوله في ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٥/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٨، وسيأتي تمامه في ص ٣٤١. ( تفسير الطبري ٢٢/٨ )

وقال بعضهم ما حدَّثنى محمدُ بنُ عمرَ بنِ عليٌ ، قال : سَمِعتُ أَشْعَتَ السِّجِسْتانيٌ ، يقولُ : سَمِعتُ ابنَ جُرَيجٍ قال : ابنُ آدمَ الذي قتل صاحبَه لم يَدْرِ كيف يَقْتُلُه ، فتَمَثَّلُ إبليسُ له في هيئةِ طيرٍ ، فأخذ طيرًا فقطَع (أ) رأسه ، ثم وضَعه بينَ حَجَرَيْن ، فشدَخ رأسه ، فعَلَّمَه القتلَ (٢).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : قتله حيثُ يرعى الغنمَ ، فأتاه (٢) فجعَل لا يدرى كيف يَقْتُلُه ، فلَوَى برقبيّه وأخذ برأسِه ، فنزَل إبليسُ ، وأخذ دابَّةً أو طيرًا ، فوضَع رأسته على حجرٍ ، ثم أخذ حجرًا آخرَ فرضَخ به رأسته ، وابنُ آدمَ القاتلُ يَنْظُرُ ، فأخذ أخاه ، فوضَع رأسته على حجرٍ ، وأخذ حجرًا آخرَ فرضَخ به رأسته ، وابنُ آدمَ القاتلُ يَنْظُرُ ، فأخذ أخاه ، فوضَع رأسته على حجرٍ ، وأخذ حجرًا آخرَ فرضَخ به رأسته .

١٠ /حدَّثنى الحارث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا رجل سمِع مجاهدًا يقول .
 فذكر نحوَه (٤) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا أَكلَتِ النارُ قُرْبانَ ابنِ آدمَ الذى تُقُبِّل قربانُه ، قال الآخو لأخيه : أَ تَمْشى فى الناسِ وقد علِموا أنك قَرَّبتَ قربانًا فتُقبِّل منك ورُدَّ على ! واللَّهِ لا يَنْظُرُ الناسُ إلى وإليك وأنت خيرٌ منى . فقال : لاَ قَتْلَنَّك . فقال له أخوه : ما ذنبى ؟ إنما يتقبَّلُ اللَّهُ من المتقين . فخوَّفه بالنارِ ، فلم يَثْتَهِ ولم يَثْرَجِرْ ، ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُم

97/7

<sup>(</sup>١) في م : « فقصع ٤ . وقَصَع الغلامَ أو قصَع هامَتَه : ضرَبَه أو ضَرَبَها ببسط كَفُّه على رأسه . تاج العروس ( ق ص ع ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٥/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في م : « فأتي » .

<sup>(</sup>٤) ينظر التبيان ٣/ ٤٩٧.

# قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلُهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١).

حدَّثنى القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : أخبرنى عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ بنِ تُحثيمٍ ، قال : أقبلتُ مع سعيدِ بنِ جبيرٍ أرمى الجَمْرة وهو مُتَقَنِّعٌ مُتَوَكِّيٌ على يدى ، حتى إذا وازَيْنا بمنزلِ سَمُرةَ الصرَّافِ (٢) ، وقَف فَحَدَّثنى (٢) عن ابنِ عباسٍ ، قال : نهى أن يَنْكِحَ المرأةَ أخوها تُؤْمُها (٤) ، ويَنْكِحُها غيرُه مِن إخوتِها ، وكان يُولَدُ في كلِّ بطنِ رجلٌ وامرأةٌ ، فؤلِدَت امرأةٌ وَسِيمةٌ ، ووُلِدت امرأةٌ وَسِيمةٌ ، ووُلِدت امرأةٌ دَميمةٌ قبيحةٌ ، فقال أخو الدَّميمةِ : أَنْكِحْنى أُخْتَك وأُنْكِحَك أختى . قال : لا ، أنا أحقُ بأختى . فقرَّبا قُرْبانًا ، فتُقبُّل مِن صاحبِ الكبشِ ، ولم يُتَقبُّلُ من صاحبِ الزرعِ ، فقتَلَه ، فلم يَزَلُ ذلك الكبشُ محبوسًا عندَ اللَّهِ حتى أَخْرَجه في فداءِ إسحاقَ (٥) ، فذبَحه على هذا الصفا في ثَبِيرِ (٢) عندَ منزلِ سَمُرَةَ الصرَّافِ ، وهو على يمينك حين تَرْمى على هذا الصفا في ثَبِيرِ (٢) عندَ منزلِ سَمُرَةَ الصرَّافِ ، وهو على يمينك حين تَرْمى الجمارَ . قال ابنُ مُريحٍ : وقال آخرون بمثلِ هذه القصةِ . قال : فلم يَزَلُ بنو آدمَ على ذلك حتى مضَى أربعةُ آباءٍ ، فنكح ابنةَ عمّه ، وذهب نكاحُ الأخواتِ (٢) .

وأَوْلَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يُقالَ : إن اللَّهَ عزَّ ذكرُه قد أَخْبَر عن القاتلِ أنه قتَل أخاه ، ولا خبرَ عندَنا يَقْطَعُ العذرَ بصِفَةِ (^) قَتْلِه إيَّاه ، وجائزٌ أن يكونَ على نحوِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ المصنف: «الصواف»، وسمرة الصراف هذه ذكرها الفاكهي في أخبار مكة ١٢٤/٠.

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢ ، ت ٣ : « يحدثني » .

<sup>(</sup>٤) في م : « توءمها » . وينظر ما تقدم في ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٥) الصحيح أن المفديّ هو إسماعيل وليس إسحاق ، عليهما السلام ، وستأتي الآثار بذلك في موضعها في تفسير سورة « الصافات » ، وينظر تعليقنا عليه هناك .

<sup>(</sup>٦) ثبير : جبل بظاهر مكة . ينظر التاج ( ث ب ر ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه المصنف في تاريخه ١/ ١٣٩، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣٩/٤٩ من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبيه عن سعيد بن جبير بنحوه .

<sup>(</sup>A) في م ، ت ٢ ، ت ٣: « بصفته » .

ما قد ذكر السُّديُّ في خبرِه ، وجائزٌ أن يكونَ كان على ما ذكره مجاهدٌ ، واللَّهُ أعلمُ أَيُّ ذلك كان ، غيرَ أن القتلَ قد كان ، لا شَكَّ فيه .

وأما قولُه: ﴿ فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ . فإن تأويله: فأَصْبَح القاتلُ أخاه مِن ابْنَى آدم ، مِن حزبِ الخاسرين ، وهم الذين باعوا آخرتَهم بدنياهم ، بإيثارِهم إيَّاها عليها ، فؤكسوا في بَيْعِهم (١) وغُبِنوا فيه ، وخابوا في صَفْقَتِهم .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَرِّف سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا اللّٰهُ إِبِ فَأُوَرِى سَوْءَةَ آخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِينَ ۞ ﴾ .

قال أبو جعفر: وهذا أيضًا أحدُ الأدلةِ على أن القولَ في أمرِ ابْنَىْ آدمَ بخلافِ ما رواه عمرٌو، عن الحسنِ؛ لأن الرجلين اللذين وصَف اللَّهُ صِفَتَهما في هذه الآيةِ لو كانا من بني إسرائيلَ، لم يَجْهَلِ القاتلُ دَفْنَ أخيه، ومواراة سوأةِ أخيه، ولكنهما كانا من ولدِ آدمَ لصُلْبِه، ولم يكنِ القاتلُ منهما أخاه علِم سُنَّةَ اللَّهِ في عادةِ (١) الموتى، ولم ين ولدِ آدمَ لصُلْبِه، ولم يكنِ القاتلُ منهما أخاه علِم سُنَّةَ اللَّهِ في عادةِ (١) الموتى، ولم ينْدر ما يَصْنَعُ بأخيه المقتولِ، فذُكِر أنه كان يَحْمِلُه على عاتقِه حينًا حتى أَراحَتْ (١) جيفتُه، فأحبَّ اللَّهُ تعريفَه السنة في موتى خَلْقِه، فقيَّضَ له الغُرابَينُ اللذَيْن وصَف صفتَهما في كتابه.

/ذكرُ الأخبارِ عن أهلِ التأويلِ بالذي كان مِن

فِعْلِ القاتلِ مِن ابْنَيْ آدمَ بأخيه المقتولِ بعدَ قتلِه إياه

حدَّثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبي رَوْقِ الهَمْدانيُ ، عن أبيه ، عن

194/7

<sup>(</sup>١) في ص، س: ١ سعيهم ١ .

<sup>(</sup>٢) في س: ١ إعادة ١ .

<sup>(</sup>٣) أراحت : أنتنت . تاج العروس (روح).

الضحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مكَث يَحْمِلُ أخاه في جرابٍ على رقبتِه سَنَةً ، حتى بعَث اللَّهُ جلَّ وعزَّ الغُرابَين ، فرآهما يَبْحثان ، فقال : أَعَجَزْتُ أَن أكونَ مثلَ هذا الغرابِ ؟ فدفَن أخاه (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ ٱلْخِيهِ ﴾ : بعَث اللَّهُ جلَّ وعزَّ غرابًا حيًّا إلى غرابٍ ميِّتٍ ، فجعَل الغرابُ الحيُّ يُوارى سَوْأَةَ الغرابِ الميِّتِ ، فقال ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه : ﴿ يَنُويْلَتَى آعَجَزْتُ أَنَ لَوُارى سَوْأَةَ الغرابِ الميِّتِ ، فقال ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه : ﴿ يَنُويْلَتَى آعَجَزْتُ أَنَ الْكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرُبِ ﴾ الآية .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حمادٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىِّ ، فيما ذكر عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، وعن ناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْهِ : لَمَّا مات الغلامُ ترَكه بالعراءِ ، ولا يعلَمُ كيف يَدْفِنُ ، فبعَث اللَّهُ غرابين أخوين فاقْتَتَلا ، فقتَل أحدُهما صاحبَه ، فحفَر له ، ثم حفا عليه ، فلما رآه قال : ﴿ يَنُويَلَتَى آعَجَرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَبِ فَأُورِي صَوْءَةَ أَخِينَ فَي اللَّهِ : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ آخِيةً ﴾ . فهو قولُ اللَّهِ : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ آخِيةً ﴾ .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرٍو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنى عيسى ، عن ابنِ أبى نجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يَبَحَثُ ﴾ قال : بعَث اللَّهُ غرابًا حتى حفَر لآخرَ إلى جنبِه ميِّتٍ ، وابنُ آدمَ القاتلُ ينظُرُ إليه ، ثم بحَث عليه حتى غيَّبه (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٣ عن الضحاك به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٦/٢ إلى المصنف ، وذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٣ عن الضحاك به .

<sup>(</sup>٢) هو تمام الأثر المتقدم في ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣١٩.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ غُرَابًا يَبَحُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ : حتى حفَر لآخرَ ميِّتِ إلى جَنْبِه ، فغيَّبه وابنُ آدمَ القاتلُ ينظُرُ إليه حيثُ يبحَثُ عليه ، حتى غيَّبه ، فقال : ﴿ يَنُويَلَتَى آعَجَزْتُ أَنَ الْكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ ﴾ الآية .

حدَّ ثنى الحارث، قال: ثنا عبدُ العزيز، قال: ثنا سفيانُ، عن منصور، عن مجاهدِ قولَه: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ ﴾. قال: بعَث اللَّهُ غرابًا إلى غراب فاقْتَتَلا، فقتَل أحدُهما صاحبَه، فجعَل يَحْثى عليه التراب، فقال: ﴿ يَكُونَكُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِى الْأَرْضِ ﴾ . قال : جاء غراب إلى غرابٍ ميّتٍ ، فبَحَث () عليه مِن الترابِ حتى واراه ، فقال الذي قتَل أخاه : ﴿ يَنُويّلَتَى مَيّتٍ ، فبَحَث أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذًا الْغُرَابِ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن فُضيلِ بنِ مرزوقِ ، عن عطيةَ ، قال : لما قتَله ندِم ، فضَمَّه إليه حتى أَرْوَح (٢) ، وعَكَفَتْ عليه الطيرُ والسباعُ تنتظرُ متى يَرْمِى به فتَأْكُلُه (٤) .

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢، ت ٣، س: «فحثي»، وفي ت ١: «فيحث».

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٦/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أَرْوَح: أَنْتَنَ . تاج العروس (روح).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٣ عن عطية به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٦/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا المِحَثُ / فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم ﴾ أنه بعثَه اللَّهُ عزَّ ذكرُه يَبْحَثُ في الأرضِ . ذُكِر لنا أنهما ١٩٨/٦ غُرابان اقْتَتَلا ، فقتَل أحدُهما صاحبَه ، وذلك (ابعَيْنَي ابنِ آدمَ ) ، وجعَل الحيُّ يَحْثِي على الميّتِ الترابَ ، فعندَ ذلك قال ما قال : ﴿ يَنُونَلِكَيْ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا عَلَى النِّيْدِ مِينَ ﴾ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادة ، قال : أما قولُه : ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ خُرَابًا ﴾ . قال : قتَل غرابٌ غرابًا ، فجعَل يَحْثو عليه ، فقال ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه حينَ رآه : ﴿ يَكُونَلُتَى ٓ أَعَجَزَٰتُ أَنَ ٱكُونَ مِثْلَ هَلَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنَّلِدِمِينَ ﴾ (١)

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أسدٍ ، قال : ثنا خالدٌ ، عن مُحصينِ ، عن أبى مالكِ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ يَكُونَيْلَتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ ﴾ . قال : بعَث اللهُ غرابًا ، فجعَل يَبْحَثُ على غرابٍ ميِّتِ الترابَ . قال : فقال عندَ ذلك :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م، ت ۲، ت ۳: « يعني ابن آدم ينظر »، وفي ت ۱: « يعني ابن آدم » .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٤/٣ عن ليث به ، وعزاه إلى المصنف وابن أبي حاتم .

﴿ أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُلَابِ فَأُودِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾.

حُدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذِ ، قال : أخبرنا عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سَمِعتُ الضَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُلَبًا يَبْحَثُ فِي سليمانَ ، قال : سَمِعتُ الضَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا حَيًّا إلى غرابٍ مينتٍ ، فجعَل الغرابُ الحَيُّ يُوارى سَوْأَةَ الْغَرابِ الحَيُّ يُوارى سَوْأَةَ الغرابِ المينتِ ، فقال ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه : ﴿ يَكُويلَتَى مَ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ الغرابِ المينتِ ، فقال ابنُ آدمَ الذي قتَل أخاه : ﴿ يَكُويلَتَى الْعَرَابُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا سَلَمةُ ، عن ابنِ إسحاقَ فيما يذكُرُ عن بعضِ أهلِ العلمِ بالكتابِ الأولِ قال : كَا قَتَله سُقِط في يديه ، ولم يدرِ كيف يُوارِيه ، وذلك أنه كان – فيما يزعُمون – أَوَّلَ قَتيلٍ مِن بنى آدمَ وأَوَّلَ ميِّتٍ ؛ (( فَبَعَثَ اللّهُ غُلُبًا كان – فيما يزعُمون – أَوَّلَ قَتيلٍ مِن بنى آدمَ وأَوَّلَ ميِّتٍ ؛ (ا فَبَعَثَ اللّهُ غُلُبًا يَبْحَثُ فِي اللَّرْضِ لِيُرِيكُمُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهً قَالَ () يَوَيلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ يَبْحَثُ فِي اللَّرْضِ لِيرُيكُمُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهً الآية () . قال () : ويَزْعُمُ أهلُ التوراةِ أن قابيلَ مِثَلَ هَلَذَا النُّهُ إِن مَوْءَةَ أَخِي الآية () . قال () : ويَزْعُمُ أهلُ التوراةِ أن قابيلَ حينَ قتل أخاه هابيلَ قال له جلَّ ثناؤه : يا قابيلُ ، أين أخوك هابيلُ ؟ قال : ما أدرى ، ما كنتُ عليه رقيبًا . فقال اللَّهُ جلَّ وعزَّ له : إن صوتَ دمِ أخيك لَيُناديني ( عن الأرضِ ، الآن أنت عليه رقيبًا . فقال الأرضِ التي فَتَحَتْ فاها فتلقَّتْ ( فَبَلَعَتْ دَمَ أخيك من يدِك ، فإذا اللّهَ في الأرض ، فإنها لا تَعُودُ تُعْطيك حَرْتُها حتى تكونَ فزعًا تائهًا في أنتَ عَمِلت في الأرض ، فإنها لا تَعُودُ تُعْطيك حَرْتُها حتى تكونَ فزعًا تائهًا في

<sup>(</sup>١ - ١) سقطت من النسخ . والمثبت من تاريخ المصنف .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ المصنف: ﴿ إِلَى قُولُه : ﴿ ثُمْ إِنْ كَثَيْرًا مَنْهُمْ بَعْدَ ذَلْكُ فِي الأَرْضُ لَمُسرفُونَ ﴾ ٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: النسخ. والمثبت من تاريخ المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س: (لينادي).

<sup>(</sup>٥) في م : ١ فبلعت ١ .

الأرضِ ، قال قابيلُ : عَظُمَتْ خَطِيئتى مِنْ '' أَن تغفِرَها ، قد أَخْرَجْتنى اليومَ عن وجهِ الأَرضِ ، وأَتَوَارَى مِن قُدَّامِك ، وأكونُ فزعًا تائهًا فى الأَرضِ ، وكلُّ مَنْ لَقِينى قتَلنى . الأَرضِ ، وكلُّ مَنْ لَقِينى قتَلنى . فقال اللَّهُ جلَّ وعزَّ : ليس ذلك كذلك . ولا يكونُ كلُّ ' مَنْ قَتَل قَتِيلًا يُجْزَى بواحدِ سبعةً ' ، ولكنْ ' مَنْ قَتَل قابيلَ آيةً لِقَلَّا يَقْتُلُه كلُّ سبعةً ' ، ولكنْ ' مَنْ قَتَل قابيلَ مِن قُدَّام اللَّه عزَّ وجلَّ من شَرْقِيٌ عَدْنِ الجَنَّةِ ' ، مَن وَجَدَه . وخرَج قابيلُ مِن قُدَّام اللَّه عزَّ وجلَّ من شَرْقِيٌ عَدْنِ الجَنَّةِ ' .

/ حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا جابرُ بنُ نوحٍ ، قال : ثنا الأعمشُ ، عن خَيْثَمَةَ ، ١٩٩/٦ قال : كنا الأعمشُ ، عن خَيْثَمَةَ ، ١٩٩/٦ قال : كنَّ قَتَل ابنُ آدمَ أخاه نَشِفَتِ (٥) الأرضُ دمَه ، فلُعِنَتْ ، فلم تَنْشِفِ الأرضُ دمًا بعدُ (٦) .

فتأويلُ الكلامِ: فأثار اللَّهُ للقاتلِ إذ لم يَدْرِ ما يَصْنَعُ بأخيه المقتولِ ﴿ غُرَابًا سَبِّحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : يَحْفِرُ في الأَرْضِ فَيُثْيُرُ ترابَها ﴿ لِيُرِيكُمُ كَيْفَ يُوَرِي سَوِّءَةَ أَخِيهِ . وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ عَنَى سَوِّءَةَ أَخِيهِ ﴾ . يقولُ : ليُرِيه كيف يُوارى جِيفة أخيه . وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ عَنَى بالسَّوْءَةِ الفَرْجَ . غيرَ أَن الأَغْلَبَ مِن معناه ما ذكرتُ مِن الجيفةِ ، وبذلك جاء تأويلُ أهلِ التأويلِ . وفي ذلك محذوفٌ تُرِك ذكره اسْتِغْناءً بدَلالةِ ما ذُكِر منه ، وهو : فأَرَاه أهلِ التأويلِ . وفي ذلك محذوفٌ تُرِك ذكره اسْتِغْناءً بدَلالةِ ما ذُكِر منه ، وهو : فأَرَاه بأن بحث في الأرضِ لغرابِ آخرَ ميِّتٍ ، فواراه فيها . فقال القاتلُ أخاه حينئذِ : ﴿ يَنُولُ مِثْلُ هَلَذَا ٱلْفُرَابِ ﴾ الذي وَارَى الغُرَابَ الآخرَ

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢، ت ٣، س: (عن).

<sup>(</sup>۲ - ۲) فی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «قتیل قتیلاً یجزی واحدًا»، وفی م، س: «قاتل قتیلاً یجزی واحدًا». والمثبت من تاریخ المصنف.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : النسخ . والمثبت من تاريخ المصنف مع تغيير قَيْنُ إلى قابيل ليتسق مع ما هنا ، وينظر ما تقدم في ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) تمام الأثر المتقدم في ص ٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) نشفت: شربت. الوسيط (ن ش ف).

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٥/٢ إلى المصنف.

المِيْتَ ، ﴿ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ . فواراه حينئذِ ، ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ ، على ما فرَط منه مِن معصيةِ اللَّهِ عزَّ ذكره في قَتْلِه أخاه .

وكلُّ ما ذكر اللَّهُ عزَّ وجلَّ في هذه الآياتِ مَثلٌ ضربه اللَّهُ لبني آدم ، وحرَّض به المؤمنين من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، على استعمالِ العفوِ والصفحِ عن اليهودِ الذين كانوا هَمُّوا بقتلِ النبيِّ عَلِيلَةٍ وقَتْلِهِم مِن بني النَّضِيرِ ، إذ أَتَوْهم يَسْتَعينونهم في دِيَة قَتِيلَىٰ عمرِو بنِ أُميةَ الضَّمْريِّ ، وعرَّفهم جلَّ وعزَّ رَداءَةَ سَجِيَّةِ أوائِلهم ، وسوءَ قتيلَىٰ عمرِو بنِ أُمية الضَّمْريِّ ، وعرَّفهم جلَّ وعزَّ رَداءة سَجِيَّةِ أوائِلهم ، وسوءَ استقامتِهم على منهجِ الحقِّ (۱) ، مع كثرةِ أياديه وآلائِه عندَهم ، وضرَب مثلَهم في غَدْرِهم (۱) ومثلَ المؤمنين في الوفاءِ لهم والعفوِ عنهم ، بابْنَىٰ آدمَ المُقرِّبَيْنِ قرابينَهما اللَّهُ في هذه الآياتِ .

ثم ذلك مثلٌ لهم على التَّأَسِّي بالفاضلِ منهما دونَ الطالحِ (٣). وبذلك جاء الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، عن أبيه ، قال : قلتُ لبكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ : أمَا بَلَغَك أن نبيَّ اللَّهِ عَلَيْتِ قال : « إن اللَّهَ جلَّ وعزَّ ضرَبَ لكم ابْنَى آدمَ مثلًا ، فخذوا خيرَهما ، ودَعُوا شرَّهما » ؟ قال (٤) : بلى (٥) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن الحسنِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَ ابْنَىٰ آدمَ ضُرِبا مثَلًا لهذه الأمةِ ، فخُذوا

<sup>(</sup>١) في م: « الحج » .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢: «عدوهم».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: (الصالح).

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (قالوا).

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن كثير في تفسيره ٣/ ٨٥، والسيوطي في الدر المنثور ٢٧٥/٢ إلى المصنف.

بالخيرِ منهما »(١).

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن عاصمٍ الأحولِ ، عن الحسنِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن اللَّهَ ضرَب لكمُ ابْنَىٰ آدمَ مثَلًا ، فخُذوا مِن خيرِهم ، ودَعُوا الشرَّ » .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُمْ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

ايعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾: مِنْ جَرِّ ذلك وَجَرِيرَتِه ٢٠٠/٦ وجِنايتِه . يقولُ : مِن جَرِّ القاتلِ أخاه من ابْنَىْ آدمَ اللذَيْنِ اقْتَصَصْنا قصتَهما – الجريرةَ التى جَرَّها ، وجنايتِه التى جَناها ، ﴿ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ .

يقالُ منه: أَجَلْتُ هذا الأمرَ. أى: جَرَرْتُه إليه، وكسَبْتُه. آجِلُه له أَجْلًا، كقولِك: أَخَذْتُه أَخْذًا. وَمِن ذلك قولُ الشاعرِ (٢٠):

وأهلِ خباء صالح ذاتُ بينِهم قد احْتَرَبوا في عاجِلِ أنا آجِلُهُ يعنى بقولِه: أنا آجِلُه: أنا الجارُّ ذلك عليهم والجاني.

فمعنى الكلام : من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلمًا ، حَكَمْنا على بني إسرائيلَ أنه من قتل منهم نفسًا ظلمًا بغير نفسٍ قُتِلَتْ ، فقتَل بها قِصاصًا ، ﴿ أَو فَسَادٍ فِي

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٥/٣ عن ابن المبارك به .

<sup>(</sup>٣) نسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن ١٦٣/١ إلى الحنوت توبة بن مضرس، ونسبه التبريزى فى تهذيب إصلاح المنطق ١٤/١ إلى خوات بن جبير، وقال ابن برى – كما فى اللسان ( أ ج ل ) –: وقد وجدته أنا من شعر زهير. وينظر خبر الحنوت فى المؤتلف والمختلف للآمدى ص ٩١.

ٱلْأَرْضِ ﴾ . يقولُ : أو قتل منهم نفسًا بغيرِ فسادٍ كان منها في الأرضِ، فاسْتَحَقَّتْ بذلك قَتْلَها، وفسادُها في الأرضِ إنما يكونُ بالحربِ للَّهِ ولرسولِه وإخافةِ السبيل .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذكر من قال ذلك

حُدِّثُتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أَبا معاذٍ ، قال : ثنى عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سَمِعتُ الصَّحَاكَ يقولُ فى قولِه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسَرَتِهِ يلَ ﴾ . يقولُ : مِن أَجْلِ ابنِ آدمَ الذى قتَل أخاه ظلمًا (١) .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه جلَّ ثناؤُه : ﴿ مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فقال بعضُهم : معنى ذلك : ومن قتل نبيًّا ، أو إمامَ عَدْلٍ ، فكأنما قتل الناسَ جميعًا ، ومن شدَّ على عَضُدِ نبيًّ ، أو إمامِ عَدْلٍ ، فكأنما أحيا الناسَ جميعًا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا أبو عمار حسينُ بنُ حُرَيثِ المَّوْوَزَى ، قال : ثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ مَن قَتَلَ نَقَسُا بِغَيْرِ نَقْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَفْسَا بِغَيْرِ نَقْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنَّها قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : مَن شدَّ على عَضُدِ نبى ، أو

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى المصنف.

إمامِ عَدْلِ ، فكأنما أحيَا الناسَ جميعًا ، ومَن قتَل نبيًّا ، أو إمامَ عَدْلِ ، فكأنما قتَل الناسَ جميعًا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن أَبِهِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَانَا اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . يقولُ : مَن قتَل نفسًا واحدةً حرَّمْتُها ، فهو مِثْلُ مَن قتَل الناسَ / جميعًا ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ . يقولُ : مَن ترَك قَتْلَ نفسٍ ٢٠١/٦ فهو مِثْلُ مَن قتَل الناسَ / جميعًا ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ فهو مثلُ استحياءِ الناسِ جميعًا . يعنى واحدةٍ حرَّمْتُها مخافتى ، واسْتَحْيَا أَن يَقْتُلَها ، فهو مثلُ استحياءِ الناسِ جميعًا . يعنى بذلك الأنبياءَ أَن

وقال آخرون: ﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فاسْتَنْقَذَها مِن هَلَكَةٍ ، ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ فاسْتَنْقَذَها مِن هَلَكَةٍ ، ﴿ وَحَنْ أَخْيَاهَا ﴾ فاسْتَنْقَذَها مِن هَلَكَةٍ ، ﴿ وَحَالَنَهُمْ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ عندَ المُسْتَنْقَذِ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن الشدى ، فيما ذكر عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرَّةَ الهَمْدانيّ ، عن عبد اللَّهِ ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْ قولَه : ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : عند المقتولِ ، يقولُ : فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : عند المقتولِ ، يقولُ : في الإثم ، ﴿ وَمَنْ آخَياها ﴾ فاستنْقَذَها (أ) من هَلَكةٍ ، ﴿ فَكَأَنَّما آخَيا النَّاسَ في الإثم ، ﴿ وَمَنْ آخَيا النَّاسَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٧/٣ عن عكرمة به .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (استحياها).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٧/٣ عن العوفي به ، إلى قوله : مثل من قتل الناس جميعًا .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (واستنقذها».

جَمِيعًا ﴾ عندَ المُسْتَنْقَذِ (١).

وقال آخرون : معنى ذلك أن قاتلَ النفسِ المحرَّمِ قَتْلُها ، يصْلَى النارَ كما يَصْلاها لو قتل الناسَ جميعًا ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ : من سلِم من قَتْلِها فقد سلِمَ مِن قتلِ الناسِ جميعًا .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، 'عن سفيانَ ''، عن خُصَيْفِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : هن أخيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : من كفَّ عن قتلِها فقد أحياها . و ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : مَن '' أَوْبَقَها'' .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن خُصَيْفِ ، عن مجاهدِ ، قال : من أَوْبَق ( نفسًا فكما ) لو قتَل الناسَ جميعًا ، ﴿ وَمَنْ آخَيَاهَا ﴾ ومَنْ سلِم مِن ظُلْمِها ( ) فلم يَقْتُلُها ، فقد سلِم مِن قتلِ الناسِ جميعًا ( ) .

حدَّثني المثني، قال: ثنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، والمثبت موافق لما تقدم ١/٥١٥ ، ٢٥١٥، ٤٥/٣ ، وهو كذلك أيضًا في مصادر التخريج ، وينظر الفتح ١٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) في م : ( ومن ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٣/٩ - ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٣٥٨/١٢ - عن وكيع به. وسقط من المصنّف ذكر خصيف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ت ١: «نفسه كما»، وفي س: «نفسًا كما».

<sup>(</sup>٦) في م، ت ٢، ت ٣: «طلبها».

<sup>(</sup>٧) ينظر تفسير البغوى ٣/ ٤٦.

شريك، عن مُحصَيْف، عن مجاهد: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . (أقال: أَوْبَقَ نفسه حتى كأنما قتَل الناسَ جميعًا) ، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . لم يقتُلْها ، وقد سلِم من الناسِ جميعًا لم يقتُلْ أَحْدًا .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سويدٌ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن الأَوْزَاعيِّ ، قال : أخبرنا عَبْدةُ بنُ أبى لُبابةَ ، قال : سألتُ مجاهدًا – أو سمِعتُه يُسْأَلُ – عن قولِه : ﴿ مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : لو قتل الناسَ جميعًا كان جزاؤُه جهنَّم خالدًا فيها ، وغضِب اللَّهُ عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا .

حدَّثني المثنى، قال: ثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، عن ابنِ جريجٍ قراءةً، على (٢) الأعْرَجِ، عن مجاهد في قولِه: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيعًا ﴾. قال: الذي يَقْتُلُ النفسَ المؤمنةَ متعمِّدًا، جعَل اللَّهُ جزاءَه (٣) جهنَّمَ، (وغضِب اللَّهُ عليه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا. يقولُ: لو قتَل الناسَ جميعًا لم يَزِدْ على مثلِ ذلك مِن العذابِ . / قال ابنُ جريجٍ، قال مجاهدٌ: ﴿ وَمَنَّ آخَياهَا ٢٠٢/٦ فَكَا النَّاسُ جَمِيعًا ﴾. قال: من لم يقتُلْ أحدًا فقد استراح (٥) الناسُ منه (١٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ت ۱، ت ۲، ت ۳.

<sup>(</sup>٢) في م: (عن ) .

<sup>(</sup>٣) في ت ١: «عذابه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ١: « وغضب عليه » .

<sup>(</sup>٥) في تفسير ابن كثير : ﴿ حيى ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٧/٣ عن ابن جريج به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر دون آخره .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن خُصَيْفٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : أَوْبَق نفسَه (١)

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : في الإثم .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا جريرٌ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ : ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . وقولَه : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ مَجَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] . قال : يصيرُ إلى جهنم بقتلِ المؤمنِ ، كما أنه لو قتل الناسَ جميعًا لصار إلى جهنم .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن على ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسَا وَ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : هو كما قال . وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : فإحياؤها لا يَقْتُلُ نفسًا وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنَّما أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : فإحياؤها لا يَقْتُلُ نفسًا حرَّمها اللَّه ، فذلك الذي أحيا الناسَ جميعًا . يعني أنه مَنْ حرَّم قَتْلَها إلا بحقِّ حيى الناسُ منه جميعًا ".

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسَةَ ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ . قال : ومَنْ حرَّمها فلم يَقْتُلْها .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن العلاءِ ، قال : سمِعت مجاهدًا يقولُ : ﴿ وَمَنْ أَخْيَا هَا فَكَ أَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : من كفَّ عن قتلِها فقد

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ ، س: «نفسا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في التغليق ٢٠١/٤ - من طريق عبد الله بن صالح به .

أحياها(١).

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى غَيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : هي كالتي في «النساءِ» : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُمُ وَمَن جَهَنَّمُ ﴾ . في جزائِه (٢)

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : كالتى فى سورة « النساءِ » : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ الْمُتَعَمِّدُا ﴾ . فى جزائِه ، ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ : ولم يقتُلْ أحدًا فقد حَيِى الناسُ منه (٢) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : الْتَفَت إلى جلسائِه ، فقال : هو هذا وهذا .

وقال آخرون: معنى ذلك: ﴿ مَن قَتَكَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ؛ لأنه يجبُ عليه من القِصاصِ به والقَوَدِ بقتلِه ، مثلُ الذي يجبُ عليه مِن القَوَدِ والقِصاصِ لو قتل الناسَ جميعًا.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثني يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا / عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَبُويلَ أَنَـّهُۥ مَن قَتَـكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٢٠٣/٦

(۲) تقدم تخریجه فی ص ۳۱۹.

( تفسير الطبرى ٢٣/٨ )

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٣/٩ - ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٣٥٨/١٢ - عن وكيع به ، وأخرجه سعيد ابن منصور في سننه (٧٢٨ - تفسير) من طريق العلاء به .

ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً ﴾ . قال : يجبُ عليه من القتلِ مثلُ لو أنه قتل الناسَ جميعًا . قال : كان أبي يقولُ ذلك .

وقال آخرون: معنى قولِه: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾: من عفا عمَّن وَجَب له القِصاصُ منه فلم يقتُلُه.

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَمَنْ الْحَيَاهَا فَكَانَبُهَ ۚ أَخِيا النَّاسَ جَعِيعًا ﴾ . يقولُ : من أحياها أعطاه اللَّهُ جلَّ وعزَّ من الأُجرِ مثلَ ما (1) لو أنه أحيا الناسَ جميعًا ، إذا (1) أحياها فلم يَقْتُلُها وعفا عنها . قال : من الأُجرِ مثلَ ما (1) لو أنه أحيا الناسَ جميعًا ، إذا (1) أحياها فلم يقتُلُها وعفا عنها . قال : كان أبي يقولُ ذلك (2) . وذلك ولئ القتيلِ ، والقتيلُ نفسُه يعفو عنه قبلَ أن يموتَ . قال : كان أبي يقولُ ذلك (2) .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا مؤمَّلُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن يونسَ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : مَنْ عفا .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن يونسَ ، عن الحسنِ : ﴿ وَمَنْ الْحَيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : من قُتِل حميمٌ له فعفا عن دمِه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ يَمَانِ، عن سفيانَ، عن يونسَ، عن الحسن: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾. قال: العفوُ بعدَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨٧/٣ عن المصنف نحوه .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر .

القدرةِ (١)

وقال آخرون: معنى قولِه: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾: ومن أنجاها من غَرَقِ أو حَرَقِ (٢).

### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَبًا ۖ أَخْيَا أَلَا اسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : من أنجاها من غرقِ أو حرَقِ أو هَلَكة (٢٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، وحدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَنْ أَحْيَكَا هَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَكَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : مِن غرقٍ أو حَرَقٍ أو هَدَمٍ ( ) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن خُصَيفِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمَنْ آَحَيكُ هَا ﴾ . قال : أنجاها .

وقال الضحَّاكُ بما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن أبى عامرٍ ، عن الضحَّاكِ ، قال : هُو مَن قَتَكَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ . قال : مَن تَورَّع أو لم يَتَوَرَّعْ .

حُدِّثتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعتُ أبا معاذٍ ، قال : ثنى عُبيدُ بنُ سليمانَ ، قال :

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير القرطبي ٦/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الحَرَق : النار أو لَهَبُها . التاج (ح ر ق ) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) الهَدَم : ما تهدم من جوانب البئر فسقط فيها ، وشهيد الهدم : الذي يقع في بئر أو يسقط عليه جدار . ينظر التاج (هد دم) .

والأثر أخرجه ابن أبى شيبة ٣٦٣/٩ – ومن طريقه ابن حزم فى المحلى ٣٥٨/١٢ – عن وكيع به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

سمِعتُ الضحَّاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . يقولُ : لو لم يَقْتُلُه لكان قد أحيا الناسَ فلم يَسْتَحلَّ محرَّمًا .

رِقال قتادةُ والحسنُ في ذلك بما حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن يونسَ ، عن الحسنِ : ﴿ مَن قَتَكَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : عظَم ذلك (١) .

حدَّ ثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ مِنْ أَجّلِ ذَلِكَ كَتَبّنَا عَلَى بَنِي إِسَرَهِ بِلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ الآية : مَن قَتَلَها على حَيْر نَفْسٍ ولا فسادٍ / أَفْسَدَتْه ، ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آخَيكاها فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آخَيكاها فَكَانَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آخَيكاها فَكَانَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . عَظّم واللّهِ أُجرَها ، وعَظّم وزرَها ، فأَحْيِها يا بنَ قَكَانًا آخَيكا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . عَظّم واللّهِ أُجرَها ، وعَظّم وزرَها ، فأَحْيِها يا بنَ آدَمَ بمالِك ، وأَحْيِها بعفوك إن استطعت ، ولا قوة إلا باللّهِ ، وإنا لا نَعْلَمُه يحلّ دمُ رجلٍ مسلم مِن أهلِ هذه القبلةِ إلا بإحدى ثلاثٍ ؛ رجلٌ كفر بعد إسلامِه فعليه القتلُ ، أو زنى بعد إحصانِه فعليه الرجمُ ، أو قتل متعمّدًا فعليه القَوَدُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، قال : تلا قتادةُ : ﴿ مَن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخَيَا هَا لَنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخَيَا هَا لَنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : عظَّم واللَّهِ أجرَها ، وعظَّم واللَّهِ وزرَها أَنَّا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قال : عظَّم واللَّهِ أجرَها ، وعظَّم واللَّهِ وزرَها أَنَّا

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن سَلَّامِ بنِ مِسْكِينِ ، قال : ثلت للحسنِ : ﴿ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ مِسْكِينِ ، قال : ثنى سليمانُ بنُ على الرَّبَعيُ ، قال : قلتُ للحسنِ : ﴿ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ صَلَى بَنِي ۖ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ الآية : أهى لنا

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٨٧، والفتح ١٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١٨٨/١.

يا أبا سعيدِ كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إِي والذي لا إِلهَ غيرُه ، كما كانت لبني إسرائيلَ ، وما جعَل دماءَ بني إسرائيلَ أَكْرَمَ على اللَّهِ مِنْ دمائِنا (١).

حدَّتني المثنى ، قال : ثنا سويدُ بنُ نصرٍ ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، عن سعيدِ بنِ زيدٍ ، قال : سَمِعتُ خالدًا أبا الفضلِ ، قال : سَمِعتُ الحسنَ تلا هذه الآية : ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ آخِيهِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَنْ آخَياهَا فَكَالَا أَخِيهِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَنْ آخَياهَا فَكَالَا أَخَيا النّاسَ جَمِيعًا ﴾ . ثم قال : عظم واللّهِ في الوزرِ كما تَسْمَعون ، ورغّب واللّهِ في الأجرِ كما تَسْمَعون ، إذا (٢) ظننتَ يا بنَ آدمَ أنك لو قَتلْتَ الناسَ جميعًا ، فإن لك مِن عملِك ما تفوزُ به من النارِ ، كذَبَتْك واللّهِ نفشك ، وكذبك الشيطانُ (٢) .

حدَّثنا هنَّادُ، قال: ثنا ابنُ فُضيلِ، عن عاصم، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾. قال: وزرًا، ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ قال: أجرًا ('').

وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ من قال: تأويلُ ذلك أنه مَن قتَل نفسًا مؤمنةً بغيرِ نفسٍ قَتَلَتُها، فاسْتَحَقَّتِ القودَ بها والقتلَ قِصاصًا، أو بغيرِ فسادٍ فى الأرضِ بحربِ اللَّهِ ورسولِه وحربِ المؤمنين فيها، فكأنما قتَل الناسَ جميعًا فيما اسْتَوْجَبَ مِن عظيمِ العقوبةِ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه، كما أَوْعَدَه ذلك مِن فِعْلِه ربُّه بقولِه: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ المَّعَدِيمَ لَا فَجَزَآؤُهُ جَهَ نَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٥٩، ٣٦٠ من طريق سلام به مختصراً . وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ إِذْ ٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٣/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُم وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

وأما قولُه: ﴿ وَمَنْ آخَياهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . فأولى التأويلاتِ به قولُ مَن قال : مَن حرَّم قَتْلَ مَن حرَّم اللّهُ عزَّ ذكرُه قتلَه على نفسِه ، فلم يَتَقَدَّمْ على قتلِه ، فقد حَيى الناسُ منه بسلامتِهم منه ، وذلك إحياؤه إيّاها . وذلك نظيرُ خبرِ اللّهِ عزَّ ذكرُه عمَّن حاجَّ إبراهيمَ في ربّه إذ قال له إبراهيمُ : ﴿ رَبِّي ٱلّذِي نظيرُ خبرِ اللّهِ عزَّ ذكرُه عمَّن حاجَّ إبراهيمَ في ربّه إذ قال له إبراهيمُ : ﴿ رَبِي ٱلّذِي يَحْي وَيُمِيتُ ﴾ . قال : ﴿ أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة : ١٥٨] . فكان معنى الكافرِ (١) في قيلِه : ﴿ وَمَنْ آخَياها ﴾ : في قيلِه : ﴿ وَمَنْ آخَياها ﴾ : ﴿ وَأُمِيتُ ﴾ : قَتْلُه مَن قَتْلُه مَن قَتْلُه مَن قَتْلُه مِن قَتْلُه مِن قَتْلُه إلا فيما أذِن اللّهُ جَلّ وعَزَّ له في قتلِه منهم ، وَ فَكَ النّاسُ مِن قَتْلِه إيّاهم ، إلا فيما أذِن اللّهُ جَلّ وعَزَّ له في قتلِه منهم ،

اوإنما قلنا: ذلك أولى التأويلاتِ بتأويلِ الآيةِ ؛ لأنه لا نَفْسَ يقومُ قتلُها في عاجلِ الضَّرِّ مَقامَ قتلِ جميعِ النفوسِ ، ولا إحياؤُها مقامَ إحياءِ جميعِ النفوسِ في عاجلِ الضَّرِّ مَقامَ قتلِ جميعِ النفوسِ ، ولا إحياءِ سَلامةُ جميعِ النفوسِ منه (٣) ؛ لأنَّه من لم يَتَقَدَّمْ على نفسٍ واحدةٍ فقد سلِم منه (٣) جميعُ النفوسِ ، وأنَّ الواحدةَ منها التي يقومُ قتلُها مقامَ جميعِها إنما هو في الوِزْرِ ؛ لأنه لا نفسَ مِن نُفوسِ بني آدمَ يقومُ فَقُدُها مقامَ خميعِها ، وإن كان فقدُ بعضِها أعمَّ ضررًا مِن فقدِ بعض .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم

1.0/7

<sup>(</sup>١) في ت ١: «الكلام»، وفي س: «انكار».

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ: « وأميت » . والصواب حذفها من هذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «منها».

وهذا قَسَمٌ مِن اللَّهِ جلَّ ثناؤُه ، أقسم به أن رسلَه صلواتُ اللَّهِ عليهم قد أتت بنى إسرائيلَ الذين قصَّ اللَّهُ قَصصَهم ، وذكر نبأهم في الآياتِ التي تقدَّمَت مِن قولِه : ﴿ يَمَا يَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْحُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُ مَ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْحُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِينَهُ مَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْحُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِينَةٍ ﴾ ؛ يعنى : الآياتِ الواضحةِ ، والحُجِ البينةِ على حقيقةِ (١ ما أُرسِلوا به إليهم ، وصحةِ ما بالآياتِ الواضحةِ ، والحُجِ البينةِ على حقيقةِ (١ ما أُرسِلوا به إليهم ، وصحةِ ما دعوْهم إليهِ من الإيمانِ بهم ، وأداءِ فرائضِ اللَّهِ عليهم . يقولُ اللَّه عزَّ ذِكرُه : ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ . يعني أن كثيرًا مِن بني إسرائيلَ . كَثِيرًا مِن بني إسرائيلَ .

والهاءُ والمِيمُ في قولِه : ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم ﴾ . مِن ذِكْرِ بني إسرائيلَ . وكذلك ذلك في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَتَهُمُ ﴾ .

﴿ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ . يعنى : بعدَ مَجىءِ رسلِ اللَّهِ بالبيناتِ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ . يعنى أنهم في الأرضِ لعامِلون بمعاصِي اللَّهِ ، ومُخالفون أمْرَ اللَّهِ ونَهْيَه ، ومُحادُّو اللَّهِ ورسلِه ، باتباعِهم أهواءَهم ، وخلافِهم على أنبيائِهم ، وذلك كان إسرافَهم في الأرضِ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ .

وهذا بَيانٌ مِن اللَّهِ عزَّ ذِكْرُه عن حكمِ الفسادِ في الأَرضِ الذي ذكره في قولِه: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ أَنَّهُم مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوَ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ مِن العُقوبةِ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ مِن العُقوبةِ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ مِن العُقوبةِ وَالنَّكَالِ، فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتلُ والصَّلْبُ، وقطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خِلافِ، أو النَّفْيُ مِن الأرضِ ؛ خِزْيًا لهم ، وأما في الآخرةِ إن لم يَتُبْ في

<sup>(</sup>١) في م: ( حقية ) .

الدنيا ، فعَذابٌ عظيمٌ .

ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في من نَزَلتْ هذه الآيةُ ؛ فقالَ بعضُهم : نَزَلتْ في قومِ من أهلِ الكِتابِ ، كانوا / أهلَ مُوادَعة لرسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، فنَقَضوا العهدَ وأَفْسَدوا في الأَرضِ ، فعرَّف اللَّهُ نبيَّه عَلِيلَةٍ الحكمَ فيهم .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاوِيةً ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ . قال : كان قومٌ مِن أهلِ الكتابِ بينَهم وبينَ النبيّ عَلِيلَةٍ عهدٌ وميثاقٌ ، فَسَادًا ﴾ . قال : كان قومٌ مِن أهلِ الكتابِ بينَهم وبينَ النبيّ عَلِيلَةٍ عهدٌ وميثاقٌ ، فنقضُوا العهدَ ، وأفسَدوا في الأرضِ ، فخير اللَّهُ رسولَه ؛ إن شاءَ أن يَقْتُلُ (١) ، وإن شاء أن يُقطعُ (١) أيديَهم وأرجلَهم مِن خِلافِ (١) .

حدَّثنى المُثَنَى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنِ ، قال : أخبرَنا هُشَيمٌ ، عن مُجَوَيْيرٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، قال : كان قومٌ بينَهم وبينَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ مِيثاقٌ ، فنقضوا العهدَ ، وقطَعُوا السَّبيلَ ، وأفسَدوا في الأرضِ ، فخيَّرَ اللَّهُ جلَّ وعزَّ نبيَّه عَيِّلَةٍ فيهم ؛ فإن شاءَ قتَل ، وإن شاء صلَب ، وإن شاءَ قطَّع أيديَهم وأرجلَهم مِن خِلافِ (1).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ ، قال : سَمِعْتُ أَبا معاذِ ، قال : ثنى عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سَمِعْت الضَّحاكَ يقولُ . فذكر نحوه .

وقال آخرون : نَزَلتْ في قوم مِن المُشركين .

<sup>(</sup>١) في س : « يقتلوا » .

<sup>(</sup>٢) في س: « نقطع » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٣٢) من طريق عبد الله بن صالح به مطولًا .

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد . وستأتي بقيته في ص ٣٩٥، ٣٩٢ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن يزيد (١) ، عن عِكرمةَ والحسنِ البَصريِّ ، قالا : قال : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . إلى ﴿ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ . نزلتْ هذه الآيةُ في المشركين ، فمَن تاب منهم مِن قبلِ أن تَقْدِروا عليه ، لم يَكُنْ عليه سبيلٌ ، وليست تُحْرِزُ هذه الآيةُ الرَّجلَ المُسلمَ مِن الحَدِّ إن قتل ، أو أفسَد في الأرضِ ، أو حارَب اللَّه ورسولَه (١) ، ثم لحق بالكفارِ قبلَ أن يُقْدَرَ عليه ، لم يَمْنَعْه ذلك أن يُقَامَ فيه الحدُّ الذي أصاب (١) .

حَدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن أَشْعَثَ ، عن الحسنِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُهُ ٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . قال : نَزَلتْ في أهلِ الشِّركِ .

وقال آخرون : بل نزَلَت في قومٍ مِن عُرَيْنَةَ وعُكْلِ ارْتَدُّوا عن الإسلامِ ، وحارَبوا اللَّهَ ورسولَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، قال : ثنا سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبةً ، عن قَتادَةً ، عن أَنسٍ ، أَن رَهطًا من عُكْلٍ وعُرينةَ أَتَوُا النبيَّ عَيِّلِيَّةٍ ، فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ إِنا أَهلُ ضَرْعٍ ، ولم نَكُنْ أَهلَ رِيفٍ (3) ، وإنا اسْتَوْخَمْنا (0) اللَّدينةَ . فَأَمَرَ لهم النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ اللهُ فَتَاوا رَاعِي بَذَوْدِ (1) ورَاعٍ ، وأَمَرهم أَن يَخرُجُوا فيها فيشرَبُوا من أَلبانِها وأَبُوالِها . فقتَلوا رَاعِي

<sup>(</sup>١) في م: «زيد».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، س: «رسله».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٨٨/٣ عن المصنف. وأخرجه أبو داود (٤٣٧٢)، والنسائى (٤٠٥٧) من طريق على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، نحوه.

<sup>(</sup>٤) أي إنا من أهل البادية لا من أهل المدن. النهاية ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية ٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. ينظر النهاية ٢/ ١٧١.

T . V/7

رسولِ اللَّهِ ﷺ ، واستاقُوا الذَّوْدَ ، وكَفَروا بعدَ إسلامِهم ، فأُتِيَ بهم النبيُّ ﷺ ، فقَطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم ، وسمَل (١) أعينَهم ، وتركهم في الحرَّةِ (٢) حتى ماتُوا . فذُكِرَ لنا أن هذه الآيةَ نزلَت فيهم : ﴿ إِنَّمَا جَزَّاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم ﴾ (٢) .

احدَّ ثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثَنا رَوْحٌ ، قال : ثنا هِشامُ بنُ أَبِي عبدِ اللَّهِ ، عن قَتَادَةَ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَيْلِيَّةٍ بمثلِ هذه القِصةِ (١٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عَلَىٌ بنِ الحسنِ بنِ شَقِيقٍ ، قال : سمِعتُ أبى يقولُ : أَخبَرنا أبو حمزَةَ ، عن عبدِ الكريم ، وسُئِلَ عن أبوالِ الإبلِ ، فقال : حدَّثنى سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن المُحاربين ، فقال : كان ناسٌ أَتَوُا النبيَّ عَيِّلِيَّهِ فقالوا : نُبَايِعُك على الإسلام . فبايَعوه ، وهم كَذَبَةٌ ، وليسَ الإسلام (٥) يُريدون . ثم قالوا : إنا نَجْتُوى (١ المدينة . فقال النبيُ عَيِّلِيَّةِ : « هَذِهِ اللِّقامُ (٧) تَعْدُو عليكم وتَرُومُ ، فاشْرَبُوا مِن أَبُوالِهَا وألْبانِها » . قال : فبَيْنا هم كذلك إذ بجاء الصَّرِيخُ (١) ، فصرَخ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، فقال : قتَلوا الرَّاعِي ،

<sup>(</sup>١) أَى فَقَأَما بَحَدِيدةٍ مُحْمَاةٍ أَو غيرِها . وقيل : هو فقؤها بالشوك . النهاية ٢/ ٤٠٣..

<sup>(</sup>٢) الحرة : هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة . فتح الباري ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۰۱/۲۰، ۱۱۲/۲۱ (۱۳۷۲، ۱۳۶۳)، والبخاری (۱۹۲، ۲۷۲۰)، ومسلم (۳۱)، ومسلم (۱۹۲)، ومسلم (۱۱۹۲)، والنسائی (۳۰۶)، وأبو يعلی (۳۱۷)، وابن خزيمة (۱۱۵)، وأبو عوانة (۲۰۹۳)، وابن حزيمة (۱۱۵)، وأبو عوانة (۲۰۹۳)، وابن حبان (٤٤٧٢)، والواحدی فی أسباب النزول ص ۱۱۵ من طریق سعید به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٢١١٤)، وأحمد ٢٠٥/٢، (٢٢٨٩)، وأبو داود (٢٣٦٨)، والبيهقي ٢٩/٩ من طريق هشام به، وزاد أبو داود والبيهقي: ثم نهي عن المثلة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٣٨)، وأحمد ٠٠/٢٠، ١٠٣/٢، ١٤٠٦، ١٤٠٨، ١٤٠٨)، والبخاري (١٠٠١)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والترمذي (٢٢، ١٤٠٤، ١٤٠٤)، والنسائي (٤٤٠٤، ٤٠٤٥)، وأبو يعلى (٢٣١١)، وأبو عوانة (٢٠٩٤)، والطحاوي (١٠٨١، ١٠٥٠)، وفي المشكل (١٨١٥)، من طريق قتادة به.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢: «للإسلام».

<sup>(</sup>٦) من الجَوَى ؛ وهو المرض وداء الجَوْف إذا تَطَاوَلَ ، وذلك إذا لم يُوافِقُهم هواؤها واستوخموها . النهاية ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٧) اللقاح: ذوات الألبان من النُّوق. تاج العروس (ل ق ح).

<sup>(</sup>٨) الصريخ: الصارخ وهو المستغيث.

وسَاقُوا النَّعَمَ. فأَمَر نبى اللَّهِ فنُودِى فى الناسِ، أن: يا خيلَ اللَّهِ ارْكبى (١). قال: فركِب رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ على أَثَرِهم، فلم يَزالُوا يَطلُبُونهم حتى أَدخلوهم مَأْمَنهم، فرجَع صحابة رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وقد أَسَرُوا منهم، فأَتَوْا بهم النبي عَلِيلَةٍ ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُا اللَّهِ عَلَيْ فَكَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ فأَتَوْا بهم النبي عَلِيلَةٍ ، فأنزَل اللَّه : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُا اللَّهِ عَلَيْ وقد أَسَرُوا منهم، وأَتَوَا بهم النبي عَلِيلَةٍ ، فأنزَل اللَّه : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُا اللَّهِ عَلَيْ وقد أَسَرُوا منهم من اللّه عَلَيْ وقد أَسَرُوا منهم من أَنَهُ وصلَل الأُعينَ . قال : فما أَرْضِ المسلمين ، وقتل نبي اللّهِ منهم ، وصلَب ، وقطّع ، وسمَل الأعينَ . قال : فما أَرْضِ المسلمين ، وقتل نبي اللّهِ منهم ، وصلَب ، وقطّع ، وسمَل الأعين . قال : فما مثلَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ قبلُ ولا بعدُ. قال: ونهى عن المُثْلَةِ، وقال : ﴿ لا تُمثَلُوا بشَيْءٍ » . مثلَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلُ ذلك ، غيرَ أَنه قال : أَحْرَقَهم بالنارِ بعدَما قَتَلَهم . قال : ونهى عن المُثلَة ، ومنهم مِن عُرَيْنَة (اللهُ عَلِينَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَوْل : هم ناسٌ مِن بني سُليمٍ ، ومِنهم مِن عُرَيْنَة (اللهُ بَجِيلَةً وَال : ولا بَعِيلَةً . واللهُ عَلَى اللهُ عَلِيلَةً وَالْ . ومَنهم مِن عُرَيْنَة (اللهُ بَجِيلَةً أَنْ ) .

حدَّثنى محمدُ بنُ خَلَفٍ ، قال : ثنا الحسنُ بنُ حَمّادٍ (٥) عن عمرِو بنِ هاشمٍ ، عن موسَى بنِ عُبَيدةً (١٦) عن محمدِ بنِ إبراهيمَ ، عن جَرِيرٍ ، قال : قدِم على النبيِّ قومٌ مِن عُرَيْنَةَ حُفاةً مَصْرُورِينَ (٧) ، فأمَر بهم رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ ،

<sup>(</sup>١) قال في النهاية ٢/ ٩٤: هذا على حذف المضاف ، أراد: يا فرسان خيل اللَّه اركبي. وهذا من أحسن المجازات وألطفها.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ت ١، ت ٢، س : « و » . والصواب بدونها ، وهو الموافق لما في تفسير ابن كثير وكنز العمال ، وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٨٧، ٤٧٤، وما سيأتي في ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٣/ ٩٢، والمتقى الهندى فى كنز العمال (٤٣٦٣) عن المصنف، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١٨٥٤٠)، وأبو عبيد فى ناسخه ص ١٩٠ من طريق ابن جريج عن عبد الكريم به مختصرا.

<sup>(°)</sup> في م: « هناد » . وينظر تهذيب الكمال ٦/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «عبيد». وتقدم في ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) والمَضْرور والضرير : المريض المهزول ، وكلُّ ما خالطه ضرٌّ . ينظر تاج العروس ( ض ر ر ) .

فلمًا صَحُوا واشْتَدُّوا، قَتَلُوا رِعاءَ اللَّقاحِ، ثم خرَجوا باللَّقاحِ عَامِدِين بها إلى أرضِ قومِهم. قال جريرٌ: فبَعَثَنى رسولُ اللَّه عَلَيْ فى نفر مِن المسلمين حتى أدْرَ كُناهم بعدَما أشرَفوا على بلادِ قومِهم، فقَدِمْنا بهم على رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ، فقطع أيديهم وأرْجُلَهم مِن خِلافِ، وسمَل أعينَهم، وجعَلُوا يقولُون: الماءَ. ورسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهُ يقولُ: «النارَ». حتى هَلكوا قال: وكره اللَّهُ سَمْلَ الأَعْيُنِ، [٢٧٣/١٤] اللَّهِ عَلِيْتُهُ هذه الآيةَ: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَةُ أُ الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾. إلى آخرِ الآيةِ . إلى آخرِ الآيةِ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى ابنُ لهِيعَةَ ، عن أبى الأسودِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ، عن عروة بنِ الزَّبيرِ ، وحدَّثنى يُونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ ، قال : أخبَرنا يحيى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سالمٍ وسعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ وابنُ سمْعانَ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيه ، قال : أَغارَ ناسٌ مِن عُريْنَةَ على لِقاحِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهُ فاستاقُوها ، وقتلوا غُلامًا له فيها ، فبعَث في آثارِهم فأُخِذوا ، فقطع أيديهم وأرْجُلَهم ، وسمَل أعينهم ".

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩١/٣ عن المصنف، وأخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد (٢٤) من طريق موسى به دون قوله: وكره الله سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية. وأخرجه الطبراني في الكبير (٩٠،٩١) من طريق موسى به مختصرًا جدًّا دون ذكر القصة . وقال ابن كثير ٣/ ٩١: هذا حديث غريب، وفي إسناده الربذي، وهو ضعيف ... وأما قوله: فكره الله سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية. فإنه منكر، وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم.

وجرير ، رضى الله عنه أسلم سنة عشر ، وقصة العرنيين كانت سنة ست ، وكان أمير السرية كرز بن جابر . ينظر البداية والنهاية ٦/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١٥٠٥) من طريق ابن وهب به ، ولم يسم ابن سمعان ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٣٩) مختصرا ، والنسائي (١٨٥٣٩) من طريق هشام به . وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٩) ، والنسائي =

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنى عمرُو بنُ الحارِثِ ، عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ ، / عن أبى الزِّنادِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ (١) اللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ أَللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ أَللَّهِ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عبيدِ أَللَّهِ ، ونَزَلتْ فيهم آيةُ عمرَ ، أو عمرو - شكَّ يونسُ - عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِ بذلك ، ونَزَلتْ فيهم آيةُ المُحارَبةِ (٢) .

حدَّ ثنا على بنُ سهل ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ابنِ أبى كَثِيرٍ ، عن أبى قِلابة ، عن أنسٍ ، قال : قَدِم ثمانيةُ نَفَرٍ مِن عُكْلٍ على رسولِ اللَّهِ عَلِيلِيْ فَأَسَلَمُوا ، ثم اجْتَوَو المدينة ، فأمَرهم رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيْ أَن يَأْتُوا إِبلَ الصَّدقةِ فيشرَبُوا مِن أبوالِها وألبانِها ، ففعلوا ، فقتلوا رُعاتَها ، واستاقوا الإبلَ ، فأرسَلَ رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيْهِ في أثرِهم قافَةً " ، فأتى بهم ، فقطع أيديهم وأرْجُلَهم ، وتركهم فلم يحسِمُهم (٤) في أثرِهم قافَةً " ، فأتى بهم ، فقطع أيديهم وأرْجُلهم ، وتركهم فلم يحسِمُهم

<sup>= (</sup> ٤٠٤٨) ، من طريق هشام عن أبيه عن عائشة .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عبد » . وينظر تهذيب الكمال ٢٥٤/١، وما سيأتي في التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عوانة (۲۰۰۷) عن يونس به وعنده: عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وأخرجه أبو داود (٣٦٩) ، والنسائى (٢٠٥٤) عن أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب به ، عن ابن عمر بغير شك . وقال أحمد بن صالح: عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الحطاب . وأخرجه الطبرانى فى الكبير (٢٤٤٧) عن أحمد بن رشدين ، عن أحمد بن صالح به . ووضعه فى ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ، وقال : يقال : هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، ويقال : عبيد الله بن عبد وذلك وهم منه أو من شيخه ، فإن أبا داود رواه عن أحمد بن صالح على الصواب . وأخرجه أبو داود (٢٣٠٤) ، والنسائى (٢٠٥٤) عن ابن السرح ، عن ابن وهب ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبى الزناد ، مرسلًا . وينظر التحفة ٥/٤٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) القافة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه. ينظر
 النهاية ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) يحسمهم: يقطع الدم عنهم بالكي. ينظر النهاية ١/ ٣٨٦.

حتى ماتوا(١).

حدَّثنا على ، قال : ثنا الوَلِيدُ ، قال : ثنى سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كانوا أربعة نَفَرٍ مِن عُرِيْنَة ، وَثلاثة مِن عُكْلٍ ، فلمَّا أُتِيَ بهم قطَّع أيديهم وأرجلهم ، وسمَل أعينَهم ، ولم يَحْسِمْهم ، وتركهم يَتَلَقَّمون (١) الحجارة بالحَرَّة ، فأنزل اللَّهُ جلَّ وعزَّ في ذلك : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية (٢)

حدَّ ثنى على ، قال : ثنا الوليد ، عن ابنِ لَهِيعة ، عن يزيد بنِ أبى حبيب ، أن عبد الملكِ بنَ مَرُوانَ كتب إلى أنس يَسْأَلُه عن هذه الآية ، فكتب إليه أنس يُخبِرُه أن هذه الآية نَزَلتْ في أولئك النفرِ العُرزييّين ، وهم مِن بَجِيلة . قال أَنسٌ : فارْتَدُّوا عن الإسلام ، وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإبل ، وأخافوا السَّبيل ، وأصابوا الفَرْجَ الحرام () .

حدَّثنى موسى بنُ هارونَ ، قال : ثنا عمرُو بنُ حَمَّادٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السَّدِّى : ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ . قال : أُنزِلَتْ في سُودَانِ عُرَيْنَةَ . قال : أَتَوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِهِ وبهم الماءُ الأصفرُ (°) ، فشرَخُوا ذلك إليه ، فأمَرهم فخرَجوا إلى إبلِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ مِن الصدقةِ ، فقال : « اشْرَبُوا مِن أَلْبانِها وأَبُوالِها » . فشرِبوا مِن أَلبانِها وأبوالِها ، حتى إذا صَحُوا وبَرَءُوا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عوانة (۲۰۹۹) عن على بن سهل به، وأخرجه البخارى (۲۸۰۳، ۲۸۰۳)، وأبو داود (۲۰۳۶)، وأبو داود (۲۰۳۷)، والنسائى (۲۳۲۶) من طريق الوليد به نحوه، وأخرجه أبو عوانة (۲۱۰۰) من طريق الأوزاعى به، وأخرجه البخارى (۲۳۳)، ومسلم (۱۲۷۱)، وأبو عوانة (۲۱۱۳، ۲۱۱۲، ۲۱۱۵، ۲۱۱۲، ۲۱۱۸، ۲۱۱۸، ۲۱۱۸، ۲۱۱۸، ۲۱۱۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۰۱۲، ۲۱۲۸، ۲۰۱۸،

 <sup>(</sup>۲) يتلقمون الحجارة: يعضون عليها من التلقم بمعنى الأكل، فكأنهم يعضون الأرض ليجدوا بردها مما
 ينظر النهاية ٤/ ٢٦٦، والفتح ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة (٦٠٩٨) عن على بن سهل به .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) الماء الأصفر: هو داء يُصيب البطن حين يجتمع فيها ، وهو السَّقْي ، ويسمى « الصَّفَار » أيضًا . ينظر تاج العروس (ص ف ر).

قتَلُوا الرُّعاةَ واسْتاقُوا الإبلَ (١).

وأولى الأقوالِ في ذلك عِندِي أن يُقالَ: أنزَلَ اللَّهُ هذه الآيةَ على نبيِّهِ عَيِّكِيْمٍ (أَمُعَرِّفَهُ أَنَّ حُكْمَه على مَن حارب اللَّهَ ورسولَه، وسعَى في الأرضِ فسادًا، (أبعدَ الذي ) كان مِن فِعْلِ رسولِ اللَّهِ عَيِّكِيْمٍ ) بالعُرَنيِّين ما فَعَل.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ بالصوابِ في ذلك ؛ لأن القصصَ التي قصَّها اللَّهُ جلَّ وعزَّ قبلَ هذه الآية وبعدَها ، مِن قَصصِ بني إسرائيلَ وأنبائِهم ، فأنْ يكونَ ذلك مُتَوَسطًا مِنْ تَعَرُّفِ الحُكم فيهم وفي نُظَرائِهم ، أَوْلَى وأحقُّ .

وقلنا: كان نُزُولُ ذلك بعد الذى كان مِن فعلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بالعُرنيِّين ما فعل؛ لِتَظاهُرِ الأخبارِ عن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَىٰ بذلك . وإذ كان ذلك أَوْلَى بالآيةِ لِمَا وَصَفْنا ، فتأويلُها: مِن أجلِ ذلك كَتَبْنا على بنى إسرائيلَ أنه مَن قتل نفسًا بغيرِ نفسٍ ، أو سعَى بفسادِ في الأرضِ ، / فكأنما قتل الناسَ جميعًا ، ومَن أحياها فكأنما ٢٠٩/٦ نفسٍ ، أو سعَى بفسادِ في الأرضِ ، / فكأنما قتل الناسَ جميعًا ، ومَن أحياها فكأنما وَلَمَا وَلَهُ وَلَانُ بَعْدِ الناسَ جميعًا ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ الناسَ جميعًا ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلُنَا بِٱلْبِيَنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم وَاللَّهُ وَلَانُ اللَّهُ وَلَوْسُولِه . فمَن فعَلَ ذلك النفوسِ بغيرِ نفسٍ وغيرِ سَعْي في الأرضِ بالفسادِ ، حربًا للَّهِ ولرسولِه . فمَن فعَلَ ذلك النفوسِ بغيرِ نفسٍ وغيرِ سَعْي في الأرضِ بالفسادِ ، حربًا للَّهِ ولرسولِه . فمَن فعَلَ ذلك منهم يا مُحمَّدُ ، فإنما جزاؤه أن يُقتَّلُوا ، أو يُصَلَّبُوا ، أو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلُهم مِن خلافٍ ، أو يُنْفَوْا مِن الأرضِ .

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف يجوزُ أن تكونَ الآيةُ نَزَلتْ في الحالِ التي ذكرتَ مِن حالِ نَقْضِ كافرٍ مِن بني إسرائيلَ عهدَه ، ومِن قولِك : إن حكمَ هذه الآيةِ حُكمَمْ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: س.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢: «معرفة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ت ١: «عند بعض » .

مِن اللَّهِ في أهلِ الإسلامِ دونَ أهلِ الحربِ مِن المُشرِكين؟

قِيل: جاز أن يكونَ ذلك كذلك ؛ لأن حُكمَ مَن حارب اللَّهَ ورسولَه ، وسعَى في الأرضِ فسادًا مِن أهلِ ذمَّتِنا وملَّتِنا ، واحدٌ . والذين عُنُوا بالآية كانوا أهلَ عَهْدِ وذِمَّةٍ ، وإن كان داخلًا في حكمِها كلَّ ذِمِّيٍّ ومِلِّيٍّ ، وليسَ يَبْطُلُ بدُخُولِ من دخل في حكم الآيةِ مِن الناسِ أن يكونَ صحيحًا نُزُولُها في مَن نَزَلتْ فيه .

وقد اخْتَلَف أهلُ العلمِ في نَسْخِ مُحَمِ النبيِّ عَلِيلِيَّ في العُرَنيِّين ؟ [٧٠٤/١] فقال بعضُهم: ذلك حكمٌ منسوخٌ ، نَسَخَه نَهْيُه عن المثُلةِ بهذه الآية . أعنى بقولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم وَيَسَّعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية . وقالوا : أُنزِلَتْ هذه الآيةُ عتابًا لرسولِ اللَّه عَيِّلِيْهِ فيما فعَل بالعُرَنيِّين .

وقال بعضهم: بل فِعْلُ النبيِّ عَلِيلِيَّ بالعُرنيِّين مُحكمٌ ثابتٌ في نُظَرائِهم أبدًا ، لم يُنسَخُ ولم يُبَدَّنُ . وقولُه : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمُ ﴾ الآية . مُحكمٌ مِن اللَّهِ في مَن حارب وسعَى في الأرضِ فسادًا بالحِرابةِ . قالوا : والعُرَنيُّون ارتَدُّوا وقتَلوا وسرَقوا ، وحارَبوا اللَّهَ ورسولَه ، فحكمُهم غيرُ حكمِ المحارِبِ الساعي في الأرضِ بالفسادِ مِن أهلِ الإسلامِ أو الذهّةِ .

وقال آخرون: لم يَسْمُلِ النبيُ عَيِّلِيَّةٍ أَعْيُنَ الْعُرَنيِّين، ولكنَّه كان أرادَ أن يَسْمُلَ ، فأنزَل اللَّهُ جلَّ وعزَّ هذه الآيةَ على نبيِّه يُعرِّفُه الحكمَ فيهم، ونَهاه عن سَمْلِ أَعينِهم.

# ذِكْرُ القائِلِين ما وَصَفْنا

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : ذا كَرْتُ الليثَ بنَ سعدٍ

<sup>(</sup>١) في م: «و».

ما كان مِن سَمْلِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ أَعينَهم، وترْكِه حَسْمَهم حتى ماتوا، فقال: سَمِعتُ محمدَ بنَ عَجلانَ يقولُ: أُنزِلَتْ هذه الآيةُ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مُعاتَبَةً فى ذلك، وعلَّمه عقوبةَ مثلِهم مِن القَطْعِ والقَتْلِ والنَّفْي، ولم يَسْمُلْ بعدَهم غيرَهم. قال: وكان هذا القولُ ذُكِرَ لأبى عمرو، فأَنْكَر أن تكون نَزَلَتْ مُعاتَبَةً، وقال: بلى، كانت عقوبةَ أولئك النفرِ بأعيانِهم، ثم نزَلت هذه الآيةُ فى عقوبةِ غيرِهم ممن حارب بعدَهم، فرُفِحَ عنهم السَّمْلُ (۱).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنى أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى ، قال : فبعَث / رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، فأُتِى بهم - يعنى العُرنيِّين - فأرَادَ أن ١١٠/٦ يَسْمُلَ أَعِينَهم ، فنهاه اللَّهُ عن ذلك ، وأمره أن يُقِيمَ فيهم الحُدودَ كما أنْزَلَها اللَّهُ علىه (٢) عليه (٢) .

واختلف أهل العلم في المُستحِقِّ اسمَ المحارِبِ للَّهِ ورسولِه ، الذي يَلزَمُه حكمُ هذه ؛ فقال بعضُهم: هو اللِّصُّ الذي يَقْطعُ الطَّرِيقَ .

# ذِكْرُ مَنْ قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً و (٢) عطاءِ الخُراسانيِّ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية . قالا : هذا (١) اللصُّ الذي يقطعُ الطريقَ ، فهو

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٣/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) تقدم أوله في ص ٣٦٦، وقال القرطبي في تفسيره ٦/ ١٥٠: هذا ضعيف جدا ؛ فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل .

<sup>(</sup>٣) في م : « عن » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « هو » .

مُحاربٌ<sup>(۱)</sup>.

وقال آخرون: هو اللصَّ الجُحاهِرُ بلُصُوصِيَّتِه ، المُكابِرُ ' في المِصْرِ وغيرِه . وممن قال ذلك الأَوْزَاعِيُّ .

حدَّثنا بذلك العباش، عن أبيه (٢) عنه .

و(٥)عن مَالكِ ، والليثِ بنِ سعدٍ ، وابنِ لهِيعَةَ :

حدَّثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : قلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ : تكونُ مُحارَبةٌ في المِصْرِ ؟ قال : نعم ، والمحاربُ عندَنا مَن حَمل السلاحَ على المسلمين في مِصرٍ أو خَلاءٍ ، فكان ذلك منه على غيرِ نائِرَةٍ (٢) كانت بينَهم ، ولا ذَحْلٍ (٧) ولا عداوة ، قاطعًا للسبيلِ والطريقِ والديارِ ، مخيفًا لهم بسلاحِه ، فقَتَل أحدًا منهم ، قَتَلَه الإمامُ كَقِتْلَةٍ (٨) المحاربِ ، ليس لوليِّ المقتولِ فيه عفرٌ ولا قَودٌ (١) .

حدَّثني على ، قال : ثنا الوليد ، قال : وسألتُ عن ذلك الليثَ بنَ سعد وابنَ لهيعة ، قلتُ : تكونُ المُحاربةُ في دُورِ المِصْرِ والمَدَائنِ والقُرَى ؟ فقال (١٠٠) : نعم ، إذا هم

<sup>(</sup>۱) فی ت ۱ ، ت ۲ ، س : « یحارب » . وسیأتی تخریجه فی ص ۳۷٦ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: « المكاثر » . والمكابر : المُغالِب . وكابره على حقه : جاحَدَه وغالَبَه عليه . وكُوبر على ماله ، وإنه لـمُكَابَرُ عليه : إذا أُحدَ منه عَنْرَةً وقَهْرا . التاج (ك ب ر) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، س : « و » .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س .

 <sup>(</sup>٦) النائرة : الحقد والعداوة ، والكائنة تقع بين القوم . ونَأْرَتْ نائرة : هاجت هائجة . التاج ( ن أ ر ،
 ن ى ر ) .

<sup>(</sup>٧) الذحل: الثأر. اللسان (ذ ح ل).

<sup>(</sup>A) في م : « كقتله » .

<sup>(</sup>٩) ينظر المدونة ٣٠١/٦، وتفسير ابن كثير ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>١٠) في م: « فقالا ».

دخَلوا عليهم بالسيوفِ علانِيَةً ، أو ليلًا بالنيرانِ . قلتُ ('' : فقَتلوا أو أخَذوا المالَ ولم يَقتُلُوا ؟ فقال : نعم ، هم المحارِبُون ، فإن قَتلوا قُتِلوا ، وإن لم يقْتُلوا وأخَذوا المالَ قُطِعوا مِن خلافِ إذا هم خرَجوا به مِن الدارِ ، و (٢) ليس مَن حاربَ المسلمين في الحلاءِ والسبيلِ بأعظم (٢) محاربة ممّن (<sup>1)</sup> حاربَهم في حريمِهم ودُورِهم (٥) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : قال أبو عمرو : وتكونُ المحاربةُ في المِصْرِ ، شَهَر على أهلِه بسلاحِه ليلاً أو نهارًا . قال على : قال الوليدُ : وأخبرني مالكُ أن قتلَ الغيلةِ عندَه بمنزلةِ المحاربةِ . قلتُ : وما قتلُ الغيلةِ ؟ قال : هو الرجلُ يَخْدَعُ الرجلَ والصَّبِيَ ، فيدخِلُه بيتًا أو يخلو به ، فيقتلُه ويأخذُ مالَه ، فالإمامُ وليُ قتلِ هذا ، وليس لولي الدمِ والجرحِ قَوَدٌ ولا قِصاصٌ (٥) .

وهو قولُ الشافعيّ ، حدَّثنا بذلك عنه الربيعُ (١).

وقال آخرون: المُحارِبُ: هو قاطعُ الطريقِ؛ فأما المكابِرُ (٢) في الأمصارِ فليسَ بالمحاربِ الذي له حكمُ المحاربين. وممن قال ذلك أبو حنيفةَ وأصحابُه (٨).

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا بشرُ بنُ المُفضَّلِ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، قال : تَذاكَوْنا المحاربَ ونحن عندَ ابنِ هُبَيرَةَ في أُنَاسٍ من أهلِ البصرةِ ، فاجْتَمَع رأْيُهم أن المحاربَ ما كان خارجًا مِن المِصرِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٢، س .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « من » .

<sup>(</sup>٤) في م : « من » .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير ابن كثير ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) الأم ٦/٢٥١.

<sup>(</sup>V) في ت Y: « المكاثر ».

<sup>(</sup>٨) ينظر المبسوط للسرخسي ٩/ ٢٠١، وبدائع الصنائع ٧/ ٩٤.

وقال مجاهدٌ بما حدَّثنى القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن ابنِ حريجٍ ، عن مجاهدِ / فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَّنَ فِى الرَّبِي اللَّهُ عَن مجاهدِ / فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَّنَ فِى الرَّبِي اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عَنْبَسَةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن القاسمِ بنِ أبى بَرَّةَ ، [٢٧٤/١] عن مجاهدٍ : ﴿ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ قال : الفسادُ : القتلُ والزِّني والسرقةُ .

وأولى هذه الأقوالِ عِندِى بالصوابِ قولُ مَن قال: المحاربُ للَّهِ ورسولِه مَن حاربَ في سابِلَةِ المسلمين وذمَّتِهم، والمُغيرُ عليهم في أمصارِهم وقُراهم حِرابةً.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالِ بالصوابِ؛ لأنه لاخلافَ بينَ الحُجَّةِ أن مَن نصَب حربًا للمسلمين على الظَّلمِ منه لهم، أنه لهم محاربٌ. ولا خلافَ فيه. فالذى وصفنا صفتَه، لاشكَّ فيه أنه لهم مُناصِبٌ حربًا ظُلمًا. وإذ كان ذلك كذلك، فسواءٌ كان نصبُه الحربَ لهم في مِصْرِهم وقُراهم، أو في سُبُلهم وطُرقِهم - في أنه للَّه ولرسولِه محاربٌ، بحَرْبه مَن نهاه اللَّه ورسولُه عن حربه.

وأمَّا قولُه : ﴿ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ . فإنه يعنى : ويعمَلون في أرضِ اللَّهِ بالمعاصى ؛ مِن إخافةِ سُبُلِ عبادِه المؤمنين به ، أو سبلِ ذِمَّتِهم وقَطْعِ طُرُقِهم ، وأخذِ أموالِهم ظلمًا وعدوانًا ، والتَّوَثُّبِ على حُرَمِهم فجورًا وفسوقًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : ما للذي حارب اللَّهَ ورسولَه ، وسعَى في الأرضِ فسادًا ،

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد.

من أهلِ ملةِ الإسلامِ أو ذمَّتِهم ، إلا بعضُ هذه الخِلالِ التي ذكرها جلَّ ثناؤُه .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في هذه الخِلالِ ؛ أتَلْزَمُ المحاربَ باستحقاقِه اسمَ المحاربة ؟ أم يَلْزَمُه ما لزِمه مِن ذلك على قدر مجرّمِه ، مختلفًا باختلافِ إجرامِه ؟

# ذكرُ مَن قال ذلك<sup>(١)</sup>

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَوّ يُنفَوّا مِرَ اللّهَ وَاللهُ عليه القتلُ إذا ظُهِر عليه قبلَ توبيه ، وإذا توبيه ، وإذا حارب وأخذ المالَ وقتل ، فعليه الصَّلْبُ إِن ظُهِر عليه قبلَ توبيه ، وإذا حارب وأخذ ولم يَقْتُلْ ، فعليه قطعُ اليدِ والرِّجْلِ مِن خِلافِ إِن ظُهِر عليه قبلَ توبيه ، وإذا وإذا حارب وأخاف السبيلَ ، فإنما عليه النَّفْيُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيع وأبو السَّائِبِ، قالا: ثنا ابنُ إدريسَ، عن أبيه، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾. قال: إذا خرَج فأخاف السبيلَ وأخَذ المالَ، قُطِعَتْ يدُه ورجلُه مِن خِلافِ، وإذا أخاف السبيلَ وأخَذ المالَ "تُفِي، وإذا قتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيلَ وأخَذ المالَ "وقتلَ صُلِب".

حدَّثنا ابن حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةً ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، فيما

<sup>(</sup>١) يعنى : ذكر من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه ، وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٨٣/٨ من طريق محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر الأثر الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤٦/١٠ عن ابن إدريس به .

Y1Y/7

أرَى ، فى الرَّجُلِ يَخْرُجُ / محاربًا ، قال : إن قطَع الطريقَ وأَخَذ المالَ قُطِعَتْ يدُه ورِجْلُه ، وإن أَخَذ المالَ وقتَل ومَثَّل صُلِب .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبى ، عن عِمرانَ بنِ مُحدَيْرٍ ، عن أبى مِجْلَزٍ : ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَأُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قال : إذا قتل وأخذ المالَ وأحاف السبيلَ صُلِب ، وإذا قتل لم يعدُ ذلك ، قُتِل ، وإذا أخذ المالَ لم يعدُ ذلك ، قُطِع ، وإذا كان يُفسِدُ نُفِي (١) .

حدَّثنى المُثَّنى ، قال : ثنا الحِمانى ، قال : ثنا شَرِيكَ ، عن سِماكِ ، عن الحسن : ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَم يَقْتُلُ وَلَم يَقْتُلُ وَلَم يَأْخُذِ المَالَ ، ثُفِي (٢) .

حدَّثنا المُثنَّى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ ، قال : أخبرنا هُشيمٌ ، عن مُحصينٍ ، قال : كان يقالُ : مَن حارب فأخافَ السبيلَ وأخَذَ المالَ ولم يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يدُه ورِجلُه مِن خلافٍ ، وإذا أخَذ المالَ وقتل صُلِب .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة أنه كان يقولُ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ . إلى قولِه : ﴿ أَوَ يُنفَوا مِرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ . إلى قولِه : ﴿ أَوَ يُنفَوا مِرَ اللَّهَ وَلَهُ اللَّهُ وَمَن أصاب الدَّمَ والمالَ جميعًا ، صُلِب ، وأما مَن أصاب الدَّم وكفَّ عن المالِ ، قُتِل ، ومَن أصاب المالَ وكفَّ عن الدَّمِ ، قُطِع ، وأما مَن أصاب الدم وكفَّ عن المالِ ، قُتِل ، ومَن أصاب المالَ وكفَّ عن الدَّمِ ، قُطِع ، ومَن أصاب المالَ وكفَّ عن الدَّمِ ، قُطِع ، ومَن أصاب المالَ وكفَّ عن الدَّمِ ، قُطِع ، ومَن أصاب المالَ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن الدَّم ، قُطِع ، ومَن أصاب المالُ وكفَّ عن المَّا مِن هذا ، نُفِي (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة ١ / ١٤٧، ١٤٨ عن وكيع به، باختلاف في أوله. وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص١٩٣٣ من طريق عمران به.

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستذكار ٢٤/٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢٨٣/٨ من طريق سعيد به .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدِّي ، قال : (افتهَى اللَّهُ عن ذلك النبيّة عليه الصلاة والسلامُ ، عن أن يَسْمُلَ أعينَ العُرَنيِّينِ الذين أغاروا على لِقاحِه ، وأمره أن يُقِيمَ فيهم الحدود كما أنْزَلها اللَّهُ عليه ، فنظر إلى مَن أخذ المالَ ولم يَقْتُلْ ، فقطَع يدَه ورجلَه مِن خِلافٍ ؛ يدَه اليُمنَى ورجلَه اليُسرَى ، ونظر إلى مَن قتل ولم يَأْخُذُ مالًا فقتَله ، ونظر إلى مَن أخذ المالَ وقتل ، فصَلَبه . وكذلك يَنْبغى لكلِّ مَن أخاف طريقَ المسلمين وقطع أن يُصنَعَ به ؛ إن أُخِذ وقد أخذ مالًا ، قُطِعَتْ يدُه بأَخْذِه المالَ ، ورجلُه بإخافةِ الطريقِ ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل وأن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل والم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل وأم مُنْ أَنْ أَنْ اللّه ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل وأم مَنْ أَنْ أَنْ اللّه ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قَتِل ، وإن قتَل وأن قتَل وأن قتَل وأن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن قتَل وأن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قبل وأن قتَل وأن قتَل وأن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قبل وأن قتَل وأن قتَل وأن قتَل ولم يَأْخُذ مالًا ، قبل وأن قتَل وأن

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا فَضَيلُ بنُ مرزوقِ ، قال : سَمِعْتُ السَّدِّيِّ يسألُ عطيةَ العَوْفِيَّ عن رجلٍ محاربِ خرَج ، [٢٧٥/١] فأُخِذ ولم يُصِبْ مالًا ولم يُهرِقْ دمًا . قال : التَّهْيُ بالسيفِ ، وإن أَخَذ مالًا ، فيَدُه بالمالِ ورِجلُه بما أخاف المسلمين ، وإن هو قتل ولم يَأْخُذ مالًا ، قُتِل ، وإن هو قتل وأخذ المالَ ، صُلِب . وأكبرُ ظنّى أنه قال : ثَقطعُ يدُه ورجلُه ".

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرَّزاقِ ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن عطاءِ الحُراسانيِّ وقتادة في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قال : هذا اللَّصُّ الذي يَقْطَعُ الطريقَ ، فهو محاربٌ ، فإن قتل وأَخَذ مالًا ، صُلِب ، وإن قتل ولم يَقْتُل ، قُطِعَتْ يدُه ورجلُه ، وإن أَخِذ قبلَ أن يفعلَ شيئًا من ذلك ، نُفِي .

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «نهى الله».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٣٦٧ ، وينظر التعليق عليه في ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٨، وفي مصنفه (١٨٥٤٢) من قول عطاء وقتادة والكلبي . وأخرجه في المصنّف (١٠١٧٢) عن معمر ، عن عطاء والكلبي مختصرا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٧٢ إلى عبد بن حميد .

114/7

احدَّ ثنى المُثنَّى، قال: ثنا أبو مُحذيفة، قال: ثنا شِبْلٌ، عن قيسِ بنِ سعد، عن سعيد بنِ جُبَيرٍ، قال: مَن حرَج في الإسلامِ محاربًا للَّهِ ورسولِه، فقتَل وأصاب مالًا، فإنه يُقْتَلُ ويُصلَب، ومَن قتَل ولم يُصِبْ مالًا، فإنه يُقْتَلُ ويُصلَب، فإنه يُقْتَلُ عن خلافٍ، وإن يُقْتَلُ كما قتَل، ومَن أصاب مالًا ولم يَقْتُلْ، فإنه يُقْطَعُ مِن خِلافٍ، وإن أخاف سبيل المسلمين نُفِي مِن بلَدِه إلى غيرِه؛ لقولِ اللَّهِ جلَّ وعَزَّ: ﴿ أَوْ النَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفرٍ ، عن أبيه ، عن الربيعِ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وَأُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . قال : كان ناسٌ يَسْعُون فى الأرضِ فسادًا وقتلوا وقطعوا السبيلَ ، فَصُلِبَ أُولئك ، وكان آخرون حاربوا واسْتَحَلُّوا المالَ ولم يَعْدُوا ذلك ، فقُطِعَتْ أيديهم وأرجلُهم ، وآخرُون حاربوا واعْتَزَلوا ولم يَعْدُوا ذلك ، فأولئك أُخرِجوا مِن الأرضِ .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبى هلالٍ ، قال : ثنا قتادة ، عن مُورِّقِ العِجْلَىٰ فى المحاربِ ، قال :إن كان خرَج فقتَل وأخذ المالَ ، صُلِب ، وإن كان قتَل ولم يَقْتُلْ ، قُطِع ، وإن كان خرَج مُشاقًا ولم يَقْتُلْ ، قُطِع ، وإن كان خرَج مُشاقًا للمُسلمين ، نُفِى (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حَجَّاجٍ ، عن عطية العَوْفيّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا خرَج المحاربُ وأخاف الطريقَ وأخذ المالَ ، قُطِعَتْ يدُه ورجلُه مِن خِلافٍ ثم صُلِب ، خِلافٍ ، فإن هو خرَج فقتَل وأخذ المالَ ، قُطِعَتْ يدُه ورجلُه مِن خِلافٍ ثم صُلِب ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٤٣) من طريق عبد الكريم أو غيره ، عن سعيد نحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٨٤، ٢٨٥ من طريق أبي هلال به نحوه .

وإن خرَج فقتَل ولم يَأْخُذِ المالَ ، قُتِل ، وإن أخاف السبيلَ ولم يَقْتُلْ ولم يَأْخُذِ المالَ ، نُفِي (١)

حدَّ ثنا ابنُ البَوْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريمَ ، قال : أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ ، قال : ثنى أبو صَخْرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ ، وعن أبي معاويةَ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ في هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّاوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا ﴾ . قالا : إن أخاف المسلمين فاقْتَطَع (٢) المالَ ولم يَسْفِكْ ، قُطِع ، وإذا سفك دمًا ، قُتِل وصُلِب ، وإن جَمَعَهما فاقْتَطَع مالًا وسفَك دمًا ، قُطِع ثم قُتِل ثم صُلِب ، كأنَّ الصَّلْب مُثلَةٌ ، وكأنَّ القَطْع : ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيهُما ﴾ كأنَّ الصَّلْب مُثلَةٌ ، وكأنَّ القَطْع : ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيهُما ﴾ والمائدة : ٢٥] . وإن امْتَنَع ، فإن مِن المائدة : ٢٥] . وكأنَّ القَتْل : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة : ٢٥] . وإن امْتَنَع ، فإن مِن الحقي على الإمامِ وعلى المسلمين أن يَطْلُبُوه حتى يَأْخُذُوه فيُقِيموا عليه حُكمَ كتابِ اللّهِ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِنَ الْمَنْ الْمِنْ الرّضِ الإسلامِ إلى أرضِ الكفرِ .

واعتلَّ قائِلو هذه المقالةِ لقولِهم هذا بأن قالوا : إن اللَّه أَوْجَب على القاتلِ القَوَدَ ، وعلى السارقِ القطعَ .

وقالوا: قال النبئ عَيِّلِيَّةٍ: « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلَمٍ إِلَّا بَإِحْدَى ثلاثِ خِلالٍ ، رَجُلٌ قَتَل فَقُتِل ، ورجلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَان فرُجِم ، ورجلٌ كَفَر بعدَ إسلامهِ » (، .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص١٩٢ عن أبى معاوية به، وأخرجه ابن أبى شيبة ١٤٧/١ من طريق حجاج به، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (١٨٥٤٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وتقدم فى ص ٣٧٣ عن محمد بن سعد بالإسناد المشهور.

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ١، ت ٢، س: « فقطع » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/٨٥ (الميمنية)، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٥٠٩) من حديث عائشة. وأخرجه البخارى (٦٨٧٦)، ومسلم (٦٧٦) من حديث ابن مسعود نحوه . ينظر الطيالسي (٧٢، ٢٨٧،)

112/7

قالوا: فحَظَر النبيُ عَيِّلِيَّ قتلَ رجلٍ مسلم إلا بإحدَى هذه الخِلالِ الثلاثِ ، فأما أن يُقْتَلَ مِن أجلِ إخافتِه السبيلَ مِن غيرِ أن يَقْتُلَ أو يَأْخُذَ مالًا ، فذلك تَقَدُّمُ على اللَّهِ ورسولِه بالخلافِ عليهما في الحكمِ .

قالوا: ومعنى قولِ مَن قال: الإمامُ فيه بالخِيارِ إذا قَتَل، وأخافَ السبيل، وأخذَ الله الله . فهنالك خِيارُ / الإمامِ في قولِهم بينَ القتلِ، أو القتلِ والصَّلْبِ، أو قطعِ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ . وأما (١) صلبه (٢) باسمِ المحاربةِ مِن غيرِ أن يفعلَ شيئًا مِن قتلٍ أو أخذِ مالٍ ، فذلك ما لم يَقُلُه عالمٌ .

وقال آخرونَ : الإمامُ فيه بالخيارِ أن يفعلَ أيَّ هذه الأشياءِ التي ذَكَرَها اللَّهُ في كتابه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا مُجوَيبرٌ ، عن عطاء ، وعن القاسم بنِ أبى بَزَّة ، عن مجاهد في المحاربِ ، أن الإمامَ مُخَيَّرٌ فيه ؛ أَيَّ ذلك شاء فعَل (٢) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن عُبيدةً ، عن إبراهيمَ (١) : الإمامُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت، س.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ث ٢، س: ﴿ قَالَمُنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٥١، ٢٨٥/١٢ عن هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء ، وعن القاسم ، عن مجاهد . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٣٤ - تفسير ) عن هشيم عن حجاج عن عطاء ومجاهد . وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٩١، ١٩١، وسعيد بن منصور في سننه (٧٣٣ - تفسير) ، وابن أبي شيبة ١/٥/١٢ من طريق هشيم ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ومجاهد .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت٣، س: ١ في ١٠

مُخيَّرٌ في المحاربِ ، أيَّ ذلك شاء فعل ؛ إن شاء قتَل ، وإن شاء قطَع ، وإن شاء نَفَى ، وإن شاء صَلَب (١) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن عاصِمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : يَأْخُذُ الإِمامُ بأيِّها (٢) أَحَبُّ (٢) .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عاصِمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ إِنَّمَا جَرَّاوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم ﴾ . قال : الإمامُ مُخيَّرٌ فيها (''

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبِي، عن سفيانَ، عن ابنِ مجريجٍ، عن عطاءِ مِثْلَهُ (°).

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا [٢/٥٧٥٤] أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، قال : قال عطاءٌ : يَصْنَعُ الإمامُ في ذلك ما شاء ؛ إن شاء قتَل أو قطع أو نفَى ؛ لقولِ اللَّهِ : ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنطِ اللهِ المُ اللهِ الله الإمامِ الحاكم يَصْنَعُ فيه ما شاءَ .

حدَّثني المُثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . قال : مَن شَهَر السلاحَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٩٢، وسعيد بن منصور في سننه (٧٣١ – تفسير) عن هشيم به .

<sup>(</sup>۲) في م: « بأيهما ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ١٩٢، وسعيد بن منصور فى سننه (٧٣٠ – تفسير)، وابن أبى شيبة ١٠/٥/١، ٢٨٥/١٢ من طريق أبى حرة ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٤) في س: « فيهما » .

والأثر أخرجه النحاس في ناسخه ص ٣٩١ من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النحاس في ناسخه ص٣٩١ من طريق وكيع به .

في قُبَّةِ (() الإسلام ، وأخاف السبيل ، ثم ظُفِر به وقُدِر عليه ، فإمامُ المسلمين فيه بالخيار ؛ إن شاء قتله ، وإن شاءَ صلّبه ، وإن شاء قطع يدَه ورِجلَه (٢) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : أخبرنا أبو هلالٍ ، قال : أخبرنا قتادة ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنه قال في المحاربِ : ذلك إلى الإمامِ ، إذا أخذه يَصْنَعُ به ما شاء (٢٠) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن أبى هلالٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن الحسنِ في المحاربِ ، قال : ذاك إلى الإمام يصنعُ به ما شاء .

حدَّثنا هَنادٌ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثِ ، عن عاصمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . قال : ذلك إلى الإمامِ ('').

واعْتَلَّ قائِلُو هذه المقالةِ بأن قالوا: وَجَدْنا العُطُوفَ التي بـ « أَوْ » في القرآنِ بمعنى التَّخييرِ في كلِّ ما أَوْجَب اللَّهُ به فرضًا منها ، وذلك كقولِه في كفارةِ اليمين: ﴿ فَكَفَّلْرَنَّهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَو كَسُوتُهُمْ أَو يَمْوَتُهُمْ أَو يَحْسَوتُهُمْ أَو يَمْوَتُهُمْ أَو يَحْسَوتُهُمْ أَو يَمْوَتُهُمْ أَو يَمْوَلُهُ وَلَيْكُمْ مَرِيضًا / أَوْ بِهِ النَّهُ مِن وَيَعْلَى مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ مَريضًا / أَوْ بِهِ أَذَى مِن تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: ٩٥] . وكقولِه: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَريضًا / أَوْ مِهَ وَاللَّهُ مِثْلُ مَا وَلُولِهُ : ﴿ فَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن النّهُ مِن النّهُ عَلَيْهُ مِن النّهُ مِن النّهُ عَلَيْهُ مِن النّهُ عَلَيْهُ مَلِيكِينَ أَوْ مَنْكُمُ هَدًيّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْ عَذْلُ فَاللّهُ وَالمَادُ وَاعَدْلِ مِن اللّهُ عَلَى مِن النّهُ عَلَى مِن النّهُ عَلَى مِنكُمْ هَدّيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥] . قالوا: فإذا كانت العُطوفُ التي بـ «أَوْ » في عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥] . قالوا: فإذا كانت العُطوفُ التي بـ «أَوْ » في

110/7

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢، س : « فئة الإسلام » . والقبة من الخيام : بيت صغير مستدير ، والمراد بـ « قبة الإسلام » ظل الإسلام ومستقر سلطانه ، ولذلك سموا البصرة بهذا الاسم . ينظر اللسان (ق ب ب) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٩١، والنحاس في ناسخه ص٣٩٢ من طريق عبد الله بن صالح به،
 وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٧٨/٢ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٤٥، ٢٨٦/١٢ من طريق أبي هلال به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٥/١٢ عن حفص به .

القرآنِ ، في كلِّ ما أُوجَبَ اللَّهُ به فرضًا منها في سائرِ القرآنِ بمعنى التخييرِ ، فكذلك ذلك في آيةِ المحاربين ، الإمامُ مُخيَّرٌ فيما رأًى الحكمَ به على المحاربِ إذا قدر عليه قبلَ التوبةِ .

وأَوْلَى التأويلَيْ بالصوابِ فى ذلك عندنا تأويلُ مَن أَوْجَب على المحاربِ مِن العقوبةِ على قَدْرِ استحقاقِه ، وجعل الحكم على المحاربين مختلفًا باختلافِ أفعالِهم ؟ فأَوْجَب على مُخِيفِ السبيلِ منهم إذا قُدِر عليه قبلَ التوبةِ وقبلَ أَخْذِ مالٍ أو قتْلِ النَّفْى مِن الأَرضِ ، وإذا قُدرِ عليه بعدَ أخذِ المالِ وقتلِ النفسِ المحرَّمِ قتلُها الصَّلْبَ ؛ لِمَا ذَكُوتُ مِن العِلةِ قبلُ لقائِلي هذه المقالةِ .

فأما ما اعْتَلَّ به القائلون: إن الإمام فيه بالبخيار . مِن أن « أو » في العطفِ تَأْتِي عنى التخيير في الفرض . فقول (١) لا معنى له ؛ لأن « أو » في كلام العربِ قد تأتى بضُرُوبٍ من المعانى ، لولا كَرَاهةُ إطالةِ الكتابِ بذِكرِها لذَكَرْتُها ، وقد بَيَّنتُ كثيرًا مِن معانيها فيما مَضَى ، وسنأتى على باقِيها فيما يُسْتَقْبَلُ في أماكنِها إن شاءَ اللَّهُ .

فأما في هذا الموضع ، فإن معناها التعقيب ، وذلك نظيرُ قولِ القائلِ : إن جزاءَ المؤمنين عِندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ أن يُدْخِلَهم الجنة ، أو يَرْفَعَ منازلَهم في عِلِيِّينَ ، أويُسْكِنَهم معَ الأنبياءِ والصِّدِيقِينَ . فمعلومٌ أن قائلَ ذلك غيرُ قاصدِ بقِيلِه إلى أن جزاءَ كلِّ مؤمنِ آمنَ باللَّهِ ورسولِه فهو في مرتبةٍ واحدةٍ مِن هذه المراتبِ ، ومنزلةٍ واحدةٍ مِن هذه المنازلِ بإيمانِه ، بل المعقولُ عنه أن معناه أن جزاءَ المؤمنِ لن أن يَخْلُو عندَ اللَّه مِن بعضِ المنازلِ بإيمانِه ، بل المعقولُ عنه أن معناه أن جزاءَ المؤمنِ لن عَخْلُو عندَ اللَّه مِن بعضِ هذه المنازلِ ، فالمُقْتَصِدُ منزلتُه دونَ منزلةِ السابقِ بالخيراتِ ، والسابقُ بالخيراتِ المائلُ بالخيراتِ ، والسابقُ بالخيراتِ ، والطالمُ لنفسهِ دونَهما ، وكلَّ في الجنةِ ، كما قال جلَّ ثناؤُه :

<sup>(</sup>١) في م: « فنقول » ، وفي ت ٢: « فيقول » ، وفي س: « فتقول » .

<sup>(</sup>٢) في م: «لم».

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَكُ وَ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . إنما هو التعقيب . فتأويله : إن الذي يحارب اللّه ورسوله ، ويسعى في الأرض فسادًا ، لن يَخْلُو مِن أن يَستَجِقَ الذي يحارب اللّه ورسوله ، ويسعى في الأرض فسادًا ، لن يَخْلُو مِن أن يَستَجِقَ الذي يحارب اللّه ورسوله ، ويسعى في الأرض فسادًا ، لن يَخْلُو مِن أن يَستَجِقُ الجزاء بإحدى هذه الحلال الأربع التي ذكرها اللّه عزَّ ذكره . لا أن الإمام محكم ومخير في أمره ، كائنة ما كانت حالته (() ، عَظُمَتْ بجريرتُه أو خَفَّتُ ؛ لأن ذلك لو كان كذلك ، لكان للإمام قتلُ مَن شَهر السلاح مخيفًا السبيلَ وصَلْبه وإن لم يَأْخُذُ عالًا ولا قتَل أحدًا ، وكان له نَفْى مَن قتل وأَخَذ المالَ وأخاف السبيلَ . وذلك قولٌ إن قالَه قائلٌ ، خِلافُ ما صَحَّتُ به الآثارُ عن رسولِ اللّهِ عَلَيْتِهُ مِن قولِه : (( لا يحِلُّ دَمُ المُرعَّ مسلم إلا بإحْدَى ثلاثِ ؛ رَجُلٍ قَتَل رَجُلًا فَقُيل ، أوْ زَنى بعدَ إحصان فرُجِم ، أو التَدَدَّ عن دينِه (() . وخلافُ قولِه : (( القَطْعُ في رُبْعِ دينارِ فصاعِدًا ) (() . وغيرُ المعروفِ من أحكامِه .

فإن قال قائلٌ: فإن هذه الأحكامَ التي ذكرتَ كانتْ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في غيرِ المحاربِ، وللمحاربِ حكمٌ غيرُ ذلك مُنفَرِدٌ به ؟

قِيل له: فما الحكمُ الذي انفَرَد به [٦٧٦/١] المحاربُ في سننِه ؟ فإن ادَّعَى عنه عَيْلِيَّةٍ حكمًا خلافَ الذي ذَكَوْنا ، أَكْذَبَه جميعُ أهلِ العلمِ ؛ لأن ذلك غيرُ موجودٍ بنقلِ واحدٍ / ولا جماعةٍ ، وإن زَعَم أن ذلك الحكمَ هو ما في ظاهرِ الكتابِ ، قيل له: فإن أحْسَنَ حالاتِك – إن سُلِّم ( ) لك – أن ظاهرَ الآيةِ قد يَحْتَمِلُ ما قلتَ وما قاله مَن خالفَك ، فما برهانُك على أن تأويلَك أولَى بتأويلِ الآيةِ مِن تأويلِه ؟

117/7

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( و ٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في ص ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٤) في م: «يسلم».

وبعد ، فإذ كان الإمام محنيًّ أفى الحكم على المحارب ، مِن أجلِ أنَّ «أو» بمعنى التخييرِ فى هذا الموضعِ عندَك ، أفله أن يَصْلِبَه حيًّا ويَترُكه على الحشبة مصلوبًا حتى يموت مِن غيرِ قتلِه ؟ فإن قال : ذلك له . خالَفَ فى ذلك الأُمَّة . وإن زعَم أن ذلك ليسَ له ، وإنما له قتله ثم صلبه ، أو صلبه ثم قتله ، ترَك عِلَّته مِن أن الإمام إنما كان له الحنيارُ فى الحكمِ على المحاربِ مِن أجلِ أن «أو» تأتى بمعنى التخيير .

وقيل له: فكيف كان له الخيارُ في القتلِ أو النفي أو القطع ، ولم يكنْ له الخيارُ في الصلبِ وحده ، حتى تُجمَعَ إليه عقوبةٌ أُخرَى ؟ وقيل له: هل بينَك وبينَ من جعل الخيارُ حيثُ أَبَيْتَ ، وأَبَى ذلك حيثُ جَعَلْته له ، فَرقٌ مِن أصلٍ أو قياسٍ ؟ فلن يقولَ في أحدِهما قولًا إلا ألزِم في الآخرِ مثلَه .

وقد رُوى عن رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ بتصحيحِ ما قلنا في ذلك خبرٌ (١) في إسنادِه نَظُرٌ ، وذلك ما حدَّثنا به على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن ابنِ لَهيعة ، عن يزيدَ ابنِ أبي حبيبٍ ، أن عبد الملكِ بنَ مَرْوانَ كتب إلى أنسِ بنِ مالكِ يسألُه عن هذه الآية ، وكتب إليه أنسٌ يُخبرُه أن هذه الآية نَزَلتْ في أولئك التَّقْرِ العُرَنِيِّين ، وهم من بَجِيلة . قال أنسٌ : فارْتدُّوا عن الإسلامِ ، وقتلوا الراعِي ، وساقوا الإبل ، وأخافوا السبيل ، وأصابوا الفرْجَ الحرام . قال أنسٌ : فسأل رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ جبريلَ عليه السلامُ عن القضاءِ في مَن الفَرْجَ الحرام . قال : من سرق وأخاف السبيل ، فاقطع يدَه بسرقتِه ، ورجْلَه بإخافتِه ، ومن قتل وأخاف السبيلَ ، فاشتِحَلَّ الفَرْجَ الحرام ، فاصْلِبه (٢) .

وأما قولُه : ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ ﴾ . فإنه يعني به

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِمَا ﴾ ، وفي س : ﴿ خبر من ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ۹۰/۳ ، ۹۱ ، ۹۶ عن المصنف ، وأخرجه أبو عوانة (۲۱۰۸ ، ۲۱۰۸ ، ۲۱۰۸ ، ۲۱۰۸ ) ۲۱۰۹ من طريق يحيي بن سعيد ، عن أنس دون سؤال جبريل .

جلَّ ثناؤُه أنه تُقْطَعُ أيديهم مُخالَفًا في قطعِها قطعُ أَرْجُلِهم ، وذلك أن تُقطَعَ أَيُمُنُ أيمُنُ الديهم وأشمُلُ أرجلِهم ، فذلك الخلاف بينهما في القطع . ولو كان مَكان « مِنْ » في هذا الموضع « على » أو « الباءِ » ، فقيل : أو تقطَّعَ أيديهم وأرجلُهم على خلاف ، أو بخلافٍ ، لأَدَيًا عما أَدَّت عنه « مِن » من المعنى .

واختلفَ أهلُ التأويلِ في معنى النفي الذي ذَكَرَه اللَّهُ في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : هو أن يُطلَبَ حتى يُقدَرَ عليه أو يهرُبَ مِن دارِ الإسلام .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُدِّى قولَه : ﴿ أَوَ يُنفَوَّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : يَطْلُبُهم الإمامُ بالخيلِ والرِّجالِ حتى يَأْخُذَهم فيُقيمَ فيهم الحكمَ ، أو يُنْفَوا مِن أرضِ المسلمين (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسِ قال : نَفْيُه أن يُطْلَبَ (٢) .

/حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوْ يُنفَوْ أُ مِنَ الْأَرْضَ ﴾ . يقولُ : أَو يُهرَّبُوا حتى يُخرَجوا من دارِ الحربِ (٣) .

حدَّثني على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : أخبرني عبدُ اللَّهِ بنُ لَهِ عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عن كتابِ أنسِ بنِ مالكِ إلى عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ ،

717/7

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٤٧٠/٣.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۳۷۳ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣٦٠ ، ٣٨٠ .

أنه كتَب إليه: ونَفْيُه أَن يَطْلُبُه الإمامُ حتى يَأْخُذَه ، فإذا أَخَذه أقام عليه إحدَى هذه المنازلِ التي ذكر اللَّهُ جلَّ وعزَّ بما اسْتَحَلَّ (١).

حدَّ ثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : فذَكُوتُ ذلك لِلَّيْتِ بنِ سعدٍ ، فقال : نفيُه طَلَبُه مِن بلدٍ إلى بلدٍ حتى يُؤْخَذَ (٢) ، أو يُخْرِجَه طلبُه مِن دارِ الإسلامِ إلى دارِ الشركِ والحربِ ، إذا كان محاربًا مُرتدًّا عن الإسلامِ . قال الوليدُ : وسألتُ مالكَ ابنَ أنسِ فقال مثلَه (٢) .

حدَّثنى على ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : قلتُ لمالكِ بنِ أَنسِ والليثِ بنِ سعدٍ : وكذلك يُطْلَبُ المحاربُ المقيمُ على إسلامِه ، يَضْطَرُه بطَلَبِه من بلد إلى بلد حتى (٤) يصيرَ إلى ثَغْرِ مِن ثغورِ المسلمين ، أو أقصَى حَوْزِ (٥) المسلمين ، فإن هم طلبوه دخل دارَ الشركِ ؟ قالا : لا يُضطُرُ مسلمٌ إلى ذلك (٣) .

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن مُجويبرٍ ، عن الضَّحَّاكِ : ﴿ أَوَّ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ . قال : أن يُطْلَبوا حتى يُعْجِزُوا (١٠) .

حُدِّثُ عن الحسينِ بنِ الفَرَجِ ، قال : سَمِعتُ أَبا معاذٍ يقولُ : ثنى عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضَّحَّاكَ يقولُ . فذكر نحوَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حفصُ بنِ غياثٍ ، عن عاصمٍ ، عن الحَسنِ : ﴿ أَوّ

( تفسير الطبري ٢٥/٨ )

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳۸۳ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢: ﴿ يِأْخِذُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : « حق <sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٥) في م: ١ جوار ٧. والحَوْز : اللِّلك. وحوزة الإسلام: حدوده. تاج العروس (ح و ز ).

<sup>(</sup>٦) تقدم أوله في ص ٣٦٠ .

يُنفَوأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : يُنفَى حتى لا يُقدَرَ عليه (١) .

حدَّثني المثنى ، قال: ثنا إسحاقُ ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ ، عن أبيه ، عن الربيع بن أُنسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : أُخْرِجُوا مِن الأَرْضِ ، أَينما أَدْرِكُوا أُخْرِجُوا، حتى يَلْحَقُوا بأرضِ العدوِّ .

حدَّثنا الحسنُ ، قال : ثنا و٦٧٦/١ عبدُ الرَّزَّاقِ ، قال : ثنا معمرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ في قولِه : ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : نَفْيُه أَن يُطْلَبَ فلا يُقدَرَ عليه ، كلما شمع به في أرض طُلِب<sup>(۲)</sup>.

حدَّثني على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : أخبرني سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : إذا لم يَقْتُلْ ولم يَأْخُذُ مالًا ، طُلِب حتى (۳) يُعجِزُ .

حدَّثني ابنُ البَرْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريم ، قال : أخبرني نافعُ بنُ يزيد ، قال : ثني أبو صَحْدٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ ، وعن أبي معاوية ، عن سعيدِ بنِ مجبير : ﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ : مِن أرضِ الإسلامِ إلى أرضِ الكفرِ (').

وقال آخرون : معنى النفي في هذا الموضع أن الإمامَ إذا قَدَر عليه نفاه مِن بلدتِه إلى بلدةٍ أُخرى غيرِها .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٨، وفي مصنفُه (١٨٥٤٥) مطولًا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) تقدم مطولاً في ص ٣٧٧، وستأتي بقيته في ص ٣٩٨.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن / سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ الْأَرْضِ ﴾ . قال : مَن ٢١٨/٦ أخاف سبيلَ المسلمين ، نُفِي مِن بلدِه إلى غيرِه ؛ لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَزَر وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَزَر وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَزَر وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَرَبُ وَاللَّهُ عَرْبُ اللَّهُ عَرْبُ وجلًا : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مُولِ اللَّهِ عَزَل وَجلًا : ﴿ أَوْ يُنفَوّا مِرَ اللَّهُ عَرْبُونَ اللَّهُ عَرْبُوا اللَّهُ عَرْبُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرْبُولُ اللَّهُ عَرْبُولُ اللَّهُ عَرْبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْبُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّ

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى الليث ، قال : ثنى يزيدُ بنُ أبى كبيب وغيره ، عن حيًان (٢) بنِ سُرَيج (٣) ، أنه كتب إلى عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فى اللصوصِ ، ووَصَف له لُصُوصِيَّتَهم وحَبْسَهم فى السجونِ . قال : قال اللَّه فى كتابِه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوَ يُنفَوا مِن بُعَكَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَيْ ﴿ . وَرَك : ﴿ أَوْ يُنفَوا مِن اللَّهِ حلَّ وعزَ : ﴿ إِنَّ يُعَرِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَيْ ﴾ . وترك : ﴿ أَوْ يُنفَوا مِن اللَّهِ حلَّ وعز : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسَعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا اللَّهِ جلَّ وعز : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسَعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهِ عَمْ بنُ عبدِ العزيزِ : أما بعدُ ، فإنك كَتَبْتَ إِلَى تَذَكُو قُولَ اللّهِ حلَّ وعز : ﴿ إِنَّمَا جَزَوْا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَستَعُونَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهِ عَمْ بنُ عبدِ العزيزِ : أما بعدُ ، فإنك كَتَبْتَ إِلَى تَذَكُو قُولَ اللّهِ عَمْ إِنَّ مُعْتَعِلُوا أَوْ تُقَلِّمُ عَمْ اللّهِ عَمْ وَارْجُلُهُم مِنْ خِلَيْهِ ﴾ . وتركت أن يُقَتَّلُوا أَوْ يُعْكَلُوا أَوْ تُقَلَّ عَلَى اللّهُ عَنْ إِنْك عَبْدُ بن عَيْنَ ابنَ أَمٌ حَيَانَ ابنَ أَمٌ حَيَانَ ابنَ أَمٌ حَيَانَ ، لا تُحَرِّكِ اللّهُ عَنْ مُواضِعِها ، أَجَرَّدتَ للقتلِ والصلبِ ، كأنك عبدُ بنى عقيلٍ ، مِن غيرِ ما اللّه عن مواضعِها ، أَجَرَّدتَ للقتلِ والصلبِ ، كأنك عبدُ بنى عقيلٍ ، مِن غيرِ ما أَشَيْعُ بَاذَا أَتَاك كتابى هذا فانْفِهِم إلى شَعْبُ (أَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٩٤، ٣٩٥، وتفسير ابن كثير ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) فى م: « حبان » . وينظر التاريخ الكبير ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في م، ت ٢، س: (شريح). وينظر الإكمال ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) شغب : موضع ببلاد عُذْرة . وقيل : بين المدينة وأَيْلَةَ .وقيل : هي قرية خلف وادى القُرى . وقيل : بين المدينة والشام . ينظر تاج العروس ( ش غ ب ) .

وينظر الأثر في البحر المحيط ٣/ ٤٧١.

حدَّ ثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : ثنى الليثُ ، عن يزيدَ وغيرِه بنحوِ هذا الحديثِ ، غيرَ أن يونسَ قال في حديثِه : كأنك عبدُ بنى أبي عِقالٍ ، مِن غيرِ أن أُشبِّهَك به .

حدَّ ثنى يونسُ ، قال : أخبرَ نا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرَ نا ابنُ لَهِيعَة ، عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ ، أن الصَّلْت كاتب حَيَّانَ (١) بنِ سُريجٍ ، أخبرَهم أن حَيَّانَ كتب إلى عمرَ ابنِ عبدِ العزيزِ أن ناسًا من القِبْطِ قامَتْ عليهم البينةُ بأنهم حارَبوا اللَّه ورسولَه ، وسَعَوْا في الأَرضِ فسادًا ، وأن اللَّه يقولُ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّ وُا اللَّهِ يَعْرِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسُعُونَ فِي الأَرْضِ فسادًا ﴾ . فقرًا حتى بَلغ : ﴿ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ ﴾ . وسكت عن النفي ، وكتب إليه : فإن رَأَى أميرُ المؤمنينَ أن يُمضِى قضاءَ اللَّهِ فيهم ، فليكثبُ بذلك . فلما قرَأ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ كتابَه ، قال : لقد اجْترَأ حيًّانُ . ثم كتب إليه : إنه قد بَلغنى كتابُك وفهِمْتُه ، ولقد اجْتَزَأْتَ ، كأنما كَتبتَ بكتابِ يزيدَ بنَ أبى مسلم ، قد بَلغنى كتابُك وفهِمْتُه ، ولقد اجْتَزَأْتُ ، كأنما كتبتَ بكتابِ يزيدَ بنَ أبى مسلم ، أو عليجِ صاحبِ العراقِ ، مِن غيرِ أن أُشَبَهَك بهما ، فكتبتَ بأوَّلِ الآيةِ ثم سَكتَ عن آخرِها ، وإن اللَّه يقولُ : ﴿ أَوْ يُنفَوْأ مِن مَ الْأَرْضُ ﴾ فإن كانتْ قامَتْ عليهم البينةُ آخرِها ، وإن اللَّه يقولُ : ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِن مَ الْمَرْضُ ﴾ فإن كانتْ قامَتْ عليهم البينةُ بم كتبت به ، فاعْقدْ في أعناقِهم حديدًا ، ثم غَيْبُهم إلى شَعْبِ و بَدَا (١).

قال أبو جعفرٍ : شَغْبٌ وبَدَا موضعان .

وقال آخرون : معنى النفي مِن الأرضِ في هذا الموضِعِ الحَبْسُ (٢٠) . وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه .

<sup>(</sup>١) في م : ١ حبان ٥ .

<sup>(</sup>٢) بدا : واد قُرب أَيْلَة من ساحل البحر . وقيل : بوادى القرى . وقيل : بوادى عذرة قرب الشام . ينظر تاج العروس (ب د و ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، س: «ذكر من روى ذلك عنه».

وأولَى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: معنى النفي مِن الأرضِ فى هذا الموضعِ هو نَفْيُه من بلدٍ إلى بلدٍ غيرِه ، وحبسه فى السجنِ فى البلدِ الذى نُفى إليه حتى تَظْهَرَ توبتُه مِن فسوقهِ ، ونزوعُه عن معصيتِه ربَّه .

/وإنما قلتُ : ذلك أولى الأقوالِ بالصِّحةِ ؛ لأن أهلَ التأويل اخْتَلَفوا في معنى ٢١٩/٦ ذلك على أحدِ الأوجُهِ الثلاثةِ التي ذكرتُ . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان معلومًا أن اللَّهَ جَلَّ ثناؤُه إنما جَعَل جزاءَ المحارب، القتلَ أو الصلبَ أو قطعَ اليدِ والرِّجل مِن خلافٍ ، بعدَ القدرةِ عليه ، لا في حالِ امتناعِه ، كان معلومًا أن النفيَ أيضًا إنما هو جزاؤُه بعدَ القدرةِ عليه لا قبلَها . ولو كان هروبُه مِن الطلبِ نفيًا له مِن الأرض ، كان قطعُ يدِه ورِجلِه مِن خلافٍ في حالِ امتناعِه وحربِه على وجهِ القِتالِ ، بمعنى إقامةِ الحَدِّ عليه بعدَ القدرةِ عليه . وفي إجماع الجميع أن ذلك لا يقومُ مَقامَ نفيه الذي جَعَله اللَّهُ عزَّ وجلَّ حدًّا له بعدَ القدرةِ عليه (١) . وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلومٌ أنه لم يَبْقَ إلا الوجهانِ الآخرانِ ، وهو النفئ مِن بلدةٍ إلى أُخرى غيرها أو السجنُ . فإذ كان ذلك كذلك ، فلا شكَّ أنه إذا نُفِي مِن بلدةٍ إلى أُخرى غيرِها ، فلم يُنْفَ مِن الأرضِ ، بل إنما نُفِي مِن أرضِ دونَ أرض. وإذ كان ذلك كذلك، وكان اللَّهُ جلَّ ثناؤُه إنما أَمَر بنفيِه مِن الأرض، كان معلومًا أنه لا سبيلَ إلى نفيه مِن الأرضِ إلا بحبسِه في بُقْعَةٍ منها عن سائرِها، فيكونُ منفيًّا حينئذ عن جميعها، إلا مما لا سبيلَ إلى نفيه منه.

> وأما معنى النفي في كلامِ العربِ، فهو الطردُ، ومِن ذلك قولُ أُوسِ بنِ كجيرِ (٢):

 <sup>(</sup>١) كذا فى النسخ ، والكلام غير تام ، ولعل تمامه : بطل أن يكون نفيه من الأرض هروبه من الطلب .
 (٢) المفضليات ص ٨٢٧ .

يُنْفَوْن عن طُرُقِ الكِرامِ كما تَنْفِي (١) المَطارِقُ (٢) ما يلي القَرَدُ (١)

[٦٧٧/١] ومنه قِيل للدراهم الرديئةِ وغيرِها مِن كلِّ شيءٍ: النَّفايةُ. وأما المصدرُ مِن : نَفَيتُ ، فإنه النفي والنِّفايَةُ ، ويقالُ : الدلوُ أَنْ يَنْفِي الماءَ . ويقالُ لِمَا تَطاير مِن الماءِ مِن المدلوِ : النَّفِيُ . ومنه قولُ الراجزِ (٥) :

# كأنَّ مَتْنَـــيْهِ مِــنَ النَّفِيِّ

# مَواقِعُ الطَّيْرِ على الصُّفِيِّ

ومنه قيل: نَفَى شَعَرُه . إذا سَقَطَ . يقالُ : حالَ لونُك ، ونفَى شَعَرُك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﷺ .

يعنى جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿ ذَالِكَ ﴾: هذا الجَزَاءُ الذي بَازَيتُ به الذين حَارَبوا اللَّهُ ورسولَه ، وسَعَوا في الأرضِ فسادًا في الدنيا ؛ مِن قتل ، أو صلب ، أو قطع يد ورِجلٍ مِن خِلافٍ ، ﴿ لَهُمْ ﴿ يعنى : لهؤلاءِ المحارِبين ، ﴿ خِرْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ يعنى : لهؤلاءِ المحارِبين ، ﴿ خِرْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ يقولُ : هو لهم شرَّ وعارٌ وذِلةٌ ، ونكالٌ وعقوبةٌ في عاجلِ الدنيا قبلَ الآحرةِ . يُقالُ منه : أَخْزَيْتُ فلانًا فَخَزِي هو خِرْيًا .

وقولُه : ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ . يقولُ عزَّ ذكرُه : لهؤلاءِ الذين حارَبوا اللَّهَ ورسولَه ، وسَعَوْا في الأرضِ فسادًا فلم يتوبوا مِن فعلِهم ذلك حتى

<sup>(</sup>١) في م، ت ٢، س: ( ينفي ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) المَطَارق: جمع مِطْرَق وهو القضيب الذي يضرب به الصوف أو القطن لينتفش. ينظر المفضليات ص ۸۲۷، واللسان (طرق).

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١: « الفردا » ، وفي ت ١ ، س : « الفرد » . والقرد : ما تمعط من الوبر والصوف وتلبد ، وهو ردىء الصوف أو هو نفايته . تاج العروس (ق رد ) .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ( للدلو ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۲/ ۲۰۹.

هَلَكُوا - في الآخرةِ ، مع الخِزْيِ الذي جازيتُهم به في الدنيا ، والعقوبةِ التي عاقبتُهم بها فيها ، ﴿ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ . يعني : عذابُ جهنَّم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓا اللَّهُ عَنْوُرُ تَحِيمُ اللَّهِ ﴾ .

/ اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ ذلك ؛ فقال بعضهم: معنى ذلك: إلا الذين ٢٢٠/٦ تابوا مِن شركِهم، ومُناصَبَتِهم الحربَ للَّهِ ولرسولِه، والسعي في الأرضِ بالفسادِ بالإسلامِ، والدخولِ في الإيمانِ مِن قبلِ قدرةِ المؤمنين عليهم، فإنه لا سبيلَ للمؤمنين عليهم بشيءٍ مِن العقوباتِ التي جعَلَها اللَّهُ جزاءً لمن حاربه ورسولَه، وسَعَى في الأرضِ فسادًا ؛ مِن قتلٍ أو صلبٍ أو قطع يد ورجلٍ مِن خلافٍ أو نفي مِن الأرضِ، فلا تِباعَةُ أَوْ تَلَى أُو صلبٍ أو قطع يد ورجلٍ مِن خلافٍ أو نفي مِن الأرضِ، فلا تِباعَةُ أَقْ قِبَلَه لأحدِ فيما كان أصاب في حالِ كفرِه وحربِه المؤمنين، في مالٍ ولا دم ولا حرمةٍ . قالوا: فأما المسلمُ إذا حارب المسلمين أو المُعاهَدِين، وأتى بعضَ ما يجبُ عليه العقوبةُ ، فلن تَضَعَ توبتُه عنه عقوبةَ ذنبِه، بل توبتُه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ ، وعلى الإمامِ عليه العقوبةُ ، فلن تَضَعَ توبتُه عليه ، وأخذُه بحقوقِ الناس .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضِحٍ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ، عن يزيدُ النَّحْوِيِّ، عن عِكرمةً والحسنِ البصريِّ، قالا قولَه: ﴿ إِنَّمَا جَزَّا وَا الَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المشركين، (فَمَن تاب ) منهم مِن قبلِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المشركين، أف هذه الآيةُ الرجل المسلمَ مِن أن يُقْدَرَ عليه، لم يكن عليه سبيلٌ، وليست تُحْرِزُ هذه الآيةُ الرجل المسلمَ مِن الحدِّ إن قتَل أو أَفْسَد في الأرضِ، أو حارب اللَّهَ ورسولَه، ثم لَحِق بالكفارِ قبلَ أن

<sup>(</sup>١) التَّبِعَة والتِّبَاعة: ما اتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها ، وهما أيضا ما فيه إثم يتبع . اللسان (ت بع) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ۱،: «في من مات».

يُقْدَر عليه ، ( لم يَمْنَعْه ذلك أَنْ أَيْقامَ عليه الحَدُّ الذي أصاب (٢).

حدَّثنا بشارٌ ، قال : ثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجَيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَـلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمٌ فَأَعْلَمُوا ٱلَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴾ . قال : هذا لأهلِ الشَّركِ ، إذا فعلوا شيئًا في شركِهم ، فإن اللَّه غفورٌ رحيمٌ ، إذا تابوا وأسلَموا .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأَرْضِ فَسَادًا ﴾ : الزِّنى ، والسرقة ، وقتلُ النفسِ ، وإهلاكُ الحرثِ والنسلِ ، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ على عهدِ الرسولِ ﷺ (") .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَونٍ ، قال : أخبرنا هُشَيمٌ ، عن مجويبرٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، قال : كان قومٌ بينَهم وبينَ الرسولِ عَيْكَ ميثاقٌ ، فنَقَضوا العهدَ ، وقطَعوا السَّبيلَ ، وأَفسَدوا في الأرضِ ، فخيَّر اللَّهُ نبيَّه عَيْكَ فيهم ؛ فإن شاءَ قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطَّع أيديَهم وأرجلَهم مِن خلافِ "، فمَن تابَ قبلَ أن تَقْدِروا عليه ، قُبِل ذلك منه .

حدَّثني المثنى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية . فذَكر نحو قولِ الضحاكِ ، إلا أنه قال : فإن جاء تائبًا فدخل في الإسلامِ قُبِل منه ، ولم يُؤَاخَذْ بما سَلَف (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: «ذلك». والمثبت ما تقدم في ص ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۳۶۱ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريج أوله في ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه فی ص ۲٦٠ ، وینظر طرف منه فی ص ۳۸۰ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ص ۳۸۰، ۳۸۰.

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْمِيمٌ ﴾ . قال : هذا لأهلِ الشركِ ، إذا فعلوا شيئًا مِن هذا في شركِهم ، ثم تابوا وأسلَموا ، فإن اللَّه غفورٌ رحيمٌ .

/حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن عطاءِ ٢٢١/٦ الحُراسانيِّ وقتادة : أما قولُه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَـٰلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ﴾ . فهذه لأهلِ الشركِ ، فمَن أصاب مِن المشركين شيئًا مِن المسلمين وهو لهم حربٌ ، فأخذ مالًا ، أو أصاب دمًا ، ثم تاب قبلَ أن تَقدِروا عليه ، أُهدِر عنه ما مضَى (١) .

وقال آخرون: بل هذه الآية مَعْنِيِّ بالحكم بها المحارِبون اللَّهُ ورسولَه؛ الحُرَّابُ مِن أهلِ الإسلامِ ، مَن قطع منهم الطريق وهو مقيمٌ على إسلامِه ، ثم اسْتَأْمَن ، فأُومِن على جناياتِه التي جناها ، وهو للمسلمين حَرْبٌ ، ومَن فعَل ذلك منهم مرتدًا عن الإسلامِ ثم لَحِق بدارِ الحربِ ، ثم اسْتَأْمَنَ فأُومِن . قالوا: فإذا أُمَّنَه الإمامُ على جناياتِه التي سَلَفَتْ لم يكنْ قِبَلَه لأحدٍ تَبِعةٌ في دمٍ ولا مالٍ أصابه قبلَ توبيّه ، وقبلَ أمانِ الإمامِ إياه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّتنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : أخبرنى أَبو أسامةَ ، عن أشعثَ بنِ سَوَّارٍ ، عن عامرِ الشَّعْبِيِّ ، أن حارثةَ بنَ بدرِ خرَج محاربًا ، فأخاف السبيلَ ، وسفَك الدمَ ، وأخذ الأموالَ ، ثم جاءَ تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدَرَ عليه ، فقبل على بنُ أبى طالبٍ عليه السلامُ توبتَه ، وجعَل له أمانًا منشورًا ، على ما كان أصاب مِن دم أو مالٍ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ ، قال أخبرنا هُشيمٌ ، عن مجالدٍ ، عن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص ۳۷۵.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١: « جاءه » .

الشعبيّ أن حارثة بن بدر حارب في عهدِ عليّ بنِ أبي طالبٍ ، فأتي الحسن بن عليّ ، وضوانُ اللّهِ عليهما ، فطلَب إليه أن يَسْتَأْمِنَ له مِن عليّ ، فأبَى ، ثم أتى ابن () جعفرٍ ، فأبَى عليه ، فأبَى سعيدَ بن قيس الهمدانيّ فأمّنه ، وضمّه إليه ، وقال له : اسْتأْمِنْ إلِى أميرِ المؤمنين عليّ بنِ أبي طالبِ () . قال : فلمّا صلّى عليّ الغداة ، أتاه سعيدُ بن قيسٍ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما جزاءُ الذين يُحاربون اللّه ورسوله ؟ قال : ﴿ أَن يُقَتّلُوا أَق يُصَلّمُ اللّهُ ورسوله ؟ قال : ﴿ أَن يُقتّلُوا أَق يُصَلّمُ اللّهُ ورسوله ؟ قال : ﴿ أَن يُقتّلُوا أَق يُصَلّمُ اللّهُ ورسوله ؟ قال : ﴿ إِلّا الّذِينَ يَحاربون اللّه ورسوله ؟ قال : وإن يُتقولُ مِن قَبّلِ أَن تَقدِرُوا عَلَيْمٍ ﴿ . فقال سعيدٌ : وإن عان حارثة بن بدرٍ ؟ قال : وإن كان حارثة بن بدرٍ . قال : فهذا حارثة بن بدرٍ قد جاء كان حارثة بن بدرٍ ؟ قال : نعم . قال : فجاء به فبايعَه ، وقبِل ذلك منه ، وكتب له أمانًا () .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَغْراءَ ، عن مجالدٍ ، عن الشعبيّ ، قال : كان حارثةُ بنُ بدرٍ قد أَفْسَد فى الأرضِ وحارب ثم تاب ، وكُلّم له عليّ فلم يُوَمِّنه ، فأتى سعيدَ بنَ قيسٍ فكلّمه ، فانْطَلَق سعيدُ بنُ قيسٍ إلى عليّ ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، ما تقولُ فى من حارب اللّه ورسوله ؟ فقرأ الآية كلّها . فقال : أرأيتَ مَن تاب مِن قبلِ أن تَقْدِرَ عليه ؟ قال : أقولُ كما قال اللّهُ . قال : فإنه حارثةُ بنُ بدرٍ . قال : فأمّنه عليّ . فقال حارثةُ بنُ بدرٍ . قال : فأمّنه عليّ . فقال حارثةُ أن

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س: «أبي » وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) اسْتَأْمَنَ إليه: استجاره وطلب حمايته. الوسيط (أمن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢/ ٢٨١، ٢٨٢، وابن أبى الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٤٠٩)، وابن أبى حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٩٥/٣- وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٩٠، ٣٩٠ من طريق مجالد به نحوه، وقد صُرِّحَ باسم ابن جعفر في رواية أخرى عند ابن أبي شيبة ٧٠٨/، ٧٠٩، وقد تحرف إساد عن مجالد به مختصرًا جدًّا: وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد. وقد تحرف إسناد الأثر في تاريخ ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) البيتان في مصادر التخريج السابقة باختلاف يسير في اللفظ.

ألا أَبْلِغَنْ هَمْدانَ إِمَّا لَقِيتَها على النَّأْيِ لا يَسْلَمْ عدوٌ يَعِيبُها لَعَمْرُ أَبِيها إِنَّ همدانَ تَتَّقِى الْ إِلَهَ ويَقْضى بالكتابِ خَطِيبُها

احدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن ٢٢٢٦٦ السُّدِّ قُولَه : ﴿ إِلَا ٱلَذِيرَ عَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْمٍ ﴾ : وتوبتُه مِن قبلِ أن يَقْدَرَ عليه ، أن يَكْتُبَ إلى الإمامِ يَسْتَأْمِنُه على ما قتَل وأَفْسَد في الأرضِ : فإن لم يُقدِّن على ذلك ازددتُ فسادًا وقتلًا وأخذًا الأموالَ أكثرَ مما فعلتُ ذلك قبلُ . فعلى الإمامِ مِن الحقِّ أن يُؤمِّنه على ذلك ، فإذا أُمَّنه الإمامُ جاء حتى يضعَ يدَه في يدِ الإمامِ ، فليس لأحدِ مِن الناسِ أن يَتَّبِعَه ، ولا يَأْخُذَه بدم سَفَكه ، ولا مالٍ أخذه ، وكلَّ مالٍ فليس لأحدِ مِن الناسِ أن يَتَّبِعَه ، ولا يَأْخُذَه بدم سَفَكه ، ولا مالٍ أخذه ، وكلَّ مالٍ كان له فهو له ، لكَيْلا يَقْتُلَ المؤمنين أيضًا ويُفْسِدُ ( ) ، فإذا رجَع إلى اللَّهِ جلَّ وعزَّ فهو وليه يَأْخُذَه بينَه وبينَ الإمامِ والناسِ ، فإذا أَخَذه الإمامُ وقد تاب فيما ينهُ وبينَ الإمامِ والناسِ ، فإذا أَخَذه الإمامُ وقد تاب فيما ينهُ وبينَ الإمامِ ، فليُقِمْ عليه الحَدَّ .

حدَّثنا على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، أخبرني (٢) مَكْحولٌ أنه قال : إذا أعطاه الإمامُ أمانًا ، فهو آمِنٌ ولا يُقامُ عليه الحدُّ ما كان أصاب .

وقال آخرون: معنى ذلك: كلَّ مَن جاء تائبًا مِن الحُرَّابِ قبلَ القُدْرَةِ عليه اسْتَأْمَن الإمامَ فأَمنَه ، أو لم يَسْتَأْمِنْه بعدَ أن يجيءَ مستسلمًا تاركًا للحربِ.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ فُضيلٍ ، عن أَشْعَثَ ، عن عامِرٍ ، قال : جاء رجلٌ مِن مُرادٍ إلى أبى موسى وهو على الكوفةِ في إمرةِ عثمانَ بعدَ مَا صلَّى المكتوبةَ ، فقال : يا أبا موسى هذا مقامُ العائذِ بك ، أنا فلانُ بنُ فلانِ المُرادِيُّ ،

<sup>(</sup>١) في م: (يفسده)، وفي س: (تفسد).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، والصواب : ﴿ عن ﴾ . وينظر في رواية سعيد عن مكحول ما تقدم في ٥٨٦/٣، ٤/ ٢٥.

كنتُ حاربتُ اللَّهَ ورسولَه ، وسَعَيْتُ في الأرضِ ، وإني تبتُ مِن قبلِ أن يُقْدَرَ على . فقام أبو موسى فقال : هذا فلانُ بنُ فلانِ ، وإنه كان حارب اللَّه ورسولَه ، وسعَى في الأرضِ فسادًا ، وإنه تاب قبلَ أن يُقدَرَ عليه ، فمَن لَقِيّه فلا يَعرِضْ له إلا بخيرِ (أوتوبةٍ أ . فأقام الرجلُ ما شاءَ اللَّهُ ، ثم إنه خرَج فأَدْرَكه اللَّهُ بذنوبِه فقتَله () .

حدَّثني الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن إسماعيلَ السديِّ ، عن الشعبيِّ ، قال : جاء رجلٌ إلى أبي موسى . فذكر نحوَه (٣) .

حدَّثنى على بنُ سهلٍ، قال: ثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: قلْتُ لمالكِ: أرأيت هذا المحارب الذي قد أخاف السبيل، وأصاب الدم والمالَ، فلَحِق بدارِ الحربِ، أو تَمَنَّعَ في بلادِ الإسلام، ثم جاء تائبًا من قبلِ أن يُقْدَرَ عليه؟ قال: للم أو تَمَنَّعُ في بلادِ الإسلام، ثم جاء تائبًا من قبل أن يُقْدَرَ عليه؟ قال: لا ألا أن يُوجَدَ تُقْبَلُ توبتُه. قال: لا ، إلا أن يُوجَدَ معه مالٌ بعينه، فيُرَدَّ إلى صاحبِه، أو يَطْلُبَه وَلَىٰ مَن قبل بدم في حربه يَثْبُتُ ببيئية أو اعترافِ فيُقادَ به، وأما الدِّماءُ التي أصابَها ولم يَطْلُبُها أولياؤُها فلا يَثْبَعُه ببيئية أو اعترافِ فيقادَ به، وأما الدِّماءُ التي أصابَها ولم يَطْلُبُها أولياؤُها فلا يَثْبعُه الإمامُ بشيءٍ. قال علي : قال الوليدُ: فذكرتُ ذلك لأبي عمروٍ ، فقال: تُقْبَلُ توبتُه إذا كان محاربًا للعامةِ والأَمةِ قد آذاهم بحربِه ، فشهر سلاحَه ، وأصاب الدماءَ والأموالَ ، فكانتُ له مَنَعَةٌ ، أو فِئةٌ يَلجَأُ إليهم ، أو لحِق بدارِ الحربِ ، فارتَدً عن الإسلامِ ، أو كان مقيمًا عليه ، ثم جاء تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدَرَ عليه ، فارتَدُ عن الإسلامِ ، أو كان مقيمًا عليه ، ثم جاء تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدَرَ عليه ، قبلَتُ توبتُه ، ولم يُثبَعْ بشيءٍ منه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٢/١، والبيهقي ٢٨٤/٨ من طريق أشعث به نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٦/٣ عن المصنف.

حدَّثنى على ، قال : ثنا الوليد ، قال : قال أبو عمرو : سَمِعتُ ابنَ شِهابِ الزُّهْرِيَّ يقولُ ذلك .

احدَّ ثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : فذكرتُ قولَ أبى عمرٍ و ومالكِ ٢٢٣/٦ لِليْثِ بنِ سعدِ في هذه المسألةِ ، فقال : إذا أَعْلَن بالمحارَبةِ العامَّةَ والأئمةَ ، وأصاب الدماءَ والأموالَ ، فامْتَنَع بمحاريته مِن الحكومةِ عليه (١) ، أو لحيق بدارِ الحربِ ، ثم جاء تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدَرَ عليه ، قُبِلَتْ توبتُه ، ولم يُتْبَعْ بشيءٍ مِن أحداثِه في حربهِ مِن دمِ خاصَّةٍ ولا عامَّةٍ ، وإن طَلَبَه وليَّه (٢) .

حدَّثني عَلَيٌّ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : قال الليثُ : وكذلك ثنى موسى بنُ إسحاق المكنيُ - وهو الآمرُ (٢) عندنا - أن عليًّا الأَسَديَّ حارب ، وأخاف السبيلَ ، وأصاب الدم والمالَ ، فطلَبَتْه الأئمةُ والعامةُ ، فامْتَنع ولم يُقْدُرْ عليه ، حتى جاء تائبًا ، وفالك أنه سَمِع رجلًا يقرأُ هذه الآية : ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ السَّرَقُوا عَلَى الفَيْسِهِم لَا نَقْ مَطُوا وذلك أنه سَمِع رجلًا يقرأُ هذه الآية : ﴿ يَكِعبَادِى اللَّذِينَ السَّرَقُوا عَلَى الفَيْسِهِم لَا نَقْ مَطُوا وذلك أنه سَمِع رجلًا يقرأُ هذه الآية : ﴿ وَقَفَ عليه فقال : يا عبداللَّهِ ، أعِدْ قراءتها . وأعادَها عليه ، فغمَد سيفَه ، ثم جاء تائبًا ، حتى قَدِم المدينةَ مِن السَّحَرِ ، فَاعْتَسَل ثم أعادَها عليه ، فغمَد سيفَه ، ثم جاء تائبًا ، حتى قدِم المدينة مِن السَّحَرِ ، فَاعْتَسَل ثم أَتى مسجدَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَيْهِ فصلَّى الصبح ، ثم قعد إلى أبى هُريرةَ في غمارِ (٢) أصحابِه ، فلما أَسْفَروا (٢) عرَفه الناسُ ، وقاموا إليه ، فقال : لا سبيلَ لكم عليّ ، جئتُ أصحابِه ، فلما أَسْفَروا عليّ . فقال أبو هريرةَ : صدَق . وأخذ بيدِه أبو هريرةَ ، حتى أتى مروانَ بنَ الحكمِ في إمْرَتِه على المدينةِ في زمنِ معاوية ، فقال : هذا عليٌ جاء تائبًا ، ولا مروانَ بنَ الحكمِ في إمْرَتِه على المدينةِ في زمنِ معاوية ، فقال : هذا عليٌ جاء تائبًا ، ولا مروانَ بنَ الحكمِ في إمْرَتِه على المدينةِ في زمنِ معاوية ، فقال : هذا عليٌ جاء تائبًا ، ولا

<sup>(</sup>١) الحُكْم: القضاء. حكَم عليه بالأمرِ يَحْكُم مُحكمًا وحكومةً. اللسان (ح ك م ).

<sup>(</sup>٢) ينظر التبيان ٣/٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) في م: «الأمير».

<sup>(</sup>٤) غَمْرَةُ الناسِ وغَمْرُهم وغُمارهم وغِمارهم: جماعتهم ولَفيفهم وزحمتهم. ينظر اللسان (غ م ر ).

<sup>(°)</sup> في م: «أسفر» وأسفر القوم: إذا أصبحوا. تاج العروس (س ف ر ).

سبيلَ لكم عليه ولا قَتْلَ . قال : فتُرِك مِن ذلك كله . قال : وخرَج عليٌ تائبًا مجاهدًا في سبيلِ اللهِ في البحرِ ، فلَقُوا الرومَ ، فقرَّبوا (١) سفينتَه إلى سفينةٍ مِن سفيهم ، فاقْتَحَم على الرُّومِ في سفينتِهم، فهُزِمُوا منه إلى سفينتِهم الأُخرى، فمالَتْ بهم وبه، فغَرِقوا جميعًا (١).

حدَّثنى أحمدُ بنُ حازمٍ ، قال : ثنا أبو نُعيمٍ ، قال : ثنا مُطَرِّفُ بنُ مَعْقِلٍ ، قال : سَمِعتُ عطاءً قال في رجل سرق سرقةً ، فجاء بها تائبًا مِن غيرِ أن يُؤْخَذَ ، فهل عليه حَدِّ؟ قال : لا . ثم قال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ﴾ الآية (") .

حدَّثنا ابنُ البَرُقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ ، قال : ثنى أبو صَخْرَةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ ، وعن أبى معاويةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قالا : إن جاء تائبًا لم يَقْتَطِعْ مالًا ، ولم يَشْفِكْ دمّا تُرِك ، فذلك الذى قال اللَّهُ : ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يعنى بذلك أنه لم يَسفِكْ دمًا ، ولم يَقْتَطِعْ مالًا . ولم يَقْتَطِعْ مالًا . .

وقال آخرون: بل عنى بالاستثناء فى ذلك التائب مِن حربِه اللَّه ورسولَه، والسعي فى الأرضِ فسادًا، بعد لحَاقِه فى حربِه بدارِ الكفرِ، فأما إذا كانت حِرابَتُه وحربُه وهو مقيمٌ فى دارِ الإسلامِ، وداخلٌ فى غِمارِ الأُمَّةِ، فليست توبتُه واضعةً عنه شيئًا مِن حدودِ اللَّه، ولا مِن حقوقِ المسلمين والمُعاهَدين، بل يُؤخَذُ بذلك.

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال : أخبرنى إسماعيلُ ، عن هشام بنِ عُروة ، أنه أخبرَه أنهم سألوا عروة عمَّن تَلَصَّص في الإسلامِ فأصاب

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: « فقرنوا » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٩٦/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى المصنف دون آخره .

حدودًا ، ثم جاء تائبًا . فقال : لا تُقْبَلُ توبتُه ؛ / لو قُبِل ذلك منهم اجْتَرَءوا عليه ، ٢٢٤/٦ وكان فسادًا كبيرًا ، ولكن لو فَرَّ إلى العدوِّ ثم جاء تائبًا ، لم أَرَ عليه عقوبةً (١) .

وقد رُوِي عن عروةً خلافٌ هذا القولِ .

وهو ما حدَّثنى به على ، قال : ثنا الوليدُ ، قال '' : أخبرنى مَن سَمِع هشامَ بنَ عروةَ ، عن عروةَ ، قال : يُقامُ عليه حدُّ ما فَرَّ منه ، ولا يجوزُ لأحدِ فيه أمانٌ . يعنى : الذى يُصيبُ حدَّا ، ثم يَفِرُ فيَلْحَقُ الكفارَ ، ثم يجيءُ تائبًا .

وقال آخرون: إن كانت حِرابتُه وحربُه في دارِ الإسلامِ، وهو في غيرِ مَنعَةٍ مِن فعةٍ يَلْجَأُ إليها، ثم جاء تائبًا قبلَ القُدرةِ عليه، فإن توبتَه لا تضعُ عنه شيئًا من العقوبةِ، ولا مِن حقوقِ الناسِ. وإن كانت حِرابتُه وحربُه في دارِ الإسلامِ، أو هو لاحِقٌ بدارِ الكفرِ، غيرَ أنه في كلِّ ذلك كان يلجأُ إلى فئة تَمْنَعُه مَّن أراده مِن سُلطانِ المسلمين، ثم جاء تائبًا قبلَ القُدرةِ عليه، فإن توبتَه تضعُ عنه كلَّ ما كان مِن أحداثِه في أيامِ حرابتِه تلك ما يكونَ أصاب حدًّا، أو أَمر الوُفْقةَ بما فيه عقوبةٌ أو غُومٌ لمسلمٍ أو مُعاهِدٍ، وهو غيرُ مُلْتَجِيءِ إلى فئة تَمْنَعُه، فإنه يُؤْخَذُ بما أصاب مِن ذلك وهو كذلك، ولا يضعُ ذلك عنه توبتُه.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى على بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ ، قال : قال أبو عمرو : إذا قطَع الطريق لصّ أو جماعةٌ مِن اللصوصِ ، فأصابوا ما أصابوا مِن الدماءِ والأموالِ ، ولم يَكُنْ لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٥٤٨)، والنحاس في ناسخه ص٣٨٦ من طريق هشام به.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، س: «و».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، س: «كذلك».

فئةٌ يَلْجَئُون إليها ، ولا منَعةٌ ، ولا يَأْمَنون إلا بالدخولِ في غِمارِ أُمَّتِهم ، وسَوادِ عامَّتِهم ، ثم جاء تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدرَ عليه ، لم تُقْبَلْ توبتُه ، وأُقِيم عليه حدَّه ما كان .

حدَّ ما فرَّ منه ، ولا يجوزُ لأحدِ فيه أمانٌ . فقال أبو عمرو : إن فرَّ مِن حَدَيْه في دارِ الْإسلامِ فأعطاه إمامٌ أمانًا ، لم يَجُرُ أمانُه . وإن هو لَحِق بدارِ الحربِ ثم سأل إمامًا أمانًا على أحداثِه ، لم يَثْبَغِ للإمامِ أن يُعطيه أمانًا . وإن أعطاه الإمامُ أمانًا وهو غيرُ عالِم على أحداثِه ، لم يَثْبَغِ للإمامِ أن يُعطيه أمانًا . وإن أعطاه الإمامُ أمانًا وهو غيرُ عالِم بأحداثِه ، فهو آمنٌ . وإن جاء أحدٌ يَطلُبُه بدمٍ أو مالٍ ، رُدَّ إلى مَأْمَنِه ، فإن أبى أن يرجعَ فهو آمنٌ ، ولا يُتَعَرَّضُ (١) له . قال : وإن أعطاه أمانًا على أحداثِه وهو يعرفُها ، فالإمامُ ضامنٌ ، واجبٌ عليه عَقْلُ (١) ما كان أصاب مِن دمٍ أو مالٍ ، وكان فيما عَطّل مِن تلك الحدودِ والدماءِ آثمًا ، وأمرُه إلى اللَّهِ جلَّ وعزَّ . قال : وقال أبو عمرو : فإذا أصاب ذلك ، وكانت له مَنَعَةٌ أو فئةٌ يلجأً إليها ، أو لحَق بدارِ الحربِ فارتدَّ عن الإسلامِ ، أو كان مُقيمًا عليه ثم جاء تائبًا مِن قبلِ أن يُقْدرَ عليه ، قُبِلَتْ توبتُه ، ولم يُثبَعْ بشيءٍ مِن أحداثِه التي عليه في حربِه ، إلا أن يُوجَدَ معه شيءٌ قائمٌ بعينِه ، فيرَدَّ إلى صاحبِه .

حدَّثنى على ، قال : ثنا الوليد ، قال : أخبرنى ابنُ لَهيعة ، عن ربيعة ، قال : تُقْبَلُ توبتُه ، ولا يُثبَعُ بشيءٍ مِن أَحْداثِه في حربِه ، إلا أن يَطْلُبَه أحدٌ بدمٍ كان أصابه في سِلْمِه قبلَ حربِه ، فإنه يُقادُ به .

/حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا معمرٌ الرَّقِيُّ ، قال : ثنا الحجامُ ، عن الحكم بنِ عُتيبةَ ، قال : قاتَلَ اللَّهُ الحجامَ ، إنْ كان لَيَفْقَهُ ! أَمَّن رَجُلًا من مُحارَبَتِه

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، س: ﴿ يعرض ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) العقل: الدينة. وعقل عنه عَقْلًا: أدَّى جِنايته، وذلك إذا لزمتْه ديةٌ فأعطاها عنه. ينظر تاج
 العروس (ع ق ل ).

فقال : انْظُروا هل أصاب شيئًا قبلَ خروجِه ؟

وقال آخرون : تضَعُ توبتُه عنه حدَّ اللَّهِ الذي وجَب عليه بمُحارَبَتِه ، ولا تُسقِطُ عنه حقوقَ بني آدمَ .

وممن قال ذلك الشافعيُّ . حدَّثنا بذلك عنه الرَّبيعُ (١) .

وأَوْلَى هذه الأقوالِ في ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال: توبةُ المحاربِ المُمْتَنِع بنفسِه ، أو بجماعةٍ معه قبلَ القدرةِ عليه ، تضعُ عنه تَبِعاتِ الدنيا التي كانت لَزِمَتْه في أيامٍ حربِه وحِرابتِه ؛ مِن حدودِ اللَّهِ ، وغُرمِ لازمٍ ، وقَوَدٍ ، وقِصاصٍ ، إلا ما كان قائمًا في يدِه مِن أموالِ المسلمين والمُعاهدين بعَيْنِه ، فيُرَدُّ على أهلِه ؛ لإجماع الجميع على أن ذلك حكمُ الجماعةِ الممتنعةِ المحاربةِ للَّهِ ولرسولِه ، الساعيةِ في الأرض فسادًا ، على وجهِ الرِّدَّةِ عن الإسلامِ . فكذلك حكمُ كلِّ ممتنع سعَى في الأرضِ فسادًا، جماعةً كانوا أو واحدًا. فأمَّا المُسْتَخْفِي بسرقتِه والمتلصِّصُ على وجهِ اغْتِفالِ (٢) مَن سرَقه ، والشاهرُ السلاحَ في خَلاءٍ على بعضِ السابِلَةِ ، وهو عندَ الطلبِ غيرُ قادرٍ على الامتناع ، فإن حكمَ اللَّهِ عليه - تاب أو لم يَتُبْ - ماض ، وبحقوقِ مَن أَخَذَ مَالَهُ أَوْ أَصَابِ وَلِيَّهُ بِدِمْ أَوْ خَتْلِ ، مَأْنُحُوذٌ ، وتوبتُه فيما بينَه وبينَ اللَّهِ ، قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا مِن ذلك وهو للمسلمين سِلْمٌ ، ثم صار لهم حَرْبًا ، أن حربَه إياهم لن يضعَ عنه حقًّا للَّهِ عزَّ ذكرُه ، ولا لآدميٌّ ، فكذلك (١) حكمُه إذا أصاب ذلك في خَلاءٍ أو باسْتِخْفاءٍ ، وهو غيرُ ممتنِع من السلطانِ بنفسِه إن أراده ، ولا له فئةٌ يلجأً إليها مانعةٌ منه.

<sup>(</sup>١) الأم ٦/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في م : «إغفال » ، وفي س : «اغتيال » . وتَغَفَّلْتُه واشتَغْفَلْتُه : تَحَيَّنْتُ غَفْلَتَه . ومعنى الاغتفال هنا في سياقه بنفس المعنى . ينظر اللسان (غ ف ل) .

( تفسير الطبري ٢٦/٨ )

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ت ١: « ذلك » .

وفى قولِه: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبّلِ ٱن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ . دليلٌ واضحٌ لمَن وُفِق لفهمِه ، أن الحكم الذى ذكره اللَّهُ فى المحاربين (يَجْرى فى) المسلمين والمُعاهِدين ، دونَ المشركين الذين قد نَصَبوا للمسلمين حربًا ؛ وذلك أن ذلك لوكان حكمًا فى أهلِ الحربِ مِن المشركين دونَ المسلمين ، ودونَ ذِمَّتِهم ، لوَجَب ألا يُسقِطَ إسلامُهم عنهم - إذا أسلموا أو تابوا بعدَ قُدْرتِنا عليهم - ماكان لهم قبلَ إسلامِهم وتوبتِهم مِن القتلِ ، وما للمسلمين فى أهلِ الحربِ مِن المشركين . وفى إجماعِ المسلمين أن إسلامُ المشركِ الحَرْبي يضعُ عنه بعدَ قُدرةِ المسلمين عليه ، ماكان واضِعَه المسلمين أن إسلامُ المشركِ الحَرْبي يضعُ عنه بعدَ قُدرةِ المسلمين عليه ، ماكان واضِعَه عنه إسلامُه قبلَ القدرةِ عليه ، ما يَذُلُّ على أن الصحيحَ مِن القولِ فى ذلك قولُ مَن عنه إسلامُه قبلَ القدرةِ عليه ، ما يَذُلُّ على أن الصحيحَ مِن القولِ فى ذلك قولُ مَن عنه إسلامُه قبلَ القدرةِ عليه ، ما يَذُلُّ على أن الصحيحَ مِن القولِ فى ذلك قولُ مَن عنه إسلامُه قبلَ القدرةِ عليه ، ما يَذُلُّ على أن الصحيحَ مِن القولِ فى ذلك قولُ مَن عنه إسلامُه قبلَ المُوضِع حُرَّابَ أهلِ اللَّلَةِ أو الذَّمَّةِ دونَ مَن سواهم مِن مشركى أهلِ الحربِ .

وأمَّا قولُه: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن معناه: فاعلَموا أَيُّهَا المؤمنون أن اللَّهَ غيرُ مُؤَاخِذٍ مَن تاب مِن أهلِ الحربِ للَّهِ ولرسولِه، السّاعِين في الأرضِ فسادًا، وغيرِهم بذنوبِه، ولكنَّه يعفُو عنه فيَسْتُوها عليه، ولا يَفْضَحُه بها بالعقوبة في الدنيا والآخرةِ، رحيمٌ به في عفوه عنه، وتر كِه عقوبته عليه.

/القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ اَلْوَسِــيلَةَ ﴾ .

يَعْنِي جلَّ ثناؤُه بذلك : يا أَيُّها الذين صَدَّقوا اللَّهَ ورسولَه فيما أخبَرَهم ووعدَ (٢)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت ۲: «مجر مجاري».

<sup>(</sup>Y) في م، ت Y: «وعدهم».

مِن الثوابِ ، وأَوْعَد مِن العقابِ ، ﴿ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ . يقولُ : أَجيبُوا اللَّهَ فيما أَمَر كم ونَهاكم ، بالطاعةِ ١٩٧٩/١ له في ذلك ، وحَقِّقوا إيمانكم وتصديقكم ربَّكم ونبيَّكم ، بالصالحِ مِن أعمالِكم ، ﴿ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ . يقولُ : واطلُبوا القُرْبةَ إليه بالعملِ بما يُرضِيه (١) .

والوسيلةُ هي الفعيلةُ ، من قولِ القائلِ : تَوسَّلتُ إلى فلانِ بكذا . بمعنى : تَقَرَّبتُ إليه . ومنه قولُ عَنترَةً ' :

إِنَّ الرجالَ لهم إليكِ وَسِيلَةٌ إِنْ يَأْخُذُوكِ تَكَحَّلِي وتَخَضَّبِي يَعْنِي بالوسيلةِ القُربةَ .

ومنه قولُ الآخَرِ (٣):

إذا غَفَل الواشُون عُدْنا لوَصْلِنا وعاد التَّصافِي بينَنا والوسائلُ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا أبو أحمدَ الزَّبَيرِيُّ ، قال : ثنا سُفَيانُ ، ح وحدثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ ، عن سُفيانَ ، عن مَنصُورٍ ، عن أبى وائلِ : ﴿ وَٱبۡتَعُوا ۚ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ . قال : القُربةُ في الأعمالِ ('') .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكِيعٌ ، حوحدَّثنا سُفيانُ ، قال : ثنا أَبي ، عن طَلْحَةَ ،

<sup>(</sup>۱) فی س : « وظفته » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/١٦٤، وتفسير القرطبي ٦/ ٩٥١، دون نسبة .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير ٩٦/٣ .

عن عَطَاءِ: ﴿ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ . قال : القُربة .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ (') ، قال : ثنا أحمدُ ، قال : ثنا أَسباطُ ، عن السُّدِّى : ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ مَا السَّلَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ . قال : فهى المسألةُ والقُربةُ (') .

حدَّثنا بِشرٌ ، قال : ثنا يَزِيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ الْكِيهِ الْكِيهِ اللَّهِ مِن قَتَادةً ﴿ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

حدَّثني المُثَنَّى ، قال : ثنا أبو حُذَيفَةَ ، قال : ثنا شِبلٌ ، عن ابنِ أَبِي نَجَيِحٍ ، عن مجاهد : ﴿ وَٱبْتَعُوا ۚ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ : القُربةُ إلى اللَّهِ (٢) .

حدَّثني المُثَنَّى ، قال: ثنا إسحاقُ ، قال: ثنا عبدُ الرزَّاقِ ، قال: أخبرَنا مَعْمَرٌ ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَٱبْتَعُوا ۚ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ . قال: القُربةُ (١٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرِ قولَه : ﴿ وَٱبْتَغُوٓا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ . قال : القُربةُ ( ) .

احدَّ ثنى يونُسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهْبٍ، قال: قال ابنُ زيدِ في قولِه: ﴿ وَٱبْتَغُوٓا إِلَى اللَّهِ. وقرأ: ﴿ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ وَابْتَغُوٓا إِلَى اللَّهِ. وقرأ: ﴿ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ (٥) [الإسراء: ٥٧].

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في النسخ : «عمرو». وهو إسناد دائر، ينظر مثلا ۱۹۶۲ه، ۲۳۷/۵، ٤٤، وسيأتي في ص ٤٠٨،

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٠/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/ ٩٦.

يقولُ جلَّ ثناؤُه للمؤمنين به وبرسولِه: وجاهِدوا أَيُّها المؤمنون أعدائي وأعداءَكم في سبيلي. يَعنِي: في دينِه وشريعتِه التي شَرَعها لعبادِه، وهي الإسلامُ. يقولُ: أَتْعِبوا أَنفسَكم في قتالِهم وحَملِهم على الدخولِ في الحنيفيَّةِ المسلمةِ. ﴿ لَمَلَكُمُ تُقْلِحُونَ ﴾ . يقولُ: كيما تُنْجِحوا فَتُدرِكوا البقاءَ الدائم، والحلودَ في جنانِه.

وقد دَلَّلنا على معنى « الفلاحِ » فيما مضَى بشواهدِه ، بما أَغنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ آَكَ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُم لِيَقْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمُّ وَلَمُمُ عَذَابُ ٱلِيمُّ اللهُ ﴾ .

يقولُ عزَّ ذكْرُه: إن الذين جحدوا ربوبية ربِّهم، وعبَدوا غيرَه، مِن بنى إسرائيلَ الذين عَبَدوا العجلَ، ومِن غيرِهم الذين عبَدوا الأوثانَ والأصنامَ، وهَلكوا على ذلك قبلَ التوبةِ، لو أن لهم مُلْكَ ما في الأرضِ كلِّها وضِعفَه معه لِيَفْتَدوا به من عقابِ اللَّهِ إياهم على "تركِهم أمرَه"، وعبادتِهم غيرَه يومَ القيامةِ، فافْتَدَوْا بذلك كلِّه - ما تَقَبَّل اللَّهُ منهم ذلك فداءً وعوضًا مِن عذابِهم وعقابِهم، بل هو مُعذَّبُهم في حميم يومِ القيامةِ عذابًا موجِعًا لهم.

وإنما هذا إعلامٌ من اللَّهِ جلَّ ثناؤُه لليهودِ الذين كانوا بينَ ظَهرانَى مُهاجَرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنهم وغيرَهم من سائرِ المشركين به سواءٌ عندَه فيما لهم مِن العذابِ الأَليم ، والعقابِ العظيم ، وذلك أنهم كانوا يَقولون : ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٢٥٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «أمرهم».

أَتِكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ١٠] . اغترارًا باللَّهِ وكذِبًا (') عليه . فكذَّبهم تعالى ذكره بهذه الآية وبالتي بعدَها ، وحسم طَمَعَهم ، فقال لهم ولجميع الكفرة به وبرسوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُم لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلقِينَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُم وَلَمُم عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يُرْجُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ القِينَمةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُم وَلَمُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يُرْجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُم عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ . يقولُ لهم جلَّ ثناؤُه : فلا يَسْمَعُوا أَيُّها الكفرة في قبولِ الفِديةِ منكم ، ولا في خروجِكم مِن النارِ بوسائلِ آبائِكم عندى بعدَ دخولِكموها ، إن أنتم مُتَّم على كفرِكم الذي أنتم عليه ، ولكن تُوبوا إلى عندى بعدَ دخولِكموها ، إن أنتم مُتَّم على كفرِكم الذي أنتم عليه ، ولكن تُوبوا إلى اللَّه توبةً نَصُوحًا .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ ﴾ .

يَعْنِى جلَّ ثَنَاؤُه بقولِه : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ : يُرِيدُ هؤلاءِ الذين كفَروا بربِّهم يومَ / القيامةِ أَن يَخْرُجوا مِن النارِ بعدَ دُخُولِهموها ، وما هم بخارِجين منها ، ﴿ وَلَهُمَّ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ . يقولُ : لهم عذابٌ دائمٌ ثابتٌ لا يَزُولُ عنهم ، ولا يَنتَقِلُ أَبدًا . كما قال الشاعرُ (٢) :

فإنَّ لكمْ بِيَوْمِ الشِّعْبِ مِنِّى عذابًا دائمًا لَكُمُ مُقِيما وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُحمّيدٍ ، [٢٩٩/١ع] قال : ثنا يَحيَى بنُ واضِحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ

7747

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (تكذيبا).

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن ١/ ١٦٥، وتفسير القرطبي ٦/ ٥٩، دون نسبة .

واقِدٍ ، عن يَزِيدَ النَّحوِيِّ ، عن عِكرِمةً ، أن نافِعَ بنَ الأَزرَقِ قال لابنِ عباسٍ : يا أَعمى (١) البصرِ (٢) أعمَى القلبِ ، تَزْعُمُ أن قومًا يَخرُجُون مِن النارِ ، وقد قال اللَّهُ جلَّ وعزَّ : ﴿ وَمَا هُم مِخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ ! فقال ابنُ عباسٍ : وَيحَك ، اقْرَأْ ما فوقَها ، هذه للكفارِ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ ۚ بِمَا كَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمُ ۞ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه: ومَن سرَق مِن رجلٍ أو امرأةٍ فاقْطَعُوا أَيُّها الناسُ يدَه. ولذلك ('' رُفِع ﴿ اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾؛ لأنهما غيرُ مُوقَّين ('')، ولو أُرِيدَ بذلك سارقٌ وسارقٌ بأعيانِهما، لكان وجهُ الكلام النَّصْبَ.

وقد رُوى عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أنه كان يَقرَأُ ذلك: (والسارِقُونَ والسارِقُونَ .

حدَّقَنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثَنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ ، عن ابنِ عَوْنِ ، عن إبراهِيمَ ، قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ - : (والسارِقُونَ والسارِقاتُ فاقطَعُوا أَيمانَهُما) (٧) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١: «عمي».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: «البصار».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٠/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ كَذَلْكُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) في م: «معينين». وغير الموقت هو الاسم المعرفة المشتق، فهو لا يدل على سارق بعينه أو سارقة بعينها.
 ينظر معانى القرآن للفراء ١/ ٣٠٦، والمصطلح النحوى ص ١٦٨، وينظر ما تقدم في ٦/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) ذكره الفراء في معاني القرآن ١/ ٣٠٦، والقراءة شاذة لم ترد عن أحد من القراء العشرة .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٣٧ – تفسير) من طريق ابن عون به ، بلفظ: تقطع أيمانهم . وليس عنده : وربما قال في قراءة عبد الله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٠/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ ، ولفظه : ( فاقطعوا أيمانهم ) .

حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن ابنِ عَوْنِ ، عن إبراهيمَ : في قراءتِنا : ( والسارِقُون وَالسَّارِقَاتُ فاقْطَعُوا أَيْمَانَهِما ) .

وفى ذلك دليلٌ على صحةِ ما قلنا مِن معناه، وصحةِ الرفعِ فيه، وأن ﴿ ٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ مرفوعانِ بفعلِهما على ما وصَفتُ؛ للعلل التي وصَفتُ.

وقال تعالى ذكرُه : ﴿ فَأُقَطَ عُوَّا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ والمعنى : أيديَهما اليُمنَى .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أَسباطُ ، عن السُّدِّيِّ : ﴿ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾ : اليمنى .

حدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن شفيانَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( والسارِقُ والسارِقَةُ فاقْطَعوا أيمانَهما )(١)

ثم اختَلَفُوا في السارقِ الذي عَنَاه اللَّهُ ؛ فقال بعضُهم : عنى بذلك سارقَ ثلاثةِ دراهمَ فصاعدًا . وذلك / قولُ جماعةٍ مِن أهلِ المدينةِ ؛ منهم مالكُ بنُ أنسِ ومَن قال بقولِه . واحتَجُوا لقولِهم ذلك بأن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُمْ قطع في مِجنِّ تهم ثلاثةُ دراهم (٣) .

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق ربع دينار أو قيمتِه. وممن قال ذلك الأُوزاعيُّ ومن قال بقولِه. واحتَجُوا لقولِهم ذلك بالخبرِ الذي رُوِيَ عن عائشةَ أنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ: « القَطْعُ في رُبُع دينارِ فصاعدًا » (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ٢٧٠/٨ من طريق مجاهد : في قراءة ابن مسعود . فذكره ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٠/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) الحجن: التُّرس؛ لأنه يوارى حامله، أى: يستره. والميم زائدة. النهاية ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٦) من حديث عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ النسائى (٤٩٤٥) ، وأخرجه البخارى (٦٧٨٦، ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، وغيرهما بنحوه .

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشَرةِ دراهمَ فصاعدًا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابُه. واحتَجُوا في ذلك بالخبرِ الذي رُوِيَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو (١) وابنِ عباسٍ أن النبيَّ عَيْلِيَّةٍ قطع في مِجَنِّ قيمتُه عشَرةُ دراهمَ (٢).

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق القليل والكثير. واحتَجُوا في ذلك بأن الآية على الظاهر، وأن ليس لأحد أن يَخُصَّ منها شيئًا إلا بحُجة يَجِبُ التسليمُ لها. وقالوا: لم يَصِحَّ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيَةٍ خَبرٌ بأن ذلك في خاصٌ مِن السُّرَّاقِ. قالوا: والأحبارُ فيما قطع فيه رسولُ اللَّهِ عَلِيَةٍ عنه مضطربةٌ مختلفةٌ، ولم يَروِ عنه أحدٌ أنه أَتِي بسارقِ درهم فخلَّى عنه، وإنما رَوَوْا عنه أنه قطع في مِجَنِّ قيمتُه ثلاثةُ دراهِمَ. قالوا: وممكنٌ أن يكونَ لو أُتِي بسارقِ ما قيمتُه دانِقٌ أن يُقْطَعَ. قالوا: وقد قطع ابنُ الرَّبيرِ في درهم. ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أنه قال: الآيةُ على العموم.

حدَّثنا ابنُ مُحمَيدٍ ، قال : ثنا يَحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا عبدُ المؤمِنِ ، عن نَجْدَةَ الحَنْفِيِّ ، قال : سألتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ . أخاصٌ أم عامٌ ؟ فقال : بل عامٌ \* .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا قولُ مَن قال : الآيةُ مَعْنيٌ بها خاصٌ مِن السُّرَّاقِ ، وهم سُرَّاقُ ربعِ دينارِ فصاعدًا أو قيمتِه ؛ لصحةِ الخبرِ عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ أنه

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت، س: «عمر».

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمرو أخرجه الإمام أحمد ۱۱/ ۲۸۱، ۰۰۰ (۲۹۸۷، ۹۰۰)، والنسائی (۴۹۷۱)، والنسائی (۴۹۷۱)، وفی الکبری (۴۶۱)، والطحاوی فی شرح معانی الآثار ۳/ ۱۹۳، والدارقطنی ۱۹۰/۳ – ۱۹۳، والمبیهقی ۸/ ۲۵ ، وحدیث ابن عباس أخرجه أبو داود (۴۳۸۷)، والنسائی (۴۹۵، ۴۹۶۱)، والحاکم ۲/۸۲، والطحاوی فی شرح معانی الآثار ۳/ ۱۳۳، وینظر فتح الباری ۱۰۳/۱۲.

<sup>(</sup>٣) الدانق: سدس الدرهم. الصحاح (دنق).

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٠/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

قال: « القَطعُ في رُبُعِ دينارِ فصاعدًا ». وقد استَقْصيتُ ذكرَ أقوالِ المختلفِين في ذلك مع عللِهم التي اعتَلُوا بها لأقوالِهم ، والبيانَ (١) عن أَوْلاها بالصوابِ بشواهِدِه في كتابِنا « كتابِ السرقةِ » ، فكرِهنا إطالة الكتابِ بإعادةِ ذلك في هذا الموضِع.

وقولُه: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَنَلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ . يقولُ : مكافأةً لهما على سرقتِهما وعملِهما في التَّلصُصِ بمعصيةِ اللَّهِ ، ﴿ نَكَنَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : مُقوبةً مِن اللَّهِ على لُصوصيتِهما .

وكان قتادة يقول في ذلك ما حدَّثنا بِشرُ بنُ مُعاذٍ ، قال : ثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ آيَدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ : لا تَرْثُوا لهم أن تُقِيمُوا فيهم الحدود ، فإنه واللَّهِ ما أَمَر اللَّهُ بأَمرٍ قَطُّ إلا وهو صلاح ، ولا نَهَى عن أَمرٍ قَطُّ إلا وهو فسادٌ . وكان عُمرُ بنُ الخَطَّابِ يقولُ : اشتَدُوا على السُّرَّاقِ ، فاقطَعُوهم يدًا يدًا ، ورِجلًا رِجلًا أَرَ

وقولُه: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه: واللهُ عزيزٌ في انتقامِه من هذا السارقِ والسارقةِ وغيرِهما من أهلِ معاصِيه، حكيمٌ في حُكْمِه فيهم وقضائِه عليهم . يقولُ: فلا تُفرِّطُوا أَيُّها المؤمنون / في إقامةِ حُكمِي على السُّرَّاقِ وغيرِهم من أهلِ الجرائمِ الذين أُوجَبْتُ عليهم حدودًا في الدنيا عقوبةً لهم، فإني بحُكمِي إ١٠-١٨٥ قضَيتُ ذلك عليهم، وعِلمي بصلاحِ ذلك لهم ولكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

۲۳./٦

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( السارق ) ، وفي م : ( التلميح ) ، وفي س : ( السارق والسارقة ) والمثبت كما أثبته الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٠/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

يقولُ جلَّ ثناؤُه: فمن تاب مِن هؤلاءِ السُّرَّاقِ. يقولُ: مَن رجَع منهم عمَّا يَكرَهُه اللَّهُ مِن معصيتِه إياه إلى ما يَرضَاه مِن طاعتِه، ﴿ مِنْ بَعِدِ ظُلْمِهِ ﴾ . وظلمه هو اعتداؤُه وعملُه ما نهاه اللَّهُ عنه مِن سَرِقةِ أموالِ الناسِ. يقولُ: ﴿ وَأَصَّلَحَ ﴾ نفسه بحملِها على مكروهِها في طاعةِ اللَّهِ ، والتوبةِ إليه مما كان عليه مِن معصيتِه.

وكان مُجاهِدٌ فيما ذُكِرَ لنا يقولُ: توبتُه في هذا الموضعِ الحدُّ الذي يُقامُ عليه (١) . حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمِّى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ ﴾ (أفتاب عليه . يقولُ : الحدُّ ).

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا موسى بنُ داودَ ، قال : ثنا ابنُ لَهِيعَةَ ، عن محيّى بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ الحَبُلِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، قال : سَرَقت المرأة حُلْيًا ، فجاء الذين سَرَقتْهم فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، سرَقتنا هذه المرأة . فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ : « اقْطَعُوا يدَها اليُمْنَى » . فقالت المرأة : هل مِن توبةٍ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ : « أنتِ اليومَ من خطيئتِك كيومِ ولَدَتْكِ أُمُّكِ » . قال : فأنزلَ اللَّهُ حلَّ وعزَّ : ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ (٣) حلَّ وعزَّ : ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

وقولُه : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهً ﴾ . يقولُ : فإن اللَّهَ جلَّ وعزَّ يَرجِعُه إلى ما يُحِبُّ ويَسخَطُ مِن مَعصيتِه .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨١/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : ( يقول : فتاب عليه بالحد ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢ /٢٣٧ (٦٦٥٧) من طريق ابن لهيعة به نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨١/٢ إلى ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يكرهه ) .

وقولُه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . يقولُ : إن اللَّهَ عزَّ ذكرُه ساتِرٌ على مَن تاب وأَناب عن معاصيه إلى طاعتِه ذنوبَه ، بالعفوِ عن عقوبتِه عليها يومَ القيامةِ ، وتركِه فضيحتَه بها على رءوس الأشهادِ ، رحيمٌ به وبعبادِه التائبين إليه مِن ذنوبِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيّه محمد عَلَيْ : أَلَم يعلم (الهولاء القائلون تكريرا أنهم أبناء اللَّه وأحباؤه - النكارُ إِلَا أَسَكَامًا مَعَدُودَةً ﴾ [البقرة: ١٨]. الزَّاعمون الهم أبناء اللَّه وأحباؤه - أن اللَّه مُدَبِّرُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ ، ومُصَرِّفُه وخالقُه ، لا يَثْنَعُ شيء مما في واحدة منهما مما أرادَه ؛ لأن كلَّ ذلك مُلكه ، وإليه أمرُه ، ولا نسّبَ بينه وبينَ شيء مما فيهما ، ولا مما في واحدة منهما ، فيُحابِيته بسببِ قرابيه منه ، فيُنجِيته مِن عذابه وهو به كافرٌ ، ولأمرِه ونهيه مخالفٌ ، أو يُدخِله النارَ وهو له مُطِيعٌ ، لبعدِ قرابيه منه ، ولكنّه يُعذّبُ من يشاءُ من خلقِه / في الدنيا على معصيتِه بالقتلِ والحسفِ والمَسْخِ ، وغير ذلك مِن صنوفِ عذابِه ، ويَغْفِرُ لمن يشاءُ منهم في الدنيا بالتوبةِ عليه مِن كفرِه ومعصيتِه ، فيُنقِذُه مِن الهَلكةِ ، ويُنْجِيه مِن العقوبةِ ، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءِ ومعصيتِه ، في قولُ : واللَّه على تعذيبِ مَن أراد تعذيبَه مِن خلقِه على معصيتِه ، وغُفْرانِ ما أراد غفرانه منهم باستثقاذِه مِن الهَلكةِ بالتوبةِ عليه ، وغيرِ ذلك مِن الأمورِ كلِّها قادرٌ ؛ لأن الخلْقَ خلْقُه ، والمُلكَ ملكه ، والعبادَ عبادُه .

وخرَج قولُه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . خطابًا له ﷺ ، والمَعْنِيُّ به مَن ذكرْتُ مِن فِرَقِ بني إسرائيلَ الذين كانوا بمدينةِ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( تعلم ١) وفي س: ( تعلم يا محمد ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٣، س: « القائلين »، وفي ت ٢: « العالمين ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ١ الزاعمين ١ .

رسُولِ اللَّهِ ﷺ وما حوالَيْها .

وقد بيَّنًا استعمالَ العربِ نظيرَ ذلك في كلامِها بشَواهدِه فيما مضَى ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا عَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ ﴾ .

اختَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُني بهذه الآيةِ ؛ فقال بعضُهم : نزَلَت في أبي لُبابةَ ابنِ عبدِ المُنْذِرِ ، بقولِه لبني قُرَيْظةَ حينَ حاصَرَهم النبيُ عَلَيْلَةٍ : إنما هو الذبحُ ، فلا تَنْزِلوا على حكم سعدٍ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أَسْباطُ، عن السُّدِّيِّ: ﴿ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمَّ وَلَمْ تُقْوِمِن قُلُوبُهُمُّ ﴾. قال: نزَلَتْ في رجلٍ مِن الأنصارِ، زعَموا أنه أبو لُبابةً، أشارَت إليه بنو قُريْظةَ يومَ الحِصارِ: ما الأمرُ، وعلامَ نَنْذِلُ ؟ فأشار إليهم: إنه الذبحُ (٢٠).

وقال آخرون: بل نزَلَت في رجلٍ مِن اليهودِ ، سأَل رجلًا مِن المسلمين يَشأَلُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن حكمِه في قتيل قتَلَه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ، قال: ثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن زكريا، عن عامرٍ: ﴿ لَا

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ٤٠٤/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٣٠/٤ (٦٣٥٣) من طريق أحمد بن المفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ إلى أبي الشيخ .

يَحُرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ . قال : كان رجلٌ مِن اليهودِ قتله رجلٌ مِن أهلِ من أهلِ دينِه ، فقال القاتلُ لحلفائِهم مِن المسلمين : سَلُوا لَى محمدًا عَلِيلِيْ ، فإن كان يقضى (١) بالدِّيةِ اختَصَمنا إليه ، وإن كان يَأْمُرُنا بالقتلِ لَم نَأْتِه (٢) .

/حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا و٦٨٠/١ عَمْرُو بنُ عونٍ ، قال : أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ ، عن زكريا ، عن عامر نحوَه .

وقال آخَرون : بل نزَلَت في عبدِ اللَّهِ بنِ صُورِيًا ، وذلك أنه ارْتَدَّ بعدَ إسلامِه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هَنَادٌ وأبو كُرَيْبٍ ، قالا : ثنا يونُسُ بنُ بُكيرٍ ، عن ابنِ إسحاق ، قال : ثنى الله عن مُزَيْنة يُحَدِّثُ (٢) سعيدَ بنَ المسيَّبِ ، أن أبا هريرة الزَّهْريُّ ، قال : سمِعْتُ رجلًا مِن مُزَيْنة يُحَدِّثُ السيَّبِ ، أن أبا هريرة حدَّثهم ، أن أحبارَ يَهودَ اجتَمَعوا في بيتِ المِدْراسِ حينَ قدِم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّهُ المدينة ، وقد زنّى رجلٌ منهم بعدَ إحصانِه بامرأةٍ مِن يهودَ قد أحْصَنَت ، فقالوا : انطَلِقوا بهذا الرجلِ وبهذه المرأةِ إلى محمد (١) ، فاشألوه كيف الحكم فيهما ، فولُّوه الحكم عليهما ، فإن عمِل فيهما بعملِكم مِن التَّجْبِيهِ (٥) وهو الجَلْدُ بحبْلِ مِن لِيفِ مَطْليً بقارٍ ، ثم تُسَوَّدُ وُجوهُهما ، ثم يُحْمَلان على حمارين ، وتُحَوَّلُ وُجوهُهما مِن قِبَلِ دُبُرِ بقارٍ ، ثم تُسَوَّدُ وُجوهُهما ، ثم يُحْمَلان على حمارين ، وتُحَوَّلُ وُجوهُهما مِن قِبَلِ دُبُرِ الحمارِ – فاتَّبِعوه ، فإنما هو مَلِكٌ ، وإن هو حكم فيهما بالرجْمِ فاحْذَروه على ما في أيديكم أن يَسْلُبَكموه . فأ تَوْه فقالوا : يا محمدُ ، هذا الرجلُ قد زنَى بعدَ إحْصانِه أيديكم أن يَسْلُبَكموه . فأ تَوْه فقالوا : يا محمدُ ، هذا الرجلُ قد زنَى بعدَ إحْصانِه

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ بعث ١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨٢٢/٣ (٤٤٥٤) من طريق زكريا به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور
 ٢٨١/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ: « عن » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ : « صلى الله عليه وسلم » . واليهود لا تقول ذلك .

<sup>(</sup>o) في م: « التحميم »، وفي س: « الحد ». وينظر النهاية ١/ ٢٣٧.

بامرأة قد أخصَنَت، فاحْكُمْ فيهما، فقد ولَّيناك الحكم فيهما. فمشَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ حتى أَتَى أَحْبارَهم في بيتِ المِدْراسِ، فقال: «يا معشَرَ اليهودِ، أَخْرِجوا إلى أَعْلَمَكم». فأخْرَجوا إليه عبدَ اللَّهِ بنَ صُورِيَا الأَعْوَرَ - وقد روَى بعضُ بنى قُريظة (اللهِ أَنهم أخرَجوا إليه يومَثذِ مع ابنِ صُورِيَا أَبا ياسرِ بنَ أَخْطَبَ ووهبَ بنَ يَهوذَا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسَألهم (ارسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ حتى حصَّل اللهِ عَلَيْتِي ، وكان أن قالوا لابنِ صُورِيَا: هذا أعلمُ مَن بقي بالتوراةِ - فخلًا به رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، وكان غلامًا شابًا مِن أحدثِهم سنًّا، فألَظُ (اللهِ عَلَيْتِ المسألة، يقولُ: «يا ابنَ عُورِيًا، أَنشُدُك اللَّه ، وأَذَكُوك أيادِيَه عندَ بني إسرائيلَ ، هل تَعْلَمُ أن اللَّه حكم في مَن رَبّي بعدَ إحصانِه بالرجمِ في التوراةِ ؟ ». فقال: اللهمَّ نعم، أمّا واللهِ يَالِي ابا القاسمِ إنهم لَيُعْلَمُونُ أَنك نبيَّ مرسَلٌ ، ولكنهم يَحْسُدونك. فخرَج رسولُ اللهِ عَلِي ابا القاسمِ ابنُ صُورِيَا ، فأنزَل اللَّه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنك النَّذِينَ يُسَمَوعُونَ فِي ابنُ صُورِيًا ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنك الَذِينَ يُسَمِّونَ فِي النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، ح وحدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن الأعمشِ ، عن الأعمشِ ، عن الأعمشِ ، عن

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: أعلم من بقي بالتوراة . من قول ابن إسحاق ، كما ذكر ابن هشام في السيرة .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س، وسنن البيهقي : ( فقال لهم ) .

<sup>(</sup>٣) حصَّلت الأمر: حققته وأثبته. النهاية ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ألظ به: ألح في سؤاله وألزمه إياه. النهاية ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في النسخ: « عثمان بن غالب » . والمثبت من سيرة ابن هشام وسنن البيهقي ودلائل النبوة ، وينظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ١/ ٤٢٥، وأخرجه البيهقي ٨/ ٢٤٦، وفي الدلائل ٢/ ٢٧٠ من طريق يونس به نحوه ، وأخرجه أبو داود (٤٠١)، والبيهقي ٨/ ٢٤٠، وابن عبد البر في التمهيد ١٤٠٠/، ١٥، من طريق ابن إسحاق به مختصرًا بنحوه .

<sup>(</sup>٧) في م: « عبيد ». وينظر تهذيب الكمال ١٩/٧٥٧.

عبدِ اللَّهِ بنِ مُرَّةَ ، عن البَرَاءِ بنِ عازبٍ ، قال : مُرَّ على (النبيِّ عَلِيلَةٍ بيهوديِّ مُحَمَّمٍ مَجُلُودٍ ، فدعا النبيُ عَلِيلَةٍ رجلًا مِن علمائِهم ، فقال : «أهكذا تَجِدون حدَّ الزنى فيكم ؟ » . قال : « فأنشُدُك بالذى أنْزَل التوراةَ على موسى ، أهكذا تَجِدون حدَّ الزانى فيكم ؟ » . قال : لا ، ولولا أنك نشَدْتنى بهذا لم أُحَدِّثك ، ولكن تَجِدون حدَّ الزانى فيكم ؟ » . قال : لا ، ولولا أنك نشَدْتنى بهذا لم أُحَدِّثك ، ولكن الرجمُ ، ولكن كثر الزنى في أشرافِنا ، فكنا إذا أخَذْنا الشريف ترَكْناه ، وإذا أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدَّ ، فقلنا : تَعالَوْا نَجْتَمِعْ ، فنَضَعَ شيئًا مكانَ الرَّجْمِ ، فيكونَ الضعيف أقمنا عليه الحدَّ ، فقلنا : تَعالَوْا نَجْتَمِعْ ، فنَضَعَ شيئًا مكانَ الرَّجْمِ ، فيكونَ على الشريفِ والوضيعِ . فوضَعْنا التَّحْميمَ والجَلْدَ مكانَ / الرجمِ ، فقال النبيُ عَيِّلِيَّة : « اللهمَّ إنى أنا أولُ مَن أحْيا أمْرَك إذ أماتُوه » . فأمَر به فرُجِم ، فأنزل اللَّهُ : ﴿ لَا لَهُ مُنْ اللهمُ إنى اللّهمُ إنى أنا أولُ مَن أحْيا أمْرَك إذ أماتُوه » . فأمَر به فرُجِم ، فأنزل اللَّهُ : ﴿ لَا يَعْرُنكَ النّهِ مِنْ النّهِ عَلَى الشَوْد في اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

777/7

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ المُبارَكِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهْرِيِّ ، قال : كنتُ جالسًا عندَ سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، وعندَ سعيدِ رجلٌ يُوقِّرُه ، فإذا هو رجلٌ مِن مُزَيْنة كان أبوه شهد الحدَيْبِيَة ، وكان مِن أصحابِ أبى هريرة ، قال : قال أبو هريرة : كنتُ جالسًا عندَ رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّ . حوحدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح كاتبُ الليثِ ، قال : ثنى الليثُ ، قال : ثنى عُقَيْلٌ ، عن ابنِ شِهابٍ ، قال : ثا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠١١ ١٤ ١٨ ١٤، وأحمد ٣٠/ ٥٣١، ١٦٠ (٢٦٥١١ ١٨٦٦٠)، ومسلم (١٧٠٠)، والبيهقي ٨/ ٢١، ١١٥ من طريق و كيع به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠١ ١ ١٨١١، ومسلم (٢٨/١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٨)، وابن ماجه (٢٣٢٧، وأحمد ٢٨/١٢٠٠)، وابن ماجه (٢٣٢٧)، وأبو داود (٤٤٤٨)، وابن ماجه (٢٣٢٧) م٥٠٨)، والنسائي في الكبرى (١١٦٤، ٢١١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٢/٤ (٦٣٦٥)، والنحاس في ناسخه ص ٤٠٠، والبيهقي ٨/٢٤٦ من طريق أبي معاوية به، وأخرجه أبو داود (٤٤٤٧) والطحاوى في شرح المعاني ٤٢/٤ وفي المشكل (٤٤٥١) من طريق الأعمش به بنحوه ومختصرًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٢/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

أَخْبَرَنِي رَجِلٌ مِن مُزَيْنةً مُمَّن يَتَّبِعُ العلمَ ويَعِيه ، حدَّث (١) سعيدَ بنَ المسيَّبِ ، أن أبا هريرةَ قال : بيْنا نحن مع رسولِ اللَّهِ ﷺ إذ جاءه رجلٌ مِن اليهودِ ، وكانوا قد شاوَرُوا في صاحبِ لهم زنّي بعدَ ما أحْصَن ، فقال بعضُهم لبعض : إن هذا النبيَّ قد بُعِث ، وقد علِمْتُم أن قد فُرِض عليكم الرجمُ في التوراةِ فكتَمْتُموه ، ('واصَّلَحْتُم بينَكم ٢ عقوبةً دونَه ، فانْطَلِقوا فنَسْأَلَ هذا النبيَّ ، فإن أفْتانا بما فُرِض علينا في التوراةِ مِن الرجم ترَكْنا ذلك ، فقد ترَكْنا ذلك في التوراةِ ، فهي أحقُّ أن تُطاعَ وتُصَدَّقَ . فأتَوْا رسولَ اللَّهِ عَيْلِيِّهِ ، فقالوا: يا أبا القاسم ، إنه زنَى صاحبٌ لنا قد أَحْصَن ، فما تَرَى عليه مِن العقوبةِ ؟ قال أبو هريرةَ : فلم يَرْجِعْ إليهم رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ حتى قام وقمنا معه ، فانْطَلَق يَؤُمُّ مِدْراسَ اليهودِ حتى أتاهم ، فوجَدَهم يَتَدارَسون التوراةَ في بيتِ المِدْراسِ، فقال لهم: «يا مَعْشرَ يهودَ، أَنْشُدُكم باللَّهِ الذي أَنْزَل التوراةَ على موسى ، ماذا تَجِدون في التوراةِ مِن العقوبةِ على مَن زنّي [٦٨١/١] وقد أحْصَن؟ ٥٠ . قالوا: إنا نَجِدُه يُحَمَّمُ ويُجْلَدُ. وسكَت حبرُهم في جانبِ البيتِ، فلمَّا رأَى رسولُ اللَّهِ ﷺ صمْتَه ("أَلَظَّ يَنْشُدُه")، فقال حَبْرُهم: اللهمَّ إذ نشَدْتَنا، فإنا نَجِدُ عليهم الرجمَ. فقال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فماذا كَانَ أُولَ مَا تَرَخَّصْتُم بِهِ أَمْرَ اللَّهِ ؟ » . قال : زنَّى ابنُ عمِّ مَلِكِ فلم يَرْجُمْه ، ثم زنَّى رجلٌ آخرُ في أُسْرَةٍ مِن الناس ، فأراد ذلك الملكُ رَجْمَه ، فقام دونَه قومُه ، فقالوا : واللَّهِ لا تَرْجُمُه حتى تَرْجُمَ فلانًا . ابنَ عمِّ الملكِ. ''فاصَّلَحوا بينَهم' عقوبةً دونَ الرَّجْم، وترَكوا الرَّجْمَ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « فإني أَقْضِي بما في التَّوراةِ » . فأنْزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا

<sup>(</sup>١) بعده في م، ت ٢: «عن».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « واصطلحتم بينكم على ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ( ألظ به النشدة ) ، وفي س : ( جعل ينشده ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ( فاصطلحوا بينهم على ١٠

الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم

وقال آخَرون: بل عُنِي بذلك المنافقون.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عبد اللَّهِ بنِ كَثيرٍ فى قولِه : ﴿ يَثَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ الَّذِيبَ يُسكرِعُونَ فِى عبد اللَّهِ بنِ كَثيرٍ فى قولِه : ﴿ يَثَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ الَّذِيبَ يُسكرِعُونَ فِى اللَّهِ مِنَ اللَّذِيبَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ . قال : هم المُنافِقون .

/ حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِهِ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مُجاهد : ﴿ ءَامَنَا بِأَفْرَاهِ هِمْ ﴾ . قال : يقولُ : المنافقون . ( ﴿ ﴿ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ . قال : هم سمَّاعون لليهودِ ٢ .

وأولى هذه الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ أن يُقالَ : عُنى بذلك : ﴿ لَا يَعْرُنكَ ٱلَّذِينَ لَا يُعْنَى بذلك : ﴿ لَا يَعْرُنكَ ٱلَّذِينَ لَا يَا فَوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن

(۱) أخرجه البيهقى فى الدلائل ٦/ ٢٦٩، ٢٧٠ من طريق عبد الله بن المبارك به ، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١٣٣٣) ، وفى تفسيره ١/ ١٩٥، ١٩٥ ومن طريقه أبو داود (٤٨٨) ، وفى تفسيره ١/ ١٦٧، ١٩٠ ومن طريقه أبو داود (٤٨٨) ، وابن عبد البر فى أبى حاتم فى تفسيره ١/١٣٨ (١٤٠١) عن معمر به ، وأخرجه أبو داود (٤٥٠) ، وابن عبد البر فى التمهيد ١/ ٣٩٧ عن الزهرى به ، وأخرجه أحمد ١/٢٧٦ (٧٧٦١) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن رجل من مزينة مرسلًا ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٢/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

والأثر في تفسير مجاهد ص ٣٠٨، وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٠/١ شطره الثاني عقب الأثر (٦٣٥٢) معلقًا، وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن

قُلُوبُهُمْ ﴾ قومٌ مِن المنافقين ، وجائزٌ أن يكونَ كان ممَّن دخَل في هذه الآية ابنُ صُورِيًا ، وجائزٌ أن يَكونَ غيرُهما ، غيرَ أنَّ أَثْبَتَ شيءِ رُوِى صُورِيًا ، وجائزٌ أن يَكونَ غيرُهما ، غيرَ أنَّ أَثْبَتَ شيءِ رُوِى في ذلك ما ذكرناه مِن الروايةِ قبلُ عن أبي هريرةَ والبَرَاءِ بنِ عازبٍ ؛ لأن ذلك عن رجلين من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ . وإذا كان ذلك كذلك ، كان الصحيحُ مِن القولِ فيه أن يُقالَ : عُني به عبدُ اللَّهِ بنُ صُورِيًا .

وإذا صحّ ذلك كان تأويلُ الآية : يا أيّها الرسولُ لا يَحْزُنْك الذين يُسارِعون في محمدُ مُحودِ نبوتِك ، والتكذيبِ بك أنك لى نبيّ ، من الذين قالوا : صدَّقْنا بك يا محمدُ أنك للَّه رسولٌ مبعوثٌ ، وعلِمْنا بذلك يقينًا ، بوجودِنا صفتك في كتابِنا . وذلك أن في حديثٍ أبي هريرة الذي رواه ابنُ إسحاق ، عن الزهريّ ، أن ابنَ صُورِيَا قال لرسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ : أمّا واللَّهِ يا أبا القاسمِ إنهم لَيَعْلَمون أنك نبيّ مُرسَلٌ ، ولكنهم يَحْسُدونك . فذلك كان على هذا الخبرِ ، كان (١) مِن ابنِ صُورِيا إيمانًا برسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ، مُطْلِعَه على ضمير بفيه ، ولم يكنْ مُصَدِّقًا لذلك بقلبِه ، يقولُ : ولم يُصَدِّقُ قلبُه بأنك للَّه رسولٌ مُرسَلٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْأُ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْلُ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمد عَلَيْكِم : يا أَيُّها الرسولُ لا يَحْزُنْك تَسَرُّعُ مَن تسَرَّع مِن هؤلاء المنافقين الذين يُظْهِرون بألسنتِهم تَصْديقَك وهم مُعْتَقِدون تَكْذيبَك ، إلى الكفر بك ، ولا تَسَرُّعُ اليهودِ إلى جحودِ نبوتِك . ثم وصَف جلَّ وعزَّ له صفتَهم ، ونعتَهم له بنُعوتِهم الذَّميمةِ ، وأَفْعالِهم الرديئةِ ، وأخبرَه مُعَزِّيًا له على ما يَنالُه مِن الحزنِ بتَكْذيبِهم إياه مع علمِهم بصدْقِه ، أنهم أهلُ استحلالٍ للحرامِ ، والمآكلِ بتَكْذيبِهم إياه مع علمِهم بصدْقِه ، أنهم أهلُ استحلالٍ للحرامِ ، والمآكلِ

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، س .

الرديئة ، والمطاعم الدَّنيئة مِن الرِّشَا والسُّحْتِ ، وأنهم أهلُ إفْكِ وكذبِ على اللَّهِ وتحريفِ كتابَه . ثم أعْلَمه أنه مُحِلَّ بهم خِزْيَه في عاجلِ الدنيا ، وعقابَه في آجِلِ الآخِرةِ ، فقال : هم ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ . يعني هؤلاء المنافقين مِن اليهودِ . يقولُ : هم يَسْمَعون الكذب . وسمعُهم الكذب سمعُهم قولَ أحبارِهم أن حكم الزاني المُحْصَنِ في التوراةِ التحميمُ والجَلْدُ ، ﴿ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمَّ الزاني المُحْصَنِ في التوراةِ التحميمُ والجَلْدُ ، ﴿ سَمَّنَعُونَ القَوْمِ عَاخَرِينَ لَمَّ يَأْتُوكَ ﴾ . يقولُ : يَسْمَعون لأهلِ الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وكانوا مُصِرِّين (١) على أن وهم القومُ الآخرون الذين لم يَكُونوا أتَوْا رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وكانوا مُصِرِّين (١) على أن يَأْتُوه ، كما قال مجاهدٌ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال محاهدٌ : ﴿ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمَّ يَأْتُوكُ ﴾ : (أمع مَن أَتَوْك .

/واختَلَف أهلُ التأويلِ في السَّمّاعين للكذبِ السمَّاعين لقومٍ آخرين؛ فقال بعضُهم: ﴿ سَكَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ : يهودُ فَدَكَ ، والقومُ الآخرون الذين لم يَأْتُوا رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ يهودُ المدينةِ (٣).

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُيئِنةَ ، قال : ثنا زكريا ومُجالِدٌ ، عن الشَّعْبيِّ ، عن جابرٍ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ قَال : يهودُ المدينةِ ، ﴿ لَمَ سَكَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَكَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخْرِينَ ﴾ . [٢٨١/١] قال : يهودُ المدينةِ ، ﴿ لَمَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « وهم » .

 <sup>(</sup>٣) كذا ورد السياق هنا ، ولعل صوابه أن يكون السماعون للكذب هم يهود المدينة ، وأن القوم الآخرين هم
 يهود فدك ، كما سيأتي في الأثر بعده . والله أعلم .

يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةِ، ﴾ . قال : يهودُ فَدَكَ يقولون ليهودِ المدينةِ : إن أُوتِيتُم هذا فخُذُوه (١) .

وقال آخرون: المعنى بذلك قومٌ مِن اليهودِ ، كان أهلُ المرأةِ التي بغَتْ '' بعَثوا بهم يَسْأَلُون رسولَ اللَّهِ عَلِيلٍ عن الحكمِ فيها ، والباعِثون بهم هم القومُ الآخرون ، وهم أهلُ المرأةِ الفاجرةِ ، لم يَكُونوا أتَوْا رسولَ اللَّهِ عَلِيلٍ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسْباطُ، عن السُدِّى قولَه: ﴿ وَمِنَ النَّيْنَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمَ السُدِّى قولَه: ﴿ وَمِنَ النَّبِينَ هَادُواْ اسْمَعُعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمَ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ اللَّكِمَ ﴾ : (قان بنى السرائيلَ أَنْزَل اللَّهُ عليهم: إذا زنَى منكم أحد فارْجُمُوه. فلم يَزالوا بذلك حتى زنَى رجلٌ مِن خِيارِهم، فلمَّا اجتمعت بنو إسرائيلَ يَوْجُمونه، قام الحيارُ والأشرافُ فمنعوه، ثم زنَى رجلٌ مِن الضعفاءِ، فاجتمعوا ليَوْجُموه من فاجْتَمَعت الصَّعفاءُ فقالوا: لا تَوْجُموه حتى تَأْتُوا بصاحبِكم فترُجُمونهما جميعًا. فقالت بنو إسرائيلَ: إن هذا الأمرَ قد اشْتَدَّ علينا، فتَعَالَوْا فلنُصْلِحُه. فترَكوا الرجمَ، وجعَلوا مكانَه أربعين جَلْدةً بحبلِ مُقَيِّرُ (أَنَّ ويَحْمِلُونه فلنُه علينا من أصحابِه ويَطُوفون به، فكانوا يَفْعَلون ذلك حتى بُعِث النبيُ يَقِلِيُ وقدِم المدينةَ ، فزنَت امرأةٌ مِن أشرافِ اليهودِ ، يقالُ ذلك حتى بُعِث النبيُ يَقِلِيُ وقدِم المدينةَ ، فزنَت امرأةٌ مِن أشرافِ اليهودِ ، يقالُ ذلك حتى بُعِث النبيُ يَقِلِي وقدِم المدينةَ ، فزنَت امرأةٌ مِن أشرافِ اليهودِ ، يقالُ لها: بُسْرةُ . فبعَث أبوها ناسًا مِن أصحابِه إلى النبيُ يَقِلِيْ ، فقال : سَلُوه عن

(٣ – ٣) في م، س: « كان بنو ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (۱۲۹٥) – ومن طريقه ابن أبى حاتم ٤/ ١١٣٠، ١١٣١ ( ٦٣٥٤، ٦٣٥٧) – عن ابن عيينة ، عن زكريا وحده به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٢/٢ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>۲) فی س: « زنت ».

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « ويحممونه » .

الزِّنى وما نزَل إليه فيه، فإنا نَخافُ أن يَفْضَحَنا ويُخْبِرَنا بما صنَعْنا، فإن أعْطاكم الجلدَ فحُذُوه، وإن أَمَرَكم بالرجْم فاحْذَروه. فأتَوْا رسولَ اللَّهِ عَيِّالِيْهِ فَسَأَلُوه، فقال: «الرجْمُ». فأنْزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْا سَمَعُونَ فَسَأَلُوه، فقال: «الرجْمُ». فأنْزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلْذِينَ هَادُوْا سَمَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ. ﴾: للِّكَذِبِ سَمَنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ. ﴾: حين حرَّفوا الرجْمَ فجعَلوه جلدًا (١٠).

وأوْلى الأقوالِ فى ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: إن السمَّاعِين للكذبِ هم السمَّاعون لقومٍ آخرِين، وقد يجوزُ أن يكونَ أولئك كانوا مِن يهودِ المدينةِ ، والمسموعُ لهم مِن يهودِ فَدَكَ ، ويَجوزُ أن يكونَ كانوا مِن غيرِهم . غيرَ أنه أيّ ذلك كان ، فهو مِن صفةِ قومٍ مِن يهودَ سمِعوا الكذبَ على اللّهِ فى حكم المرأةِ التي كانت بَغَتْ فيهم وهى مُحْصَنةً ، وأن حكمها فى التوراةِ التَّحْميمُ والجلدُ ، وسألوا رسولَ اللّهِ عَيْلِيّهِ عن الحكمِ اللازمِ لها ، وسمِعوا ما يَقولُ فيها قومُ المرأةِ الفاجرةِ قبلَ أن يَأْتُوا رسولَ اللّهِ مَيْلِيّ عن الحكمِ اللازمِ لها ، وسمِعوا ما يقولُ فيها قومُ المرأةِ الفاجرةِ قبلَ أن يَأْتُوا رسولَ اللّهِ مَيْلِيّةٍ مُحْتَكِمين إليه فيها . وإنما سألوا رسولَ اللّهِ عَلَيْهِ عن خلك لهم له يُغلِموا أهلَ المرأةِ الفاجرةِ ما يكونُ مِن جوابِه لهم ، فإن أن لم يَكُنْ مِن خُكمِه الرجمُ ، رضُوا به حَكمًا فيهم ، وإن كان مِن حكمِه الرجمُ ، خذِروه وترَكوا الرضا به وبحكمِه .

وبنحوِ الذي قلنا كان ابنُ زيدٍ يقولُ .

حدَّثنى يونسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾ . قال : لقومٍ آخَرِين لم يَأْتُوك (٣) مِن أهلِ الكتابِ ، هؤلاء سمَّاعون لأولئك القومِ الآخرين الذين لم يَأْتُوه ، يقولون لهم

< ~ 1/7

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٣٠، ١١٣١ ( ٦٣٥٣، ٦٣٦٣) من طريق أحمد بن المفضل به مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ كَي إِن ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ يأتوه ﴾ .

الكذبَ: محمدٌ كاذبٌ ، وليس هذا في التوراةِ فلا تُؤْمِنوا به (١).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ اللهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَّ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ تُؤْتَوْهُ فَأَخَذَرُواً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: يُحرِّفُ هؤلاء السمَّاعون للكذبِ السمَّاعون لقوم آخرين منهم ولم يَأْتُوك بعدُ مِن اليهودِ - الكَلِمَ. وكان تحريفُهم ذلك تَغْييرَهم حكمَ اللَّهِ تعالى ذكره الذي أَنْزَله في التوراةِ في الحُصناتِ والحُصنين مِن الزُّناةِ ، بالرجمِ إلى الجلدِ والتَّحميمِ ، فقال تعالى ذكره : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ ﴾ . يعنى : هؤلاء اليهودُ . والمعنى حكمُ الكلمِ . فاكتُفِي بذكرِ الخبرِ مِن تحريفِ الكلمِ عن ذكرِ الحكمِ ؛ لعرفةِ السامعين لمعناه . وكذلك قولُه : ﴿ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِةً ، ﴾ . والمعنى : مِن بعدِ وضْعِ اللّهِ ذلك مَواضِعَه . فاكتُفِي بالخبرِ مِن تَذكرِ مواضعِه عن " ذكرِ موضعِ اللهِ ذلك مَواضِعَه . فاكتُفِي بالخبرِ مِن " ذكرِ مواضعِه عن " ذكرِ وضْعِ اللهِ ذلك مَواضِعَه . فاكتُفِي بالخبرِ مِن " ذكرِ مواضعِه عن " ذكر وضْعِ اللهِ ذلك مَواضِعَه . والمعنى : ولكنَّ البِرَّ مَن آمَن باللَّهِ واليومِ الآخِرِ . والمعنى : ولكنَّ البِرَّ برُّ مَن آمَن باللَّهِ واليومِ الآخِرِ .

وقد يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ معناه : يُحَرِّفون الكلمَ عن (٥) مواضعِه . فتَكُونُ « بعد » وُضِعَت موضعَ « عن » كما يقالُ : جئتُك عن فَراغى مِن الشُّغلِ . يريدُ (٦) : بعدَ فَراغى مِن الشُّغلِ .

ويعنى بقولِه : ﴿ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوأً﴾ . يقولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٣١/٤ (٩٥٦٦) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد به ، بزيادة في آخره ، وسيأتي تمامه في ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عن).

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( من ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( من بعد ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( بمعنى ) .

قولُ هؤلاء الباغون السمَّاعون للكذبِ: إن أَفْتَاكُم محمدٌ بالجلدِ والتَّحْميمِ في صاحبِنا ، ﴿ فَخُذُوهُ ﴾ . يقولُ : فاقْبَلوه منه . وإن لم يُفْتِكُم بذلك وأَفْتَاكُم بالرَّجْمِ ﴿ فَأَحَذَرُوأً ﴾ .

وبنحوِ الذي قلنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا يونُسُ بنُ بُكيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال: ثنى النُّهريُّ، قال: سمِعْتُ رجلًا مِن مُزَيْنةَ يُحَدِّثُ سعيدَ بنَ المسيبِ، أن أبا هريرةَ حدَّثهم في قصة ذكرَها: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُواْ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ [٢٨٢/١] حدَّثهم في قصة ذكرَها: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُواْ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ [٢٨٢/١] سَمَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ ﴾. قال: بعنوا وتخلَّفوا، وأمروهم بما أمروهم به مِن تحريفِ الكلمِ عن مواضعِه، فقال: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلْمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ فَقَالَ: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلْمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ فَي يَقُولُونَ إِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَا مَذَوُهُ ﴾ للتجبيه (١) ﴿ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَا مَذَرُواْ ﴾ أي الرجم (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا ﴾: إن وافقكم هذا، ﴿ وَخَدُدُوهُ ﴾. يهودُ تَقولُه للمنافِقِين.

/ حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ إِنّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ : إن وافَقَكم هذا فَخُذُوه ، وإن لم يُوافِقُكم فاحْذَروه . يهوِدُ تَقولُه للمُنافِقِين " .

<sup>(</sup>١) في م: « للتحميم » ..

<sup>(</sup>٢) من تمام الأثر المتقدم في ص ٤١٤، ٤١٥ وهو هنا بنحو ما في هذه المصادر، وسياقها أوضح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٣٢/٤ ( ٦٣٦٦، ٦٣٦٩) من طريق ابن أبي نجيح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ ، عن ابنِ عُيَيْنةَ ، قال : ثنا زكريا ومُجالِدٌ ، عن الشَّعْبئُ ، عن جابرٍ : ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً ، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ ﴾ : يهودُ فَدَكَ يقولون ليهودِ المدينةِ : إن أُوتِيتُمْ هذا الجلدَ فَخُذُوه ، وإن لم تُؤْتَوْه فاحْذَروا الرجمَ (٢).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَنذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتَوَهُ فَالنَّرُواً ﴾ : هم اليهودُ ، زنت منهم امرأةٌ ، وكان اللَّهُ قد حكم فى التوراةِ فى الزِّنى بالرجم ، فنفسوا (٣) أن يَرْجُموها ، وقالوا : انْطَلِقوا إلى محمدٍ ، فعسَى أن يكونَ عندَه رُخصةٌ ، فإن كانت عندَه رُخصةٌ فاقْبَلوها . فأتَوْه فقالوا : يا أبا القاسم ، إن امرأةٌ منا زنت ، فما تقولُ فيها ؟ فقال لهم النبيُ عَلِيدٍ : «كيف حكمُ اللَّهِ في التوراةِ في الزانى (ئ) ؟ » . فقالوا : دَعْنا مِن التوراةِ ، ولكن ما عندَك في ذلك ؟ فقال : « ائْتُونى بأعْلمِكم بالتوراةِ التي أُنْزِلَت على موسى » . فقال لهم : « بالذي نجَّاكم مِن آلِ فرعونَ ، بالذي فلَق البحرَ فأَخَاكم وأَغْرَق آلَ فِرْعُونَ ، إلا أَحْبَرُ تُمُونى ما حُكْمُ اللَّهِ في التّوراةِ في

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم في ص ٤٢١، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٤٢٠، ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) نفِس بالشيء: ضنّ وبخل. اللسان (ن ف س).

<sup>(</sup>٤) في الكبير للطبراني: ( الزني ) .

الزاني (١) ؟ » . قالوا : حكمه الرجمُ . .

حدَّ ثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَواضِعِةِ ، يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُوتُوفُ فَأَحْذَرُوأً ﴾ : ذُكِر لنا أن هذا كان في قتيلٍ مِن بني قُريظةَ قتلَتْه النَّضِيرُ ، فكانت النَّضيرُ إذا قتلَت مِن بني قُريظة لم يَقيدوهم ، إنما يُعْطُونهم الدِّيةَ ؛ لفضلِهم عليهم ، وكانت قُريظة إذا قتلَت مِن النَّضيرِ قتيلًا لم يَرْضَوْا إلا بالقَوْدِ ؛ لفضلِهم عليهم ، وكانت قُريظة إذا قتلَت مِن النَّضيرِ قتيلًا لم يَرْضَوْا إلا بالقَوْدِ ؛ لفضلِهم عليهم في أنفسِهم تعَزُّزًا ، فقدِم نبى اللهِ عَيْلِيدٍ المدينةَ على تَفِيَّةٍ (\*) فعلِهم فأرادوا أن يَرْفَعُوا ذلك إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيدٍ ، فقال لهم رجلٌ مِن المنافقين : إن قتيلكم هذا قتيلُ عَمْدٍ ، متى ما تَرْفَعُوه إلى محمدِ أَخْشَى عليكم القَوَدَ ، فإن قبِل منكم الدية فخذُوه ، وإلا فكونوا منه على حَذَرِ (\*) .

<sup>(</sup>١) في الكبير للطبراني: ( الزني ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، والدر المنثور : « فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت » .

والأثر أخرجه الطبراني (١٣٠٣٣) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٢/٢ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في م : « هيئة » ، وفي س : « تقية » . وتقدم تعريف هذه الكلمة في ٦ / ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ فقتلهم ﴾ ، وأثبتها الشيخ شاكر: ﴿ قتيلهم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٣٢/٤ (٦٣٦٤) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد ، وأخرج أوله فى آخر الأثر المتقدم فى ص ٤٢٣.

حدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا أبو مُعاوية وعَبيدة بنُ مُحميدٍ ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ مُوَّة ، عن البَراءِ / بنِ عازبٍ : ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمَ تُؤْتَوَهُ ٢٣٨/٦ فَأَحَذَرُوأً ﴾ . يقولون : ائتُوا محمدًا ، فإن أفتاكم بالتَّحْميمِ والجَلْدِ فَخُذُوه ، وإن أفتاكم بالتَّحْميمِ والجَلْدِ فَخُذُوه ، وإن أفتاكم بالرجْم فاحْذَروا (١٠) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَـٰنَتُهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ .

وهذا تَسْلِيةٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه نبيَّه محمدًا عَلَيْهِ مِن حزيه على مُسارَعةِ الذين قصَّ قصتَهم مِن اليهودِ والمنافقين في هذه الآيةِ ، يقولُ له تعالى ذكرُه : لا يَحْزُنْك تَسَرُّعُهم إلى مُحودِ نبوتِك ، فإنى قد حتَمْتُ عليهم أنهم لا يُتُوبون مِن ضَلالتِهم ، وَسَرُّعُهم إلى مُحودِ نبوتِك ، فإنى قد حتَمْتُ عليهم ، وغيرُ نافعِهم مُحرُنُك على ما ولا يَرْجِعون عن كفرِهم ، للسابقِ مِن غضَبى عليهم ، وغيرُ نافعِهم مُحرُنُك على ما ترى مِن تسرُّعِهم إلى ما جعَلْتُه سببًا (٢) لهلاكِهم ، واستحقاقِهم وَعِيدى .

ومعنى «الفتنةِ» في هذا الموضعِ الضلالةُ عن قَصْدِ السبيلِ، يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن يُردِ اللهُ يا محمدُ مَرْجِعَه بضَلالتِه عن سبيلِ الهُدَى، فلن تَمْلِكَ له مِن اللهِ استِنْقاذًا ممّا أراد اللَّهُ به مِن الحِيرةِ والضَّلالةِ، فلا تُشْعِرْ نفسَك الحزْنَ على ما فاتك مِن اهتدائِه للحقِّ.

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُمْ فَلَن تَمَلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهُ مِنَاتُهُمْ فَلَن تَمَلِكَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ ال

<sup>(</sup>١) جزء من الحديث المتقدم في ص ٤١٥، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) في م : ( سبيلا ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٣/٤عقب الأثر (٦٣٧٠) من طريق أسباط به ، ولفظ الأثر قبله : من يرد الله ضلالته .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فَكُمْ فَيُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ فَي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيه محمد على الكين الذين يُسارِعون في الكفرِ مِن البهودِ الذين وصَفْتُ لك صفتَهم ، فإن مُسارَعتَهم إلى ذلك أن الله قد أراد فتنتهم ، وطبّع على قلوبهم ، فلا يَهْتَدون أبدًا ، ﴿ أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُطَهِّرَ وَطبّع على قلوبهم ، فلا يَهْتَدون أبدًا ، ﴿ أُولَكِيكَ ٱلّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُطَهِّرَ مِن دَنسِ الكفرِ ووَسَخِ الشركِ قُلُوبَهُم مَ ، يقولُ : هؤلاء الذين لم يُرِدِ اللّهُ أن يُطَهِّرَ مِن دَنسِ الكفرِ ووَسَخِ الشركِ قلوبَهم ، بطهارةِ الإسلامِ ونظافةِ الإيمان فيتوبُوا ، بل أراد بهم الخزى في الدنيا ، وذلك الذلّ والهوانُ ، وفي الآخرةِ عذابُ جَهنمَ خالدين فيها أبدًا .

وبنحوِ الذي قلنا في معنى « الخزْي » رُوِي القولُ عن عكرمةً .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، [٢٨٢/١ قال : ثنا سفيانُ ، عن عليّ بنِ الأُقْمَرِ (١) وغيرِه ، عن عكرمةَ : ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ اللّهُ مُنْ وغيرِه ، عن عكرمةَ : ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ مُنْ لَمْ فِي الدُّرِينَ فَي الرّومِ ثُفْتَحُ فَيُسْبَوْنَ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ سَمَّنعُونَ لِلكَّذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ ﴾ .

اليقولُ تعالى ذكرُه: هؤلاء اليهودُ الذين وصَفْتُ لك يا محمدُ صفتَهم، سمّاعون لقِيلِ الباطلِ والكذبِ ، مِن قيلِ بعضِهم لبعضٍ: محمدٌ كاذبٌ ليس بنبيّ . وقيلِ بعضِهم: إن حكمَ الزاني الحُصنِ في التوراةِ الجلدُ والتحميمُ. وغيرِ ذلك مِن الأباطيلِ والإفْكِ، ويَقْبَلُون الرُشَا، فيأْ كُلُونها على كَذِبِهم على اللّهِ وفِرْيَتِهم عليه.

كما حدَّثني المثني ، قال : ثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا أبو عَقِيلِ ، قال :

<sup>(</sup>١) في م: « الأرقم » . وسيأتي على الصواب في ٥٠١٥،١١، ٥٦٦/١، ٥٨٨/١٥. وينظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

سَمِعْتُ الحَسنَ يقولُ في قولِه : ﴿ سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ . قال : تلك الحُكَّامُ ، سَمِعوا كِذْبَةً ، وأكلوا رِشْوةً (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِللسُّحْتِ ﴾ . قال : كان هذا في حُكَّامِ اليهودِ بينَ أيديكم ، كانوا يَسْمَعون الكذِبَ ويَقْبَلون الرَّشَا (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ فى قولِ اللَّهِ : ﴿ أَكَالُونَ لِلسُّحَتِّ ﴾ . قال : الرِّشُوةُ فى الحكمِ ، وهم يهودُ (٣) .

حدَّثنا هَنَّادٌ، قال: ثنا وَكيحٌ، وحدثنا سُفيانُ بنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبى وإسحاقُ الأُزْرِقُ، وحدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، عن سفيانَ، عن عاصمٍ، عن زِرِّ، عن عبدِ اللَّهِ: ﴿ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ ﴾. قال: الشَّحْتُ الرِّشُوةُ (٤).

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ وواصلُ بنُ عبدِ الأعلى ، قالا : ثنا ابنُ فُضَيْلِ ، عن الأعمشِ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ ، قال : قيل لعبدِ اللَّهِ : ما السَّحْتُ ؟ قال : الرِّشْوةُ . قالوا : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفرُ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٣/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير البغوى ۳/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٥٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٥/٤ (٦٣٨٧) من طريق ابن أبي نجيح به . وليس في أخبار القضاة : « وهم يهود » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٨٨/٦ ، ووكيع في أخبار القضاة ٥٠/١ ، ٥١ من طريق وكيع به .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا غُنْدَرٌ ووَهْبُ بنُ بَرِيرٍ ، عن شعبةَ ، عن منصورٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ ، عن مَسْروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : السُّحْتُ الرِّشُوةُ (١) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكِيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن حُرَيْثٍ ، عن عامرٍ ، عن مسروقٍ ، قال : قلنا لعبدِ اللَّهِ : ما كنَّا نُرَى السُّحْتَ إلا الرِّشُوةَ فى الحُكم . قال عبدُ اللَّهِ : ذاك الكفرُ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ ، عن مَسْروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال (٢٠) : السُّحْتُ الرِّشَا ؟ قال : نعم .

حدَّثنا ابنُ المُثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عمارٍ الدُّهْنيِّ ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن مَسْروقٍ ، قال : سأَلْتُ عبدَ اللَّهِ عن السُّحْتِ ، فقال : الرجلُ يَطْلُبُ الحاجةَ للرجلِ فيَقْضِيها ، فيُهْدِى إليه فيَقْبَلُها (٤) .

حدَّثنا سَوَّارٌ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ وسليمانَ الأَعْمشِ ، عن سالم بنِ أبى الجعدِ ، عن مسروقِ ، عن عبدِ اللَّهِ أنه قال : السُّحْتُ الرُّشَا .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا المُحاربيُّ ، عن سفيانَ ، عن عاصمِ ، عن زِرِّ ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع فى أخبار القضاة ١/ ٥٦، وابن بطة فى الإبانة (١٠١٣)، والبيهقى ١٣٩/١ من طريق شعبة بنحوه . وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (٢٦٦٦)، ومسدد – كما فى المطالب العالية ( ٢٣٧٨، ٢٣٧٩) – ، ووكيع فى أخبار القضاة ٥٢/١، وأبو يعلى (٢٦٦٥) من طريق منصور بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/١٥، وابن بطة في الإبانة (١٠٠٣) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب: قيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٥١/١ من طريق شعبة بنحوه، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ٧٤١– تفسير)، والبيهقي ١٠/ ١٣٩، وفي الشعب (٥٠٠٤) من طريق عمار الدهني به.

عبدِ اللَّهِ: السُّحْتُ ، قال: الرِّشْوةُ في الدينِ (١)

/ حدَّثني أبو السائبِ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن خَيْتُمة ، قال : ٢٤٠/٦ قال عمرُ : بابان (٢) مِن السُّحْتِ ، الرِّشَا ومَهْرُ الزانيةِ (٣) .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن سُفيانَ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، قال :السُّحْتُ الرِّشْوةُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادةَ قولَه : ( أَ ﴿ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ ﴾ أن قال : الرَّشَا ( ) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيمٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيمٍ ، قال : ثنى أبى ، عن طلحة ، عن أبى هريرة ، قال : مَهْرُ البَغِيِّ سُحْتٌ ، وعَسْبُ الفَحْلِ (٢) سُحْتٌ ، وكَسْبُ الخَجَّام سُحْتٌ ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦٦٤)، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٥١، وابن أبي حاتم ١١٣٤/٤ (١)، والطبراني (٩٠٩٩) من طريق سفيان به . وسقط من مصنف عبد الرزاق : سفيان .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « ما كان » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٤٥ عن أبي معاوية به . وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/٠٥ من طريق عمرو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٤/٢ إلى عبد بن حميد ، وفيه ابن عمر . بدلا من : عمر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « أكالون للسحت ».

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١١.

<sup>(</sup>٦) عسب الفحل: ماؤه ، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وعسبه أيضًا : ضرابه ، والمنهى عنه الكراء الذي يؤخذ عليه . ينظر النهاية ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٤٦، والنسائي في الكبرى (٢٩٥ ٤ - ٤٦٩٧)، وابن حزم في المحلى ٢١٨/٩ من طرق عن أبي هريرة نحوه . وليس في المصنف : ثمن الكلب . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٤/٢ إلى الفريابي .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن مُجوَيْبِرٍ ، عن الضَّحَّاكِ ، قال : السُّحْتُ الرِّشُوةُ في الحكم (١) .

حدَّ ثنا المثنى ، قال : ثنا أبو غَسَّانَ ، قال : ثنا إسرائيلُ ،عن حَكيمِ بنِ مجبيرٍ ، عن سالمِ بنِ أبى الجَعْدِ ، عن مسروقِ ، قال : سأَلْتُ ابنَ مسعودٍ عن السُّحْتِ ، قال : الرِّشَا . فقلتُ : في الحكمِ ؟ قال : ذاك الكفرُ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ أَكَنُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ . يقولُ : للرِّشَا .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هُشَيْم، قال: أخْبَرَنا عبدُ اللكِ بنُ أبى سليمان، عن سلمة بنِ كُهَيْل، عن مَسْروقِ و (٢)علقمة، أنهما سأَلا ابنَ مسعودِ عن الرُّشُوةِ، فقال: هى الشُّحْتُ. قالا: فى الحكم ؟ قال: ذاك الكفرُ. ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ (أ)

حدَّ ثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن المَسْعوديِّ ، عن المَسْعوديِّ ، عن بُكَيْرِ (٥) بنِ أبى بُكَيْرٍ (١) بنِ صُبَيْحٍ ، قال : شفَع مَسْروقٌ لرجلِ في حاجةٍ ، بُكَيْرِ (١) بنِ أبى بُكَيْرٍ (١) بنِ صُبَيْحٍ ، قال : شفَع مَسْروقٌ لرجلٍ في حاجةٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٥٣/١ من طريق جويبر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٩١٠١) ، وابن بطة في الإبانة (١٠٠٤) من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « عن » . والسياق يدل على خطئه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة (١٠٠٢) من طريق هشيم بن بشير به.

<sup>(</sup>٥) في ص، س: « بكر ».

<sup>(</sup>٦) في س: « بكر ».

<sup>(</sup>٧) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « هشام »، وفي م: « هاشم ». وسيأتي على الصواب في الصفحة القادمة ، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٢٠.

فأهْدَى له جارية ، فغضِب غضبًا شديدًا ، وقال : لو علِمْتُ أنك تَفْعَلُ هذا ما كلَّمْتُ فى حاجتِك ، ولا أُكلِّم فيما بقى مِن حاجتِك ، سمِعْتُ ابنَ مسعود يقول : مَن شفَع شَفاعة يَيرُدَّ بها حقًا ، أو يَرْفَعَ بها ظلمًا ، فأهْدِى له فقيل ، فهو سُحْتٌ . فقيل له : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، ما كنا نُرَى ذلك إلا الأخذ على الحكمِ . قال : الأَخْذُ على الحكمِ كفرٌ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : [٦٨٣/١] ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ سَمَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ : وذلك أنهم أخذوا الرِّشْوةَ في الحكمِ ، وقضَوْا بالكذبِ (١)

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا عَبِيدةً ، عن عمارٍ ، عن مسلمِ بنِ صُبَيْحٍ ، عن مسروقٍ ، قال : سَأَلْتُ ابنَ مسعودٍ عن السُّحْتِ ، أهو الرِّشَا في الحكمِ ؟ فقال : لا ، مَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ فهو ظالمٌ ، ومَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ فهو ظالمٌ ، ومَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ فهو ظالمٌ ، ومَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ فهو ظالمٌ ، ومَن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ فهو فاستٌ ، ولكنَّ السُّحْتَ ؛ يَسْتَعِينُك الرجلُ على المَظْلِمةِ فتُعِينُه عليها ، فيهْدِي لك الهديةَ فتَقْبَلُها (٢) .

/ حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عبدِ (٢٠ اللَّهِ بنِ ٢٤١/٦ هُبَيْرةَ السَّبَعُيِّ ، والرِّشْوةُ في الحكمِ ، وما كان يُعْطَى الكُهَّانُ في الجاهليةِ (١٠) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ مُطِيعٍ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عطاءِ الخُراسانيّ ، عن ضَمْرةَ ، عن عليّ بنِ أبي طالبٍ أنه قال في كسبِ الحَجَّامِ ، ومَهْرِ البَغِيّ ، وثمنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٥٣/١ عن محمد بن سعد به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٤/٤ (٦٣٨٢) ، والطبراني (٩٠٩٨) ، والبيهقي (٤٠٥٠) من طريق مسروق به . وعزاه السيوطي ٢٨٣/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « عبيد ». وتقدم على الصواب في ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٤/١ ٥ من طريق يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قوله: الرشوة في الحكم . ( تفسير الطبري ٢٨/٨ )

الكلبِ، والاسْتِجْعالِ (١) في القضيةِ، ومُحلُّوانِ الكاهنِ (٢)، وعَسْبِ (الفحلِ، والرَّشُّوةِ في الحكم، وثمنِ الحَمْرِ، وثمنِ المَيْتَةِ: مِنَ السُّحْتِ (١).

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وَهْبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ آَكَٰلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾. قال: الرِّشْوةُ في الحكم.

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخْبرَنى عبدُ الرحمنِ بنُ أَبَى الْمَوَالِ ، عن عمرَ بنِ حمرَة بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، أَن رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُم قال : « كُلُّ لِحمِ أَنْبَتَه السُّحْتُ ؟ قال : « الرِّشُوةُ فَى الْحَكم » (٥) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخْبرَنى عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ ، عن الحكمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قال لى أنسُ بنُ مالكِ : إذا انْقَلَبْتَ إلى أبيك فقُلْ له : إياك والرِّشْوةَ ، فإنها سُحْتٌ . وكان أبوه على شُرَطِ المدينةِ .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن منصورٍ ، عن سالم ، عن مسروقي ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : الرِّشُوةُ سُحْتُ . قال مَسْروقٌ : فقلْنا لعبدِ اللَّهِ : أَفَى الحَكمِ ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في م: « الاستعجال » . والاستجعال من الجُعل : وهو ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله . ينظر الصحاح (ج ع ل ) .

<sup>(</sup>٢) حلوان الكاهن: ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) في م: ١ عسيب ١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في التغليق ٣/ ٢٨٥ إلى المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٤/٢ إلى أبي الشيخ ، ولم يذكر الاستجعال في القضية .

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في التغليق ٣/٥٨٦ ، ٢٨٦ عن المصنف ، وأخرجه عبد بن حميد كما في التغليق ٣٨٦/٣ من طريق ابن أبي الموال به ، ووقع فيه محمد بن حمزة . وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ١٠٠١ عن المصنف وفيه عن عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر ، وأخرجه ابن مردويه – كما في تخريج الكشاف المصنف وغيه عن عمر بن حميد وابن ١٠٠٤ من طريق ابن أبي الموال به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٤/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث ابن عمر .

لا. ثم قرأ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلَسِقُوتَ ﴾ والمائدة: ٤٤، ٥٥، ٤٧].

وأصلُ السُّحْتِ كَلَبُ الجوعِ ، يُقالُ منه : فلانٌ مَسْحوتُ المَعِدةِ . إذا كان أَكُولًا لا يُلْفَى أبدًا إلا جائعًا . وإنما قيل للرِّشْوةِ : السُّحْتُ . تَشْبيهًا بذلك ، كأنّ بالمُسْتَوْشِي مِن الشَّرَهِ إلى (۱) أَحْذِ ما يُعْطاه مِن ذلك ، مثلَ الذي بالمَسْحوتِ المَعِدةِ مِن الشَّرَهِ إلى الطعامِ . يقالُ منه : سَحَتَه وأَسْحَتَه . لغتان مَحْكِيَّتان عن العربِ ، ومنه قولُ الفرزدقِ بن غالبِ (۲) :

وعَضَّ زمانٍ يابنَ مَرْوانَ لم يَدَعْ مِن المَالِ إلا مُسْحَتًا أو مُجَلَّفُ (٣)

يعنى بالمسحَتِ الذى قد اسْتَأْصَله هَلاكًا بأَكْلِه إِياه وإِفْسادِه. ومنه قولُه تعالى : ﴿ فَيُسْجِتَكُمُ بِعَذَابِ ﴾ [طه: ٦١]. وتقولُ العربُ للحالقِ : أَسْجِتِ الشعرَ. أَى : اسْتَأْصِلْه.

/ القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ فَإِن جَاآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن ٢٤٢/٦ تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُقْسِطِينَ الْآلِكَ ﴾.

يعنى تعالى ذكره بقولِه : ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ ﴾ : إن جاء هؤلاء القومُ الآخرون الذين لم يَأْتُوك بعدُ ، وهم قومُ المرأةِ البَغِيَّةِ ، مُحْتَكِمين

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (الذي).

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٥٥٥.

 <sup>(</sup>٣) في الديوان : « مجرف » . والمجلف والمجرف : الذي ذهب ماله ، والمجلف أيضًا : الذي أخذ من جوانبه .
 ينظر اللسان ( ج ر ف ، ج ل ف ) .

إليك ، فاحْكُمْ بينَهم إن شئْتَ ، بالحقِّ الذي جعَله اللَّهُ حُكْمًا له في مَن فعَل فِعْلَ (١) المرأةِ البَغِيةِ منهم ، أو أُعْرِضْ عنهم فدَعِ الحُكْمَ بينَهم إن شئْتَ ، والخيارُ إليك في ذلك .

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجْيح ، عن مجاهد : ﴿ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۗ ﴾ : يهودُ ، زنَى رجلٌ منهم له نَسَبُ حقيرٌ فرجموه ، ثم زنَى منهم شَريفٌ فحمَّموه ثم طافوا به ، ثم استَفْتَوْا رسولَ اللَّهِ عَيْلِيم ليُوافِقَهم . قال : فأفتاهم فيه بالرجم ، فأنْكروه ، فأمَرهم أن يَدْعوا أحبارَهم ورُهْبانَهم ، فناشَدَهم باللَّه : ﴿ أَتَجِدونه في التوراةِ ؟ ﴾ فكتموه إلا رجلًا مِن أصغرِهم أعور ، فقال : كذَبوك يا رسولَ اللَّه ، إنه لَفي التوراة .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى الليثُ ، عن ابنِ شِهابٍ ، أن الآية التى فى سورةِ « المائدةِ » : ﴿ فَإِن جَآ مُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم ﴾ . كانت فى شأنِ الرجم (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إنهم أتَوْه - يعنى اليهودَ - فى امرأة منهم زنَت يَسْأَلُونه عن عُقوبتِها ، فقال لهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «كيف تَجِدونه مَكْتوبًا عندَكم فى التَّوْراةِ ؟ » . فقالوا : نُؤْمَرُ برجْم الزانيةِ . فأمَر بها رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ فرُجِمَت ، وقد

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ١، وفي س: « مثل ».

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص٣٠٨ ، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٦/٤ (٦٣٨٩) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٤/٢ إلى المصنف.

قال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاللهُ تَبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، [٢٩٨٣٤] عن ابنِ بحريْج ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرِ قولَه : ﴿ فَإِن جَمَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنَهُمٌ ﴾ . قال : كانوا يَحُدُّون في الزني ، إلى أن زنّى شابٌ منهم ذو شَرفِ ، فقال بعضُهم لبعض : لا يَدَعُكم قومُه تَوْجُمونه ، ولكن اجْلِدوه ومَثّلوا به . فجلدوه وحمَلوه على (إكافِ حمار) ، وجعلوا وجهه مُسْتَقْيِلَ ذَنبِ الحمارِ ، إلى أن زنّى آخرُ وضيعٌ ليس له شرفٌ ، فقالوا : ارْجُموه . ثم قالوا : فكيف لم تَرْجُموا الذي قبلَه ؟ ولكن مثلَ ما صنَعْتُم به فاصنعوا بهذا . فلما كان النبيُ عَيِّلَةٍ قالوا : سَلُوه ، لعلكم تَجِدون عندَه رُخْصةً . فنزلَت : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ﴾ . إلى قولِه : عندَه رُخْصةً . فنزلَت : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ﴾ . إلى قولِه :

وقال آخَرون : بل نزَلَت هذه الآيةُ في قَتيلٍ قُتِل في يهودَ منهم ، قتَله بعضُهم .

/ ذكر من قال ذلك

7 2 7/7

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ وأبو كُرَيْبٍ ، قالا : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : ثنى داودُ بنُ الحُصينِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ : إن الآياتِ فى «المائدةِ » قولَه : ﴿ الْمُقْسِطِينَ ﴾ . إنما نزلَت فى الديةِ فى بنى النَّضيرِ وبنى قُريظةَ ، وذلك أن قَتْلى بنى النَّضيرِ - و (الكفائل عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلى الحقِّ دلك إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ على الحقِّ دلك إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ على الحقِّ على الحقِّ على الحقِّ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « حمار إكاف ». و الإكاف: البرذعة. التاج (أك ف). (٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

في ذلك ، فجعَل الديةَ في ذلك سواءً . واللَّهُ أعلمُ أيُّ ذلك كان (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ موسى، عن على بنِ صالحٍ، عن سِماكِ، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ، قال: كانت قريظةُ والنَّضيرُ، وكان النَّضيرُ أَشْرفَ مِن قُريظةً، فكان إذا قتَل رجلٌ مِن قُريظةَ رجلًا مِن النَّضيرِ قُتِل به، وإذا قتَل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا مِن قُريظةَ وَدَى أَمائةَ وَسْقِ تمرٍ، فلمَّا بُعِث رسولُ اللَّهِ عَيِّكِةٍ قتَل رجلٌ مِن النَّضيرِ رجلًا مِن قُريظةً، فقالوا: ادْفَعوه إلينا أَنْ فقالوا: بيننا وبينكم رسولُ اللَّهِ عَيِّكِةٍ. فنزلت: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اللَّهِ عَيْكِةٍ. فنزلت: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَيْكِيْهِ اللَّهِ عَيْكِيْهِ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيد: كان في حكمٍ حُيئٌ بنِ أَخْطَب: للنَّضريِّ دِيَتان، وللقُرَظيِّ دِيَةٌ ؛ لأنه كان مِن النَّضيرِ. قال: وأَخْبَر اللَّهُ نبيّه عِيلِيْ بما في التوراةِ، قال: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ إلى آخرِ اللَّهُ نبيّه عِيلِيْ بما في التوراةِ، قال: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ إلى آخرِ اللَّهُ نبيّه عَلَيْهُمْ أَلَ وَعَالَى: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْمُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ إلى محمدِ. فقال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْمُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمُ ٱلتَّورُنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ الآية كلها. عَنْهُمُ فَخَيَّره، ﴿ وَكَيْفَ يُحْكِمُ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ الآية كلها.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱/ ٥٦٦. وبين أن الجملة الأخيرة من قول ابن إسحاق. وأخرجه الطحاوى في المشكل (۲) سيرة ابن هشام ۱/ ٥٦٦)، والطبراني (١١٥٧٣) من طريق يونس بن بكير به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٤/٢ إلى المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « عبد » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في م: « أدى ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س: ( إليه ١٠ .

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو داود (٤٩٤) عن محمد بن العلاء به ، وأخرجه النسائى (٤٧٤٦) ، وابن الجارود (٧٧٢) ، وابن ألجارود (٧٧٢) ، وابن أبى وابن حبان (٧٠٥) ، والدارقطنى ١٩٨/٣ ( ٤٤٦٨) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٣٦/٤ ( ١٣٩١) ، والحاكم ١٦٦/٤، ٣٦٧ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٥/٢ إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه .

وكان الشريفُ إذا زنَى بالدُّنيئةِ رجَموها هي ، وحمَّمُوا وجه الشريفِ ، وحمَلوه على البعير ، و( المجلوا وجُهَه مِن قِبَل ذَنَبِ البعيرِ ، وإذا زنَى الدَّنىءُ بالشريفةِ رجَموه ، وفعَلوا بها هي ذلك ، فتَحاكُموا إلى النبيِّ عَيْلَةٍ فرجَمَها . قال : وكان النبيُّ عَيْلَةٍ قال لهم: « مَن أَعْلَمُكم بالتوراةِ ؟ » قالوا: فلانٌ الأعْورُ (٢). فأرْسَل إليه فأتاه ، فقال: «أنت أعْلَمُهم بالتوراة ؟ ». قال: كذاك تَزْعُمُ يَهودُ. فقال له النبي عَلَيْ : «أَنْشُدُك باللَّهِ وبالتوراةِ التي أَنْزَلَها على موسى يومَ طُورِ سَيْناءَ، ما تَجِدُ في التوراةِ في الزانِيَيْنِ؟ » . فقال : يا أبا القاسم ، يَوْجُمون الدَّنِيئةَ ، ويَحْمِلون الشريفَ على بعيرِ ، ويُحَمِّمون وجهَه ، ويَجْعَلون وجهَه مِن قِبَلِ ذَنَبِ البعيرِ ، ويَرْجُمون الدُّنيءَ إذا زنَي بالشريفةِ ، ويَفْعَلُون بها هي ذلك . فقال له النبيُّ عَمَّالِيُّهِ : « أَنْشُدُك باللَّهِ وبالتَّوراةِ التي أَنْزَلَها على موسى يومَ طُورِ سَيْناءَ ، ما تَجِدُ في التَّوراةِ ؟ » . فجعَل يَروغُ والنبيُّ عَيِّكِمْ يَنْشُدُه باللَّهِ وبالتَّوراةِ التي أَنْزَلها على موسى يومَ طُورِ سَيْناءَ، حتى قال: يا أبا القاسم ، الشيخُ والشيخةُ إذا زنَّيا فارْجُموهما الْبَتَّةَ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فهو ذاك ، اذْهَبوا بهما فارْجُمُوهما » . قال عبدُ اللَّهِ : فكنتُ في مَن رجَمهما ، فما زال يُحْنِي عليها ويَقِيها الحجارةَ بنفسِه حتى مات ...

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في حكمٍ هذه الآيةِ ، هل هو ثابتٌ اليومَ ؟ وهل للحُكَّامِ مِن الخيارِ في الحكمِ والنظرِ / بينَ أهلِ الذمةِ والعهدِ إذا احتَكموا إليهم مثلُ الذي ٢٤٤/٦ جعَل لنبيّه عَيِّلِيَّةٍ في هذه الآيةِ ، أم ذلك مَنْسوخٌ ؟ فقال بعضُهم : ذلك ثابتٌ اليومَ لم يَنْسَخْه شيءٌ ، وللحُكَّامِ مِن الخيارِ في كلِّ دهرِ بهذه الآيةِ مثلُ ما جعَله اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « الأعمى ».

<sup>(</sup>٣) يحنى عليها : يُكِبُ عليها . اللسان (ح ن ى ) وقد ورد بالجيم أيضًا : يجناً . ينظر الفتح ١٢٩ / ١٢٩، ١٦٩. (٤) قوله : قال عبد الله . هو ابن عمر ، كما أخرج حديثه البخارى ( ٦٨١٩، ٦٨١١) ، ومسلم (١٦٩٩) ، وأبو داود (٤٤٤٦) بسياق آخر وفيه قوله هذا .

#### لرسولِه ﷺ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا سلمةُ بنُ الفضلِ ، عن عمرِو بنِ أبى قيسٍ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ والشعبيّ : إن رُفِع إليك أحدٌ مِن المشركين في قضاءٍ ، فإن شئتَ فاحْكُمْ بينَهم بما أَنْزَل اللَّهُ ، وإن شئتَ أَعْرَضْتَ (١) عنهم .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ،عن مُغيرةَ ، عن الشعبيِّ وإبراهيمَ ، قالا : إذا أتك المشركون فحكَّموك ، فاحْكُمْ بينَهم أو أَعْرِضْ عنهم ، وإن حكَمْتَ فاحكُمْ بينهم أو مُعرِضْ عنهم ، وإن حكَمْتَ فاحكُمْ بحكم المسلمين ، ولا تَعْدُه إلى غيرِه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، وحدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ والشعبيِّ : ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضَ عَنْهُمُ ۗ ﴾ . قالا(٢) : إن شاء حكم ، وإن شاء لم يَحْكُمْ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عَطاءٍ ، قال : إن شاء حكم ، وإن شاء لم يَحْكُمْ ( ) .

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ ، قال : ثنا جَريرٌ ، عن محمدِ بنِ سالمٍ ،عن الشعبيّ ، قال : إذا أتلك أهلُ الكتابِ بينَهم أمرٌ ، فاحْكُمْ بينَهم بحكمِ المسلمين ، أو خلِّ عنهم وأهلَ الكتابِ بينَهم يَحْكُمون فيهم ، إلا في سَرِقةٍ أو قتل .

<sup>(</sup>١) في م: ( أعرض ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « قال » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٦/٤ (٦٣٩٠)، والنحاس في ناسخه ص٣٩٦ من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣١٣، ٤ ٣١ من طريق وكيع به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٠٠٠

عن وكيع ، عن عكرمة بن عمار ، عن عطاء ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٥/٢ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرزاق ، عن ابنِ جُرَيْج ، قال : قال لى عطاء : نحن مُحَيَّرون ؛ إن شئنا حكَمْنا بينَ أهلِ الكتابِ ، وإن شئنا أعْرَضْنا فلم نَحْكُمْ بينَهم ، وإن حكَمْنا بينَهم حكَمْنا بحكمِنا بينَنا ، أو نَثُرُ كُهم وحُكْمَهم بينَهم . قال ابنُ جُريج : وقال مثلَ ذلك عمرُو بنُ شُعَيْبٍ . وذلك قولُه : ﴿ فَأَحْكُم بينَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ﴾ . فَأَعْمَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرُضَ عَنْهُم أَوْ أَعْرَضَ عَنْه أَوْ أَعْرَضَ أَوْلُ فَلْ عَمْ أَوْ أَعْرُ فَوْلُكُ قُولُه وَلَا مُنْهُمُ أَوْلُ أَوْلُ عُمْ أَوْلُ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَوْلُ أَعْمُ أَوْلُ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَوْلُ أَعْرُضَ أَعْرُضَ أَعْرُونَ أَعْرَضَ أَعْرُضَ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرَضَ أَعْرُضَ أَعْرُونُ أَعْرَضَ أَعْرَضَ أَعْرُقُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرَضَ أَعْرُهُمْ أَوْلُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُعُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُعُونُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُعُمْ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرَضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُونَ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُعُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُفُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُفُ أَعْرُضُ أَعْمُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُفُ أَعْرُضُ أَعْمُ أَعْرُضُ أَعْرُضُ أَعْرُفُ أَعْرُضُ أَع

حدَّثنا يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخْبَرنا مُغيرةً ، وحدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونٍ ، قال : أخْبَرنا هُشَيْمٌ ، عن مُغيرةً ، عن إبراهيم والشعبيّ في قولِه : ﴿ فَإِن جَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم آوَ أَعْرِضَ عَنْهُم ۖ ﴾ . قالا : إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين ، فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعْرَض عنهم ، وإن حكم بينهم حكم بينهم عنهم ، وإن حكم بينهم وإن شاء أعْرَض عنهم ، وإن حكم بينهم عنهم .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌ ﴾ . يقولُ : إن جاءوك فاحْكُمْ بينهم ها أَنْزَل اللَّهُ أُو أَعْرِضْ عنهم ، فجعَل اللَّهُ له في ذلك رُخْصةً ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أَعْرَض عنهم .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا بحريرٌ ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبيّ ، قالا : إذا أتاك المشركون فحكَّموك فيما بينهم ، فاحْكُمْ بينهم بحكمِ المسلمين ولا تَعْدُه إلى غيرِه ، أو أعْرِضْ عنهم وحَلِّهم وأهلَ دينهم (٢) .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٠٠٠٦) ١٩٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ۱۸۰، وابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص٣١٣ من طريق هشيم به ، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( ١٠٠٠٨، ١٩٢٤٠) ، وسعيد بن منصور فى سننه (٧٤٦ – تفسير) – ومن طريقه البيهقى ٢٤٦/٨ – من طريق المغيرة به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٤٩٨/٦ عن جرير به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٥/٢ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

وقال آخَرون: بل التَّخييرُ مَنْسوخٌ ، وعلى الحاكمِ إذا احْتَكَم إليه أهلُ الذمةِ أن / يَحْكُمَ بينَهم بالحقٌ ، وليس له تركُ النظرِ بينَهم .

720/7

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ مُميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الحسينُ بنُ واقدٍ ، عن يزيدَ النَّحْويِّ ، عن عكرمةَ والحسنِ البصريِّ : ﴿ فَإِن جَآ هُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَقَ لَيْهُمْ أَقَ أَعْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (١) والمائدة : ٤٩] . أُعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ : نُسِخَت بقولِه : ﴿ وَأَنِ اُحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (١)

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سُفيانَ ، عن السديِّ ، عن عكرمةَ ، قال : نسَخَتْها : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكبِعِ ومحمدُ بنُ بشارٍ ، قالا : ثنا ابنُ مَهْدِيٍّ ، عن سفيانَ ، عن السديِّ ، قال : سمِعْتُ عكرمةَ يقولُ : نسَخَتْها : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ السَّدِيِّ ، قال : سمِعْتُ عكرمةَ يقولُ : نسَخَتْها : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ السَّدِيِّ ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٦/٣ عقب الأثر (٦٣٨٨) معلقًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٩٩، ٥٠٠، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣١٣ من طريق وكيع به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٨١ عن ابن مهدى به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص١٨١ عن يزيد به، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١٠٠١٠) أخرجه أبو عبيد فى السخه ص١٨١٠ عن يزيد به، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١٠٠١٠) والبيهقى ٢٤٩/٨ من طريق سفيان به.

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أخبَرنا هُشَيْمٌ ، عن منصورٍ ، عن الحكمِ ، عن مُجاهدِ ، قال : نسَخَتُها : ﴿ وَأَنِ اَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (١)

حدَّ تنى المثنى ، قال : ثنا حجاج بنُ مِنْهالِ ، قال : ثنا همامٌ ، عن قتادة قوله : ﴿ فَإِن جَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ : يعنى اليهود ، فأمر اللَّهُ نبيّه عَيِّلَةٍ أن يَحْكُم بينهم ، ورخَّص له أن يُعْرِضَ عنهم إن شاء ، ثم أنزَل اللَّهُ تعالى ذكره الآية التى بعدها : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الْكِتَنَبَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُواءَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٨] . فأمر اللَّهُ نبيّه عَلَيْ أَن يَحْكُمَ بينَهم بما أنزَل اللَّه ، بعد ما رخص له إن شاء أن يُعْرِضَ عنهم (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا مَعْمَرٌ ، عن عبد الكريمِ الجَزَريِّ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب إلى عديٌ بنِ عديٌّ : إذا جاءَك أهلُ الكتابِ فاحْكُمْ بينَهم (٢) .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أُخْبِرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أُخْبِرَنا الثَّورِيُّ ، عن السديِّ ، عن عكرمةَ ، قال : نُسِخَت بقولِه : ﴿ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ الشَّورُ ، فَا لَمْ اللَّهُ ﴾ (1)

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرِ ، عن الزهريِّ قولَه : ﴿ فَإِن جَآ وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌ ﴾ . قال : مضَت السنةُ أن يُرَدُّوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ۱۸۰، والنحاس في ناسخه ص ۳۹۸، وابن الجوزي في ناسخه ص٣١٣ من طريق هشيم به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٣١٣، ٣١٣ من طريق شيبان عن قتادة نحوه .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٠، ومصنفه (١٠٠٠٩، ١٩٢٤١).

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٠، ومصنفه (١٠٠١، ١٩٢٣٩).

فى حقوقِهم ومَواريثِهم إلى أهلِ دينِهم ، إلا أن يَأْتُوا راغِين فى حدٍّ يُحْكَمُ بينَهم فيه بكتاب اللَّهِ (١) .

727/7

/حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أشباطُ، عن السدىِّ، قال: ثنا أشباطُ، عن السدىِّ، قال: لمَّا نزَلَت: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾. كان النبيُ عَيِّلِيَّةٍ إِن شاء حكم بينهم وإن شاء أغرض عنهم، ثم نسخها فقال: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُوآءَهُمْ ﴾. وكان مَجْبورًا على أن يَحْكُمَ بينهم .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمارٍ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا عبَّادُ بنُ العَوَّامِ ، عن سفيانَ بنِ حسينِ ، عن الحكمِ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : آيتان نُسِختا مِن هذه السورةِ - يعنى «المائدة» - آيةُ القَلائدِ ، وقولُه : ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عنهم ، فردَّهم عَنْهُمُ مُخَيَّرًا ، إن شاء حكم ، وإن شاء أَعْرَض عنهم ، فردَّهم إلى "أن يَحْكُمَ بينَهم بما في كتابِنا (1) .

وأولى القولين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: إن حكْمَ هذه الآيةِ ثابتُ لم يُنْسَخُ ، وإن للحُكَّامِ - مِن الخيارِ في الحكمِ بينَ أهلِ العهدِ إذا ارْتَفَعوا إليهم فاحْتَكموا ، وتَوْكِ الحكمِ بينَهم والنظرِ - مثلَ الذي جعَله اللَّهُ لرسولِه عَيَالَةً مِن ذلك

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٠٠٠٧) ، ١٩٢٣٨) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٣٦/٤ فى تفسيره عقب الأثر (٦٣٨٨) من طريق عمرو ، عن أسباط به .
 (٣) بعده فى ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( أحكامهم ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٨١ ، ١٨٧ من طريق سفيان بن حسين به ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٨٥٤ / ١٣٥٨) عن محمد بن عمار به ، وأخرجه الطحاوى في المشكل (٤٥٤) ، والنحاس في ناسخه ص٣٩٧ ، والحاكم ٢/ ٣١٢، والبيهقي ٨/ ٢٤٨، ٣٤٩ ، من طريق سعيد بن سليمان ، به ، وأخرجه النسائي (٣٩٦، ٣١٩) ، والطبراني في الكبير (٤٠١) من طريق عباد بن العوام ، به . وعند جميعهم مدى أد عبد نادة ادن عاس في اسناده .

في هذه الآيةِ .

وإنما قلْنا: ذلك أَوْلَاهما بالصوابِ؛ لأن القائِلِين: إن حكم هذه الآية منسوخ . زعموا أنه نُسِخ بقولِه: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللّه ﴾ . وقد دلَّلْنا في كتابِنا ﴿ كتابِ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ ﴾ أن النسخ لا يكونُ ٢٨٤/١٦ هـ نَسْخًا إلا ما كان نفيًا لحكم غيرِه بكلِّ مَعانِيه ، حتى لا يَجوزَ اجْتماعُ الحكمِ بالأمرَيْن جميعًا على صحتِه بوجهٍ مِن الوجوهِ ، بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان غيرَ مُستحيلٍ في الكلام أن يُقالَ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾. ومعناه : وأنِ احْكُمْ بينَهم بما أَنْزَل اللَّهُ إذا حكَمْتَ بينَهم باحتيارِك الحكم بينهم ، إذا اخْتَرْتَ ذلك ، ولم تَخْتَر الإعراضَ عنهم . إذ كان قد تقَدَّم إعْلامُ المَقولِ له ذلك مِن قائلِه: إن له الخيارَ في الحكم وتَرْكِ الحكم - كان معلومًا بذلك ألَّا دَلالةَ في قولِه : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . أنه ناسخٌ قولَه : ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾؛ لما وصَفْنا مِن احتمالِ ذلك ما بيَّنَّا ، بل هو دليلٌ على مثلِ الذي دلُّ عليه قولُه : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَصَّكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ . وإذا لم يَكُنْ في ظاهرِ التنزيلِ دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأُخرى ، ولا نفي أحدِ الأمرين حكمَ الآخرِ ، ولم يَكُنْ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ خبرٌ يَصِحُ بأن أحدَهما ناسخٌ صاحبَه ، ولا مِن المسلمين على ذلك إجماعٌ - صبحٌ ما قلنا مِن أن كِلَا الأَمْرَيْن يُؤَيِّدُ أَحدُهما صاحبَه، ويُوافِقُ حكمُه حكمَه، ولا نسخَ فيأحدِهما للآخر .

وأما قولُه : ﴿ وَإِن تُعَرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ . فإن معناه : وإن تُعْرِضْ يا محمدُ عن المحتَّكِمين إليك مِن أهلِ الكتابِ ، فتَدَعَ النظرَ بينَهم فيما

احْتَكَموا فيه إليك ، فلا تَحْكُمَ فيه بينَهم ، ﴿ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْءًا ﴾ . يقولُ : فلن يَقْدِروا لك على ضُرِّ في دينٍ ولا دنيا ، فدَعِ النظرَ بينَهم إذا اختَرْتَ تركَ النظرِ بينَهم .

وأما قولُه: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِ ﴾. فإن معناه: وإن اختَرْتَ الحكمَ والنظرَ / يا محمدُ بينَ أهلِ العهدِ إذا أتوْك، ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسَطِ ﴾ وهو العَدْلُ، وذلك هو الحكمُ بما جعله اللَّهُ حُكْمًا في مثلِه على جميع خلقِه مِن أمةِ نبينا عَلَيْ .

وبنحوِ ما قلنا في ذلك قال جماعةُ أهلِ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أُخْبَرنا مُغيرةُ ، عن إبراهيمَ والشعبيّ : ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ ﴾ . قالا : إن حكم بينهم حكم بما في كتابِ اللَّهِ (١) .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن العَوَّامِ بنِ حَوْشَبِ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ . قال : أُمِر أن يَحْكُمَ فيهم بالرجمِ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أخبرنا هُشَيْمٌ ، عن العوَّامِ ، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ في قولِه : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ . قال : بالرجم (٢) .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن

<sup>(</sup>١) جزء من الأثر المتقدم في ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ١٨١، وسعيد بن منصور في سننه (٧٤٧ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي ٨/ ٣٤٦ -عن هشيم به، وهو عند أبي عبيد في تفسير قوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ .

مُجاهدِ: ﴿ بِٱلْقِسَطِّ ﴾: بالعدلِ.

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن العَوَّامِ بنِ حَوْشَبٍ ، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ في قولِه : ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَ طِّ ﴾ . قال : أُمِر أن يَحْكُمَ بينَهم بالرجْمِ .

وأما قولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ . فإن معناه : إن اللَّهَ يُحِبُ العادلين (١) في حكمِه بينَ الناسِ ، القاضِين بينَهم بحكمِ اللَّهِ الذي أَنْزَله في كتابِه وأمْرِه (٢) أنبياءَه صلواتُ اللَّهِ عليهم .

يقالُ منه: أَقْسَط الحاكمُ في حكمِه، إذا عدَل وقضَى بالحقّ، يُقْسِطُ إقْساطًا (٢) . (أُوأَما «قسَط» فمعناه الجَوْرُ )، ومنه قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ وَأَمَّا الْعَالِمِ نَكُونُهُ : ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَالَى عَنِ الحَقّ. الْقَاسِطُونَ قَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]. يعنى بذلك الجائِرِين عن الحقّ.

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّرَ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

يعنى تعالى ذكرُه: وكيف يُحَكِّمُك هؤلاء اليهودُ يا محمدُ بينهم، فيرُضُون بك حَكَمًا بينهم، وعندَهم التوراةُ التي أنْرَلْتُها على موسى، التي يُقِرُون بها أنها حقّ، وأنها كتابى الذي أنزلتُه إلى نبيِّى، وأن ما فيه من حكمٍ فمن حكمى، يعْلَمون ذلك لا يَتناكرونه ولا يَتَدافعونه، ويَعْلَمون أن حكمى فيها على الزانى المُحْصَنِ ذلك لا يَتناكرونه ولا يَتَدافعونه، ويَعْلَمون أن حكمى فيها على الزانى المُحْصَنِ الرجمُ، وهم مع علمِهم بذلك ﴿ يَتَوَلَّونَ ﴾ . يقولُ: يَتُرُكون الحكمَ به بعدَ العلمِ بحكمى فيه جَراءةً على وعِصْيانًا لى .

<sup>(</sup>١) فى ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( العاملين » .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَمْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ( به ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

وهذا وإن كان مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه خِطابًا لنبيَّه عَلَيْتٍ ، فإنه تَقْرِيعٌ منه لليهودِ الذين نزَلَت فيهم هذه الآية ، يقولُ لهم تعالى ذكرُه : كيف تُقِرُون أيَّها اليهودُ بحكمِ نبيِّ محمدِ عَلِيْقٍ مع مُحودِكم نُبوَّته وتَكْذيبِكم إياه ، وأنتم تَتْرُكون حُكْمى الذى تُقِرُون به أنه حقٌ عليكم واجبٌ / جاء كم به موسى مِن عندِ اللَّهِ . يقولُ : فإذا كنتم تَتُرُكون حُكْمى الذى جاء كم به موسى الذى تُقِرُون بنبوتِه فى كتابى ، فأنتم بتركِ تَتُرُكون حُكْمى الذى يُخبِرُكم به نبيّى محمدٌ أنه حكمى ، أحْرَى مع مُحودِكم نبوته .

7 2 1/7

ثم قال تعالى ذكرُه مُخْيِرًا عن حالِ هؤلاء اليهودِ الذين وصَف صفتهم في هذه الآيةِ عندَه ، وحالِ نُظرائِهم مِن الجائِرِين عن حكمِه ، الزائلين عن مَحَجَّةِ الحقّ ، ﴿ وَمَا ٓ أُولَيَيِكَ بِٱلْمُوَّمِنِينَ ﴾ . يقولُ : ليس مَن فعَل هذا الفعلَ – أَى : مَن توَلَّى عن حُكْمِ اللَّهِ الذي حَكَم به في كتابِه الذي أُنْزَله على نبيّه في خلقِه – بالذي صدَّق اللَّه ورسولَه ، فأقرَّ بتوحيدِه ونبوةِ نبيّه عَيِّلَةٍ ؛ لأن ذلك ليس مِن فعلِ أهلِ الإيمانِ .

وأصلُ التَّوَلِّي عن الشيءِ الانصرافُ عنه.

كما حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجُ، عن ابنِ جُرَيْجِ [١/٥٨٥]، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ: ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَـدِ ذَلِكَ ﴾. قال: تَوَلِّيهِم: ما تركوا مِن كتابِ اللَّهِ.

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَعِندَهُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٧/٤ (٦٣٩٤) من طريق عبد الله بن صالح به .

ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ﴾ أَى : بَيانُ (١) ما تَشاجَروا فيه مِن شأنِ قَتيلِهم ، ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : قال - يعنى الربَّ تعالى ذكرُه - يُعَيِّرُهم : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ السّدِيِّ ، قال - يعنى الربَّ تعالى ذكرُه - يُعَيِّرُهم : ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندَهُمُ السّدِيِّ ، يقولُ : الرجمُ .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ أَي يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إنا أَنْزَلنا التوراة فيها بيانُ ما سأَلَك هؤلاء اليهودُ عنه مِن حكم الزانيَيْن المُحْصَنَيْن، ﴿ وَنُورُ ﴾ . يقولُ : وفيها جَلاءُ ما أَظْلَم عليهم ، وضِياءُ ما الْتَبَس مِن الحُكْمِ ، ﴿ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ . يقولُ : يَحْكُمُ بِمَا النَّبَسُ مِن الحُكْمِ ، ﴿ يَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ ٱللَّهِ النبيِّ عَيِّلِيَّ فيه مِن أمرِ الزانيين - بحكمِ التوراةِ في ذلك - أَيْ : فيما احْتَكُموا إلى النبيِّ عَيِّلِيَّ فيه مِن أمرِ الزانيين - بحكمِ النّهِ وأقرُوا به .

وإنما عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه بذلك نبيَّنا محمدًا عَلِيْكِهُ في حكمِه على الزانيين المُحْصَنين مِن اليهودِ بالرجمِ، وفي تَسْويتِه بينَ دمِ قَتْلَى النَّضِيرِ وقُرَيْظةَ في القِصاصِ والديةِ، ومَن قَبْلَ محمدِ مِن الأنبياءِ يَحْكُمُ بما فيها مِن حكم اللَّهِ.

/كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ، قال: ثنا ٢٤٩/٦ أَسْبَاطُ، عن السَّدِيِّ: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَنُوْرُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ ﴾: يعنى النبيَّ ﷺ (").

<sup>(</sup>١) بعده في م: « الله » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٥/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١١٣٨/٤ (٣٠٣) من طريق أحمد بن المفضل به بلفظ: الذين أسلموا مع النبى . ( تفسير الطبرى ٢٩/٨ )

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن نبئ اللهِ عَلِيلَةٍ كان يقولُ لمَّا أُنْزِلَت هذه الآية : « نحن نَحْكُمُ على اليهودِ وعلى مَن سِواهم مِن أهلِ الأدْيانِ » (١) .

حدَّ ثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرنا مَعْمَوْ ، عن الزهريِّ ، قال : حدثنا رجلٌ مِن مُزَيْنةَ ونحن عندَ سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبي هريرة ، قال : زنَى رجلٌ مِن اليهودِ وامرأة (١) ، فقال بعضُهم لبعض : اذْهَبوا بنا إلى هذا النبيٌ ، فإنه نبيّ بُعِث بتَحْفيفٍ ، فإن أَفْتانا بفَتْيا دونَ الرجمِ قبِلْناها ، واحْتَجَعْنا بها عندَ اللهِ ، وقلْنا : فُثيا نبيّ مِن أنبيائِك . قال : فأتوا النبيّ عَلِيلةٍ وهو جالسٌ في المسجدِ في أصحابِه ، فقالوا : يا أبا القاسم ، ما تقولُ في رجلٍ وامرأةٍ منهم زنَيا ؟ فلم يُكلّمُهم كلمةً ، حتى أتى بيتَ المدِراسِ (١) ، فقام على البابِ فقال : ﴿ أَنْشُدُكُم بِاللّهِ الذي أُنزِل التوراةَ على موسى ، ما تجَدون في التَّوْراةِ على مَن زنَى إذا أَحْصَن ؟ ﴾ . قالوا : يُحمّمُ التوراةَ على موسى ، ما تَجَدون في التَّوْراةِ على مَن زنَى إذا أَحْصَن ؟ ﴾ . قالوا : يُحمّمُ ويُحبّمُ ويُحبّهُ ويُحبّدُ . والتَّجْبِيهُ أن يُحمّلَ الزانيان على حمارِ تُقابَلُ أَفْفِيتُهما ، ويُطافَ بهما . وسكت شابٌ ، فلما رآه سكت ألظً به النَّشْدةَ ، فقال : اللهم إذ نشَدْتَنا ، فإنا بهما . وسكت شابٌ ، فلما رآه سكت ألظً به النَّشْدةَ ، فقال : اللهم إذ نشَدْتَنا ، فإنا في رجلٌ في التَّوراةِ الرجمَ ، ثم زنَى رجلٌ في قال : زنَى رجلٌ ذو قرابةٍ مِن ملكِ مِن مُلوكِنا ، فأخّر عنه الرجمَ ، ثم زنَى رجلٌ في قال : زنَى رجلٌ ذو قرابةٍ مِن ملكِ مِن مُلوكِنا ، فأخّر عنه الرجمَ ، ثم زنَى رجلٌ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحارث بن أبى أسامة (۷۰۸) ، من طريق عثمان ، عن قتادة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ۲/ ۲۸۰، ۲۸۲ إلى المصنف وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) في م: « بامرأة ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « مدراس ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: «تخصص»، وفي م: «ارتخص»، وفي ت ٢، ت ٣، س: «يخصص». والمثبت من مصادرالتخريج.

أُسْرةٍ (١) مِن الناسِ ، فأراد رجمه ، فحال قومُه دونَه ، وقالوا : لا تَوْجُمْ صاحبَنا حتى تَجْيَء بصاحبِك فتَرْجُمَه . فاصْطَلَحوا على هذه العقوبة بينَهم ، قال النبيُّ عَلَيْتُه : « فإنى أَحْكُمُ بما فى التوراةِ » . فأمَر بهما فرُجِما . قال الزهريُّ : فبلَغَنا أن هذه الآية نزلَت فيهم : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورُ أُ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ . فكان النبيُّ منهم (٢) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُواْ ﴾ : النبيُ عَلِيلَةٍ ومَن قبلَه مِن الأنبياءِ يَحْكُمون بما فيها مِن الحقِّ .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ ، عن عوفِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱللَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ : يعنى النبيَّ ﷺ ، ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ : يعنى اليهودَ ، فاحْكُمْ بينَهم ولا تَخْشَهم (٣) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَالرَّبَنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَّبِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويَحْكُمُ بالتوراةِ وأحكامِها التي أنزَل اللَّهُ فيها في كلِّ زمانٍ على ما أمَر بالحكمِ به فيها مع النبيين الذين أسلَموا - الربانيُّون والأحبارُ.

والرَّبانيُّون جمعُ رَبَّانيٌّ ، وهم العلماءُ الحكماءُ البُصَراءُ بسياسةِ الناسِ ، وتَدْبيرِ

<sup>(</sup>١) في ص: «أسوة».

<sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق ۱۹۰،۱۹۹، ومصنفه (۱۳۳۳)، ومن طريقه أبو داود (۴۵۰)، وأخرجه ابن أبى حاتم ۱۱۳۸/٤ (۲۶۰۱) عن الحسن بن يحيى به مختصرا، وينظر ما تقدم فى ص ٤١٧، ١١٨. (٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٦/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبى الشيخ بنحوه.

أمورِهم، والقِيام بمصالحِهم. والأحْبارُ هم العلماءُ.

٢٥٠/٦ وقد بيَّنا معنى « الربانيين » فيما / مضَى بشَواهدِه ، وأقوالَ أهلِ التأويلِ فيه (١) . وأما الأحبارُ ، فإنهم جمعُ حَبْرٍ ، وهو العالِمُ الحُثْكِمُ للشيءِ ، ومنه قيل لكعبٍ : كعبُ الأحبار .

وكان الفَرَّاءُ يقولُ (٢): أكثرُ ما سمِعْتُ العربَ تقولُ في واحدِ الأعبارِ: حِبْرٌ. بكسرِ الحاءِ.

وكان بعضُ أهلِ التأويلِ يقولُ: عُنى بالربانيين والأحبارِ فى هذا الموضعِ ابنا صُورِيَا اللذان أقرًا لرسولِ اللهِ [١/٥٨٥ع] عَيْكِ بحكمِ اللهِ تعالى فى التوراةِ على الزانيَيْن المُحْصَنَيْن.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى ، قال : كان رجلان مِن اليهودِ أخوان يقالُ لهما : ابنا صُورِيَا . وقد اتَّبعا النبي عَيِّلَةِ ولم يُسْلِما ، وأعْطَياه عهدًا ألا يَسْأَلَهما عن شيءٍ في التوراةِ إلا أَخْبَراه به ، وكان أحدُهما ربيًّا ، والآخرُ حَبْرًا . وإنما اتَّبعا النبي عَيِّلَةِ يَتَعَلَّمان منه ، فدَعاهما فسألَهما ، فأخبراه الأمرَ كيف كان حينَ زنى الشريفُ وزنى المِسْكينُ ، وكيف فسألَهما ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّورَئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ مَعْكُمُ بِهَا ٱلنَّيتُونَ وَٱلْأَجْبَارُ ﴾ هما ابنا صُورِيًا ، أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ يعنى النبي عَيِّلَةً ﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَجْبَارُ ﴾ هما ابنا صُورِيًا ، للذين هادوا . ثم ذكر ابنى صُورِيًا ، فقال : ﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَجْبَارُ ﴾ هما أسْتُحفِظُوا

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ٥٢٦/٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ينظر تهذيب اللغة ٥/٣٣ ، واللسان (ح ب ر).

# مِن كِنَٰكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً﴾ (١).

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندى أن يقالَ: إن اللَّه تعالى ذكرُه أُخْبَر أنَّ التوراةَ يَحْكُمُ بها مسلمو الأنبياءِ لليهودِ ، والربانيون مِن خلقِه والأعبارُ ، وقد يَجوزُ أن يكونَ عُني بذلك ابنا صُورِيا وغيرُهما ، غيرَ أنه قد دخل في ظاهرِ التنزيلِ مسلمو الأنبياءِ وكلُّ رَبانيِّ وحَبْرٍ ، ولا دَلالةَ في ظاهرِ التنزيلِ على أنه معنيٌّ به خاصٌّ مِن الربانيين والأحبارِ ، ولا قامَت بذلك حجةٌ يَجِبُ التَّسْليمُ لها ، فكلُّ رَبَّانيٌّ وحَبْرِ داخلٌ في الآيةِ بظاهرِ التنزيلِ .

وبمثلِ الذي قلْنا في تأويلِ « الأحْبارِ » قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيع، قال: ثنا أبي، عن سلَمةَ، عن الضحاكِ: ﴿ ٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾: قُرَّاؤُهم وفُقهاؤُهم (١).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن أَشْعَثَ ، عن الحسنِ : ﴿ ٱلرَّبَّنِنِيُّونَ وَٱللَّمِّبَنِيُّونَ وَالعلماءُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيَيْنةَ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : الرَّبّانيون العلماءُ الفُقهاءُ ، وهم فوقَ الأحبارِ ''

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٣٨/٤ - ١١٤٠ (٦٤٠٣، ٦٤٠٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٨٦/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ٩٥/١ من طريق حفص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور (٧٦٧ - تفسير)، وابن أبي حاتم ١١٣٩/٤ (٦٤٠٦) من طريق سفيان ابن عيينة به .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : الرَّبّانيون فقها عُاليهودِ ، والأَحْبارُ علما وُهم (١) .

/ حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا سُنَيْدُ بنُ داودَ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَٱلرَّبَنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ : كلُّهم يَحْكُمُ بما فيها مِن الحقِّ .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : الربانيون الوُلاةُ ، والأُخبارُ العلماءُ .

وأما قولُه: ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ . فإن معناه : يَحْكُمُ النبيون الذين أَسْلَموا بحكمِ التوراةِ ، والرَّبّانيُّون والأحبارُ – يعنى العلماءَ – بما اسْتُودِعوا علمه من كتاب اللهِ الذي هو التوراةُ .

والباءُ في قولِه : ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا ﴾ مِن صلةِ ﴿ ٱلْأَحْبَارُ ﴾ .

وأما قولُه: ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ . فإنه يعنى أن الربانيين والأحبار بما استُودِعوا مِن كتابِ اللهِ يَحْكُمون بالتوراةِ مع النبيين الذين أسْلَموا للذين هادوا ، وكانوا على حكم النبيين الذين أسْلَموا للذين هادوا شهداء أنهم قَضَوْا عليهم بكتابِ اللهِ الذي أَنْزَله على نبيّه موسى وقضائِه عليهم .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى الربانيين أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ : يعنى الربانيين والأحبارَ هم الشَّهداءُ لمحمد عَلِي على قال أنه حقَّ جاء مِن عندِ اللَّهِ ، فهو نبى اللَّهِ محمدٌ ، أتَنْه اليهودُ فقضَى بينَهم بالحقِّ .

701/7

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٠/٤ (٦٤١٤) من طريق خليد بن دعلج ، عن قتادة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤١/٤ (٦٤١٧) عن محمد بن سعد به .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونَ ۗ وَلَا نَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لعلماءِ اليهودِ وأحبارِهم: لا تَخْشَوُا الناسَ في تَنْفيذِ حُكْمى الذي حكَمْتُ به على عبادى وإمضائِه عليهم على ما أمَرْتُ ، فإنهم لا يَقْدِرون لكم على ضُرِّ ولا نفع إلا بإذنى ، ولا تَكْتُموا الرجمَ الذي جعَلْتُه حُكمًا في التوراةِ على الزانييْن المُحْصَنَيْن ، ولكنِ اخْشَوْني دونَ كلِّ أحدٍ مِن خلْقي ؛ فإن النفعَ والضَّرَّ بيدى ، وخافوا عقابي في كِتْمانِكم ما اسْتُحْفِظْتُم مِن كتابي .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسماطُ ، عن السديِّ : ﴿ فَكَلَ تَخْشُوا النَّكَاسَ وَالْخَشَوْنَ ﴾ . يقولُ : لا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَالْخَشَوْنَ ﴾ . يقولُ : لا تَخْشَوُا الناسَ فتَكْتُموا ما أَنْزَلْتُ (١) .

وأما قولُه: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : ولا تَأْخُذوا بتَرْكِ الحكمِ بآياتِ كتابى الذى أَنْزَلْتُه على موسى أيُّها الأحْبارُ عِوضًا خَسيسًا ، وذلك هو الثمنُ القليلُ . وإنما أراد تعالى ذكرُه نهيَهم عن أكلِ السُّحْتِ على تَحْريفِهم كتابَ اللَّهِ ، وتَغْييرِهم حكمَه عما حكم به في الزانيَيْن المُحْصَنَيْن ، وغيرِ ذلك مِن الأحكام التي بدَّلوها طلبًا منهم للرِّشَا .

كما حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبِ، قال: قال ابنُ زيدِ فى قولِه: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَنِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾. قال: لا تَأْكُلوا السُّحْتَ على كتابى (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤١/٤ (٦٤١٨) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤١/٤ (٦٤٢٢) من طريق أصبغ بن الفرج ، عن ابن زيد بنحوه .

وقال مرَّةً أخرى ، قال : قال ابنُ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ . قال : لا تَأْخُذوا به رشوةً .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُوا طَمَعًا (٢) قليلًا على أن السدىِّ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُوا طَمَعًا (٢) قليلًا على أن تَكْتُمُوا ما إَنْزَلْتُ (٣) .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ( اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا يقولُ تعالى ذكره: ومَن كتم حُكْمَ اللَّهِ الذي أَنْزَله في كتابِه وجعَله حكمًا وين عبادِه، فأخفاه وحكم بغيرِه، كحكمِ اليهودِ في الزانييْن المُحْصَنَيْن بالتَّجْبِيهِ والتَّحْميمِ وكِتْمانِهم الرجمَ، وكقضائِهم [٢٨٦/١] في بعضِ قَتْلاهم بدِيَةٍ كاملةٍ وفي بعضِ بنصفِ الديةِ، وفي الأشرافِ بالقِصاصِ وفي الأَدْنِياءِ بالديةِ، وقد سوَّى اللَّهُ بينَ جميعِهم في الحكمِ عليهم في التوراةِ - ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . اللَّهُ بينَ جميعِهم في الحكمِ عليهم في التوراةِ - ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . يقولُ: هو الذين لم يَحْكُموا بما أَنْزَل اللَّهُ في كتابِه، ولكن بدَّلوا وغيَّروا حكمَه، وكتموا الحقَّ الذي أَنْزَله في كتابِه، ﴿ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . يقولُ: هم الذين ستروا الحقَّ الذي أَنْزَله في كتابِه، ﴿ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . يقولُ: هم الذين ستروا الحقَّ الذي كان عليهم كشْفُه وتَبْيينُه، وغَطَّوه عن الناسِ، وأَظْهَرُوا لهم غيرَه، وقضَوْا به لشحْتِ أَخَذُوه منهم عليه .

وقد اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ « الكفرِ » في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم بنحوِ ما قلنا في ذلك ، مِن أنه عَنَى به اليهودَ الذين حرَّفوا كتابَ اللَّهِ وبدَّلوا حكمَه .

707/7

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س. والمثبت موافق لما تقدم في ۱/ ۲۰۶، ٦/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) في م: « طعما ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٢/٤ (٦٤٢٤) من طريق أسباط.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمشِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُرَّة ، عن البَرَاءِ بنِ عارْبٍ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةِ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْطَالِمُونَ ﴾ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ومَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] : ﴿ في الكافرين كلُّها ﴾ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ القاسمِ ، قال : ثنا أبو حَيَّانَ ، عن أبى صالحِ ، قال : الثلاثُ الآياتُ التى فى «المائدةِ » : ﴿ وَمَن أَبُو حَيَّانَ ، عن أبى صالحِ ، قال : الثلاثُ الآياتُ التى فى «المائدةِ » : ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَلِيمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَلِيمُونَ ﴾ ، ليس فى أهلِ الإسلامِ منها شىءٌ ، هى فى الكفارِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيمٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى حَيَّانَ ، عن الضَّحَّاكِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، و ﴿ الظَّلِلْمُونَ ﴾ . قال : نزلت هؤلاء الآياتُ في أهلِ الكتابِ (٢٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعْتُ عِمْرانَ بنَ حُدَيْرٍ ، قال : أتى أبا مِجْلَزِ ناسٌ مِن بنى عمرِو بنِ سَدُوسٍ ، فقالوا : يا أبا مِجْلَزِ ، أرأَيْتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ مُجْلَزِ ، أرأَيْتَ قولَ اللَّهِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ أُلكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ أَلكَ فَالُوا : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْحَقْ هُو؟ قال : نعم . قالوا : ﴿ وَمَن لَمَّ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٣٨، ٣٩ من طريق أبي معاوية به موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدرالمنثور ٢٨٦/٢ إلى المصنف.

اَلْظَالِمُونَ ﴾ أحقٌ هو ؟ قال : نعم . قالوا : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ أحقٌ هو ؟ قال : نعم . قال : فقالوا : يا أبا مِجْلَزِ ، فيَحْكُمُ هؤلاء بما أَنزَل اللّهُ ؟ قال : هو دينُهم الذي يَدينون به ، وبه يَقُولون ، وإليه يَدْعُون ، فإن هم تركوا شيئًا منه عرَفوا أنهم قد أصابوا ذَنْبًا . فقالوا : لا واللّهِ ، ولكنك تَفْرَقُ (۱) . قال : أنتم أولى بهذا منى ، لا أرى (أيكم ، وأنتم ألا ترون هذا ولا تَحَرَّجون ، ولكنها أُنْزِلَت في اليهودِ والنصارى وأهلِ الشركِ . أو نحوًا مِن هذا ".

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عِمْرانَ بنِ محدَيْرٍ ، قال : قعد إلى أبى مِجْلَزِ نفرٌ مِن الإباضِيَّةِ . قال : فقالوا له : يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَمَن لَدْ يَحْكُم فِعَد إلى أبى مِجْلَزِ نفرٌ مِن الإباضِيَّةِ . قال : فقالوا له : يقولُ اللَّهُ : ﴿ وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَ آلظَلِلمُونَ ﴾ ، ﴿ ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ ، ﴿ ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَلِمُونَ ﴾ . قال أبو مِجْلَزِ : إنهم يَعْمَلُون بما يَعْمَلُون - يعنى الأمراء - ويَعْلَمُون أنه ذنْبٌ . قال : وإنما أُنْزِلَت هذه الآيةُ في اليهودِ والنصارى . قالوا : أمّا واللَّهِ إنك لَتَعْلَمُ مثلَ ما نَعْلَمُ ، ولكنك تَحْشاهم . قال : أنتم أحقُ بذلك منا ، أمّا نحن فلا نَعْرِفُ ما تَعْرِفُون ، ولكنكم تَعْرِفُونه ، ولكن يَمْتُعُكم أن تُمْضُوا أَمْرَكم مِن خشيتِهم .

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيع قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حجنيبِ بنِ أبي ثابتٍ ، عن أبي البَخْتَريِّ ، عن مُخذيفةً في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ . قال : نِعْمَ الإِخْوةُ لكم بنو إسرائيلَ ؛ إن كانت لكم كلُّ مُوقٍ ، ولهم كلُّ مُرَّةٍ ، ولتَسْلُكُنَّ الإِخْوةُ لكم بنو إسرائيلَ ؛ إن كانت لكم كلُّ مُلُوةٍ ، ولهم كلُّ مُرَّةٍ ، ولتَسْلُكُنَّ

704/7

<sup>(</sup>١) في م : « تعرف » . وتفرق : تخاف .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م : « وإنكم » .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٧/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ بنحوه .

طريقَهم قِدَى الشِّراكِ (٢).

حدَّ ثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أبى حَيَّانَ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، و ﴿ الظَّلِمُونَ ﴾ ، و ﴿ الْفَلْسِقُونَ ﴾ . قال : نزلت هؤلاء الآياتُ في أهلِ الكتابِ (٢) .

حدَّثنا هَنَادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا وَكَيعٌ ، عن سفيانَ ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ ، عن أبي ثابتٍ ، عن أبي البَخْتَرِيِّ ، قال : قيل لحذيفة : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ الْكَيْوُونَ ﴾ . ثم ذكر نحو حديثِ ابنِ بشارٍ ، عن عبدِ الرحمنِ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا الثوريُّ ، عن حبيبِ بنِ أَبِي ثابتٍ ، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ ، قال : سأَل رجلٌ مُخْديفةَ عن هؤلاء الآياتِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ ، ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ . قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيلَ ؟ قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيلَ ؟ قال : نِعْمَ الإِخْوةُ لكم بنو إسرائيلَ ، إن كانت لهم كلُّ مُرَّةٍ ، ولكم كلُّ مُلُوةٍ ، كلا واللَّه ، لتَسْلُكُنَّ طريقَهم قِدَى ( الشِّراكِ ( الشِّراكِ ( الشِّراكِ ( السِّراكِ ( السَّراكِ ( السَّراكِ ( السِّراكِ ( السَّراكِ ( السَّراكِ ( السِّراكِ ( السَّراكِ ( السَلْكِ ( السَّراكِ ( السَّراكِ

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا الثوريُّ ، عن رجلِ ، عن عكرمةَ ، قال : هؤلاء الآياتُ في أهلِ الكتابِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قدرٍ ، وكلاهما بمعنى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع فى أخبار القضاة ١/ ٣٩، ٤٠، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٤٣/٤ (٦٤٣٠) من طريق وكيع به . وأخرجه المروزى فى السنة (٦٥) ، ووكيع ١/ ٤٠، والحاكم ٣١٢/٢ من طرق عن حذيفة بنحوه . (٣) هذا الأثر تكرار للأثر المتقدم فى ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ١٩١/١، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٣٩، ٤٠، وابن أبي حاتم ١١٤٣/٤ (٢٥٠) عن الحسن بن يحيى به، وهو في تفسير سفيان ص ١٠٢،١٠١ عن حبيب، عن أبي الطفيل، قال : قيل لحذيفة ...

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١/٤ (٢٣٤٦) عن الحسن بن يحيي به .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَمَن لَمَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئَيِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ : ذُكِر لنا أن هؤلاء الآياتِ أُنزِلَت في قتيل (١) اليهودِ الذي كان منهم .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ، عن عَلَمُ الْكَفِرُونَ ﴾، عكرمة قولَه: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾، و ﴿ الْفَسِقُونَ ﴾ لأهلِ الكتابِ كلّهم؛ لِمَا تركوا مِن كتابِ اللّهِ.

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عبد اللَّه بن مُرَّة ، عن البَرَاءِ بنِ عازبِ ، قال : مُرَّ على النبي على يتهودي مُحمَّم مَجُلودٍ ، فدعاهم فقال : « هكذا تَجِدون حَدَّ مَن زَنَى ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلًا مِن علمائِهم ، فقال : « أَنْشُدُك اللَّهَ آ١/٦٨٦ظ الذي أَنْزَل التوراة على موسى ، هكذا تَجِدون حدَّ الزانى في كتابِكم ؟ » قال : لا ، ولولا أنك نَشَدْتنى (٢) بهذا / لم أُخبِوك ، بحدُه في كتابِنا الرجم ، ولكنّه كثر في أشرافِنا ، فكنا إذا أَخَذْنا الشريف ترَكْناه ، وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحدَّ ، فقلنا : تَعالَوْا فلنَجْتَمِع جَميعًا على التَّحْميم والجلّدِ مكان الرجم . فقال رسولُ اللَّه عَلَيْ : « اللهم إنى أولُ مَن أُحْيَا أَمْرَكُ إذْ أَمَاتُوه » . فأمَر مكان الرجم . فأنزل اللَّه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنك اللَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي به فرُجِم ، فأنزل اللَّه : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنك اللَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي المَكْفِرُ وَمَن لَمْ يَحَدُّنك اللَّذِينَ اليهودَ ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾ يعنى اليهودَ ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ يعنى اليهودَ ، ﴿ فَأُولَتِكَ كُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ يعنى اليهودَ ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ يعنى اليهودَ ، ﴿ فَأُولَتِكَ اللّهُ الْفَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) في ص: « قبيل » ، وفي م: « قيل » .

Y02/7

<sup>(</sup>۲) في م: « أنشدتني » .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٤١٥، ٤١٦.

حدَّثني يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخْبرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ . قال : مَن حكَم بكتابِه الذي كتَب بيدِه ، وترَك كتابَ اللّهِ ، وزعَم أن كتابَه هذا مِن عندِ اللّهِ فقد كفر (١) .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا أبو مُعاوية ، عن الأعمش ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُرَّة ، عن البَرَاءِ ابنِ عازبٍ ، عن النبيِّ عَلِيَّةٍ ، نحوَ حديثِ القاسمِ ، عن الحسينِ ، غيرَ أن هَنَّادًا قال في حديثِه : فقلْنا : تَعالَوْا فلْنَجْتَمِعْ في شيءٍ نُقِيمُه على الشريفِ والضعيفِ . فاجْتَمَعْنا على التَّحْميمِ والجَلْدِ مكانَ الرجمِ . وسائرُ الحديثِ نحوُ حديثِ القاسمِ .

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا ابنُ وهبِ ، قال : ثنا ابنُ أبى الزِّنادِ ، عن أبيه ، قال : كنا عندَ عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مسعودِ ، فذكر رجلٌ عندَه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ عِما النَّرُلُ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَيْوُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّرِي اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّيْمِونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّيْمِونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْتُكُم بِما أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّيْمِونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْتُكُم بِما أَنزَلُ اللَّهِ إِن كثيرًا مِن الناسِ يَتَأُولُون هؤلاء الآياتِ على ما لم يَنزُلْنَ عليه ، وما أُنزِلْنَ إلا في حيَّيْن مِن يهودَ . ثم قال : هم قُريظةُ والنَّصِيرُ ، وذلك أن إحدى الطائفتيْن كانت قد غزَت الأُخرى وقهرَتْها قبلَ قُدومِ النبيِّ عَيِلِي اللهُ عَلَى أَن كلَّ قَتيلٍ قَتَلَتُه العَزيزةُ مِن النبيِّ عَيِلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ المَائفَتُون كانتُ الطائفتان بَعْدَم النبيُّ عَيِلِي وهم على ذلك ، فذلَّت الطائفتان بَعْدَم النبيِّ عَيلِي وهم على ذلك ، فذلَّت الطائفتان بَعْدَم النبي عَلَيلِي وهم على ذلك ، أصابَت الذَّلِلةُ مِن العَزيزةِ قَتيلًا ، وكلَّ قَتيلٍ قَتَلَهُ وَسُقِ . فقالت الذَّلِلةُ وهل كان هذا قطُّ العَزيزةِ قَتيلًا ، فقالت العزيزةِ قَتيلًا ، فقالت العزيزةِ قَتيلًا ، فقالت العزيزةِ قَتيلًا ، فقالت الذَّلِلةُ ؛ وهل كان هذا قطُّ العَزيزةِ قَتيلًا ، فقالت الغَريزةِ قَتيلًا ، فقالت الغَريزةِ قَتيلًا ، فقالت العزيزةِ قَتيلًا ، فقالت العزيزة ؛ أعْطُونا مائة وَسْقِ . فقالت الذَّلِيلةُ ؛ وهل كان هذا قطُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٢/٤ (٦٤٢٨) من طريق أصبغ عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « الحسن » . والمثبت هو الصواب ، وهو الحديث قبل السابق .

فى ( حيَيْن دينُهما واحدٌ ، وبلدُهما واحدٌ ، دية بعضهم ضعفُ دية بعض ! إنما أعطَيْناكم هذا فَرَقًا منكم وضَيْمًا ، فاجْعَلوا بيننا ويينَكم محمدًا ( ) . فتراضَيَا على أن يَجْعَلوا النبيَّ عَيِلِيَّة بينَهم ، ثم إن العَزيزة تَذَاكرتْ ( ) بينَها ، فخشِيَت ألا يُعْطِيها النبيُ عَيِلِيَّة مِن أصحابِها ضِعفَ ما تُعْطِي أصحابَها منها ، فذسُّوا إلى النبيِّ عَيلِيَّ إلى النبيُ عَيلِيَّ مِن المنافقين ، فقالوا لهم : احْبُرُوا لنا رأْيَ محمد ( ) ، فإن أعْطانا ما تُرِيدُ حكَّمناه ، وإن لم يُعْطِنا حَذِرْناه ولم تُحكِّمه . فذهَب المنافِقُ إلى النبيِّ عَيلِيَّ ، فأعْلَم حكَّمناه ، وإن لم يُعْطِنا حَذِرْناه ولم تُحكِّمه . فذهَب المنافِقُ إلى النبيِّ عَيلِيَّ ، فأعْلَم اللَّهُ تعالى ذكرُه النبيُّ عَيلِيَّ ما أرادوا مِن ذلك / الأمرِ كله . قال عبيدُ اللَّه : فأثرَل اللَّهُ تعالى ذكرُه فيهم : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ ٱللَّهِ عِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ إلى : تعالى ذكرُه فيهم : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ ٱلَّذِينِ مِا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ إلى : هؤلاء الآياتِ كلَّهن ، حتى بلغ : ﴿ وَلَيَحَكُو أَهَلُ ٱلْإِنِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ إلى : هؤلاء الآياتِ كلَّهن ، حتى بلغ : ﴿ وَلَيحَكُو أَهَلُ ٱلْإِنِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهُ ﴾ إلى : فضيرها على ما أُنزِل ، حتى فرغ من () فضيرة وفيهم أُنزِل ، حتى فرغ من () تفسير ذلك لهم في الآياتِ ، ثم قال : إنما عُنى بذلك يهودُ ، وفيهم أُنزِلَت هذه الصفةُ ( ) .

وقال بعضهم: عُنِي بالكافرين أهلُ الإسلامِ ، وبالظالمين اليهودُ ، وبالفاسقين النصارَى .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا أبي، عن زكريا، عن عامرٍ، قال: نزَلَت:

100/7

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س، وفي ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « حي دينهم واحد وبلدهم ».

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : « صلى الله عليه وسلم » . واليهود لا تقوله .

<sup>(</sup>٣) في ص : « نكرب » ، وفي ت ١ : « فكرت » ، وفي س : « ذكرت » .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤/٨٨ – ٩٠ (٢٢١٢)، وأبو داود مختصرا (٣٥٧٦)، والطبراني (١٠٧٣٢) من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن ابن عباس بنحوه.

﴿ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ في المسلمين ، و ﴿ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ في اليهودِ ، و ﴿ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ في النصارَى .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا ابنُ كِمانٍ، عن سفيانَ، عن ابنِ أبى السَّفَرِ، عن الشعبيّ، قال: ﴿ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ فى اليهودِ، و ﴿ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ فى اليهودِ، و ﴿ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ فى اليهودِ، و ﴿ ٱلْظَلْلِمُونَ ﴾ فى النصارى.

حدَّثنا ابنُ وَكيعِ وأبو السائبِ وواصلُ بنُ عبدِ الأعلى ، قالوا : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن ابنِ شُبرُمة ، عن الشعبيّ ، قال : آيةٌ فينا ، وآيتان في أهلِ الكتابِ : ﴿ وَمَن لَمْ عَن ابنِ شُبرُمة ، عن الشعبيّ ، قال : آيةٌ فينا ، وآيتان في أهلِ الكتابِ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم يَمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ و ﴿ الْفَسِقُونَ ﴾ في أهلِ الكتابِ (١) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، مثلَ حديثِ زكريا عنه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن ابنِ أبى السَّفَرِ ، عن الشعبيّ : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ . قال : هذا في المسلمين ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ . قال : هذا في المسلمين ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [٢٨٧/١] . قال : النَّصارَى " .

حدَّ ثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخْبرَنا زكريا بنُ أبى زائدةً ، عن الشعبيّ ، قال في هؤلاء الآياتِ التي في « المائدةِ » : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ الشعبيّ ، قال في هؤلاء الآياتِ التي في « المائدةِ » : ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا اللّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . قال : فينا أهلَ الإسلام ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٤١/١ ، ٤٢ من طريق ابن فضيل به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٠٢، ١٠٣، ومن طريقه وكيع في أخبار القضاة ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٤٢/١ من طريق شعبة مقتصرا على شطره الأول.

أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ . قال : في اليهودِ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيمُونَ ﴾ . قال : في النصارَى (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٍّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن زكريا بنِ أبي زائدة ، عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ وَمَن لَمَّ يَحْكُمُ بِمَا آَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . قال : نزلت الأولى في المسلمين ، والثانيةُ في اليهودِ ، والثالثةُ في النصارى .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبرَنا الثوريُّ ، عن زكريا ، عن الشعبيِّ بنحوه .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا يَعْلَى ، عن زكريا ، عن عامرٍ بنحوِه .

وقال آخَرون : بل عُنِيَ بذلك كفرٌ دونَ كفرٍ ، وظلمٌ دونَ ظلمٍ ، وفسقٌ دون فسقِ .

# / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ جُريْجٍ ، عن عطاءِ قولَه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ . قال : كفرٌ دونَ كفرٍ ، وفسقٌ دونَ فسقٍ ، وظلمٌ دونَ ظلم (") .

7/507

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٥١ – تفسير) عن هشيم به .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٠٣، وتفسير عبد الرزاق ١٩١/١، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٢، وابن أبي حاتم ١١٤٣/٤، ١١٤٨ ( ٦٤٦٣، ٦٤٦٣) عن الحسن بن يحيى به .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص١٠١، ومن طريقه وكيع في أخبار القضاة ٤٣/١.

حدَّ ثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن أيوبَ ، عن عطاءِ مثلَه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا الحجامج ، قال : ثنا حمادٌ ، عن أيوبَ بنِ أبي تَمِيمةَ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح بنحوه (١) .

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن عطاءٍ بنحوه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عطاءِ بنحوِه . حدَّثنا هَنَّادُ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن سفيانَ ، عن سعيدِ المَكيِّ ، عن طاوسٍ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ . قال : ليس بكفرٍ يَنْقُلُ عن الملةِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن مَعْمَرِ بنِ راشدٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم عِن مَعْمَرِ بنِ راشدٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ . قال : هى به كفرٌ ، وليس كفرًا باللَّهِ وملائكتِه وكتبِه ورسلِه (٢).

حدَّثنى الحسنُ ، قال : ثنا أبو أسامةً ، عن سفيانَ ، عن مَعْمَرٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : قال رجلٌ لابنِ عباسٍ فى هذه الآياتِ : ﴿ وَمَن لَمّ يَحْكُمُ بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ ﴾ : فمَن فعَل هذا فقد كفَر ؟ قال ابنُ عباسٍ : إذا فعَل ذلك فهو به كفرٌ ، وليس كمَن كفَر باللّهِ واليوم الآخرِ وبكذا وكذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٤٣/١ من طريق حجاج به.

<sup>(</sup>۲) تفسیر سفیان ص ۱۰۱، عن ابن طاوس به ، وأخرجه الحاکم ۳۱۳/۲ - وعنه البیهقی ۲۰/۸ - من طریق طاوس به بمعناه .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عَبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا مَعْمرٌ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، قال : شُئِل ابنُ عباسٍ عن قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللّهُ فَأَوْلَـيْكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . قال : هى به كفرٌ . قال ابنُ طاوسٍ : وليس كمن كفر باللّه وملائكتِه وكتبِه ورسلِه () .

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبَرَنا الثوريُّ ، عن رجلٍ ، عن طاوسٍ : ﴿ فَأُولَـٰتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . قال : كفرٌ لا يَنْقُلُ عن الملةِ . قال : كفرٌ لا يَنْقُلُ عن الملةِ . قال : وقال عطاءٌ : كفرٌ دونَ كفرٍ ، وظلمٌ دونَ ظلم ، وفسقٌ دونَ فستٍ (٢) .

وقال آخرون: بل نزَلَت هذه الآياتُ في أهلِ الكتابِ ، وهي مرادٌ بها جميعُ الناس مسلموهم وكفارُهم .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخْبرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخْبرَنا الثوريُّ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيم ، قال : نزَلَت هذه الآياتُ في بني إسرائيلَ ، ورَضِي لهذه الأُمَّةِ بها (٢) .

/ حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . قال : نزَلَت فى بنى إسرائيلَ ، ورضِى لكم بها .

7/407

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٣/٤ (٦٤٣٣) عن الحسن بن يحيي به.

<sup>(</sup>۲) تفسير سفيان من ۱۰۱ عن رجل عن طاوس ، وعن ابن جريج عن عطاء ، وتفسير عبد الرزاق ۱۹۱/۱ وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ٤٣/١ عن الحسن بن يحيى به .

<sup>(</sup>٣) تفسير سفيان ص١٠٢، وتفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٢، ٤٣ عن الحسن بن يحيي به .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ في هذه الآيةِ : ﴿ وَمَن لَمَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ . قال : نزَلَت في بني إسرائيلَ ، ثم رَضِي بها لهؤلاء .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عمرُو بنُ عونِ ، قال : أخبرنا هُشَيْمٌ ، عن عوفٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ . قال : نزَلَت فى اليهودِ ، وهى علينا واجبةً (١) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخْبرَنا عبدُ الملكِ بنُ أبى سُلَيمانَ (٢) ، عن سلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عن علقمةَ ومسروقٍ ، أنهما سأَلا ابنَ مسعودٍ عن الرِّشُوةِ ، فقال : مِن السُّحْتِ . قال : فقالا : أفى الحكمِ ؟ قال : ذاك الكفرُ . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ (٣) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَمَن لَم يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ ﴾ . يقولُ : ومَن لم يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ ﴾ . يقولُ : ومَن لم يَحْكُمْ بَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ ﴾ فهو مِن الكافرين (١) .

وقال آخَرون : معنى ذلك : ومَن لم يَحْكُمْ بما أَنْزَل اللَّهُ جاحدًا به ، فأما الظلمُ والفسقُ فهو للمُقِرِّ به .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدرالمنثور ٢٨٦/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) في م: « سليم » . وينظر في تهذيب الكمال ١٨/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٢/٤ (٦٤٢٧) من طريق أحمد بن مفضل به .

على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلۡكَفُورُونَ ﴾ . قال : مَن جحد ما أَنْزَل اللَّهُ فقد كفَر ، ومَن أقَرَّ به ولم يَحْكُمْ فهو ظالمٌ فاستٌ (١) .

وأولى هذه الأقوالِ عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: نزَلَت هذه الآياتُ في كفارِ أهلِ الكتابِ . لأن ما قبلَها وما بعدَها مِن الآياتِ فيهم (٢) نزَلَت ، وهم المَعْنيُّون بها ، وهذه الآياتُ سياقُ الخبرِ عنهم ، فكونُها خبرًا عنهم أولَى .

فإن قال قائلٌ: فإن اللَّهَ تعالى ذكرُه قدعمَّ بالخبرِ بذلك عن جميعِ مَن لم يَحْكُمْ عِمْ أَنْزَلِ اللَّهُ ، فكيف جعَلْتَه خاصًا ؟

قيل: إن اللَّه تعالى عمَّ بالخبرِ بذلك عن قومٍ كانوا بحكمِ اللَّهِ الذي حكم به في كتابِه جاحِدِين [٢/٧٨٧ظ] ، فأخبَر عنهم أنهم بتركِهم الحكمَ على سبيلِ ما تركوه كافرون ، وكذلك القولُ في كلِّ مَن لم يَحْكُمْ بما أنْزَل اللَّهُ جاحدًا به ، هو باللَّهِ كافرُو ، كما قال ابنُ عباسٍ ؛ لأنه بجُحودِه حُكْمَ اللَّهِ بعدَ علمِه أنه أنْزَله في كتابِه نظيرُ جحودِه نبوة نبيّه بعدَ علمِه أنه نبيّ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ فِالْعَنْفِ وَٱلْعَيْنَ فِالْعَنْفِ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُ ﴾.

7/107

يقولُ تعالى ذكرُه: وكتَبْنا على هؤلاء اليهودِ الذين يُحَكِّمونك يا محمدُ وعندَهم التوراةُ فيها حكمُ اللَّهِ.

ويعنى بقولِه : ﴿ وَكُنَّبَنَّا ﴾ : وفرَضْنا عليهم فيها أن يَحْكُموا في النفس إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٤٢، ١١٤٦ ( ٦٤٢٦، ١٤٥٠) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « ففيهم ١٠ . وما أثبتناه موافق للسياق .

قتَلَتْ نفسًا بغيرِ حقِّ ، ﴿ بِالنَّفْسِ ﴾ يعنى : أن تُقْتَلَ النفسُ القاتلةُ بالنفسِ المَقْتولَةِ . ﴿ وَٱلْعَيْنِ اللَّهِ يَقُولُ : وَفَرَضْنا عليهم فيها أن يَفْقَئُوا العينَ التي فقاً صاحبُها مثلَها مِن نفسٍ أُخرى بالعينِ المفقوءةِ ، ويُجْدَعَ الأنفُ بالأنفِ ، وتُقْطَعَ الأذنُ بالأذنِ ، وتُقْلَعَ السنُّ بالسنِّ ، ويُقْتَصَّ مِن الجارح غيرَه ظُلْمًا للمَجْروح .

وهذا إخبارٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَلِيلَةٍ عن اليهودِ ، وتَعْزيةٌ منه له عن كفرِ مَن كفَر منهم به بعد إقرارِه بنبوتِه ، وإدْبارِه عنه بعدَ إقبالِه ، وتعريفٌ منه له جراءتَهم قديمًا وحديثًا على ربِّهم وعلى رسلِ ربِّهم ، وتَقَدُّمَهم على كتابِ اللَّهِ بالتحريفِ والتَّبْديلِ .

يقولُ تعالى ذكرُه له: وكيف يَرْضَى هؤلاء اليهودُ يا محمدُ بحكمِك إذ جاءوا يُحكِّمونك وعندَهم التوراةُ التي يُقِرُون بها أنها كتابى ووحْيى إلى رسولى موسى ، فيها حُكْمى بالرجمِ على الزُّناةِ الحُصنين ، وقضائى بينهم أن مَن قتل نفسًا ظلمًا فهو بها قَوْدٌ ، ومَن فقاً عينًا بغيرِ حقِّ فعينُه بها مَفْقوءةٌ قصاصًا ، ومَن جدَع أَنْفًا فأَنفُه به مَجْدوعٌ ، ومَن قلَع سِنًا فسِنَّه بها مَقْلوعةٌ ، ومَن جرَح غيرَه جُرْحًا فهو مُقْتَصٌّ منه مثلُ الجُرْحِ الذي جرَحه ؟ ثم هم مع الحكمِ الذي عندَهم في التوراةِ مِن أحكامي يَتَوَلَّون عنه ، ويَثرُ كون العمل به . يقولُ : فهم بتركِ حكمِك ، وبشَخْطِ قضائِك بينَهم أحرَى وأَوْلَى .

وبنحوِ ما قلْنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدثًنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : لمَّ رأَتْ قُرَيْظَةُ النبيَّ ﷺ قد حكم بالرجمِ ، وكانوا يُخْفُونه في كتابِهم ، نهَضَت قُريظةُ فقالوا : يا محمدُ ، اقْضِ بيننا وبينَ إِخُوانِنا بني النَّضيرِ . وكان بينَهم دمٌ قبلَ قُدومِ

النبي عَلَيْ ، وكانت النَّضيرُ يَتَعَزَّزُون على بنى قُريظة ، ودِيَاتُهم على أنصافِ دياتِ النضيرِ ، وكانت الدية مِن وُسُوقِ التمرِ أربعين ومائة وَسْقِ لبنى النضيرِ ، وسبعين وَسْقًا لبنى قُريظة ، فقال : « دمُ القُرَظيِّ وَفَاءٌ مِن دمِ النَّضِيرِيِّ » . فغضِب بنو النضيرِ ، وسُقًا لبنى قُريظة ، فقال : « دمُ القُرَظيِّ وَفَاءٌ مِن دمِ النَّضِيرِيِّ » . فغضِب بنو النضيرِ ، وقالوا : لا نُطيعُك في الرجمِ ، ولكن نَأْخُذُ بحُدودِنا التي كنا عليها . فنزلَت : ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ ﴾ الآية (المَائدة : ٥٠] . ونزل : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ الآية (۱) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَالْمَحْيِنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْقَنِينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْقِينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْقِينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْقِينِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْقِينِ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ . قال : فما بالهم يُخالِفون ، يَقْتُلُون النفسينُ " بالنفسِ ، ويَفْقَئون العينَيْنُ " بالعينِ ؟

/حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا خَلَّادٌ الكُوفَى ، قال : ثنا الثورى ، عن السدى ، عن أبى مالك ، قال : كان بين حَيَّين مِن الأنصارِ قِتالٌ ، فكان بينهم قَتْلَى ، وكان لأحدِ الحَيَّين على الآخرِ طَوْلٌ ، فجاء النبي عَلِيَّةِ ، فجعل يَجْعَلُ الحَرَّ بالحرِّ ، والعبد بالعبد ، والمرأة بالمرأة ، فنزلت : ﴿ المُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ الحَرَّ بالحرِّ ، والعبد بالعبد ، والمرأة بالمرأة ، فنزلت : ﴿ المُرُّ بِالحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البقرة : ١٧٨] . قال سفيانُ : وبلَعَنى عن ابنِ عباسٍ أنه قال : نستختها : ﴿ النَّفْسَ ﴾ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهِدٍ : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ – ﴿ فِيهَا ﴾ : في التوراةِ – مُجاهِدٍ : ﴿ وَكِنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ

- - 1 -

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٧/٢ للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في ت ١، ت ٢، س: « النفس » .

<sup>(</sup>٣) في ت ١، ت ٢، س: ( العين ٥.

﴿ وَٱلْعَيْنِ ﴾ أَلْعَيْنِ ﴾ حتى ('): ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ . قال مجاهد ، عن ابن عباسٍ ، قال : كان على بنى إسرائيل القِصاصُ فى القَتْلَى ، ليس بينهم دية فى نفس ولا جُرْحٍ . قال : وذلك قولُ اللَّه تعالى ذكره : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ ؛ فى التوراةِ ، فخفف اللَّهُ عن أمة محمد عَلِي ، فجعل عليهم الدية فى النفس والجراحِ ، وذلك تَخْفيفٌ مِن ربِّكم ورحمة ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَلَّهُ ﴾ (')

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ ﴾ . أى : في التوراةِ ، ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ (٢) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ [٦٨٨/١] في قولِه : ﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ . أي : في التوراةِ ، ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ .

حَدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ في قولِه : ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ ﴾ : بعضُها ببعض (٤) .

<sup>(</sup>١) هي هنا بمعني : إلى . أو يريد : حتى بلغ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٤/٤ (٦٤٣٧) من طريق أبي حذيفة به ببعضه.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٨/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٥/٤ (٦٤٤٦) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

حدَّ ثنى المثنى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ، قال: ثنى مُعاويةُ بنُ صالح، عن على ابنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ . قال: يقولُ: تُقْتَلُ النفسُ بالنفسِ ، وتُفْقَأُ العينُ بالعينِ ، ويُقْطَعُ الأنفُ بالأنفِ ، وتُنْزَعُ السِّنُ بالسنِّ ، وتُقْتَصُّ الجِراحُ بالجِراحِ . فهذا يَسْتَوِى فيه أَحْرارُ المسلمين فيما السِّنُ بالسنِّ ، وتُقْتَصُّ الجِراحُ بالجِراحِ . فهذا يَسْتَوِى فيه أَحْرارُ المسلمين فيما بينهم ، رجالُهم ونساؤُهم ، إذا كان في النفسِ وما دون النفسِ ، ويَسْتَوِى فيه العَبيدُ ؛ رجالُهم ونساؤُهم ، فيما بينهم ، إذا كان عمدًا في النفسِ وما دون النفسِ

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۚ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُمْ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى به ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَذُ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك المجرومُ ووليُّ القَتيلِ .

## / ذكر من قال ذلك

Y7./7

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ ، عن طارقِ بنِ شِهابٍ ، عن الهَيْشمِ بنِ الأسودِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ و : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴿ . قال : يُهْدَمُ عنه - يعنى المجروحَ - مثلُ ذلك مِن ذنو بِه (٢) .

حدَّثنا سفيانُ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن قيسِ بنِ مسلم ، عن طارقِ بنِ شِهابٍ ، عن الهيثم بنِ الأسودِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو بنحوه (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٤٥، ١١٤٥ (٦٤٤٠، ٦٤٤٠) من طريق عبد الله بن صالح به ، وليس فيه : وتنزع السن بالسن .

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٠٢ ، ومن طريقه البيهقي ٤/٨ و بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣٨/٩ عن وكيع به ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٢٣٢/١٢.

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قيسِ ابنِ مسلمٍ ، عن طارقِ بنِ شِهابٍ ، عن الهيشمِ بنِ الأسودِ أبى العُرْيانِ ، قال : رأيْتُ مُعاوِيةَ قاعدًا على السريرِ ، وإلى جنبِه رجلٌ أحمرُ (١) كأنه مَوْلَى ، وهو عبدُ اللَّهِ بنُ عمرو ، فقال في هذه الآية : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُو كَفَارَةٌ لَّهُمْ ﴾ . قال : يُهْدَمُ عنه مِن ذنوبِه مثلُ ما تصَدَّق به (٢) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : أُخْبَرَنا مُغيرةُ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُمْ ﴾ . قال : للمجروح (٣) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن عُمارةَ بنِ أبى حَفْصةَ ، عن أبى عُقْبةَ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِـ فَهُوَ كَمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنى حَرَميُّ بنُ عُمارةَ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : أُخْبَرَنى عُمارةُ ، عن رجلٍ - قال حَرَميُّ : نسِيتُ اسمَه - عن جابرِ بنِ زيدٍ بثله (1) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن مُغيرةً، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ: ﴿ فَكَن تَصَدَّوَكِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَلَمُ ﴾. قال: للمَجْروحِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ : « آخر » ، وفي تفسير ابن أبي حاتم : « أجمر » . والمثبت من تفسير ابن كثير ٣/ ١١٦، ونقله عن ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٤٦/٤ (٦٤٤٨) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٣٨ – ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٢٣٢/١٢ – عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٤٦/٤ عقب الأثر (٦٤٤٩) من طريق حرمى بن عمارة به ، وفيه : جابر بن عبد الله . وليس ابن زيد .

حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بنِ أبى زائدة ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْل ، عن يونُسَ بنِ أبى إسحاق ، عن أبى السَّفر ، قال : دفَع رجلٌ مِن قريشٍ رجلًا مِن الأنصار ، فانْدَقَّت ثَنِيَّتُه ، فرفَعَه الأنصار يُّ إلى مُعاوية ، فلمَّا ألَحَّ عليه الرجلُ قال مُعاوية : شأنَك وصاحبَك . قال : وأبو الدرداءِ عندَ معاوية ، فقال أبو الدرداءِ : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ ؟ قال : سمِعَتْه به خطيئة » . فقال له الأنصار يُّ : أنت سمِعْتَه مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قال : سمِعَتْه أَذُناى ، ووعاه قبلى . فخلَّى سبيلَ القُرشيّ ، فقال معاوية : مُرُوا له بمالٍ (١) .

حدَّثنا محمودُ بنُ خِداشٍ ، قال : ثنا هُشَيْمُ بنُ بَشِيرٍ ، قال : أَخْبَرَنا مُغيرةُ ، عن الشَّعبيِّ ، قال : قال ابنُ الصامتِ : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « مَن جُرِح في جسدِه جراحةً فتصَدَّق به » (٢٠) .

/ حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ بنِ حسينٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَمُ اللَّهُ ﴿ ﴾ . قال : كفارةٌ للمَجْروح (٣) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن زكريا ، قال : سمِعْتُ عامرًا يقولُ : كفارةً لَن تصَدَّق به ( ) .

Y 7 1 / 7

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٦٩٣) ، والترمذي (١٣٩٣) ، وابن ماجه (٢٦٩٣) ، والبيهقي ٥٥/٨ من طريق يونس بن أبي إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣١٦/٥ (الميمنية) ، وابنه عبد الله ٩/٥ ٣٢ (الميمنية) من طريق هشيم به ، وأخرجه عبد الله ٣٣٠/٥ (الميمنية) ، والنسائي في الكبرى (١١١٤٦) من طريق مغيرة به ، وأخرجه الطيالسي (٥٨٨) من طريق الشعبي به بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ٤٣٩/٩ - ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٢٣٢/١٢ - عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٤٠/٩ عن وكيع به.

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ـ فَهُوَ كَ قَارَةٌ لَهُ ﴾ . يقولُ : لوليِّ القَتيلِ الذي عفا .

حدَّ ثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: أَخْبَرَنى شَبيبُ بنُ سعيدٍ، عن شعبةَ بنِ الحَجَّاجِ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ، عن الهيشمِ (أَبِي العُرْيانِ)، قال: كنتُ بالشامِ، وإذا برجلٍ مع معاويةَ قاعدِ على السريرِ، كأنه مَوْلًى، قال: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ به هدَم اللَّهُ عنه مثلَه مِن تَصَدَّقَ به هدَم اللَّهُ عنه مثلَه مِن ذنوبِه. فإذا هو عبدُ اللَّهِ بنُ عمرو.

وقال آخرون: عنى بذلك الجارى. وقالوا: معنى الآية : فمَن تصَدَّق بما وجَب له مِن قَوَدٍ أو قِصاصِ على مَن وجَب ذلك له عليه ، فعفا عنه ، فعفْوُه ذلك عن الجانى كفَّارةٌ لذنبِ الجانى المجرمِ ، كما القِصاصُ منه كفَّارةٌ له . قالوا: فأما أجْرُ العافى المتُصَدِّقِ فعلى اللَّهِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، عن سفيانَ، عن عطاءِ ابنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى السَّائِ ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى السَّائِ ، عَن اللَّهِ اللَّهِ ، قال: كَفَّارةً للجارحِ، وأَجْرُ الذي أُصِيب على اللَّهِ .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا يونُسُ بنُ أَبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: « بن العريان » . وتقدم في ص ٤٧٣، وينظر تهذيب الكمال ٣٠٠ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤٤٠، ٤٣٩/٩ عن يحيى به بنحوه ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره الاركال (٢٤٤٩) من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٣) في م: ( عن ) .

إسحاقَ ، قال : سمِعْتُ مُجاهدًا يقولُ لأبي إسحاقَ : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَالُمُ ثَصَدُّقِ . فقال كَامُ أَنَّ لَمُ أَنَّ لَمُ المُتَصَدِّقِ . فقال مجاهدٌ : للمُتَصَدِّقِ . فقال مجاهدٌ : للمُذْنِبِ الجارح (١) .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : قال مُغيرةُ ، قال مجاهدٌ : للجارح (٢)

حدَّثنا ابنُ وَكيع، قال: ثنا جَريرٌ، عن مُغيرةً، عن مُجاهدٍ مثلًه.

حدَّ ثنا هَنَّادٌ وسفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا جَريرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ومجاهدِ : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ عليه ، وأَجْرُ الذي ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ عليه ، وأَجْرُ الذي أَصَيب على اللَّهِ . قال هَنَّادٌ في حديثِه : قالا : كَفَّارةٌ للذي تُصُدِّق به عليه ('').

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا عَبِيدَةُ بنُ مُحميدٍ ، عن منصورٍ ، عن مُجاهِدٍ بنحوِه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بشرٍ ، عن زكريا ، عن عامرٍ ، قال : كفارةٌ لَن تُصُــدُق به عليه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن مُجاهدٍ وإبراهيمَ، قالا: كفارةٌ للجارحِ، وأجرُ الذي أُصِيب على اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٦١ – تفسير ) من طريق يونس به بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٥٩ – تفسير)، وابن أبي شيبة ٩/٣٨٤ عن هشيم به.

<sup>(</sup>٣) في م: « الذي » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣٩/٩ من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٥) في م : « عبد » .

<sup>(</sup>٦) تفسير سفيان ص ١٠٢ ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٣٩ ، ٣٩٩ - ومن طريقه ابن حزم في المحلمي المحلمي ٢٣٢/١٧ ، وسقط ذكر مجاهد من عنده - عن وكيع به ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٦٠ - تفسير) من طريق منصور ، عن إبراهيم وحده .

/ حَدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، قال : سَمِعْتُ زيدَ بنَ أسلمَ ٢٦٢/٦ يقولُ : إن عفَا عنه أو اقْتَصَّ منه ، أو قبِل منه الديةَ ، فهو كفَّارةٌ له (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : كفارةٌ للجارحِ ، وأجرٌ للعافى ؛ لقولِه : ﴿ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى السَّورى : ٤٠] .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَارَةٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ . قال : كفارةٌ للمُتَصَدَّقِ عليه (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا مُعَلَّى بنُ أَسَدِ ، قال : ثنا خالدٌ ، قال : ثنا مُحصَيْنٌ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَلَهُ ﴾ . قال : هي كفَّارةٌ للمُّ الله الله (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو نُعَيْمٍ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عَطاءِ بنِ السائبِ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وَهُوَ كَفَارَةٌ لَا اللَّهِ ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ عِلى اللَّهِ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٣٩ – ومن طريقه ابن حزم في المحلَّى ٢٣٢/١٢ – عن وكيع به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٤٥/٤ (٦٤٤٧) من طريق عبد الله بن صالح به بمعناه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٥٨ تفسير) عن خالد بن عبد الله به ، وفي (٧٥٧) من طريق حصين عمن حدثه ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٩، ٤٤٠ - ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٢٣٢/١٢ - عن أبي نعيم به مختصرا.

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال ثنا شِبْلٌ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ ، عن مُجاهدِ أنه كان يقولُ : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ مَهُوَ كَفَارَةٌ لَلَمْ ﴾ . يقولُ : للقاتل ، وأجرُ للعافى .

حدَّتنى المثنَّى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عِمْرانُ بنُ ظَبْيانَ ، عن عدىٌ بنِ ثابتٍ ، قال : هُتِم (١) رجلٌ على عهدِ مُعاويةَ ، فأُعْطِى ديةً فلم يَقْبَلْ ، ثم أُعْطِى ديتينْ فلم يَقْبَلْ ، ثم أُعْطِى ثلاثًا فلم يَقْبَلْ ، فحدَّث رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قال : « فمَن تصَدَّق بدمٍ فما دونَه كان كفَّارةً له مِن يومٍ تصَدَّق إلى يوم وُلِد » (١) . قال : فتصَدَّق الرجلُ (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ الله ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُو كَالله على الجارحِ ، فليس على الجارحِ سَبيلٌ ولا قَوَدٌ ولا عَقْلٌ ، ولا حَرجَ (٤) عليه مِن أجلِ أنه تصدَّق عليه الذي

<sup>(</sup>۱) فى مسند ابن أبى شيبة – كما فى المطالب – وفى مسند أبى يعلى: « هشم رجل فم رجل ». وينظر سنن سعيد وتفسير ابن كثير. والهَتَمُ: انكسار الثنايا من أصولها خاصة. وقيل: من أطرافها. اللسان (هـ ت م ).

<sup>(</sup>٢) في سنن سعيد بن منصور وتفسير ابن كثير: « من يوم ولد إلى يوم يموت ». وفي مسند ابن أبي شيبة وأبي يعلى: « من يوم ولد إلى يوم تصدق » و كأن الذي عند المصنف مقلوب هذه الرواية الأخيرة على أن الفائدة من ذلك واحدة وهي غفران ما تقدم ومضى من الذنوب. أما رواية سعيد بن منصور وابن كثير فإنها تفيد غفران ما تقدم وما تأخر حتى يموت. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٦٧ تفسير) ، ومن طريقه أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١١٧/٣ - وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ٥/ ١٨١ ، ١٨١ (٨٠٨٦) ، وأبو يعلى (٦٨٦٩) من طريق عمران بن ظبيان به .

<sup>(</sup>٤) في م، والدر المنثور: « جرح ».

جُرِح ، فكان كفَّارةً له مِن ظُلْمِه الذي ظلَم (١).

فإن ظنَّ ظانٌ أن القِصاصَ إذ كان يُكَفِّرُ ذنبَ صاحبِه المُقْتَصِّ منه الذي أتاه في قتلِ مَن قتلَه ظلمًا - كقولِ النبيِّ عَلِيَّةٍ إذ أَخَذ البَيْعةَ على أصحابِه: « ألا تَقْتُلوا ، ولا تَرْنوا ، ولا تَسْرِقوا » . ثم قال : « فمَن فعل مِن ذلك شيمًا ، فأقيم عليه حده ، فهو كفَّارتُه » كفَّارتُه » فالواجبُ أن يَكُونَ عفْوُ العافي المَجْنيِّ عليه أو وليِّ المقتولِ عنه نظيره في أن ذلك له كفارة ، فإن ذلك لو وجب أن / يكونَ كذلك ، لَوجب أن يَكونَ عفو ٢٦٣/٦ في أن ذلك له كفارة ، فإن ذلك لو وجب أن / يكونَ كذلك ، لَوجب أن يَكونَ عفو ٢٦٣/٦ المقْذوفِ عن قاذفه بالزِّني ، وتركُه أَخْذَه بالواجبِ له مِن الحدِّ – وقد قذفه قاذفه ، وهو عَفيفٌ مسلمٌ مُحْصَرٌ – كفَّارةً للقاذفِ مِن ذنبِه الذي ركِبه ، ومعصيتِه التي أتاها ، وذلك مالا نَعْلَمُ قائلًا مِن أهلِ العلم يَقولُه .

فإذ كان غيرَ جائزِ أن يكونَ تركُ المقذوفِ ، الذى وصَفْنا أمرَه ، أخْذَ قاذفِه بالواجبِ له مِن الحدِّ كفَّارةً للقاذفِ مِن ذنبِه الذى ركِبه، كان كذلك غيرَ جائزٍ أن يكونَ تركُ المجروحِ أخْذَ الجارحِ بحقه مِن القِصاصِ كفَّارةً للجارحِ

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٩/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى (١٨) ، ٣٨٩٢، ٣٨٩٤، ٦٨٠١، ٩٢١٣، ٧٢١٨)، ومسلم (١٧٠٩/٤٤) من حديث عبادة بن الصامت.

مِن ذنبِه الذي ركِبه.

فإن قال قائلٌ: أو ليس للمَجْروحِ عندَك أَخْذُ جارحِه بديةِ جُرْحِه مكانَ القِصاص؟

قيل له: بلي.

فإن قال: أفراً يُت لو اختار الدية ثم عفا عنها ، لكانت (١) له قِبَلَه في الآخرة تبِعة ؟ قيل له: هذا كلامٌ عندنا مُحالٌ ؛ وذلك أنه لا يكونُ عندنا مُختارًا (٢) الدية إلا وهو لها آخِذٌ ، فأما العفوُ فإنما هو عفوٌ عن الدمِ - وقد دلَّنا على صحةِ ذلك في موضع غيرِ هذا بما أغْنَى عن تكريرِه [٩٨٩/١] في هذا الموضع (٣) - إلا أن يكون مُرادًا بذلك في مبتُها لمن أُخِذَت منه بعدَ الأُخذِ ، مع أن عفوه عن الديةِ بعدَ اختيارِه إياها لو صحَّ لم يكُنْ في صحةِ ذلك ما يُوجِبُ أن يكونَ المَعْفُوُ له عنها بريئًا مِن عقوبةِ ذنبِه عندَ اللَّهِ ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه أوْعَد قاتلَ المؤمنِ بما أوْعَدَه به إن لم يَتُبْ مِن ذنبِه ، والديةُ مأخوذةٌ منه ، أحبَّ أم سَخِط ، والتوبةُ مِن التائبِ إنما تكونُ توبةً إذا اخْتارَها وأرادَها وآثَرَها على الإصرارِ .

فإن ظنَّ ظانٌّ أن ذلك وإن كان كذلك ، فقد يَجِبُ أن يَكُونَ له كفارةً ، كما كان <sup>(1)</sup> القِصاصُ له كفَّارةً مع ندمِه وبَذْلِه نفسَه لأَخْذِ الحقِّ منها ، تَنَصُّلًا مِن ذنبِه ، بخبرِ النبيِّ عَيَّلِيَّةٍ . فأما الديةُ إذا اختارَها المَجْروحُ ثم عفا عنها ، فلم يُقْضَ عليه بحدِّ ذنبِه فيكونَ مَّن دخل في حكم النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ وقولِه :

<sup>(</sup>١) في م: ( أكانت ٥ .

<sup>(</sup>۲) في م : « مختار » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٩٣/٣ - ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ جاز ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

« فَمَن أُقِيمِ عليه الحدُّ فهو كفَّارتُه » . ثم مما يُؤَكِّدُ صحةَ ما قلْنا في ذلك الأخبارُ التي ذكرُ ناها عن رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ مِن قولِه : « فَمَن تَصَدَّق بدمٍ (١) » . وما أشْبَه ذلك مِن الأخبارِ التي قد ذكرُ ناها قبلُ .

وقد يجوزُ أن يَكونَ القائلون: إنه عنى بذلك الجارخ. أرادوا المعنى الذى ذُكِر عن عروة بنِ الزبيرِ ، الذى حدَّثنى به الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال: ثنا ابنُ سَلَّامٍ ، قال: ثنا حجاجُ ، عن ابنِ جُريْجٍ ، قال: أخْبَرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال: إذا أصاب رجلٌ رجلًا ، ولا يَعْلَمُ المُصابُ مَن أصابه ، فاعْتَرَف له المُصيبُ ، فهو كفارةٌ المُصيبِ . قال: وكان مجاهد يقولُ عندَ هذا: أصاب عُروةُ بنُ الزبيرِ عينَ إنسانِ عندَ الرُّكنِ فيما يَسْتَلِمون ، فقال له: يا هذا ، أنا عروةُ بنُ الزبيرِ ، فإن كان بعينِك بأسٌ فأنا بها .

وإذا كان الأمرُ مِن الجارِ على نحوِ ما كان مِن عروة مِن خطأ فعل على غيرِ عمدٍ ، ثم اعْتَرَف للذى أصابه بما أصابه ، فعفا له المصابُ بذلك عن حقّه قِبَلَه ، فلا تَبِعة له حين عَذ قِبَلَ المُصيبِ في الدنيا ولا في الآخِرةِ ؛ لأن الذي كان وجب له قِبَلَه مال لا قِصاصٌ ، وقد أَبْرَأه منه ، فإبْراؤه منه كفَّارةٌ (له مِن صحّة الذي كان له أخذُه به ، فلا طَلِبَة له بسببِ ذلك قِبَلَه في الدنيا ولا في الآخرةِ ، ولا عقوبة نُلْزِمُه بها بما كان منه إلى مَن أصابه ؛ لأنه لم يَتَعَمَّد إصابتَه بما أصابه به فيكونَ بفعلِه آثمًا (الله عنه ولم العقوبة مِن ربّه ؛ لأن الله عز وجل قد وضَع الجُناحَ عن عبادِه فيما أخطئوا فيه ولم العقوبة مِن ربّه ؛ لأن الله عز وجل قد وضَع الجُناحَ عن عبادِه فيما أخطئوا فيه ولم

<sup>(</sup>١) في النسخ: « به » . والمثبت هو الصواب ، وهو جزء من حديث تقدم في الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى ت ۱، ت ۲، ت ۳: « ليميز أمر » . وفى س : « لتميز أمر » ، وغير منقوطة فى ص ، ولعل صواب قراءتها : « للمبرّأ من » كما أثبته الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١: « إنما »

ال ٢٦٤ يَتَعَمَّدُوه مِن أَفعالِهم ، / فقال في كتابِه : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخُطَأْتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا المُوضعِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (إِنَّكُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ومَن لم يَحْكُمْ بما أَنْزَل اللَّهُ في التوراةِ مِن قَوْدِ النفسِ القاتلةِ قِصاصًا بالنفسِ المقتولةِ ظلمًا، ولم يَفْقاً عينَ الفاقئ بعينِ المَفْقوءِ ظلمًا، قِصاصًا مَّن أَمَرَه اللَّهُ به بذلك في كتابِه، ولكن أقاد مِن بعضٍ، ولم يُقِدْ مِن بعضٍ، أو قتل في بعضٍ اثنين بواحدٍ، وإنَّ مَن يَفْعَلُ ذلك، مِن الظالمين. يعنى: ممَّن جار عن (٢) حكمِ اللَّه، ووضَع فعلَه ما فعَل مِن ذلك في غيرِ موضعِه الذي جعله اللَّهُ له موضعًا.

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنْ هِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَهُدُى مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَهُدُى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَهُدُى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَهُدُى وَمُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَهُدُى وَمُورِيَّةً وَهُدُى وَمُورِيَّةً مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ﴾ : أَتْبَعْنا . يقولُ : أَتْبَعْنا عيسى ابنَ مريمَ على آثارِ النبيِّين الذين أَسْلَموا مِن قبلِك يا محمدُ ، فبعَثْناه نبيًّا مصدُّقًا لكتابِنا الذي أَنْزَلْناه إلى موسى مِن قبلِه أنه حقَّ ، وأن العملَ بما لم يَسْتَحُه الإنجيلُ منه فرضٌ واجبٌ . ﴿ وَهَ انَيْنَتُهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ . يقولُ : وأَنْزَلْنا إليه كتابَنا الذي اسمُه الإنجيلُ . ﴿ وَمُو بَيانُ ما جهِله الناسُ مِن حكم اللَّهِ في زمانِه ، ﴿ وَمُورُدُ ﴾ . يقولُ : وضِياةً مِن عَمَى الجَهالةِ . ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا حَكُم اللَّهِ في زمانِه ، ﴿ وَمُورُدُ ﴾ . يقولُ : وضِياةً مِن عَمَى الجَهالةِ . ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا

<sup>(</sup>۱ – ۱) رسمت في ص هكذا : ( وا في هذا الموضع) ، ورسمت في ت ۱، ت ۲، س : ( وا في هذا الموضع) ، وفي م : ( وقد يراد ۵ ، والمثبت مستفاد من تحقيق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٢) في م : « على » .

بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ . يقولُ : أَوْ حَيْنا إليه ذلك وأَنْزَلْناه إليه بتَصْديقِ ما كان قبلَه مِن كتبِ اللَّهِ التى كان أَنْزِلَ إلى نبيِّهم فى ذلك التى كان أُنْزِلَها على كلِّ أُمَّةٍ أُنْزِلَ إلى نبيِّها كتابٌ للعملِ بما أُنْزِلَ إلى نبيِّهم فى ذلك الكتابِ ، مِن تَحْليلِ ما حلَّل ، وتحريمِ ما حرَّم . ﴿ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً ﴾ . يقولُ : أَنْزَلْنا الكتابِ ، مِن تَحْليلِ ما حلَّل ، وتحريمِ ما حرَّم . ﴿ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً ﴾ . يقولُ : أَنْزَلْنا الإنجيلَ إلى عيسى مُصَدِّقًا للكتبِ التي قبلَه ، وبيانًا لحكمِ اللَّهِ الذي ارْتَضاه لعبادِه المتقين في زمانِ عيسى وعِظةً (١) لهم . يقول : وزَجْرًا لهم عما يَكْرَهُه اللَّهُ إلى ما يُحِبُه مِن الأعمالِ ، وتنبيهًا لهم عليه .

والمتقون هم الذين خافوا اللَّهَ وحَذِروا عقابَه، فاتقَوه بطاعتِه فيما أمَرَهم، وحَذِروه بترْكِ ما نهاهم عن فعلِه.

وقد مضَى البيانُ عن ذلك بشواهدِه قبلُ ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلِيَحَكُّهُ آهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدُ وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اخْتَلَفَت القَرَأَةُ فَى قراءةِ قولِه: ﴿ وَلْيَحَكُمُ ﴾ ؛ فقرأته قَرَأَةُ الحجازِ والبَصْرةِ وبعضُ الكوفيين: ﴿ وَلْيَحَكُمُ ﴾ بتسكينِ اللامِ '' على وجهِ الأمرِ مِن اللّهِ لأهلِ الإنجيلِ ، أن يَحْكُموا بما أَنْزَل اللّهُ فيه مِن أحكامِه . وكأن مَن قرَأ ذلك كذلك أراد: وآتَيْناه الإنجيلِ ، أن يَحْكُموا بما أَنْزَل اللّهُ فيه مِن أحكامِه . وكأن مَن قرَأ ذلك كذلك أراد: وآتَيْناه الإنجيلَ فيه هُدًى ونورٌ ومُصَدِّقًا لِمَا بين يديه من / التَّوْراة ، وأمَرْنا أهلَه أن يَحْكُموا بما أَنْزَل ٢٦٥/٦ اللّه فيه . فيكونُ في الكلام مَحْذوفٌ تُرِك اسْتِغْناءً بما ذُكِر عمَّا حُذِف .

وقرَأ ذلك جَماعةٌ مِن أهلِ الكوفةِ : (ولِيَحْكُمَ أهلُ الإنجيلِ) بكسرِ اللامِ مِن (لِيَحْكُمَ) (أ) ، بمعنى : كي يَحْكُمَ أهلُ الإنجْيلِ . وكأن معنى مَن قرَأ ذلك كذلك :

<sup>(</sup>١) في م: ( موعظة ٥.

<sup>(</sup>۲) ینظر ما تقدم فی ۲۳۷/۱ – ۲٤۰.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبي عمرو والكسائي . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حمزة . المصدر السابق .

وآتَيْناه الإنجيلَ فيه هُدَّى ونورٌ ومُصَدِّقًا لِمَا بين يديه مِنَ التَّوْراةِ ، وكي يَحْكُمَ أهلُه بما فيه مِن حكم اللَّهِ .

والذى يَتَراءَى فى ذلك أنهما قِراءتانِ مَشْهورتان مُتَقارِبَتا المعنى ، فبأى ذلك قرأ قارى فمُصِيبٌ فيه الصواب . وذلك أن اللَّه تعالى ذكره لم يُنْزِلْ كتابًا على نبى مِن أبيائِه إلا ليَعْمَلَ بما فيه أهله الذين أُمِروا بالعملِ بما فيه ، ولم يُنْزِلْه عليهم إلا وقد أمرَهم بالعملِ بما فيه ، فلعملِ بما فيه أهله ، فكذلك الإنجيل ، إذ بالعملِ بما فيه أهله ، فكذلك الإنجيل ، إذ كان مِن كتبِ اللَّهِ التي أنْزَلها على أنبيائِه ، فللعملِ بما فيه أنزَله على عيسى ، وأمر بالعملِ بما فيه أهله ، فسواءٌ قُرِئ ذلك على وجهِ الأمرِ بتسكينِ اللامِ ، أو قُرِئ على وجهِ الخبرِ بكسرِها ؛ لاتفاقِ معنيههما .

وأما ما ذُكر عن أبيّ بنِ كعبٍ مِن قِراءتِه ذلك: (وأنْ لِيَحْكُمَ (١)). على وجهِ الأمْرِ، فذلك مما لم يَصِحُ به النقلُ عنه، ولوصحَّ أيضًا لم يَكُنْ في ذلك ما يُوجِبُ أن تكونَ القِراءةُ بخلافِه مَحْظورةً، إذ كان معناها صحيحًا، وكان المُتَقَدِّمون مِن أَئمةِ القرأةِ قد قرَءوا بها.

وإذ كان الأمرُ في ذلك على ما بيَّنًا ، فتأويلُ الكلامِ إذا قُرِئ بكسرِ اللامِ مِن (لِيَحْكُمَ) : وآتَيْناعيسى ابنَ مريمَ الإنجيلَ فيه هُدًى ونُورٌ ، ومُصَدِّقًا لما بينَ يديه مِن التوراةِ ، وهُدًى وموعظةً للمتقين ، وكي يَحْكُمَ أهلُ الإنجيلِ بما أَنْزَلْنا فيه ، فبدَّلوا حكمَه ، وخالَفُوه ، فضلُّوا بخلافِهم إياه ، إذ لم يَحْكُموا بما أَنْزَل اللَّهُ فيه وخالَفوه في فَاوُلْيَهِكَ هُمُ ٱلفَسِقُون ﴾ . يعنى الخارِجِين عن أمْرِ اللَّهِ فيه ، المُخالِفِين له فيما أَمْرَهم ونهاهم في كتابِه .

<sup>(</sup>١) في م: « احكم ». وفي س: « يحكم ». البحر المحيط ٣/ ٥٠٠ وهي قراءة شاذة.

فأما إذا قُرِئ بتسكينِ اللامِ ، فتأويلُه : وآتَيْنا عيسى ابنَ مريمَ الإنجيلَ فيه هُدًى ونُورٌ ، ومُصَدِّقًا لما بينَ يديه مِن التوراةِ ، وأمَرْنا أهلَه أن يَحْكُموا بما أنْزَلنا فيه ، فلم يُطِيعونا في أمْرِنا إياهم بما أمَرْناهم به فيه ، ولكنهم خالَفوا أمْرَنا ، فالذين خالَفوا أمْرَنا الذي أمَرْناهم به فيه هم الفاسقون .

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ : الفاسقون في هذا الموضعِ وفي غيرِه هم الكاذبون .

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَلْيَحْكُم اللّهِ غِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيدٍ وَمَن لّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَيدٍ وَمَن لّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَاللّهُ فَيدٍ وَمَن لَم يَحْكُم مِن أَهلِ الإنجيلِ أَيضًا بذلك فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ . قال : ومَن لم يَحْكُم مِن أهلِ الإنجيلِ أيضًا بذلك ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ . قال : الكاذبون هنا (١) . قال : وقال ابنُ زيدٍ : كُلُّ شيءٍ فى القرآنِ ، إلا قليلًا ، ﴿ فاسقٌ ﴾ فهو كاذبٌ . وقرأ قولَ اللّهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ إِبْبَالٍ ﴾ [الحجرات : ٦] . قال : الفاسِقُ هلهنا كاذبٌ .

وقد بيَّنا معنى « الفسقِ » بشَواهدِه فيما مضَى بما أغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع ".

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ .

/ وهذا خطابٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَيِّكَةٍ ، يقولُ تعالى ذكرُه : ٢٦٦/٦

<sup>(</sup>١) في ص ، ت ٢ ، س : ﴿ هذا ﴾ ، وفي م ، ت ١ ، ت٣ : ﴿ بهذا ﴾ . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٤٨/٤ ، ١١٤٩ (٦٤٦٠ ، ٦٤٦٦) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٩/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ١/ ٤٣٤.

وأنزَلْنا إليك يا محمدُ ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ ، وهو القرآنُ الذي أنْزَلَه عليه . ويعنى بقولِه : ﴿ وَإِلْمُحَقِّ ﴾ : بالصدقِ ، ولا كذبَ فيه ، ولا شكَّ أنه مِن عندِ اللَّهِ . ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ . يقولُ : أنْزَلْناه بتَصْديقِ ما قبلَه مِن كتبِ اللَّهِ التي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ اللَّهِ اللهِ التي أَنْزَلُها إلى أنبيائِه . ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهٍ ﴾ . يقولُ : أنْزَلْنا الكتابَ الذي أنْزَلْناه إليك يا محمدُ مُصَدِّقًا للكتبِ قبلَه ، وشَهيدًا عليها أنها حقٌ مِن عندِ اللَّهِ ، أمينًا عليها ، حافظًا لها .

وأصلُ الهَيْمنةِ الحفظُ والارْتِقابُ ، يقالُ إذا رَقَب الرجلُ الشيءَ وحفِظه وشهِده : قد هَيْمَن فلانٌ عليه ، فهو يُهَيْمِنُ هَيْمَنةً ، وهو عليه مُهَيْمِنٌ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، إلا أنهم اخْتَلَفَت عباراتُهم عنه ، فقال بعضُهم : معناه : شَهيدًا .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على عن على المِن عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ . يقولُ : شهيدًا (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيَّةً ﴾ . قال : شهيدًا عليه (٢) .

حدَّثنى بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۗ الْكَتْبُ الْكِتَبُ الْكِتَبُ الْكِتَبُ الْكَتْبُ الْكِتَبُ الْكَتْبُ الْكِتَبُ الْكَتْبُ الْكِتَبُ الْكَتْبُ الْمُنْبَاتُ الْكَتْبُ الْمُنْبَاتُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبَاتُ الْمُنْبُ الْمُنْبَاتُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبَاتُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبُ الْمُنْبَاتُ الْمُنْبُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٠/٤ (٦٤٧٦) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٠/٤ عقب الأثر (٦٤٧٦) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط

التي خَلَت قبلَه ، ﴿ وَمُهَيِّمِنًّا عَلَيْهُ ﴾ : أمينًا وشاهدًا على الكتبِ التي خلَت قبلَه .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُحرَيْجٍ، عن مُجاهد: ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ ﴾: مؤتمنًا على القرآنِ وشاهدًا ومصدِّقًا. قال ابنُ مُجرَيْجٍ: وقال أَن أخرون: القرآنُ أمينُ على الكتبِ فيما إذا أخبَرَنا أهلُ الكتابِ في كتابِهم بأمرٍ، إن كان في القرآنِ فصدَقوا، وإلا فكذَبوا (").

وقال بعضُهم: معناه: أمينٌ عليه.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، وحدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا وكيعٌ ، جَميعًا عن سفيانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ . قال : مُؤْتَمنًا عليه (١٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ المحاربيُّ ، قال : ثنا أبو الأَحْوصِ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميُّ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ ﴾ . قال : مُؤْتَمنًا عليه . عليه .

/حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا شفيانُ وإسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، ٢٦٧/٦ عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرِجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٣، ٤٤ من طريق سنان ، عن قتادة مطولاً .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥١/٤ (٦٤٧٨) من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ببعضه ، وينظر تفسير ابن كثير ١١٩/٣ بنحو أثر ابن جريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٥٠/٤ (٦٤٧٢) من طريق وكيع به . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات =

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن سفيانَ وإسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ بإسنادِه ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ عَطِيةَ ، قال : ثنا إسْرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابن عباس مثله .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن عَنْبَسةَ، عن أبي إسحاقَ، عن التَّمِيميِّ، عن ابن عباس مثله.

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عمرو ، عن مُطَرِّفٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن رجلٍ مِن تَمِيمٍ ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ . قال : والمُهَيْمِنُ اللَّمِينُ . قال : القرآنُ أمينُ على كلِّ كتابٍ قبلَه (١) .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ : وهو القرآنُ شاهدٌ على التوراةِ والإنجيلِ ، مُصَدِّقًا لهما ، ﴿ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ مِن الكتبِ () . يعنى : أمينًا عليه ، يَحْكُمُ على ما كان قبلَه مِن الكتبِ () .

<sup>= (</sup>۱۰۸) من طریق سفیان به . وأخرجه سعید بن منصور فی سننه (۷۹۳ – تفسیر) من طریق أبی إسحاق السبیعی به . وعزاه السیوطی فی الدر المنثور ۲۸۹/۲ إلی الفریابی وعبد بن حمید وابن المنذر وابن مردویه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٥٠/٤ (٦٤٧٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٠٩) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٨٩/٢ إلى المصنف.

حدَّ ثنا ابنُ وَكَيْعٍ، قال: ثنا مُحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن قيسٍ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْدٍ ﴾ . قال: مُؤْتمنًا عليه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ آدمَ ، عن زُهيْرٍ ، عن أبى إسحاقَ ، عن رجلٍ مِن بنى تَمِيمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنّا عَلَيْهِ ﴾ . قال : مُؤْتـمَنّا عليه . عليه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا يحيى الحِمَّانيُّ ، قال : ثنا شَرِيكُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سُفيانَ وإسرائيلَ ، عن عليِّ بنِ بَذِيمةً ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ . قال : مُؤْتَمَنَّا على ما قبلَه مِن الكتب (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن أبي رَجاءٍ ، قال : سأَلْتُ الحسنَ عن قولِه : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ . وَسُئِل عنها عكرمةُ وأنا أَسْمَعُ ، عَلَيْهُ ﴿ . قال : مُصَدِّقًا لهذه الكتبِ وأمينًا عليها . وسُئِل عنها عكرمةُ وأنا أَسْمَعُ ، فقال : مُؤْتمنًا عليه (") .

وقال آخَرون : معنى المُهَيْمِنِ المُصَدُّقُ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٠/٤ عقب الأثر (٦٤٧٧) معلقاً .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١: ( الحسين ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٠/٤ (٦٤٧٥) من طريق ابن علية به، دون قول عكرمة .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ٢٦ ﴿ وَمُهَيْمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ قال: / مُصدِّقًا عليه ؛ كلُّ شيءٍ أَنْزَلَه اللَّهُ مِن تَوْراةٍ أُو إِنْجيلٍ أُو زَبُورٍ ، فالقرآنُ مُصَدِّقٌ على ذلك ، وكلُّ شيءٍ ذكر اللَّهُ فى القرآنِ ، فهو مُصَدِّقٌ عليها ، وعلى ما حُدِّث عنها أنه حقِّ (١).

وقال آخرون: عُنى بقولِه: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَیْهِ مِنَ ٱلْکِتَٰبِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ﴾ . نبی اللّه ﷺ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابن أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْكُ ﴾ : محمدٌ عَلِيْكُ مُؤْتَمَنَّ على القرآنِ (٢٠) .

حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْدُ ﴾ . قال : محمدٌ عَلِيْ مُؤْتَمَنَّ على القرآنِ .

فتأويلُ الكلامِ على ما تأوَّله مُجاهدٌ : وأَنْزَلْنا الكتابَ مُصَدِّقًا الكتبَ قبلَه إليك ، مُهَيْمِنّا عليه . فيكونُ قولُه : ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ . حالًا مِن ﴿ الكتابِ ﴾ وبعضًا منه ، ويَكونُ التصديقُ مِن صفةِ ﴿ الكتابِ ﴾ ، و ﴿ المهيمنُ ﴾ حالًا مِن الكافِ التي في ويَكونُ التصديقُ مِن صفةِ ﴿ الكتابِ ﴾ ، و ﴿ المهيمنُ ﴾ والهاءُ في قولِه : ﴿ عَلَيْهُ ﴾ عَلَيْهُ ﴾ عائدةٌ على ﴿ الكتاب ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٠/٤ عقب الأثر (٦٤٧٧) معلقا.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣١٠ بلفظ: مؤتمن على الكتاب. ومن طريقه البيهقى فى الأسماء والصفات (١١٠)، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٥٠/٤ (٦٤٧٨) من طريق أبى حذيفة به، وفى ١١٥١٤ (٢٤٧٨) من طريق ابن أبى غيح به بنحوه. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٨٩/٢ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ.

وهذا التأويلُ بعيدٌ مِن المفهومِ في كلامِ العربِ ، بل هو خطاً ؛ وذلك أن «المهيمنَ » عطفٌ على «المصدِّقِ » ، فلا يَكونُ إلا مِن صفةِ ما كان «المُصدِّقُ » مفةً له ، ولو كان معنى الكلامِ ما رُوِى عن مُجاهِدِ ، لقيلَ : وأُنْزَلْنا إليك الكتابَ مُصَدِّقًا لما بينَ يديه مِن الكتابِ (١) مُهيمنًا عليه . لأنه (لم يَتَقَدَّمُ مَن صفةِ الكافِ التي في ﴿ إِلَيْكَ ﴾ " بعدَها شيءٌ يكونُ ﴿ مُهَيِّمِنًا عَلَيَةٍ ﴾ عطفًا عليه ، وإنما عُطِف به على «المصدِّقِ » ؛ لأنه مِن صفةِ «الكتابِ »الذي مِن صفتِه «المصدِّقُ » .

فإن ظنَّ ظانٌ أن «المصدِّقَ » على قولِ مُجاهِدٍ وتأويلِه هذا مِن صفةِ الكافِ التى فى ﴿ إِلَيْكَ ﴾ ، فإن قولَه : ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَّ ِ ﴾ يُبْطِلُ أن يَكُونَ تأويلُ ذلك كذلك ، وأن يَكُونَ «المُصَدِّقُ » مِن صفةِ الكافِ (' التى فى ﴿ إِلَيْكَ ﴾ ؛ تأويلُ ذلك كذلك ، وأن يَكُونَ «المُصدِّقُ » مِن صفةِ الكافِ الخَاطَبِ ، وهو النبيُ عَبِيلِيمٌ فى لأن الهاءَ فى قولِه : ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ كنايةُ اسم غيرِ الحُخاطَبِ ، وهو النبيُ عَبِيلِيمٌ فى قولِه : ﴿ إِلَيْكَ ﴾ ولو كان «المصدِّقُ » مِن صفةِ الكافِ لكان الكلامُ : وأنْزَلْنا إليك الكتاب مُصَدَّقًا لما بينَ يديك مِن الكتابِ ومُهَيْمِنًا عليه . فيكون معنى الكلامِ حينَاذِ يكونُ كذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ .

وهذا أمْرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه نبيَّه محمدًا ﷺ أَن يَحْكُمَ بِينَ الْحُتَّكِمِين إليه مِن أَهْلِ الكتابِ وسائرِ أَهلِ المللِ بكتابِه الذي أَنْزَله إليه، وهو القرآنُ الذي خصَّه

<sup>(</sup>۱) بعده في النسخ: « و ». والمثبت موافق للسياق قبل هذه العبارة وبعدها، وينظر تعليق الشبخ شاكر. (۱) بعده في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « يتقدم »، وفي م : « متقدم »، والمثبت مستفاد من تحقيق الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « وليس » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « ذكر » .

بشَريعتِه ، يقولُ له تعالى ذكرُه : احْكُمْ يا محمدُ بينَ أهلِ الكتابِ والمشركين بما أُنْزِل اليك مِن كتابى وأحكامى ، فى كلِّ ما احتكَموا فيه إليك مِن الحدودِ والجُرُوحِ ، والقَوْدِ والنفوسِ ، فارْبُحِمِ الزانى الحُصَنَ ، واقْتُلِ النفسَ القاتلةَ بالنفسِ المقتولةِ ظلمًا ، وافْقاً العينَ بالعينِ ، واجْدَعِ الأنف بالأنفِ ، فإنى أُنْزَلْتُ إليك القرآنَ مُصَدِّقًا فى ذلك وافْقاً العينَ بالعينِ ، واجْدَعِ الأنف بالأنفِ ، فإنى أُنْزَلْتُ إليك القرآنَ مُصَدِّقًا فى ذلك ما بينَ يديه مِن / الكُتُبِ ، ومُهَيْمِنًا عليه ، رقِيبًا يَقْضِى على ما قبلَه مِن سائرِ الكتبِ قبلَه ، ولا تَتَبَعْ أهواءَ هؤلاء اليهودِ الذين يقولون : إن أُوتِيتُم الجلدَ فى الزانى المُحْصَنِ دونَ الرجْمِ ، وقتلَ الوَضيعِ بالشَّريفِ إذا قتله ، وتركَ قتلِ الشريفِ بالوَضيعِ إذا قتله فخذُوه ، وإن لم تُؤتَوْه فاحْذُروا – عن الذى جاءَك مِن عندِ اللَّهِ مِن الحقّ ، وهو كتابُ اللَّهِ الذى أُنْزَلْتُه إليك . يقولُ له : اعْمَلْ بكتابى الذى أُنْزَلْتُه إليك إذا احْتَكُموا إليك فاحْتَرتَ (۱ الحَتَكُموا إليك فاحْتَرتَ (۱ الحَدَمَ عليهم ، ولا تَثُورُ كَنَّ العملَ بذلك اتّباعًا منك أهواءَهم ، وإيثارًا لها على الحقّ الذى أُنْزَلْتُه إليك فى كتابى .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ . يقولُ : بحدودِ اللَّهِ ، ﴿ وَلَا تَنَبِعُ أَهُوآ اَهُمْ عَمَّا جَآ اَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ محميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عَنْبَسةَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، عن مَسْروقٍ أنه كان يُحَلِّفُ اليهوديَّ والنصرانيَّ باللَّهِ . ثم قرَأ : ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَزَلَ اللَّهُ أَلَا يُشْرِكُوا به شيئًا (٣) .

<sup>(</sup>١) في م: « فاختر » !.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥١/٤ (٦٤٨٠) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٠/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢٣٧ ، ١٠٢٥) من طريق جابر به . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٥٦ – تفسير) ، وابن أبي شيبة ٩٩/٦ من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق بنحوه .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: لكلِّ قومٍ منكم جعَلْنا شِرْعةً. والشِّرْعةُ هي الشَّريعةُ بعينِها، تُجْمَعُ الشِّرعةُ شِراعًا، والشريعةُ شَرائعَ، ولو مجمِعَت الشرعةُ شَرائعَ كان صوابًا؛ لأن معناها ومعنى الشريعةِ واحدٌ، فيَرُدُّها عندَ الجمعِ إلى لفظِ نظيرِها. وكلُّ ما شرَعْتَ فيه مِن شيءٍ فهو شَريعةٌ، ومِن ذلك قيل لشَريعةِ الماءِ: شَريعةٌ. لأنه يُشْرَعُ منها إلى الماءِ، ومنه شمِّيت شَرائعُ الإسلامِ شَرائعَ؛ لشُروعِ أهلِه فيه، ومنه قيل للقومِ إذا تَساوَوْا في الشيءِ: هم شَرَعُ سَواءٌ.

وأما المِنْهامُج، فإن أصلَه الطريقُ البيِّنُ الواضحُ ، يقالُ منه : هو طريقٌ نَهْمُجُ وَمَنْهِجٌ . بيِّنٌ ، كما قال الراجزُ (١) :

مَن يَكُ في شكِّ فهذا فَلْجُ ماءٌ رَوَاءٌ وطَـريـتٌ نَهْــجُ

ثم يُسْتَعْمَلُ في كلِّ شيءٍ كان بيِّنًا واضحًا سهلًا.

فمعنى الكلامِ: لكلِّ قومٍ منكم جعَلْنا طريقًا إلى الحقِّ يَؤُمُّه، وسبيلًا واضحًا يَعْمَلُ به .

ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عَنَى بذلك أهلَ المللِ المختلفةِ . أَيْ أَن اللَّهَ جَعَلَ لَكُلِّ مِلَّةٍ شريعةً وَ ِنْهاجًا .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يَزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١/ ١٦٨، ومعجم ما استعجم ١٠٢٧/٣، واللسان (روى).

جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا ﴾. يقولُ: سبيلًا وسُنَّةً. والسننُ مُحْتلِفةٌ؛ للتؤراةِ شريعةٌ، وللإنجيلِ شَريعةٌ، وللقرآنِ شريعةٌ، يُحِلُّ اللَّهُ فيها ما يَشاءُ ويُحَرِّمُ ما يَشاءُ بَلاءً؛ لِيَعْلَمَ مَن يُطِيعُه مُّن يَعْصِيه، ( ولكنَّ الدينَ الواحدَ الذي لا يُقْبَلُ غيرُه التوحيدُ والإخلاصُ للَّهِ الذي جاءَت به الرسلُ ().

YV./7

/ حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن قَتادةً قولَه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ . قال : الدينُ واحدٌ والشريعةُ مختلفةٌ (٢) .

حدَّ ثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشم ، قال : أخْبَرَنى سيفُ بنُ عُمَر (') ، عن أبى رَوْقٍ ، عن أبى أيوب ، عن عليِّ ، قال : الإيمانُ منذُ بَعَث اللَّهُ تعالى ذكرُه آدمَ عَلِي شهادةُ ألا إلهَ إلا اللَّهُ ، والإقرارُ بما جاء مِن عندِ اللَّهِ ، لكلِّ قومٍ ما جاءَهم مِن شِرْعةٍ أو مِنْهاج ، فلا يَكونُ المقرُّ تاركًا ، ولكنه مُطِيعٌ .

وقال آخرون: بل عَنَى بذلك أُمَّةَ محمدٍ ﷺ. وقالوا: إنما معنى الكلام: قد جعَلْنا الكتابَ الذي أُنْزَلْناه إلى نبيّنا محمد ﷺ أَيُّها الناسُ لكلِّكم ؛ أى لكلِّ مَن دخل في الإسلام، وأقرَّ بمحمدٍ ﷺ أنه لى نبيٌّ ، شرعةً ومنها جا.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، عن مُجاهِدٍ قولَه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . قال : سُنةً ومِنْهاجًا ، السبيلَ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ت ١، ت ٢، س: « والدين واحد ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١١٥٢/٤ (٦٤٨٨) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٠/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٢، وأخرجه ابن أبي حاتم ١١٥٢/٤ (٦٤٨٧) عن الحسن بن يحيى به .

<sup>(</sup>٤) في م: « عمرو » .

لَكُلِّكُم (١) ، مَن دَخَل في دينِ محمد عَيِّكَ فقد جعَل اللَّهُ له شرعةً ومنهاجًا . يقولُ : القرآنُ هو له شِرْعةٌ ومِنْها جُ .

وأولى القولين في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: معناه: لكلِّ أهلِ ملةٍ منكم أيُّها الأممُ جعَلْنا شِرعةً ومنهاجًا.

وإنما قلنا : ذلك أولى بالصوابِ ؛ لقولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبَحِدَةً ﴾ . ولو كان عَنَى بقولِه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ أمَّةَ محمدٍ – وهم أمَّةٌ واحدةً - لم يكنْ لقولِه : ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ - وقد فعَل ذلك فجَعَلَهم أمةً واحدةً - معنّى مفهومٌ ، ولكنْ معنى ذلك على ما جرى به الخطابُ مِن اللَّهِ لنبيِّه محمد عَيْكِ أنه ذكر ما كتَب على بني إسرائيلَ في التوراةِ ، وتقَدَّم إليهم فيها(١) بالعملِ بما فيها ، ثم ذكر أنه قفَّى بعيسي ابنِ مريمَ على آثارِ الأنبياءِ قبلَه ، وأنْزَل عليه الإنجيلَ ، وأمَر مَن بعثه إليه بالعمل بما فيه ، ثم ذكر نبيَّنا محمدًا عَلِيلَةٍ ، وأخبَرَه أنه أَنْزَل إليه الكتابَ مُصَدِّقًا لما بينَ يديه مِن الكتابِ ، وأمَرَه بالعمل بما فيه ، والحكم بما أُنْزَل إليه فيه دونَ ما في سائرِ الكتبِ غيرِه ، وأعْلَمَه أنه قد جعَل له ولأمتِه شَريعةً غيرَ شرائع الأنبياءِ والأمم قبلَه الذين قصَّ عليه (٢٦) قَصصَهم، وإن كان دينُه ودينُهم في توحيدِ اللَّهِ ، والإقرارِ بما جاءَهم به مِن عندِه ، والانتهاءِ إلى أمْرِه ونهيه – واحدًا ، فهم مُخْتَلِفُو الأحوالِ فيما شُرِع لكلِّ واحدٍ منهم ولأمتِه فيما أَحِلُّ لهم وتحرِّم عليهم .

وبنحوِ الذي قلنا في « الشرعةِ » و« المنهاجِ » مِن التأويلِ قال أهلُ التأويلِ .

<sup>(</sup>١) في س: ( للحكم ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: ( عليهم ١ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، قال : ثنا مِسْعَرٌ ، عن أبى إسحاقَ ، عن التَّميميّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًأ ﴾ . قال : سنةً وسبيلًا .

271/7

/حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكَيعٌ ، عن سفيانَ وإسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأً ﴾ . قال : سنةً وسبيلًا .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ،عن سفيانَ وإسرائيلَ وأبيه ، عن أبي إسحاقَ ، عن التَّميميِّ ، عن ابنِ عباسِ مثلَه (١) .

حدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا أبو يحيى الرازيُّ ، عن أبي شَيْبانَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن يحيى بنِ وَثَّابٍ ، قال : سأَلْتُ ابنَ عباسٍ عن قولِه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجُأْ ﴾ . قال : سنةً وسبيلًا .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ عطية (٢٠) ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن التميميّ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . قال : سنةً وسبيلًا .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ ، قال : ثنا حَكَّامٌ ، عن عمرِو ، عن مُطَرِّفِ ، عن أبي إسحاقَ ، عن رجلٍ مِن بني تَميم ، عن ابنِ عباسٍ بمثلِه .

<sup>(</sup>۱) تفسير سفيان ص ۱۰۳، وعنه عبد الرزاق في تفسيره ۱۹۲/۱، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/١٥ تفسير ١٥١٠ (٣٤٨٥)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٥) من طريق وكيع به، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٢٤) - ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٤) - من طريق أبي إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٠/٢ إلى عبد بن حميد وسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « علية » . وتقدم مرارا ، وسيأتي أيضًا .

حدَّ ثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن عَنْبَسةَ، عن أبي إسحاق، عن التميميّ، عن ابنِ عباسِ مثله.

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ ﴾ . يعنى : سبيلًا وسنة (۱) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ بنِ حسينِ ، قال : سمِعْتُ الحسنَ يقولُ : الشرعةُ السنةُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا عبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن إسرائيلَ ، عن أبى يحيى القَتَّاتِ ، عن مُجاهدٍ، قال : سنةً وسبيلًا .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ ﴾ . قال : الشَّرعةُ السنةُ ، ﴿ وَمِنْهَاجًأ ﴾ . قال : السبيلُ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفةَ ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مُجاهدٍ بنحوه .

حدَّتني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًأْ ﴾ . يقولُ : سبيلًا وسنةً (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٦) من طريق سفيان بن حسين به .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ۳۱، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۶/ ۱۱٥١، ۱۱٥٢ (٦٤٨٣، ٦٤٨٦) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٠.

**۲۷۲/**7

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا الحوَّضيُّ ، قال : ثنا شعبةُ ، قال : ثنا أبو إسحاقَ ، قال : سمِعْتُ رجلًا مِن بنى تَميم ، عن ابنِ عباسٍ بنحوِه .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدِّيِّ : ﴿ يِشْرَعَةُ وَمِنْهَاجُأْ ﴾ . يقولُ : سبيلًا وسنةً (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : السنةُ والسبيلُ .

احدَّ ثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ . يقولُ : سبيلًا وسنةً (٢) .

مُحَدِّثْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ ، قال : أخْبرَني عُبيدُ بنُ سليمانَ (أ) قال : سمِعْتُ الضَّحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ شِرْعَةَ وَمِنْهَاكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ولو شاء ربُّكم لجعَل شَرائعَكم واحدةً ، ولم يَجْعَلْ لكلِّ أُمةٍ شَريعةً ومِنْهاجًا غيرَ شَرائعِ الأُمْمِ الأُخرِ ومِنْهاجِهم، فكنتم تكونون أمةً واحدةً ، لا تَخْتَلِفُ شَرائعُكم ومَناهِجُكم (٥) ، ولكنه تعالى ذكرُه يَعْلَمُ ذلك ، فخالَف بينَ

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١١٥١، ١١٥٢ عقب الأثر ( ٦٤٨٢، ٦٤٨٥) من طريق عمرو بن حماد، عن أسباط به . وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) جزء من أثر تقدم تخريجه في ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) في م: ( سلمان ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١١٥١، ١١٥٢ عقب الأثر ( ٦٤٨٢، ٦٤٨٥) معلقًا ، وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) في م: « منهاجكم » .

شَرائعِكم ليَخْتَبِرَكم ، فيَعْرِفَ المُطيعَ منكم مِن العاصى ، والعاملَ بما أمَرَه في الكتابِ الذي أنْزَله إلى نبيّه عِيلِيّ مِن المُخالِفِ .

والابتلاءُ هو الاختِبارُ. وقد يَتَنْتُ (١) ذلك بشَواهدِه فيما مضَى قبلُ. وقولُه: ﴿ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ۗ ﴾. يعنى: فيما أنزَل عليكم مِن الكتبِ.

كما حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابنِ جُرَيْجٍ : ﴿ وَلَكِكُن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ۗ ﴾ . قال عبدُ اللَّهِ بنُ كَثيرٍ : لا أَعلَمُه إلا قال : ليَبْلُوكم فيما آتاكم مِن الكتبِ (١) .

فإن قال قائلٌ: وكيف قال: ﴿ لِيَسَلُّوكُمُّ فِي مَا ٓ ءَاتَنكُمٌ ۗ ﴾؟ ومَن المُحَاطَبُ بِذَكُ وَمِن المُحَاطَبُ بِذَكُ وَمِن المُحَاطَبُ بِذَكُ وَمِن الْمُحَاطِبُ اللَّهِ وَقَد ذَكَرْتَ أَن المعنى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجُأَ ﴾ نبيتنا " مع الأنبياءِ الذين مضَوْا قبلَه وأمجهم ، و ( الذين قبلَ نبيّنا عَبِاللَّهُ ( على حِدَةً " ؟ الأنبياءِ الذين مضَوْا قبلَه وأمجهم ، و ( الذين قبلَ نبيّنا عَبِاللهُ ( على حِدَةً " ؟

قيل: إن الخطابَ وإن كان لنبيّنا عَلَيْتُهِ ، فإنه قد أُرِيد به الخبرُ عن الأنبياءِ قبلَه وأمِهم ، ولكنَّ العربَ مِن شأَنِها إذا خاطَبَت إنسانًا وضمَّت إليه غائبًا ، فأرادت الخبرَ عنه ، أن تُغَلِّبَ المُخاطَبَ ، فيَحْرُجَ الخبرُ عنهما على وجهِ الخطابِ ، فلذلك قال تعالى ذكرُه : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَا جُأْ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِثُكُمُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: « ثبت » ، والمثبت هوالصواب . وينظر ما تقدم في معنى « البلاء » في ٢٥٣/١، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٣/٤ (٦٤٩٠) من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣) في م : « لكل نبي » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣. وفي م: ( والمخاطب النبي وحده ) . وفي ص: ( حده ) . والمثبت موافق للسياق ، ومستفاد من تحقيق الشيخ شاكر .

وسياق الكلام: ومن المخاطب ... وقد عرفت أن الذين قبل نبينا على حدة ؟

# بِمَا كُنتُدُ فِيهِ تَخَلَلِفُونَ ١٠٠٠ .

يقولُ تعالى ذكرُه: فبادِروا أيُّها الناسُ إلى الصالحاتِ مِن الأعمالِ والقُربِ إلى ربِّكم ، بإدْمانِ العملِ بما في كتابِكم الذي أنزَله إلى نبيِّكم ، فإنه إنما أنْزَله امتحانًا لكم وابتلاءً ؛ ليَتَبَيَّنَ المُحْسِنُ منكم مِن المُسِيءِ ، فيُجازِي جميعَكم على عملِه عند مصيرِ كم إليه ، فإن إليه مصيرَ كم جميعًا ، فيُحْبِرَ كلَّ فريقٍ منكم بما كان يُخالِفُ فيه الفرقَ الأُحرى ، فيفُصِلَ بينَهم بفصلِ القضاءِ ، ويُبِينَ المحقَّ بمجازاتِه (الله بجنّاتِه ، مِن المسيءِ ، بعقايه إياه بالنارِ ، فيتبَيَّن حينعَذِ كلُّ حزبٍ عيانًا ، المُحِقُّ منهم مِن المُبْطِل .

فإن قال قائلٌ: أَوَ لَم يُنَبِّئُنا رَبُنا في الدنيا قبلَ مَرْجِعِنا إليه ما نحن فيه مُحْتَلِفُون ؟

فقيل: إنه بيَّن ذلك في الدنيا بالرسلِ والأدلةِ والحُجَجِ ، دونَ الثوابِ والعقابِ عِيانًا ، فمُصَدِّقٌ بذلك ومُكَذِّبٌ ، وأما عندَ المَرْجِعِ إليه ، فإنه يُنَبِّئُهم بذلك بالمُجازاةِ التي لا يَشُكُّون معها في معرفةِ المُحِقِّ والمُبْطِلِ ، ولا يَقْدِرون على بالمُجازاةِ التي لا يَشُكُّون معها في معرفةِ المُحِقِّ والمُبْطِلِ ، ولا يَقْدِرون على ١٢٧٣/٦ إدْخالِ / اللَّبْسِ معها على أنفسِهم ، فكذلك خبرُه تعالى ذكرُه أنه يُنَبِّئُنا عندَ المرجِعِ اليه بما كنا فيه نَحْتَلِفُ في الدنيا ، وإنما معنى ذلك : إلى اللَّهِ مَرْجِعُكم جميعًا ، فتعْرِفون المُحِقَّ حينتَذِ مِن المُبْطِلِ منكم .

كما حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا زيدُ بنُ حُبابٍ ، عن أبى سِنانٍ ، قال : سمِعْتُ الضَّحاكَ يقولُ : ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيِّرَتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ . قال : أمةُ محمد عَلِيلَةٍ ، البَرُ والفَاجرُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « مجازاته » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٨١/١٣ عن زيد بن الحباب به .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأَخْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمَ أَنَّهَا يُرِبُدُ ٱللَّهُ أَن يُضِيَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللهُ ال

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ ﴾: وأَنْزَلْنا إليك يا محمدُ الكتابَ مُصَدِّقًا لما بينَ يديه مِن الكتابِ ، وأنِ احكُمْ بينَهم ف ( أن ) في موضعِ نصبِ بـ ( التنزيلِ ).

ويعنى بقولِه: ﴿ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾: بحكم اللَّهِ الذي أَنْزَله إليك في كتابِه. وأما قولُه: ﴿ وَلَا تَتَبِّعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾. فإنه نهْيٌ مِن اللَّهِ نبيَّه محمدًا عَبِيلِيَّمُ أَن يَتَّبِعَ أَهُواءَ اليهودِ الذين احْتَكموا إليه في قتيلِهم وفاجِرَيْهم ، وأمْرٌ منه له بلزومِ العملِ بكتابِه الذي أنْزَله إليه .

وقولُه: ﴿ وَاحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَيِّلِيَّهِ: واحْذَرْ يا محمدُ هؤلاء اليهودَ الذين جاءُوك مُحْتَكِمين إليك ، أن يَفْتِنوك فيصُدُّوك عن بعضِ ما أنزَل اللّهُ إليك مِن حكم كتابِه ، فيَحْمِلوك على تركِ العملِ به واتّباع أهوائِهم .

وقولُه: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمْ أَنَّهَ أُنِهُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ ﴾ . يقولُ تعالى ذكره: فإن تولَّى هؤلاء اليهودُ الذين اختصَموا إليك عنك ، فتركوا العملَ بما حكمت به عليهم وقضيت فيهم ، ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهَ يُرِبدُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ ﴾ . يقولُ : فاعْلَمْ أنهم لم يَتَوَلَّوا عن الرضا بحكمك وقد قضيت بالحقّ ، إلا مِن أجلِ أن يُولِدُ أن يَتَعَجَّلَ عقوبتهم في عاجلِ الدنيا ببعضِ ما قد سلف مِن ذنوبهم ، ﴿ وَإِنّ كَثِيرًا مِن اليهودِ ﴿ لَفَنسِقُونَ ﴾ . يقولُ : وإن كثيرًا مِن اليهودِ ﴿ لَفَنسِقُونَ ﴾ . يقولُ : لتارِحُو العمل بكتابِ اللهِ ، ولخارِجون عن طاعتِه إلى معصيتِه .

وبنحو الذي قلْنا في ذلك جاءَت الروايةُ عن أهل التأويل.

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبي محمدٍ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثني سعيدُ بنُ مُجبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال كعبُ بنُ أسدٍ وابنُ صُورِيَا وشأسُ بنُ قيس بعضُهم لبعض : ٢٧٤/٦ اذْهَبوا بنا إلى محمد لعلنا نَفْتِنُه عن دينِه . فأتَوْه فقالوا : / يا محمدُ ، إنك قد عرَفْتَ أنَّا أحْبارُ يهودَ وأشْرافُهم وساداتُهم ، وإنّا إن اتَّبَعْناك اتبَعَنا يهودُ ولم يُخالِفونا ، وإن بيننا وبينَ قومِنا خُصومةً ، فنُحاكمُهم إليك ، فتَقْضِيلنا عليهم ونُؤْمِنُ لك ونُصَدِّقُك . فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فيهم : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأَخْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ إلى قولِه : ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ .

حدَّثني يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿ وَأَحْذَرُّهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكً ﴾. قال: أن يقولوا: في التوراةِ كذا. وقد بيَّنا لك ما في التوراةِ. وقرأ : ﴿ وَكُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥] بعضُها ببعضٍ (١).

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن مُغيرةَ ، عن الشعبيِّ ، قال : دخَل المُجَوسُ مع أهل الكتابِ في هذه الآيةِ: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ١/٥٦٧، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٢/ ٥٣٣، ٥٣٤ من طَريق يونس به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٥، ١١٥٤ ( ٦٤٩٦، ٦٤٩٦) من طريق أصبغ عن ابن زيد به .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ( فَي اللَّهِ عَكُمًا لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ( فَي ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أَيَيْغِي هؤلاء اليهودُ الذين احتَكَموا إليك فلم يَرْضَوْا بحكمِك ، إذ حكَمْتَ فيهم بالقِسْطِ - حكمَ الجاهلية ؟ يعنى أحكامَ عَبَدةِ الأوثانِ مِن أهلِ الشركِ ، وعندَهم كتابُ اللَّهِ فيه بَيانُ حَقيقةِ الحكمِ الذي حكمت به فيهم ، وأنه الحقُ الذي لا يَجوزُ خِلافُه .

ثم قال تعالى ذكرُه مُوَبِّخًا لهؤلاء الذين أَبَوْا قَبولَ حكم رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ عليهم ولهم مِن اليهودِ ، ومُشتَجْهِلَّا فعلَهم ذلك منهم : ومَن هذا الذي هو أحسنُ حُكْمًا أَيُّها اليهودُ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عندَ مَن كان يُوقِنُ بوَحْدانيةِ اللَّهِ ويُقِرُّ بربوبيتِه ؟ يقولُ تعالى ذكرُه : أَيُّ حكمٍ أحسنُ مِن حكمِ اللَّهِ إن كنتم مُوقِنِين أن لكم ربًّا ، وكنتم أهلَ توحيدٍ وإقرارِ به ؟

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهدٌ .

حدَّثني مجمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيح ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ ﴾ . قال : يهودُ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ أَفَكُمْ مَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ : يهودُ .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا شيخٌ ، عن مجاهدِ : ﴿ أَفَحُكُمُ الْمُعَلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ . قال : يهودُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱، ومن طريقه ابن أبي حاتم ١١٥٥/٤ (٣٠٠٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٠/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ ٱوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ .

140/1

/ اختلف أهلُ التأويلِ في المعنى بهذه الآية ، وإن كان مأمورًا بذلك جميعُ المؤمنين ؛ فقال بعضُهم : عُني بذلك عُبادةُ بنُ الصامتِ وعبدُ اللَّهِ بنُ أُبَى ابنُ سَلُولَ ، في بَراءةِ عُبادةً مِن حِلْفِ اليهودِ ، وفي تمسُكِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَى ابنِ سَلُولَ بحِلْفِ في بَراءةِ عُبادةً مِن حِلْفِ اليهودِ ، وفي تمسُكِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَى ابنِ سَلُولَ بحِلْفِ اليهودِ ، بعدَ ما ظهرَت عداوتُهم للَّه ولرسولِه عَلَيْ ، وأخبرَه اللَّهُ أنه إذا تولاهم وتمسَّك بحلْفِهم أنه منهم في براءتِه مِن اللَّهِ ورسولِه كَبراءتِهم منهما .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا ابنُ إِدْرِيسَ، قال: سمِعْتُ أبى، عن عطية بنِ سعدٍ، قال: جاء عُبادةُ بنُ الصامتِ مِن بنى الحارثِ بنِ الحزرجِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، إن لى مَوالىَ مِن يهودَ كثيرٌ عددُهم، وإنى أَبْرَأُ إلى اللَّهِ ورسولِه فقال: يا رسولَ اللَّهِ ، وأتَولَّى اللَّه ورسولَه. فقال عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَيِّ: إنى رجل أَخافُ مِن وَلايةِ يهودَ ، وأتَولَّى اللَّه ورسولَه . فقال عبدُ اللَّهِ عَلَيْهِ لعبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيِّ: ( يا أبا الدَّوائرَ ، لا أَبْرَأُ مِن وَلايةِ مَوالى . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ لعبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيِّ: ( يا أبا الحُبابِ ، ما بخِلْتَ به مِن وَلايةِ يَهودَ على عُبادةَ بنِ الصامتِ فهو إليك دونَه » . قال: قد قبلْتُ . فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٓ أَوْلِيَلَةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ قَدْمُ اللَّهُ عَلَى عُبادةً مَرَالُ هُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْمُونُ اللَّهُ عَلَيْ يَعْ قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ ألى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ ﴾ ألى قولِه : ﴿ فَتَرَى ٱلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ يَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنى عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن الزُّهريِّ ، قال : لما انْهَزَم أهلُ بدرٍ قال المسلمون لأوليائِهم مِن يهودَ : آمِنوا قبلَ أن يُصِيبَكم اللَّهُ بيومٍ مثلِ يومٍ بدرٍ . فقال مالكُ بنُ صَيْفٍ : غرَّكم أن أصَبْتُم رهْطًا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣٧/١٢ عن ابن إدريس به .

قريشٍ لا عِلْمَ لهم بالقتالِ ، أمّا لو أمْرَوْنا (١) العزيمة أن نَسْتَجْمِعَ عليكم لم يَكُنْ لكم يدّ أن تُقاتِلونا . فقال عُبادة : يا رسولَ اللّهِ ، إن أوْليائي مِن اليهودِ كانت شديدة أنفشهم ، كثيرًا سلامحهم ، شديدة شَوْكتُهم ، وإني أَبْرَأُ إلى اللّهِ وإلى رسولِه مِن وَلايتهم ، ولا كثيرًا سلامحهم ، شديدة شَوْكتُهم ، وإني أَبْرَأُ إلى اللّهِ وإلى رسولِه مِن وَلايتهم ، ولا مَوْلَى لى إلا اللّهُ ورسولُه . فقال عبدُ اللّهِ بنُ أَبَىّ : لكني لا أَبْرَأُ مِن وَلاءِ يَهودَ ، إني رجل لابدّ لي منهم . فقال رسولُ اللّهِ عَلِيلًا : « يا أبا مُبابٍ ، أرأَيْتَ الذي نفِسْتَ به مِن وَلاءِ يَهودَ على عُبادة فهو لك دونه » . قال : إذن أَقْبَلُ . فأنْزَل اللّهُ تعالى ذكره : ﴿ يَتَأَيُّهُ اللّهِ يَتَغِينُ ﴾ إلى أن بلَغ إلى قولِه : الّذِينَ ءَامَنُوا لا نَتَخِذُوا اللّهُ يُوَلِينَهُ مَنْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضُ ﴾ إلى أن بلَغ إلى قولِه : ﴿ وَالنّصَارَى اللّهُ يَعْصِمُكُ مِن النّاسِ ﴾ . "

حدَّثنا هَنَادٌ ، قال : ثنا يونُسُ ، قال : ثنا ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى والدى إسحاقُ ابنُ يَسارٍ ، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ ، قال : لمَّا حارَبَت بنو قَيْنُقَاعَ رسولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، تشَبَّث بأمرِهم عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَى ، وقام دونَهم ، ومشَى عُبادةُ بنُ الصامتِ إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، وكان أحدَ بنى عوفِ بنِ الخزرجِ ، له من حِلْفِهم مثلُ الله من عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَى ، فخلَعهم إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، وتبَرَّأَ إلى اللَّهِ وإلى اللهِ وإلى رسولِه مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَى ، فخلَعهم إلى رسولِ اللَّهِ وإلى رسولِه مِن حِلفِهم ، وقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَتَبَرَّأُ إلى اللَّهِ وإلى رسولِه مِن حِلفِهم ، وأَبْرَأُ مِن حِلفِ الكفارِ ووَلايتِهم . ففيه وفي عبدِ اللَّهِ وأَبَى اللَّهِ ورسولَه والمؤمنين ، وأَبْرَأُ مِن حِلفِ الكفارِ ووَلايتِهم . ففيه وفي عبدِ اللَّهِ ابنِ أُبَى نزلَت الآياتُ في « المائدةِ » : ﴿ يَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى اللهِ أَلِيانًا اللَّهِ اللهِ والمَنْ ، والنَّهُ اللهِ والمَنْ ، واللهُ والمَنْ ، واللهُ والمَنْ ، واللهُ والمَنْ ، واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمَنْ ، والمَنْ اللَّهُ واللهُ واللهُ والمَنْ ، والمَنْ اللَّهُ واللهُ والمَنْ ، والمَنْ اللَّهُ واللهُ واللهُ والمُؤْمِنُ واللهُ واللهُ والمَنْ اللَّهُ واللهُ والمَنْ ، والمَنْ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُنْ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُهُ واللهُ واللهُ

<sup>(</sup>١) في م : « أسررنا» . وأمَرَّ الحبلُ : فتله . وأمَرَّ الأمر : أحكمه . الوسيط (م ر ر ) .

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ۳/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ص ٢٩، ٢٩٦، وسيرة ابن هشام ٢/٩٤، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٣/ ١٧٤، ١٧٥، و٣) سيرة ابن إسحاق ص ٢٩، ٢٩١، و٢٩ – من طريق يونس بن بكير به . وأخرجه ابن أبي حاتم ٤/ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ٢٦/ ٢١، ٢١٥٦، ٢٥٢١، ٣٥٢، ٢٥٥٣) من طريق ابن إسحاق به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥، ٢٩١٥ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه ، وستأتي بقيته في ص ٢١، ٥٩ ٢٥ .

177/7

/ وقال آخرون: بل عُنى بذلك قومٌ مِن المؤمنين، كانوا همُّوا حينَ نالَهم بأُحدِ مِن أعدائِهم مِن المشركين ما نالَهم أن يَأْخُذوا مِن اليهودِ عِصَمًا، فنهاهم اللَّهُ عن ذلك، وأعْلَمَهم أن مَن فعَل ذلك منهم فهو منهم.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ آوَلِيَاءٌ بَعْضُهُمْ آوَلِيَاءٌ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم فَال ! لما كانت وقْعة أُجُدِ ، اشتدَّ على طائفة مِن الناسِ ، يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم فَإِنَّهُ مِنهُم فَإِنَّهُ وَقال : لما كانت وقعة أُجُدِ ، اشتدَّ على طائفة مِن الناسِ ، وتخوقوا أن يُدَالَ عليهم الكفارُ ، فقال رجلٌ لصاحبِه : أمّا أنا فأَخْتُ بدهلك (١) اليهودي ، فآخذُ منه أمانًا وأتَهَوَّدُ معه ، فإنى أُخافُ أن تُدَالَ علينا اليهودُ . وقال الآخرُ : أما أنا فأَخْتُ بفلانِ النَّصْرانيُ ببعضِ أرضِ الشامِ ، فآخذُ منه أمانًا وأَتَنصَّرُ معه . فأنزَل اللَّهُ تعلَيْ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم أَوْلِيَاهُ مَن مَن مَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم أَوْلِيَاهُ لَيْهُونَ وَالفَكُونَ وَالفَكُونَ وَالفَكُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم أَوْلِيَاهُ لَا يَتَخِدُواْ الْيَهُودَ وَالفَكُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يَتَولَمُهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم أَوْلِيَاهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّولِينَ ﴾ (١)

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك أبو لُبابةً بنُ عبدِ المنذرِ في إعلامِه بني قُرَيظةً إذ رَضُوا بحكم سعدٍ ، أنه الذبحُ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، عن عكرمةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآ أَ بَعْضُ أَوْلِيَآ أَهُ بَعْضٍ وَمَن عكرمةَ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُم اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوْلِيَآ أَهُ بِعَضْ مَا لَا يَتَلِيْكُم أَبِاللَّهُ بِنَ عبدِ المنذرِ مِن يَتَوَلَّمُ مُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ﴾ . قال : بعث رسولُ اللَّه عَلِيْكُم أَبا لُبابةَ بنَ عبدِ المنذرِ مِن

<sup>(</sup>١) في ت ١ : ( بذلك ١ . ولم نهتد إلى اسمه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٥٥، ١١٥٦ (٦٥٠٧) من طريق أحمد بن المفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩١/٢ إلى ابن المنذر .

الأوْسِ، وهو مِن بنى عمرِو بنِ عوفٍ، فبعَثَه إلى قُرَيْظةَ حينَ نقَضَت العهدَ، فلمَّا أطاعوا له بالنزولِ، أشار إلى حلقِه: الذَّبْحَ الذَّبْحَ الذَّبْحَ الدَّبْحَ الدَّبْحَ الدَّبْحَ الدَّبْعَ اللَّبْحَ الدَّبْعَ اللَّبْعَ اللَّهُ اللَّبْعَ اللَّهُ اللْعَلَالُهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُهُ اللْعَلْمُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ ال

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك عندَنا أن يُقالَ: إن اللَّه تعالى ذكرُه نهى المؤمنين جميعًا أن يَتَّخِذُوا اليهودَ والنصارَى أنصارًا وحُلفاءَ على أهلِ الإيمانِ باللَّه ورسولِه (٢) ، وأخبَر أنه مَن اتَّخَذَهم نَصِيرًا وحَليفًا وولِيًّا مِن دونِ اللَّهِ ورسولِه والمؤمنين فإنه منهم فى التَّحَرُّبِ على اللَّهِ وعلى رسولِه والمؤمنين ، وأن اللَّه ورسولَه منه بَرِيعَان .

وقد يَجوزُ أَن تَكونَ الآيةُ نزَلَت في شأنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ وعبدِ اللَّهِ بنِ أُتِيِّ ابنِ سَلُولَ وحُلَفائِهِما مِن اليهودِ ، ويَجوزُ أَن تَكونَ نزَلَت في أَبي لُبابةَ بسببِ فعلِه في بني سَلُولَ وحُلَفائِهِما مِن اليهودِ ، ويَجوزُ أَن تَكونَ نزَلَت في شأنِ الرجلينُ اللذين ذكر السُّدِّيُ أَن أحدَهما همَّ قُريظةَ ، ويَجوزُ أَن تَكونَ نزَلَت في شأنِ الرجلينُ اللذين ذكر السُّدِّيُ أَن أحدَهما همَّ باللِّحاقِ بدهلك اليهودي ، والآخرَ بنَصْرانيِّ بالشامِ ، ولم يَصِحَّ بواحدٍ مِن هذه اللَّحالِ الثلاثةِ خبرٌ يَثْبُتُ بَمثلِه حُجَّةٌ فيُسَلَّمَ لصحتِه القولُ بأنه كما قيل.

فإذ كان ذلك كذلك ، فالصوابُ أن يُحْكَمَ لظاهرِ التنزيلِ بالعمومِ على ما عمَّ ، ويَجوزُ ما قاله أهلُ التأويلِ فيه مِن القولِ الذي لا علمَ عندَنا بخلافِه ، غيرَ أنه لاشَكَّ أن الآية نزَلَت في مُنافِق كان يُوالِي يهودَ أو نصارى ، خوفًا تَعلى نفسِه مِن دَوائرِ الدهرِ ؛ لأن الآية التي بعدَ هذه تَدُلُّ على ذلك ، وذلك قولُه : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الدهرِ ؛ لأن الآية التي بعدَ هذه تَدُلُّ على ذلك ، وذلك قولُه : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ مُن يُسْرَعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخَشَى آن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ الآية .

وأما قولُه : ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ . فإنه عنَى تعالى ذكرُه بذلك أن بعضَ اليهودِ أنصارُ بعضِهم على المؤمنين ، / ويدٌ واحدةٌ على جميعِهم ، وأن النصارى ٢٧٧/٦

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩١/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ وغيرهم ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ١ جزعا ٨.

كذلك بعضُهم أنصارُ بعضٍ على من خالَف دينَهم وملتَهم، مُعَرِّفًا بذلك عبادَه المؤمنين أن مَن كان لهم أو لبعضِهم وليًّا، فإنما هو وليُّهم على مَن خالَف ملتَهم ودينَهم مِن المؤمنين، كما اليهودُ والنصارى لهم حَرْبٌ، فقال تعالى ذكرُه للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضُكم أولياءُ بعضٍ، ولليهوديِّ والنصرانيِّ حربًا كما هم لكم حربٌ، وبعضُهم لبعضٍ أولياءُ؛ لأن مَن والاهم فقد أظهر لأهلِ الإيمانِ الحربَ، ومنهم البراءةَ، وأبان قطع وَلايتهم.

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ : ومَن يَتَوَلَّ اليهودَ والنصارى دونَ المؤمنين ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ : فإن مَن تولَّاهم ونصَرهم على المؤمنين ، فهو مِن أهلِ دينهم وملتهم ، فإنه لا يَتَوَلَّى مُتَوَلِّ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض ، وإذا رضيه ورضى دينه فقد عادى ما خالفه وسخِطه ، وصار حكمه حكمه ، ولذلك حكم من حكم مِن أهلِ العلم لنصارى بنى تَغْلِبَ فى ذَبائحِهم ونكاحِ نسائِهم وغير ذلك مِن أمورِهم ، بأحكامِ نصارَى بنى إسرائيلَ ؛ لموالاتِهم إياهم ، ورضاهم بملتِهم ، ونُصْرتِهم لهم عليها ، وإن كانت أنسائهم لأنسابهم مُغارِقًا .

وفى ذلك الدلالةُ الواضحةُ على صحةِ ما نقولُ ، مِن أن كلَّ مَن كان يَدِينُ بدينٍ ، فله حكمُ أهلِ ذلك الدينِ ؛ كانت دَيْنُونتُه به قبلَ مَجىءِ الإسلامِ أو بعدَه ، إلا أن يَكونَ مُسلمًا مِن أهلِ ديننا ، انتقل إلى ملةٍ غيرِها ، فإنه لا يُقَرُّ على ما دان به فانتقل إلى ، ولكن يُقتلُ لرِدَّتِه عن الإسلامِ ، ومُفارقتِه دينَ الحقّ ، إلا أن يَرْجِعَ قبلَ القتلِ إلى الدينِ الحقّ – وفسادِ ما خالفه مِن قولِ مَن زعم أنه لا يُحْكَمُ بحكم أهلِ الكتابين لمن دان بدينِهم ، إلا أن يكونَ إسرائيليًا ، أو مُنْتقِلًا إلى دينِهم مِن غيرِهم قبلَ نُزولِ دان بدينِهم مِن غيرِهم قبلَ نُزولِ

الفُرقانِ ، فأما مَن دان بدينِهم بعدَ نزولِ الفرقانِ ، مُمَّن لم يَكُنْ منهم ، مُمَّن خالَف نسبُه نسبَهم ، وجنسُه جنسَهم ، فإن حكمَه لحكمِهم مخالفٌ .

# ذكرُ مَن قال بما قلْنا مِن التأويلِ

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا مُحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرُّؤَاسيُّ ، عن ابنِ أبي ليلي ، عن الجنِ أبي ليلي ، عن الحكمِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، قال : سُئِل ابنُ عباسٍ عن ذَبائحِ نصارَى العربِ ، فقرأ : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴾ (١) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ،َامَنُواْ لَا لَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَى ٓ أَوْلِيَآ الْمَعْمُ مَ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ أَوْلِيَآ الله بائحِ ، مَن دخل فى دينِ قومٍ فهو منهم (٢).

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا حَجَّاجٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن عَطاءِ بنِ السائبِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كُلُوا مِن ذَبائحِ بنى تَغْلِبَ ، وتزَوَّجوا مِن نسائِهم ، عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كُلُوا مِن ذَبائحِ بنى تَغْلِبَ ، وتزَوَّجوا مِن نسائِهم ، فإن اللَّه يقولُ فى كتابِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ / ءَامَنُوا لَا نَتَخُدُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى آولِيَا اللَّهُ بَعْضُهُمْ ٢٧٨/٦ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلِّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ﴾ . ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم ".

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا حسينُ (٤) بنُ عليٌّ ، عن زائدةً ، عن هشامٍ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢٨٩/٢، والشافعي في الأم ٢٣٣٢/، ٢٨١/٤، والبيهقي ٢١٧/٩ من طريق آخر عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٦/٤ (٦٥٠٨) من طريق عبد الله بن صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦١، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٧/٤ (٦٥١٣) من طريق حماد به . وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٢٩١/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : « حسن » ، وتقدم على الصواب في ٧٠/٧، وينظر تهذيب الكمال ٩/٦ ٤٤.

كان الحسنُ لا يَرَى بذَبائحِ نَصارَى العربِ ، ولا نِكاحِ نسائِهم بأَسًا ، وكان يَتْلُو هذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيُهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰۤ أَوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم الْآيةُ وَعَنْهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم الْآيةُ وَيَالَّهُ بَعْضٌ مَا اللهُ وَمَن يَتَوَلَّهُم اللهُ وَيَنْهُمُ ﴾ .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا سُوَيْدٌ ، قال : أخْبرَنا ابنُ المبارَكِ ، عن هارونَ بنِ إبراهيمَ ، قال : سُئِل ابنُ سِيرينَ عن رجلٍ يَبِيعُ دارَه مِن نصارى يَتَّخِذُونها بِيعةً . قال : فتلا هذه الآيةَ : ﴿ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَةَ ۖ أَوْلِيَّانَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى

يعنى تعالى ذكره بذلك : إن اللّه لا يُوَفِّقُ مَن وضَع الوَلاية في غير موضعها ، فوالَى اليهود والنصارى مع عداوتهم اللّه ورسولَه والمؤمنين ، على المؤمنين ، وكان لهم ظَهيرًا ونَصيرًا ؛ لأن مَن تولًّاهم فهو للّه ولرسولِه وللمؤمنين حرب .

وقد بيَّنا معنى « الظلم » في غيرِ هذا الموضعِ ، وأنه وضْعُ الشيءِ في غيرِ موضعِه بما أغْنَى عن إعادتِه (١)

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَنَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ .

اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في مَن عُنِي بهذه الآيةِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بها عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَى ابنُ سَلُولَ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ ، قال : سَمِعْتُ أَبِي ، عن عَطيةَ بنِ سَعِدِ : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ : عبدُ اللَّهِ بنُ أُبَى ، ﴿ يُسَرِعُونَ فِهِمْ ﴾ :

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١/٩٥٥، ٥٦٠ .

فى وَلايتهم، ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ إلى آخرِ الآية ﴿ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيۡ أَنفُسِهِمۡ نَكِـمِينَ ﴾ (١)

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، قال : ثنا ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى والدى إسحاقُ بنُ يَسارٍ ، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي السَحاقُ بنُ يَسَارٍ ، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ : ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي السَحاقُ بنُ يَسُوعُونَ فَي فَي اللهِ عَلَى اللهِ بنَ أُبِيٍّ ، ﴿ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنا وَ اللهِ عَلَى عبدَ اللهِ بنَ أُبِيٍّ ، ﴿ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنا وَ اللهِ عَلَى اللهِ عن أُبيرً أُن اللهِ بنَ أُبيرً أُن اللهِ عن اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ بنَ أُبيرً أَن اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أُبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَبيرً أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهُ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهُ بنَ أَنْ اللهِ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ بنَ أَنْ اللهِ اللهِ بنَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقال آخرون: بل عُني بذلك قومٌ مِن المنافقين كانوا يُناصِحون اليهودَ ويَغُشُّون المؤمنين . المؤمنين .

## / ذكرُ مَن قال ذلك

7/9/7

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٥٨/٤ (٢٥٢٠) من طريق ابن إدريس به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩١/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في م : د دائرة ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ في ﴾ .

<sup>(°)</sup> تفسير مجاهد ص ٣١٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٧/٤، ١١٥٨ (٢٥١٨) ٢٥١٨ (٢٥١٨، ٢٥١٩ الله وأبي المنذر وأبي المنذر وأبي الشيخ .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ مثلَه .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَنَدِمِينَ ﴾ : أُناسٌ مِن المنافِقِين كانوا يُوادُون اليهودَ ويُناصِحونهم دونَ المؤمنين (١).

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدى : ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ . قال : شكّ ، ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَغِيمَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ . والدائرةُ ظهورُ المشركين عليهم (٢) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إن ذلك من اللَّهِ تعالى ذكرُه خبرٌ عن ناسٍ مِن المنافقين كانوا يُوالُون اليهودَ والنصارى ، ويَغُشُّون المؤمنين ، ويقولون : نَخْشَى أن تَدورَ دَوائرُ - إما لليهودِ والنصارى ، وإما لأهلِ الشركِ مِن عَبدةِ الأوثانِ أو غيرِهم - على أهلِ الإسلامِ ، أو تَنْزِلَ بهؤلاء المنافقين نازلةٌ ، فيكونَ بنا إليهم حاجةٌ . وقد يَجوزُ أن يَكونَ ذلك كان [ ٢٩٣/١ع مِن قولِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبِيٍّ ، ويَجوزُ أن يَكونَ كان مِن قولِ المنافقين .

فتأويلُ الكلامِ إذن: فترَى يا محمدُ الذين في قلوبِهم شكَّ ومرضُ إيمانِ بنبوتِك، وتصديقِ ما جئتَهم به مِن عندِ ربِّك، ﴿ يُسَرَعُونَ فِهِم ﴾ . يعنى: في اليهودِ والنصارى . ويعنى بُسارعتِهم فيهم ، مُسارعَتهم في مُوالاتِهم ومُصانَعتِهم ، ويَقُولُونَ نَخَشَىٰ آن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ ﴾ . يقولُ هؤلاء المنافقون: إنما نُسارِعُ في مُوالاةِ

 <sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى فى الدر المنثور ٢٩٢/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.
 (٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١١٥٧، ١١٥٨ ( ٢٥١٧) من طريق أحمد بن مفضل به،
 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩٢/٢ إلى أبى الشيخ.

YA . /7

هؤلاء اليهودِ والنصارى خوفًا مِن دائرةِ تَدورُ علينا مِن عدوِّنا . ويعنى بالدائرةِ الدَّوْلةَ . كما قال الراجزُ :

# يَـــُودٌ عنك القَــدَرَ الـمَقْدُورَا ودائــراتِ<sup>(٢)</sup> الدَّهْــرِ أن تَدُورَا

يعنى: أن تَدُولَ للدهرِ دُولةٌ، فنَحْتَاجَ إلى نُصْرِتِهِم إيانا، فنحن نُوالِيهِم لذلك. فقال اللَّهُ تعالى ذكرُه لهم: ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتَّجِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ، فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا آسَرُّوا فِي آنفُسِهِم نَلْدِمِينَ ﴾.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَا آسَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾ : فلعلَّ اللَّهَ أن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾ : فلعلَّ اللَّهَ أن يَأْتِي بالفتح .

ثم اخْتَلَفُوا في تأويلِ « الفتحِ » في هذا الموضعِ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به هاهنا القَضاء .

#### / ذكر مَن قال ذلك

وقال آخَرون : عُنِي به فتحُ مكةً .

<sup>(</sup>١) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٦٩/١ إلى حميد الأرقط.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( دائرة ) .

<sup>(</sup>۱) عی س. ۱۰ س. ۱۰ س. ۱۰ س. ۱۰ س. ۱ ۱۳ (۳۳/۸ ) ( تفسیر الطبری ۳۳/۸ ) (۳۳/۸ ) اخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۱۱۰۸/۶ (۲۰۲۰) من طریق یزید به .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ : ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْجِ ﴾ . قال : فتحُ مكةً (١) .

والفتحُ في كلامِ العربِ هو القضاءُ كما قال قتادةُ ، ومنه قولُ اللَّهِ تعالى : ﴿ رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فِٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٨٩] . وقد يَجوزُ أن يَكونَ ذلك القضاءُ الذي وعَد اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَلِي إللهِ بقولِه : ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ﴾ . فتحَ مكة ؛ لأن ذلك كان مِن عظيمِ قضاءِ اللَّهِ وفَصْلِ حُكْمِه بينَ أهلِ الإيمانِ والكفرِ ، ويُقرِّرُ عندَ أهلِ الكفرِ والنِّفاقِ أن اللَّهَ مُعْلَى كلمتِه ، ومُوهِنُ كيدِ الكافرين .

وأما قولُه: ﴿ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾ . فإن السدى كان يقولُ في ذلك ما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال: ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾ . قال: الأمرُ الجِزْيةُ (٢) .

وقد يَحْتَمِلُ أَن يكونَ الأمرُ الذي وعَد اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَلِيْكُم أَن يَأْتِي به هو الجزية ، ويَحْتَمِلُ أَن يَكونَ '' غيرَ ها ، غيرَ أَنه أَيُّ ذلك كان ، فهو مما فيه إدالةُ المؤمنين على أهلِ الكفرِ باللَّهِ وبرسولِه ، ومما يَسُوءُ المنافقين ولا يَسُرُّهم ، وذلك أن اللَّه تعالى ذكره قد أَخْبَر عنهم أن ذلك الأمرَ إذا جاء أصْبَحوا على ما أسَرُوا في أنفسِهم نادمين .

وأما قولُه : ﴿ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا آسَرُّواْ فِي آنفُسِمِمْ نَلِدِمِينَ ﴾ . فإنه يعنى هؤلاء المنافقين الذين كانوا(٤) يُوالُون اليهودَ والنصارى . يقولُ تعالى ذكرُه : لعلَّ اللَّهَ أن يَأْتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٨/٤ (٦٥٢٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٩/٤ (٦٥٢٦) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ إِلَى ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

بأمرٍ مِن عندِه يُدِيلُ به المؤمنين على الكافرين ؛ اليهودِ والنصارى وغيرِهم مِن أهلِ الكفرِ ، فيُصْبِحَ هؤلاء المنافقون على ما أسَرُوا في أنفسِهم مِن مُخالَّةِ اليهودِ والنصارى ومَودَّتِهم وبغْضةِ المؤمنين ومُحادَّتِهم نادمين .

كما حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ فَيُصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا السَّرُواْ فِي آنفُسِمِمٌ نَدِمِينَ ﴾ : مِن مُوادَّتِهم اليهودَ ، ومِن غِشِّهم للإسلام وأهله (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوَا آهَتُؤُلَآءِ الَّذِينَ آقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ ﴾ .

اخْتَلَفَت القَرْأَةُ في قراءةِ قولِه: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ ؛ فقرَأَتها قَرَأَةُ أَهلِ المدينةِ : ﴿ فَيُصْبِحُوا على ما أُسَرُّوا في أَنفسِهم نادمِين يقولُ الذين آمَنُوا أَهؤلاء الذين أَقسَمُوا باللَّهِ ﴾ . بغيرِ واو (٢) .

وتأويلُ الكلامِ على هذه القراءةِ : فيُصْبِحُ المنافقون إذا أتّى اللَّهُ بالفتحِ أو أمْرٍ مِن عندِه ، على ما أسَرُّوا / في أنفسِهم نادمين ، يقولُ المؤمنون تَعَجُّبًا منهم ومِن نفاقِهم ٢٨١/٦ وكذبِهم واجْتِرائِهم على اللَّهِ في أيمانِهم الكاذبةِ باللَّهِ : أهوُلاء الذين أقْسَموا لنا باللَّهِ إنهم لمعنا وهم كاذبون في أيمانِهم لنا .

وهذا المعنى قصد مجاهدٌ في تأويله ذلك الذي حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ جُريج، عن مجاهد: ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ الْمَنتَجِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ ﴾: حينئذِ (يقولُ الذين آمنوا أهؤلاء أقسَموا باللهِ جهدَ أيمانهم إنَّهم لمعكم حبطت أعمالُهم فأصبحوا خاسرين) (").

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٩/٤ (٢٥٢٨) من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>۲) وهي وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر . النشر ۱۹۱/۲ ( الخراط ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣١٠، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٨/٤ (٦٥٢٢).

وكذلك ذلك في مَصاحِفِ أهلِ المدينة بغيرِ واوٍ (١).

وقرأ ذلك بعضُ البصريين: ﴿ وَيَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بالواوِ ونصبِ ﴿ يقولَ ﴾ عطفًا به على ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ . وذكر قارئُ ذلك أنه كان يقولُ : إنما أُرِيدُ بذلك : فعسى اللَّهُ أن يَأْتِي بالفتحِ ، وعسى أن يقولَ الذين آمنوا . ومُحالٌ غيرُ ذلك ؛ لأنه لا يَجوزُ أن يُقالَ : [ ١٩٤/١ و عسى اللَّهُ أن يَقولَ الذين آمنوا . وكان يقولُ : ذلك نحوُ قولِهم : أكلتُ خبرًا ولبنًا . وكقولِ الشاعرِ (٢) :

ورأيْتِ زوجَكِ في الوَغَى مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحا فتأويلُ الكلامِ على هذه القراءةِ: فعسى اللَّهُ أن يَأْتِيَ بالفتحِ المؤمنين ، أو أمْرٍ مِن عندِه يُدِيلُهم به على أهلِ الكفرِ مِن أعدائِهم ، فيُصْبِحَ المنافقون على ما أسَرُّوا في أنفسِهم نادمين ، وعسى أن يقولَ الذين آمنوا حينتَذ : هؤلاء الذين أقْسَمُوا باللَّهِ كذبًا جَهْدَ أيْمانِهم إنهم لمعكم ؟

وهي في مَصاحِفِ أهلِ العراقِ بالواوِ : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

وقرَأ ذلك قرَأَةُ الكوفيين: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ بالواوِ ورفْعِ «يقولُ » بالاسْتِقْبالِ والسَّلامةِ مِن الجَوازمِ والنَّواصِبِ (٥) .

وتأويلُ مَن قرَأ ذلك كذلك: فيُصْبِحوا على ما أَسَرُّوا في أَنفسِهم يَنْدَمُون ، ويقولُ الذين آمَنوا. فيَبْتَدِئُ « يقولُ » فيَرْفَعُها.

وقراءتُنا التي نحن عليها: ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بإثباتِ الواوِ في ﴿ وَيَقُولُ ﴾؛ لأنها كذلك

<sup>(</sup>١) المصاحف لابن أبي داود ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب . النشر ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم البيت في ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) المصاحف لابن أبي داود ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف . النشر ١٩١/٢.

هي في مَصاحفِنا مَصاحِفِ أهلِ المشرقِ ، بالواوِ ، وبرفعِ ﴿ يَقُولُ ﴾ على الاثتِداءِ .

فتأويلُ الكلامِ إذ كان القراءةُ عندَنا على ما وصَفْنا: فيُصْبِحوا على ما أسَرُّوا في أنفسِهم نادمين، ويقولُ المؤمنون: أهؤلاء الذين حلَفوا لنا باللَّهِ جَهْدَ (١) أيمانِهم كَذِبًا إنهم لمعنا؟

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه مُخْبِرًا عن حالِهم عندَه بيفاقِهم ، وخُبْثِ أعمالِهم : هُ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُم ﴾ . يقولُ : ذهبَت أعمالُهم التي عملوها في الدنيا باطلًا لا ثواب لها ولا أجرَ ؛ لأنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم للَّه فرضٌ واجبٌ ، ولا على صحة إيمانِ باللَّه ورسولِه ، وإنما كانوا يَعْمَلونها ليَدْفَعوا المؤمنين بها عن أنفسِهم وأموالِهم وذرارِيِّهم ، فأحبَط اللَّه أجْرَها ، إذ لم تَكُنْ له . ﴿ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴾ . يقولُ : فأصبَح هؤلاء المنافقون عندَ مَجِيءِ أمْرِ اللَّه بإدالةِ المؤمنين على أهلِ الكفرِ قد وكسوا في شرائِهم الدنيا بالآخرة ، وخابَت صَفْقتُهم وهلكوا .

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين باللَّهِ وبرسولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ . أَيْ : صدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، وأقرُّوا بما جاءَهم به نبيُهم محمدٌ عَيِّكُ ، ﴿ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دينِهِ الحقِّ الذي هو عليه اليومَ ، فيُبَدِّلُه ويُغَيِّرُه بدخولِه في الكفرِ ، إما في اليهوديةِ أو النصرانيةِ أو غيرِ ذلك مِن صنوفِ الكفرِ ، فلن يضرَّ اللَّهُ شيئًا ، وسيَأْتِي اللَّهُ بقومٍ يُحِبُّهم ويُحِبُّونه . يقولُ : فسوف يَجِيءُ اللَّهُ بدلًا منهم ، المؤمنين الذين لم يُبَدِّلُوا ولم يُغَيِّرُوا ولم يَرْتَدُّوا ، بقومٍ خيرٍ مِن الذين ارْتَدُّوا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

وبدَّلوا دينَهم ، يُحِبُّهم اللَّهُ ويُحِبُّون اللَّهَ .

وكان هذا الوعيدُ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لَمَن سَبَق في علمِه أنه سيَرْتَدُّ بعدَ وفاةِ نبيّه محمدٍ عَيِّلِيَّةٍ ، وكذلك وعْدُه مَن وعَد مِن المؤمنين ما وعده في هذه الآيةِ ، لمن سبق له في علمِه أنه لا يُبَدِّلُ ولا يُغَيِّرُ دينَه ولا يَرْتَدُّ ، فلمَّا قبَض اللَّهُ نبيَّه عَلِيلِيَّ ارْتَدُّ أَقُوامٌ مِن أهلِ الوَبَرِ وبعضُ أهلِ اللَّهِ اللَّهُ المؤمنين بخيرٍ منهم كما قال تعالى ذكره ، وفي لمؤمنين بوعدِه ، وأنْفَذ في من ارتَدَّ منهم وَعيدَه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أخبرَ نا ابنُ وهب ، قال : أخبرَ نى عبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّاشٍ ، عن أبى صَخْرٍ ، عن محمدِ بنِ كعب ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَرْسَل إليه يومًا ، وعمرُ أميرُ المدينةِ يومَئذِ ، فقال : يا أبا حمزة ، آيةٌ أَسْهَرَ ثنى البارحة . قال محمدٌ : وما هي أيّها الأميرُ ؟ قال : قولُ اللَّهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ يَا مَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ﴾ . فقال محمدٌ : أيّها الأميرُ ، إنما عنى اللهُ بالذين آمنوا الولاة مِن قريشٍ مَن يَرْتَدُ عن الحقُ (١) .

ثم اخْتَلَف أهلُ التأويلِ في أغيانِ القومِ الذين أتّى اللَّهُ بهم المؤمنين، وأبْدَل المؤمنين مكانَ مَن ارْتَدَّ منهم ؛ فقال بعضُهم : هو أبو بكر الصديقُ وأصحابُه الذين قاتَلوا أهلَ الرِّدَّةِ حتى أَدْخَلوهم مِن البابِ الذي خرَجوا منه .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ ، عن الفضلِ بنِ دَلْهَم ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٥٩/٤، ١١٦٠ (٢٥٣١) عن يونس به.

الحسنِ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ . قال : هذا واللَّهِ أبو بكرٍ وأصحابُه .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن الفضلِ بنِ دَلْهَمٍ ، عن الحسنِ مثلَه (١) .

/ حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سُليمانَ ، عن جُوَيْيرٍ ، عن سَهْلٍ ، عن ٢٨٣/٦ الحسنِ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : أبو بكرٍ وأصحابُه .

حَدَّثنا ابنُ وَكَيْعٍ ، قال : ثنا حسينُ بنُ عليٍّ ، عن أبي موسى ، قال : قرَأ الحسنُ : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : هي واللّهِ لأبي بكرٍ وأصحابِه (٢) .

حدَّثنى نصرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأوْدى ، قال : ثنا أحمدُ بنُ بَشِيرٍ ، عن هشامٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : نزلَت فى أبى بكرٍ وأصحابِه .

حدَّثنى على بنُ سعيدِ بنِ مَسْروقِ الكِنْدَى ، قال : [ ١٩٤/١ ثنا عبدُ الرحمنِ ابنُ محمدِ الحُورِي ، عن جُوئِيرٍ ، عن الضَّحَّاكِ في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى اللّهُ وَيَدِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الكَفوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَجْهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَجْهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَالْكِيْوِينَ يَجُهُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَعْبُولُونَ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْبُولُونَ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةً لَا يَعْبُولُونَ لَوْمَةً لَا يَعْبُولُونَ اللّهُ وَلَا يَعْبُولُونَ لَوْمَةً لَا يَعْبُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى الللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٠٤ ( ٢٥٣٧) ، وابن عساكر في تاريخه ٣٠٩/٣ من طريق وكيع به . وأخرجه البيهقي في الدلائل ٣٦٢/٦ من طريق أبي بشر ، عن الحسن به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة الأترابلسي في فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٣١٠/٣٠ من طريق الحسين بن على به بنحوه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( بأصحابه ١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦١/٤ (٦٥٣٨)، وابن عساكر في تاريخه ٣١٠/٣٠ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي به .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ : ﴿ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴾ : أَنْزَلِ اللَّهُ هذه الآيةَ وقد علِم أن سيَوْتَدُّ مُوْتَدُّون مِن الناسِ ، فلما قبَض اللَّهُ نبيَّه محمدًا عِينِهِ ، ارْتَدَّ عامَّةُ العربِ عن الإسلام ، إلا ثلاثةَ مَساجدَ ؛ أهلُ المدينةِ ، وأهلُ مكة ، وأهلُ البَحْرَيْن مِن عبدِ القيس. قالوا: نُصَلِّي ولا نُزَكِّي ، واللَّهِ لا تُغْصَبُ أموالُنا . فكَلِّم أبو بكر في ذلك فقيل له : إنهم لو قد فُقِّهوا لهذا ، أعْطَوْها - ('أو أدُّوها'' - فقال : لا واللَّهِ ، لا أُفَرِّقُ بينَ شيءٍ جمَع اللَّهُ بينَه ، ولو منَعوا عِقالًا مما فرَض اللَّهُ ورسولُه لقاتَلْناهم عليه . فبعَث اللَّهُ عِصابةً مع أبي بكرٍ ، فقاتَل على ما قاتَل عليه نبيُّ اللَّهِ ﷺ ، حتى سبَى وقتَل وحرَّق بالنيرانِ أَناسًا ارْتَدُّوا عن الإسلام ومنَعوا الزكاة ، فقاتَلَهم حتى أُقَرُّوا بالماعونِ ، وهي الزكاةُ ، صَغَرةً أَقْمِياءً (٢) ، فأتَتْه وُفودُ العرب ، فخيَّرهم بينَ خُطَّةٍ مُحْزِيَةٍ ، أو حربِ مُجْلِيَةٍ ، فاخْتارُوا الخُطَّةَ الْحُزْيةَ ، وكانت أهْونَ عليهم ؛ أن يَشْهَدوا(٢) أن قَتْلاهم في النارِ ، وأن قَتْلي المؤمنين في الجنةِ ، وأن ما أصابوا مِن المسلمين مِن مال رَدُّوه عليهم ، وما أصاب المسلمون لهم مِن مال فهو لهم حَلالٌ (،) حَلالٌ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْج قولَه :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م : « وزادوها » .

<sup>(</sup>٢) أقمياء : أذلّاء ، وقمىء تجمع قِماء ، وقُماء ، أما « أقمياء » فلعله مجمع قياسًا على ذليل أذلاء ، وصديق أصدقاء . ينظر اللسان ( ق م أ ) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : « يستعدوا » ، وفي م : « يعتدوا » . والمثبت من سنن البيهقي وتاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقى ١٧٧/، ١٧٨، ١٧٨ من طريق سعيد بن أبى عروبة به ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ١٠٥ أخرجه البيهقى ١٩٢/٢ بن عبد الله التميمي عن قتادة بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُم ﴾ . قال ابنُ جُرَيْج : ارْتَدُّوا حينَ تُوفِّى رسولُ اللَّهِ عَيْلِيْكِ ، فقاتَلَهم أبو بكرٍ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشم (٢) ، قال : أخْبرَنا سيفُ بنُ عمر (٢) ، عن أبى رَوْقِ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن أبى أيوب ، عن على فى قولِه : في يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ . قال : علِم اللَّهُ المؤمنين ، ووقع (١) معنى السُّوءِ على الحَشُو الذي فيهم مِن المنافقين ومَن فى علمِه أن يَرْتَدُّوا . قال : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ مَن المنافقين ومَن فى علمِه أن يَرْتَدُّوا . قال : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَوْقَ يَأْتِي ٱللَّهُ ﴾ المُرْتَدَّة (فى دُورِهم (يَقَوْمِ يُحِبُّهُمُ عَن دِينِهِ عَنَوْقَ يَأْتِي ٱللَّهُ ﴾ المُرْتَدَّة (فى دُورِهم (يَقَوْمِ يُحِبُّهُمُ عَن دِينِهِ عَنَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ المُرْتَدَّة (فى دُورِهم عَن دِينِهِ عَنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ المُوتَدَّة (عَنْ مَن يُرْتَدُ مِن المَن يَرْتَدُ مَن دُينِهِ عَنْ وَاصحابِه .

/ وقال آخَرون : يعنى بذلك قومًا مِن أهلِ اليمنِ . وقال بعضُ مَن قال ذلك ٢٨٤/٦ منهم : هم رَهْطُ أبي موسى الأشْعَرِيِّ عبدِ اللَّهِ بن قيس .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكِ ابنِ حربٍ ، عن عِياضِ الأشْعَرِيِّ ، قال : لما نزَلَت هذه الآيةُ : ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : أوْمَأ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيهِ إلى أبى موسى بشيء كان معه ، فقال : « هم قومُ هذا » (1)

<sup>(</sup>١) ينظر التبيان ٣/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) في م: « هشام ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، وفي م، ت ٢، ت ٣، س: «عمرو».

<sup>(</sup>٤) في م: « أوقع ».

<sup>(</sup>٥-٥) في ص: «في دينهم»، وفي م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «عن دينهم»، والمثبت مماسيأتي في ص ٥٢٥. (٦) أخرجه ابن سعد ١٠٧٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٦٠/٤ (٥٥٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٧١/١٧ (٢٠١٦)، والحاكم ٣٧١/١٧، والخطيب في تاريخه ٢/ ٣٩، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٥٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥٣/٤٧ من طريق شعبة به .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا أبو الوليدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، قال : سمِعْتُ عِياضًا يُحَدِّثُ عن أبى موسى ، أن النبيَّ عَيَالِيَّهِ قرَأَ هذه الآيةَ : ﴿ فَسَوْفَ مَاللَهُ مِقَوْمِ مُعَالِيَّةٍ مَوْمَ أَبَى موسى » (١) .

حدَّثنى أبو السائبِ سَلْمُ بنُ جُنادة ، قال : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ ، عن شعبة - قال أبو السائب : قال أصحابُنا : هو عن سِماكِ بنِ حربٍ ، وأنا لا أَحْفَظُ سِماكًا - عن عِياضِ الأَشْعَرِيِّ ، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «هم قومُ هذا » . يعنى أبا موسى (٢) .

حدَّثنا سفيانُ بنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ إِدْريسَ ، عن شعبةَ ، عن سِماكِ ، عن عِياضِ الأَشْعَرِيِّ ، قال النبيُ عَلِيَّةٍ لأبي موسى : « هم قومُ هذا » . في قولِه : ﴿ فَسَوْفَ عَلَاتُ اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّونَهُ وَ يُحِبُّونَهُ وَ ﴾ .

حدَّثنا مُجاهدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : أخْبرَنا شعبةُ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، قال : سَمِعْتُ عِياضًا الأَشْعَرىَّ يقولُ : لما نزَلَت : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ ﴾ قال : «هم قومُ ومُك يا أبا موسى » . أو قال : «هم قومُ هذا » . يعنى أبا موسى .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبو سفيانَ الحِمْيَرَىُ ، عن حُصَيْنِ ، عن عِياضٍ أو ابنِ عياضٍ أو ابنِ عياضٍ . قال : هم أهلُ اليمنِ . عياضٍ . قال : هم أهلُ اليمنِ .

حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ ، قال : ثنا أبو المغيرةِ ، قال : ثنا صَفْوانُ ، قال : ثنا عَدْ الرَّحَمْنِ بنُ جُبيرٍ ، عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ ، قال : لمَّا أَنْزَل اللَّهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ . قال عمرُ : أنا وقومي هم يا رسولَ اللَّهِ ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥٣/٤٧ من طريق أبي الوليد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٤/ ١٠٧، وابن أبي شيبة ٢ / ٢٣ ١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥٣/٤٧ من طريق ابن إدريس به، وأخرجه البيهقي في الدلائل ٥/ ٣٥١، ٣٥٢ من طريق ابن إدريس، عن أبيه، عن سماك به بنحوه.

قال: « لا ، بل هذا وقومُه ». يعني أبا موسى الأشعريُّ .

وقال آخَرون منهم: بل هم أهلُ [ ٢٩٥/١] اليمنِ جميعًا .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى بَجِيحٍ ، عن مُجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ . قال : أُناسٌ مِن أهلِ اليمنِ (٢) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ مثلَه .

/ حدَّ ثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ إِدْرِيسَ ، عن ليثٍ ، عن مُجاهِدٍ ، قال : هم قومُ ٢٨٥/٦ سَبَأُ (٣) .

حدَّ ثنا مَطَرُ بنُ محمدِ الضَّبِّيُ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : أخْبرَنا شعبةُ ، قال : أخْبرَنى مَن سمِع شهرَ بنَ حَوْشَبِ ، قال : هم أهلُ اليمنِ .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرَنى عبدُ اللَّهِ بنُ عَيَّاشٍ ، عن أبى صَخْرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَرْسَل إليه يومًا وهو أميرُ المدينةِ يَسْأَلُه عن ذلك ، فقال محمدٌ : ﴿ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ ﴾ وهم أهلُ اليمنِ . قال عمرُ : يا ليْتَنى منهم . قال : آمِين .

وقال آخرون: هم أنصارُ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٣/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أمى حاتم فى تفسيره ١١٦١/٤ (٦٥٤٠) من طريق ابن إدريس به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩٢/٢ إلى أبى الشيخ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّتنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ وَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُعِبُونَهُ ﴾ : يَزْعُمُ أَنهم الأنصارُ (١) .

وتأويلُ الآيةِ على قولِ مَن قال: عنى اللّهُ بقولِه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَتُحِبُّونَهُ ﴾ . أبا بكرٍ وأصحابَه في قتالِهم أهلَ الرِّدَّةِ بعدَ رسولِ اللّهِ ﷺ -: يا أَيُّها الذين آمَنوا مَن يَرْتَدَّ منكم عن دينِه فلن يَضُرَّ اللّهَ شيئًا ، وسيَأْتي اللّهُ مَن ارْتَدَّ منكم عن دينِه بقومٍ يُحِبُّهم ويُحِبُّونه ، يَنْتَقِمُ بهم منهم على أيديهم .

وبذلك جاء الخبرُ والرّوايةُ عن بعضِ مَن تأوَّل ذلك كذلك.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشم (٢) ، قال : أخبرَنا سيفُ بنُ عمرَ ، عن أبى رَوْقٍ ، عن أبى أيوبَ ، عن على فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ ﴾ . قال : يقولُ : فسوف يَأْتِى اللَّهُ المُوْتَدَ فَى دُورِهم ﴿ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ بأبى بكر وأصحابِه .

وأما على قولِ مَن قال: عنى اللَّهُ بذلك أهلَ اليمنِ. فإن تأويلَه: يا أَيُّها الذين آمَنوا مَن يَرْتَدُّ منكم عن دينِه فسوف يَأْتِى اللَّهُ المؤمنين الذين لم يَرْتَدُّوا بقومٍ يُحبُّهم ويُجبُّونه، أعْوانًا لهم وأنْصارًا.

وبذلك جاءت الرُّوايةُ عن بعضِ مَن كان يَتَأُوَّلُ ذلك كذلك.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ ﴾

<sup>(</sup>١) ذكره الطوسي في التبيان ٣/ ٤٦.٥.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « هشام ». والمثبت مما تقدم في ص ٢٢٥ ، ومما تقدم في ٥/٠٤٠ .

الآية : وَعيدٌ مِن اللَّهِ أَنه مَن ارْتَدُّ منكم (١) أنه سيَسْتَبْدِلُ خيرًا منهم (٢)

وأما على قولِ مَن قال : عُنِي بذلك الأنْصارُ . فإن تأويلَه في ذلك نَظيرُ تأويلِ مَن تأَوَّله أنه عُنِي به أبو بكرٍ وأصحابُه .

وأولى الأقوالِ فى ذلك عندنا بالصوابِ ما رُوى به الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ أَنهُم أَهلُ اليمنِ قومُ أَبى موسى الأَشْعريِّ ، ولولا الخبرُ الذي رُوى فى ذلك عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ بالخبرِ الذي رُوى عنه ، ما كان القولُ عندى فى ذلك إلا قولَ مَن قال : هم أبو بكرٍ وأصحابُه . وذلك أنه لم يُقاتِلْ قومًا كانوا أَظْهَروا الإسلامَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ، ثم ارْتَدُّوا على أَعْقابِهم كُفارًا ، غيرُ / أبى بكرٍ ومَن كان معَه مَنْ ٢٨٦/٦ قانَلُ أهلَ الرِّدةِ معه بعدَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، ولكنا ترَكنا القولَ فى ذلك للخبرِ الذي رُوى فيه عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ؛ أن كان عَلَيْتٍ مَعْدِنَ "البيانِ عن تأويلِ ما أَنْزَل اللَّهُ مِن وحيه وآي كتابِه .

، فإن قال لنا قائلٌ: فإن كان القومُ الذين ذكر اللَّهُ أنه سيَأْتِي بهم عندَ ارْتِدادِ مَن ارْتَدَّ عن دينِه مَّن كان قد أَسْلَم على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ هم أهلَ اليمنِ ، فهل كان أهلُ اليمنِ أيامَ قتالِ أبي بكر رضى اللَّهُ عنه أهلَ الرِّدَّةِ ، أعوانَ أبي بكر على قتالِهم حتى (٤) تَسْتَجِيزَ أن تُوجِّهَ تأويلَ الآيةِ إلى ما وَجَّهَت إليه ؟ أم لم يَكُونوا أعوانًا له عليهم ، فكيف اسْتَجَرْتَ أن تُوجِّهَ تأويلَ الآيةِ إلى ذلك ، وقد علِمْتَ أنه لا خُلْفَ لوعدِ اللَّهِ ؟

قيل له: إن اللَّهَ تعالى ذكرُه لم يَعِدِ المؤمنين أن يُتِكِّلَهم بالمرتدِّين منهم يومَعْذِ

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن أبي حاتم : « منهم » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٠/٤ (٦٥٣٦) من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) المعدن : مكان كل شيء يكون أصله ومبدؤه . اللسان (ع د ن ).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

خيرًا مِن المرتدِّين لقتالِ المرتدِّين، وإنما أُخْبَر أنه سيَأْتِيهم بخيرٍ منهم بدلًا منهم، فقد (١) فعَلَ ذلك بهم قريبًا غيرَ بعيدٍ، فجاء بهم على عهدِ عمرَ، فكان موقعُهم مِن الإسلامِ وأهلِه أحسنَ موقعٍ، وكانوا أعْوانَ أهلِ الإسلامِ، وأَنْفعَ لهم ممَّن كان ارْتَدَّ بعدَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ مِن طَغَامِ الأعرابِ وجُفاةِ أهلِ البَوادِي الذين كانوا على أهلِ الإسلام كَلَّا لا نفعًا.

واخْتَلَفَت القَرَأَةُ في قراءةِ قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ ؟ فقرَأَته قَرأَةُ أهلِ المدينةِ : ( يا أيَّها الذين آمنوا من يَرْتَدِدْ منكم عن دينهِ ) . بإظهارِ التَّضْعيفِ بدالين ، مَجْزومةَ الدالِ الآخِرةِ (٢) ، وكذلك ذلك في مَصاحفِهم (٣) .

وأما قَرأةُ أهلِ العراقِ فإنهم قرَءوا ذلك: ﴿ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ . بالإدْغامِ بدالٍ واحدةٍ ، وتَحْريكِها إلى الفتحِ بناءً على التَثْنيةِ (' ) ؛ لأن المجزومَ الذي يَظْهَرُ تَضْعيفُه في الواحدِ إذا ثُنّي أُدْغِم ، ويقالُ للواحدِ : ارْدُدْ يا فلانُ إلى فلانِ حقّه . فإذا ثُنّي قيل : رُدًا في الله حقّه . ولا يُقالُ : ارْدُدا . [ ١٩٥٨م ع] وكذلك في الجمعِ : رُدُوا . ولا يُقالُ : ارْدُدوا . فتَبْنِي العربُ أحيانًا الواحدَ على الاثنين ، وتُظْهِرُ أحيانًا في الواحدِ التَّضْعيفَ لسكونِ لامِ الفعلِ ، وكلتا اللغتين فصيحةٌ مشهورةٌ في العربِ (' ) .

والقراءةُ في ذلك عندَنا على ما هو به في مَصاحفِنا ومَصاحِفِ أهلِ المشرقِ (٢) بدالٍ واحدةٍ مُشَدَّدةٍ ، بتركِ إظهارِ التَّضْعيفِ ، وبفتح الدالِ ؛ للعلَّةِ التي وصَفْتُ (٧) .

<sup>(</sup>١) في م : « يعد » .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر . النشر ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصاحف لابن أبي داود ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . ينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « رد » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « العرف » .

<sup>(</sup>٧) والقراءتان متواترتان ، ولا سبيل لتضعيف إحداهما من جهة الرواية ولا من جهة اللغة .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : أَرِقًاءَ عليهم ، رُحَماءَ بهم . مِن قولِ القائلِ : ذَلَّ فلانٌ لفلانٍ . إذا خضَع له واسْتَكان .

ويعنى بقولِه : ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾ : أشدًّاءَ عليهم ، غُلَظاءَ بهم . مِن قولِ القائلِ : قد عزَّنى فلانٌ . إذا أظهر العِزَّةَ مِن نفسِه له ، وأبْدَى له الجَفْوةَ (١) والغِلْظة . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويل .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشم ، قال : أخْبرَنا سيفُ (٢) بنُ عمرَ ، عن / أبى رَوْقِ ، عن أبى أيوبَ ، عن على فى قولِه : ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٢٨٧/٦ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : أهلِ رِقَّةٍ على مَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : أهلِ غِلْظةٍ على مَن خالَفهم فى دينِهم .

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ : يعنى بالذِّلَةِ أَلَا الرحمةُ ()

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، قال : قال ابنُ مُحرَيْجٍ في قولِه : ﴿ أَدِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : قولِه : ﴿ أَدِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ث ٣، س: « الحقوة ».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ( سفيان ) .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٣/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) في ت١: « الأذلة » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦١/٤ (٦٥٤١) من طريق أبي صالح به .

أشِدًّاءَ عليهم (١)

حدَّثنا الحارثُ بنُ محمد، قال : ثناعبدُ العزيزِ ، قال : قال سفيانُ : سمِعْتُ الأَعْمشَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ : ضُعَفاءَ عن (٢) المؤمنين .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيدٍ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَاعِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ يُجَلِهدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ هؤلاء المؤمنين الذين وعد اللّه المؤمنين أن يَأْتِيَهم بهم إن ارْتَدَّ منهم مُرْتَدِّ بدلًا منهم ، يُجاهِدون في قتالِ أعْداءِ اللّهِ على النحوِ الذي أمر اللّه بقتالِهم والوجهِ الذي أذِنَ لهم به ، ويُجاهِدون عدوَّهم ، اللّهِ على النحوِ الذي أمر اللّه بقتالِهم والوجهِ الذي أذِنَ لهم به ، ويُجاهِدون عدوَّهم ، فذلك مُجاهَدتُهم في سبيلِ اللّهِ ، ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ﴾ يقول : ولا يَخافون في فذلك مُجاهَدتُهم في سبيلِ اللّهِ ، ﴿ وَلَا يَخافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ﴾ يقول : ولا يَخافون في ذلك مُحاهداً ، ولا يَصُدُهم أن عن العملِ بما أمرَهم اللّه به مِن قتالِ عدوِّهم لَوْمةُ لائم لهم في ذلك .

وأما قولُه: ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ ﴾ . فإنه يعنى : هذا النعْتُ الذي نعَتهم به تعالى ذكره مِن أنهم أذلةُ على المؤمنين ، أعزَّةٌ على الكافرينِ ، يُجاهِدون في سبيلِ اللَّهِ ، ولا يخافون في اللَّه لومة لائم - فضلُ اللَّهِ الذي تفضَّل به عليهم ، واللَّه يُؤْتِي فضلَه مَن يَشاءُ مِن خلقِه ، مِنَّةً عليه وتَطُوُلًا .

﴿ وَٱللَّهُ وَسِعُ ﴾ يقولُ: واللَّهُ جَوَادٌ بفضلِه على مَن جاد به عليه ، لا يَخافُ نَفادَ خَزائنِه (' فتتلفَ في ' عطائِه ، ﴿ عَلِيدُ ﴾ بموضع مجودِه وعَطائِه ، فلا يَبْذُلُه إلا لمَن

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٣/٢ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في م: « على ». وينظر التبيان ٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) في ص: ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « يضرهم » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « فيكف من » ، وفي س: « فكيف في » .

اسْتَحَقَّه ، ولا يَبْذُلُ لَن اسْتَحَقَّه إلا على قَدْرِالمَصْلحةِ ؛ لعلمِه بموضعِ صَلاحِه له مِن موضع ضُرِّه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُولُهُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُولُونَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: ليس لكم أيها المؤمنون ناصرٌ إلا اللّهُ ورسولُه والمؤمنون الذين صِفَتُهم ما ذكر تعالى ذكرُه ، فأما اليهودُ والنصارى الذين أمَرَكم اللّهُ أن تَبَرَّءُوا مِن وَلايتِهم ، ونهاكم أن تَتَّخِذوا منهم أولياءَ ، فليسوا لكم أولياءَ ولا نُصَراءَ ، بل بعضُهم أولياءُ بعض ، ولا تَتَّخِذوا منهم وليًّا ولا نَصِيرًا .

وقيل: إن هذه الآية نزَلَت في عُبادة بنِ الصامتِ ، في تَبَرُّئِه مِن وَلايةِ يهودِ بني قَيْنُقاعَ وحِلْفِهم إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ والمؤمنين.

## / ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِى ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، قال : ثنا ابنُ إسْحاق ، قال : ثنى والدى إسحاق بنُ يَسارٍ ، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصامتِ ، قال : لما حارَبَت بنو قَيْنُقاعَ رسولَ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ ، مشَى عبادةُ بنُ الصامتِ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ ، عَلَى حَارَبَت بنو قَيْنُقاعَ رسولَ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ ، مشَى عبادةُ بنُ الصامتِ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ ، وكان أحدَ بنى عوفِ بنِ الخَزْرِجِ ، فخلَعَهم (١) إلى رسولِ اللَّهِ ، وتبرَّأ إلى اللَّهِ وإلى رسولِه مِن حِلفِهم ، وقال : أَتَوَلَّى اللَّهَ ورسولَه والمؤمنين ، وأَبْرَأُ مِن حِلْفِ الكفارِ ووَلايتِهم . ففيه نزلَت : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

**YAA/**1

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من النسخ. والمثبت مما تقدم في ص ٥٠٥، ٥١١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « فجعلهم » .

ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ . لقولِ عُبادةً : أَتَوَلَّى اللَّهَ ورسولَه والذين آمنوا . وتَبَرُّئِه مِن بنى قَيْنُقاعَ ووَلايتِهم ، إلى قولِه : ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِبُونَ ﴾ (()

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ إِذْرِيسَ ، قال : سَمِعْتُ أَبَى ، عن عَطِيةَ بنِ سَعِدٍ ، قال : جاء عُبادةُ بنُ الصامتِ إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيْتُهِ . ثم ذكر نحوه (٢) .

حَدَّثنى المثنى ، قال : [ ٦٩٦/١ و] ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ إِنْهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ مَالَكُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ مَالَكُ مَن أَسْلَم تولَّى اللَّهَ ورسولَه (٢) .

وأما قولُه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ﴾ . فإنَّ أهلَ التأويلِ اخْتَلَفُوا فِي الـمعنِيِّ به ؛ فقال بعضُهم : عُنِي به عليُّ بنُ أبي طالبٍ . وقال بعضُهم : عُنِي به جميعُ المؤمنين .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثم أُخْبرَهم بَمَن يَتَوَلَّاهم ، فقال : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا السدىِّ ، قال : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا السدىِّ ، قال : هؤلاء جميعُ المؤمنين ، ولكنَّ على اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّمِلُ وهو راكعٌ في المسجدِ فأعْطاه خاتَمَهُ (').

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢//١٣٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٣/٤ (٢٥٥٢) مِن طريق عبد الله بن إدريس. وتقدم أوله في ص ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٢/٤ (٦٥٤٦) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢٠٢/٤ (٢٥٤٨) من طريق عمر بن عبد الرحمن ، عن السدى بمعناه ، وينظر تفسير البغوى ٧٣/٣ .

حدَّ ثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا عَبْدةُ ، عن عبدِ الملكِ ، عن أبي جعفرٍ ، قال : سأَلْتُه عن هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُونَ اللَّهَ اللَّهُ عَن هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا اللَّذِينَ آمنوا . قلنا : بلَغَنا أنها نزلت الزّكوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ . قلنا : من الذين آمنوا ؟ قال : الذين آمنوا . في علي بن أبي طالب . قال : علي مِن الذين آمنوا (١) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا المُحَارِينُ ، عن عبدِ الملكِ ، قال : سأَلْتُ أبا جعفرِ عن قولِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ . وذكر نحوَ حديثِ هَنَّادٍ ، عن عَبْدةَ .

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسرائيلَ الرَّمْلَيُّ ، قال : ثنا أيوبُ بنُ سُوَيْدٍ ، قال : ثنا عُتْبةُ بنُ أبى حَكِيمٍ في هذه الآيةِ : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . قال : على بنُ أبى طالبِ (٢) .

/ حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا غالبُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ ، قال : ٢٨٩/٦ سمِعْتُ مُجاهِدًا يقولُ فى قولِه تعالى ذكرُه : ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ ﴾ الآية . قال : نزلَت فى على بنِ أبى طالبٍ ، تصَدَّق وهو راكعٌ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٢/٤ (٢٥٤٧) من طريق عبد الملك به ببعضه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٤/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٢/٤ (٦٥٤٩) من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٣٠، وقال قبله في ١٢٩/٣ مضعفا هذا القول: وأما قوله: ﴿ وهم راكعون ﴾ فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ أى في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمة الفتوى.

وقال أيضًا في البداية والنهاية ١ ٩٤/١ بعد أن أورد حديثين مرفوعين في ذلك : وهذا لا يصح بوجه من الوجوه ؛ لضعف أسانيده ، ولم ينزل في على شيء من القرآن بخصوصيته .

## ٱلْغَالِبُونَ ۞ ﴾ .

وهذا إعْلامٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عبادَه جميعًا – الذين تَبَرَّءُوا مِن حلفِ (۱) اليَهودِ وخلَعوهم (۲) ؛ رِضًا بوَلايةِ اللَّهِ ورسولِه والمؤمنين ، والذين تَمَسَّكوا بحلفِهم وخافوا دَوائر السَّوْءِ تَدُورُ عليهم فسارَعوا إلى مُوالاتِهم – (آبأن مَن وثِق باللَّهِ) وتولَّى اللَّه ورسولَه والمؤمنين ، ومَن كان على مثلِ حالِه مِن أولياءِ اللَّهِ مِن المؤمنين ، لهم الغَلَبةُ والدَّوائرُ والدَّولةُ على مَن عاداهم وحادَّهم ؛ لأنهم حِرْبُ اللَّهِ ، وحِرْبُ اللَّهِ هم الغالِبون دونَ حزبِ الشيطانِ .

كما حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدىِّ ، قال : أخْبرَهم - يعنى الربَّ تعالى ذكرُه - مَن الغالبُ ، فقال : لا تخافوا الدَّوْلةَ ولا الدَّائرةَ . فقال : ﴿ وَمَن يَتُوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِبُونَ ﴾ (أ) .

والحِزْبُ هم الأنصارُ ، ويعنى بقولِه : ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ ﴾ : فإن أنصارَ اللَّهِ . ومنه قولُ الراجز (°) :

# وكيف أَضْوَى وبلالٌ حِزْبي

يعنى بقولِه : أَضْوَى : أُسْتَضْعَفُ وأُضامُ . مِن الشيءِ الضاوِى . ويعنى بقولِه : وبلالٌ حِزْبي . يعني : ناصرى .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: « حلفهم ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ ووثقوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٣/٤ (٢٥٥٤) من طريق أحمد بن مفضل به .

<sup>(</sup>٥) هو رؤبة بن العجاج والرجز في ديوانه ص ١٦،وفيه: « ولست » مكان « وكيف ».

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَنَخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبَا مِّنَ ٱللَّذِينَ أُوتُوا اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ إِن كُمُم مُّ قُومِنِينَ ۞ ﴿ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ إِن كُمُم مُّ قُومِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُمُم مُّ قُومِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُمُم مُّ قُومِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُمُم مُّ قُومِنِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ إِن كُمُ مُ اللَّهُ إِن كُمُ مُ اللَّهُ إِن كُمُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقولُ تعالى ذكرُه للمؤمنين به وبرسولِه محمدٍ عَيِّلَةَ : ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . أَى : صدَّقوا اللَّه ورسولَه ، ﴿ لَا نَتَخِذُوا اللَّذِينَ الْمَخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا أَنْ : صدَّقوا اللَّه ورسولَه ، ﴿ لَا نَتَخِذُوا اللَّهِ وَالنصارى الذين جاءتهم الرسلُ والأنبياءُ ، وأُنْزِلَت الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . يعنى اليهود والنصارى الذين جاءتهم الرسلُ والأنبياءُ ، وأُنْزِلَت عليهم الكتبُ مِن قبلِ يُنْعَتُ (١) نبيتنا عَيِّلِيْ ، ومِن قبلِ نُزولِ كتابِنا ، ﴿ أَوْلِيَامَ ﴾ يقولُ : عليهم الكتبُ مِن قبلِ يُنْفَعَمُ (١) نبيتنا عَيِّلِيْ ، ومِن قبلِ نُزولِ كتابِنا ، ﴿ أَوْلِيَامَ ﴾ يقولُ : لا تَتَّخِذُوهم أَيُّها المؤمنون أنصارًا وإخوانًا ومُعلفاءَ ؛ فإنهم لا يَأْلُونكم خَبالًا وإن أَظْهَرُوا لكم مَوَدَّةً وصَداقةً .

وكان اتّخاذُ هؤلاء اليهودِ الذين أخبر اللّه عنهم المؤمنين / أنهم اتّخذوا دينهم ٢٩٠/٦ هُزُوًا ولعِبًا - الدينَ على ما وصَفَهم به ربّنا تعالى ذكرُه ، أن أحدَهم كان يُظهِرُ للمؤمنين الإيمانَ وهو على كفرِه مُقِيمٌ ، ثم يُراجِعُ الكفرَ بعدَ يَسيرِ مِن المدةِ بإظهارِ ذلك بلسانِه قولًا ، بعد أن كان يُبْدِى بلسانِه الإيمانَ قولًا وهو للكفرِ مُسْتَبْطِنٌ ، تَلَعُبًا بالدّين واسْتِهزاءً به ، كما أخبر تعالى ذكرُه عن فعلِ بعضِهم ذلك بقولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللّهِ اللّه اللهِ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الل

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك جاء الخبرُ عن ابنِ عباسٍ .

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ وأبو كُرَيْبٍ ، قالا : ثنا يونْسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنى ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ بُحبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان رِفاعةُ بنُ زيدِ بنِ التابوتِ وسُوَيْدُ بنُ جُبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كان رِفاعةُ بنُ زيدِ بنِ التابوتِ وسُوَيْدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في م: « بعث » ، وفي ت ١ : « مبعث » .

الحارثِ قد أَظْهَرا الإسلامَ [ ٦٩٦/١ ظ] ثم نافَقَا ، وكان رجالٌ من المسلمين يُوادُّونهما ، فأنْزَل اللَّهُ فيهما : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ وَيَنَكُمُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الَّذِينَ الْخَذُوا وَيَنَكُمُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَذِينَ أُوتُواْ اللَّهُ فيهما : ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْمُتُمُونَ ﴾ (١) .

فقد أبان هذا الخبرُ عن صحةِ ما قلْنا مِن أن اتِّخاذَ مَن اتَّخَذ دينَ اللَّهِ هُزُوًا ولَعِبًا مِن أهلِ الكتابِ الذين ذكرَهم اللَّهُ في هذه الآية ، إنما كان بالنِّفاقِ منهم ، وإظهارِهم للمؤمنين الإيمانَ ، واسْتِبْطانِهم الكفرَ ، وقيلهم لشياطينهم مِن اليهودِ إذا خلوا بهم : إنا معكم . فنهَى اللَّهُ عن مُوادَّتِهم ومُخالَّتِهم (٢) ، والتمسكِ بحلفِهم ، والاعْتِدادِ بهم أولياءَ ، وأعْلَمَهم أنهم لا يَأْلُونهم خَبالًا ، وفي دينِهم طَعْنًا ، وعليه إزْراءً .

وأما الكفارُ الذين ذكرَهم اللَّهُ تعالى ذكرُه فى قولِه : ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْلَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآهُ ﴾ . فإنهم المشركون مِن عَبَدةِ الأوْثانِ ، نهَى اللَّهُ المؤمنين أن يَتَّخِذُوا مِن أَهْلِ الكتابِ ومِن عَبَدةِ الأوْثانِ وسائرِ أَهْلِ الكَفْرِ أُولِياءَ دونَ المؤمنين .

وكان ابنُ مسعودٍ - فيما حدَّثنى به أحمدُ بنُ يوسُفَ ، قال : ثنا القاسمُ بنُ سَلَّامٍ ، قال : ثنا الذين أوتُوا سَلَّامٍ ، قال : ثنا حجاجٌ ، عن هارونَ ، عن ابنِ مسعودٍ - يَقْرَأُ : ( من الذين أوتُوا الكتابَ من قبلِكم ومن الذين أشرَكوا ) (٢) .

ففي هذا بيانُ صحةِ التأويلِ الذي تأوَّلْناهُ في ذلك .

واخْتَلَفَت القَرَأَةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرأَتْه جَماعةٌ مِن أهل الحجازِ والبصرةِ

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٥٦٨/١، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٣/٤ (٢٥٥٦) من طريق ابن إسحاق ، عن محمد بن أبي محمد قوله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٤/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . (٢) في م : « محالفتهم » .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣١/٣ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٤/٢ إلى المصنف وأبي عبيد.

والكوفة : (والكفارِ أولياءً). بخَفْضِ « الكفارِ » ( ) ، بمعنى : يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَّخِذوا الذين اتَّخَذوا دينَكم هُزُوًا ولَعِبًا مِن الذين أُوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم ومِن الكفارِ أُولياءً.

وكذلك ذلك في قراءة أُبِيِّ بنِ كعبٍ فيما بلَغَنا : (مِن الذين أُوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم ومِن الكفارِ أوْلياءَ)(٢).

وقرَأ ذلك عامَّةُ قَرَأَةِ أَهلِ المدينةِ والكُوفةِ: ﴿ وَٱلكُفَّارَ أَوْلِيَآةً ﴾ بالنصبِ (٣) ، بعنى : يا أَيُها الذين آمَنوا لا تَتَّخِذوا الذين اتَّخَذوا دينكم هُزُوًا ولعبًا والكفارَ . عطفًا بـ « الكفارِ » على ﴿ الَّذِينَ التَّخَذُوا ﴾ (١) .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك أن يُقالَ: إنهما قراءتان مُتَّفِقَتا المعنى صَحِيحتا الحَخْرِجِ، قد قرَأ بكلِّ واحدة منهما عُلماءُ مِن القَرَأةِ ، فبأى ذلك قرَأ القارئُ فقد أصاب ؛ لأن النهى عن اتِّخاذِ وليِّ مِن الكفارِ نَهْى عن اتِّخاذِ جميعِهم أوْلياءَ ، والنهى عن اتخاذِ جميعِهم أولياءَ نهى عن اتخاذِ بعضِهم وليًّا ، وذلك أنه غيرُ /مُشْكِلِ على ١٩٨٨عن اتخاذِ جميعِهم أولياءَ نهى عن اتخاذِ بعضِهم وليًّا ، وذلك أنه غيرُ /مُشْكِلِ على أحدٍ مِن أهلِ الإسلامِ أن اللَّه تعالى ذكره إذا حرَّم اتِّخاذَ وليٍّ مِن المشركين على المؤمنين ، أنه لم يُبحُ لهم اتخاذَ جميعِهم أولياءَ ، ولا إذا حرَّم اتِّخاذَ جميعِهم أولياءَ ، أنه لم يَحْ لهم اتخاذَ بعضِهم وليًّا ، فيَجِبُ مِن أجلِ إشْكالِ ذلك عليهم طلبُ أنه لم يَحْصُص إباحةَ اتِّخاذِ بعضِهم وليًّا ، فيَجِبُ مِن أجلِ إشْكالِ ذلك عليهم طلبُ الدليلِ على أَوْلى القراءتين في ذلك بالصوابِ ، وإذ كان ذلك كذلك ، فسَواءً قرأ القارئُ بالخفضِ أو بالنصبِ ؛ لما ذكرُنا مِن العلةِ .

وأما قولُه : ﴿ وَاٰتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ كُنُّهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ . فإنه يعنى : وخافوا اللَّهَ أَيُّها المؤمنون

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وأبي جعفر . ينظر النشر ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٥١٥/٣ . وهي قراءة شاذة .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف. ينظر النشر ١٩٢/٢.

فى هؤلاء الذين اتَّخَذوا دينَكم هُزُوًا ولعبًا مِن الذين أُوتُوا الكتابَ ومِن الكفارِ ، أن تَتَّخِذُوهم أَوْلياءَ أو (١) نُصَراءَ ، وارْهَبوا عُقوبتَه فى فعلِ ذلك إن فعَلْتُموه ، بعدَ تقدُّمِه إليكم بالنهى عنه ، إن كنتم تُؤْمِنون باللَّهِ وتُصَدِّقونه على وَعيدِه على معصيتِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبَا ۚ ذَالِكَ بِٱنَّهُمْ وَوَرِّدُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِباً ذَالِكَ بِٱنَّهُمْ وَوَرَّدُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِباً ذَالِكَ بِٱنَّهُمْ

يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا أذَّن مُؤَذِّنُكم أيّها المؤمنون بالصلاةِ ، سخِر مِن دعويَكم إليها هؤلاءِ الكفارُ مِن اليهودِ والنصارى والمشركين ، ولعبوا مِن ذلك ، ﴿ ذَلِكَ وَانَهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ : فعلُهم الذي يَفْعَلونه ، وهو هُزُوُهم ولعِبُهم مِن الدعاءِ إلى الصلاةِ ، إنما يَفْعَلونه بجهلِهم بربِّهم ، وأنهم لا يَعْقِلون ما لهم في إجابيهم إن أجابوا إلى الصلاةِ ، وما عليهم في اسْتِهْزائِهم ولعبِهم بالدعوةِ إليها ، ولو عقلوا ما لمن فعل ذلك منهم عند اللهِ مِن العقاب ما فعلوه .

وقد ذُكِر عن السدى في تأويلِه ما حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ ابنُ المُكَلَوْقِ الْقَنَدُوهَا هُرُواً ابنُ المُكَلَوْقِ الْقَنَدُوهَا هُرُواً اللهُ فَضَّلِ ، قال : ثنا أسْباطُ ، عن السدى : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْقِ الْقَنَدُوهَا هُرُواً وَلَعِبًا ﴾ : كان رجلٌ مِن النصارى بالمدينة إذا سمِع المنادِي يُنادِي : أشْهَدُ أن محمدًا رسولُ الله . قال : حُرِّق الكاذبُ . فدخَلَت خادِمُه ذاتَ ليلةٍ مِن الليالي بنارٍ وهو نائم " وأهلُه نِيامٌ ، فسقَطَت شَرارةٌ ، فأحْرَقت البيتَ ، فاحْتَرَق هو وأهله ") .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَمَآ

<sup>(</sup>۱) في م : ( و » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « قائم » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٤/٤ (٢٥٥٧) من طريق أحمد بن مفضل به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٤/٢ إلى أبي الشيخ .

أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عَيِّكَ : قلْ يا محمدُ لأهلِ الكتابِ مِن اليهودِ والنصارى : يأهلَ الكتابِ هل تَكْرَهون منا أو تَجَدُون علينا [٢٩٧/١] (في شيءٍ إذ تَسْتَهْزِئون بديننا ، (وإذ أأنتم إذا نادَيْنا إلى الصلاةِ اتَّخَذْتُم نداءَنا ذلك هُزُوّا ولعبًا ، هو إلاّ أن عدينا وأقْرَوْنا باللَّهِ فوحَّدْناه ، وبما أُنْزِل إلينا مِن عندِ اللَّهِ مِن الكتبِ مِن قبلِ كتابِنا ، ﴿ وَإَنَّ آكَثَرَكُمُ فَنِوْلَ إلى أن عدالِهُ مِن الكتبِ مِن قبلِ كتابِنا ، ﴿ وَإَنَّ آكَثَرَكُمُ فَنسِفُونَ ﴾ يقولُ : إلا أن أكثر كم مُخالِفون أمْرَ اللَّه ، خارِجون عن طاعتِه ، تَكْذِبون عليه .

والعربُ تقولُ: نَقَمْتُ عليك كذا / أَنْقِمُ - وبه قرَأ القَرَأَةُ مِن أَهلِ الحِجازِ ٢٩٢/٦ والعراقِ وغيرِهم - ونَقِمْتُ أَنْقَمُ، لغتان، ولا نَعْلَمُ قارئًا قرَأ بهما (٣)، بمعنى: وجَدْتُ وكرِهْتُ. ومنه قولُ عبدِ اللَّهِ بنِ قيسِ الوُقَيَّاتِ (١):

ما نقَموا مِن بنى أُميةَ إلا أنهم يَحْلُمون إن غضِبوا وقد ذُكِر أن هذه الآيةَ نزَلَت بسببِ قوم مِن اليهودِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدٍ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : ثنى سعيدُ بنُ جُبيرٍ ، أو عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : أتّى رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ نفَرٌ مِن اليهودِ ، فيهم أبو ياسرِ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « حتى تستهزءوا ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « إذا ».

<sup>(</sup>٣) في م : بها . ويعني بقوله : بهما . أي : بـ ﴿ نَقَمَت ، أَنْقَم ﴾ . ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٤.

أَخْطَبَ، ورافعُ بنُ أَبِي رافع (١) ، وعازَرُ ، وزيدٌ ، وخالدٌ ، وإزارُ بنُ أَبِي إزارَ ، وأَشْيَعُ ، فسألوه عمَّن يُؤْمِنُ به مِن الرسلِ . قال : ﴿ أُومِنُ باللَّهِ وَمَا أُنْزِل إلينا ، وَمَا أُنْزِل إلي إبراهيم وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأشباطِ ، وما أُوتِي موسى وعيسى ، وما أُوتِي النَّبيون مِن ربِّهم ، لا نُفَرِّقُ بِينَ أحدِ منهم ، ونحن له مُسْلِمون » . فلما ذكر عيسى جحدوا نبوتَه وقالوا : لا نُؤْمِنُ بَمَن آمَن به . فأنزَل اللَّهُ فيهم : ﴿ قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ عَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ آكَمُرَكُم فَسِقُونَ ﴾ (٢)

عطفًا بها<sup>(٣)</sup> على ﴿ أَنَ ﴾ التي في قولِه : ﴿ إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِٱللَّهِ ﴾ . لأن معنى الكلام : هل تَنْقِمون منا إلا إيمانَنا باللَّهِ وفسقَكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ هَلْ أُنْيِئْتُكُم مِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيَّه محمد عَيِّلِيَّم : قلْ يا محمدُ لهؤلاء الذين اتَّخَذوا دينَكم هُزُوًا ولعبًا مِن الذين أُوتُوا الكتابَ مِن قبلِكم والكفارِ : هل أنبِّئُكم يا معشرَ أهلِ الكتابِ بشرِّ مِن ثوابِ (٤) ما تَنْقِمون منا مِن إيمانِنا باللَّهِ ، وما أُنْزِل إلينا مِن كتابِ اللَّهِ ، وما أُنْزِل مِن قبلِنا مِن كتبِه ؟

( وتقديرُ « مثوبة » مفعولة ) غير أن عينَ الفعلِ لما سقطت نُقِلَت حركتُها إلى الفاء، وهي الثاءُ مِن «مَثُوبةِ »، فخرَ جَت مَخْرَجَ «مَقُولةِ »، و «مَخُورةِ » ( ، و «مَضُوفة » ) ، و «مَضُوفة » )

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ نافع ﴾ ، وقد تقدم على الصواب .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) أى عطفا بـ ( أن ) التي في قوله ﴿ وأن أكثركم فاسقون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « الله ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة يقتضيها السياق. وينظر مجاز القرآن ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) في م: « محوزة ١. والمحورة من المحاورة ، وهي الجواب.

<sup>(</sup>٧) المضوفة : الأمر يشفق منه ويخاف .

كما قال الشاعرُ(١):

وكنتُ إذا جارِى دعا لمَضُوفة أُشَمِّرُ حتى يَنْصُفَ الساقَ مِثْزَرِى وبنحوِ ما قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل.

# /ذكر من قال ذلك

794/7

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ قُلْ هَلَ أُنْبِتَكُمُ مِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ﴿ ) . يقولُ : ثوابًا عندَ اللَّهِ ( ) .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهب، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ هَلَ أَنَبِثُكُمُ مِثْرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾. قال: المَثُوبةُ الثَّوابُ؛ مَثُوبةُ الخيرِ ومَثُوبةُ الشَّرِ مِ قَرَأ: شرَّ ثوابًا (٣) .

وأما ﴿ مَن ﴾ في قولِه : ﴿ مَن لَّمَنَهُ ٱللَّهُ ﴾ . فإنه في موضعِ خفضٍ ، ردًّا على قولِه : ﴿ مِشَرِّ مِن ذَلِكَ ﴾ . فكأن تأويلَ الكلامِ إذ كان ذلك كذلك : قل هل أُنبِّئُكم بشرٌ مِن ذلك مَثُوبةً عندَ اللَّهِ بَمَن لعَنه اللَّهُ .

ولو قيل : هو في موضع رفع . لَكان صَوابًا على الاسْتِثْنافِ ، بمعنى : ذلك مَن لعَنه اللّهُ . أو : هو مَن لعَنه اللّهُ .

ولو قيل : هو في موضع نصبٍ . لم يَكُنْ فاسدًا ، بمعنى : قل هل أُنَبُّئُكم مَن

<sup>(</sup>١) هو أبو جندب الهذلي ، والبيت في أشعار الهذليين ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أمى حاتم في تفسيره ٤/ ١١٦٤، (٦٥٦٠) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩/٢ إلى المصنف . وقوله شرثوابا . هكذا فى النسخ والدر المنثور ، وليس ِ هناك آية هكذا . وأثبته الشيخ شاكر : ﴿ خير ثوابا ﴾ . من الآية ٤٤ من سورة الكهف .

لعَنه اللَّهُ . فيَجْعَلُ ﴿ أُنَيِّتُكُم ﴾ عاملًا اللهُ . في ﴿ مَن ﴾ واقعًا عليه .

وأما معنى قولِه: ﴿ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ ﴾ فإنه يعنى: مَن أَبْعَدَه اللَّهُ وأَسْحَقه مِن رحمتِه ، ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخِنَازِيرَ ﴾ يقولُ: وغضِب عليه وجعَل منهم المُسوخَ ؛ القِرَدةَ والحَنَازِيرَ ، غضَبًا منه عليهم وسُخْطًا ، فعجَّل لهم الحيرْي والنَّكَالَ في الدنيا .

وأما سبب مَسْخِ اللَّهِ مَن مسَخ منهم قِرَدةً ، فقد ذكَرْنا بعضَه فيما مضَى مِن كتابِنا هذا ، وسنَذْكُرُ بقيتَه إن شاء اللَّهُ في مكانٍ غيرِ هذا (٢).

وأما سبب مَسْخِ اللَّهِ مَن مستخ منهم خَنازيرَ ، فإنه كان فيما حلَّاثنا ابنُ محميدِ ، قال : ثنا سلَمةُ بنُ الفضلِ ، عن ابنِ إسحاق ، عن عمر ( ) بنِ كثيرِ بنِ أَفْلَحَ مولى أبى أيوب الأنصاريّ ، قال : حُدِّنْتُ أن المسخَ في بني إسرائيلَ مِن الحنازيرِ كان أن امرأةً مِن بني إسرائيلَ كانت في قريةٍ مِن قُرى بني إسرائيلَ ، وكان فيها ملكُ بني إسرائيلَ ، وكانوا قد اسْتَجْمَعوا على الهَلَكَةِ ، إلا أن تلك المرأة كانت على بقيةٍ مِن الإسلامِ مُتَمَسِّكةً به ، فجعلت تَدْعُو إلى اللَّهِ حتى اجْتَمَع إليها ناسٌ فتابَعوها [٢٩٧/١ع] على أمْرِها ، قالت لهم : إنه لابدَّ لكم مِن أن تُجاهِدوا عن دينِ اللَّهِ ، وأن تُنادُوا قومَكم بذلك ، فاخْرُجوا فإني خارجةٌ . فخرَجَت وخرَج إليها ذلك الملكُ في الناسِ ، فقتل أصحابها جميعًا ، وانْفَلَتَت مِن بينِهم . قال : ودَعَت إلى اللَّهِ حتى تَجَمَّعَ الناسُ إليها ، حتى إذا رضِيت منهم أمَرَتْهم بالخروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت معهم ، وأُصِيبوا جميعًا وانْفَلَتَت مِن بينِهم . ثم دَعَت إلى اللَّهِ ، حتى إذا اجْتَمَع إليها رجالٌ ، واسْتَجابوا لها ، وانْفَلَتَت مِن بينِهم . ثم دَعَت إلى اللَّه ، حتى إذا اجْتَمَع إليها رجالٌ ، واسْتَجابوا لها ، وانْفَلَتَت مِن بينِهم . ثم دَعَت إلى اللَّه ، حتى إذا اجْتَمَع إليها رجالٌ ، واسْتَجابوا لها ، وانْفَلَتَت مِن بينِهم . ثم دَعَت إلى اللَّه ، حتى إذا اجْتَمَع إليها رجالٌ ، واسْتَجابوا لها ،

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ علاما ﴾ ، وفي م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ على ما ﴾ . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٩/٢ه – ٦٥، وما سيأتي في ١٢/١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « عمرو ٥ . وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٩٩١.

أَمَرَتُهُم بِالحَروجِ ، فخرَجوا وخرَجَت ، فأصيبوا جميعًا ، وانْفَلَتَت مِن بينِهم ، فرجَعَت وقد أيِسَت ، وهي تقول : سبحان اللَّه لو كان لهذا الدينِ وليَّ وناصرُ لقد أَظْهَره بعد . قال : فباتَت مَحْزونة ، وأصْبَح أهلُ القريةِ يَسْعَوْن في نَواحِيها خَنازيرَ ، وقد مسَخَهم اللَّهُ في ليلتِهم تلك ، فقالت (١) حينَ أصْبَحَت ورأَت ما رأَت : اليومَ أَعْلَمُ أَن اللَّه قد أعَزَّ دينه وأمر دينه . قال : فما كان مَسْخُ الخنازيرِ في بني إسرائيلَ إلا على يدَىْ تلك المرأة (١) .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي خَيحٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾ . قال : مُسِخَت مِن يهودَ (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ مثلَه .

وللمسخ سببٌ فيما ذُكِر غيرُ الذي ذكرُنا ، سنَذْكُرُه في موضعِه إن شاء اللَّهُ (،)

الْحْتَلَفَتِ الْقَرَأَةُ فَى قَرَاءَةِ ذَلَكَ ؛ فَقَرَأَتُه قَرَأَةُ الحَجازِ والشَّامِ والبَصرةِ وبعضُ الكُوفِيِّين : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ ﴾ (٥) . بمعنى : وجعَل منهم القِردةَ والحَنازيرَ ومَن عبَد الطاغوتَ . بمعنى « عابدٍ » ، فجعَل ﴿ عَبَدَ ﴾ فعلًا ماضيًا مِن صِلَةِ المُضْمَرِ ، الطاغوتَ . بمعنى « عابدٍ » ، فجعَل ﴿ عَبَدَ ﴾ فعلًا ماضيًا مِن صِلَةِ المُضْمَرِ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، س: ﴿ قال تقول ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٥/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص ٣١١، ٣١٢، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره١١٦٤/٤، ١١٦٥ (٣٥٦١)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٥/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي في ١٢/١٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبي عمرو وابن عامر والكسائي . ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٦ .

ونصَب ﴿ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ بوقوعِ ﴿ وَعَبَدَ ﴾ عليه .

وقرأ ذلك جماعة من الكوفيّين: (وعَبُدَ الطاغوتِ) . بفتحِ العينِ مِن «عَبُدَ» وضَمّ بائِها، وخفضِ «الطاغوتِ» بإضافةِ «عَبُد» إليه، وعنوا بذلك: وخدَمَ الطاغوتِ .

حدَّثنى بذلك المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى حَمَّادٍ ، قال : ثنى حمزةُ ، عن الأعمشِ ، عن يحيى بنِ وَثَّابٍ أنه قرَأ : ( وعَبُدَ الطاغوتِ ) . يقولُ : خدَمَ . قال عبدُ الرحمنِ : وكان حمزةُ كذلك يَقْرَؤُها (٢) .

حدَّثني ابنُ وَكيعِ وابنُ مُحميدٍ ، قالا : ثنا جَريرٌ ، عن الأَعْمشِ أنه كان يَقْرَؤُها كذلك (٣) .

وكان الفَرَّاءُ يقولُ ('' : إن يَكُنْ فيه لغةٌ مثلَ حَذِرٍ وحَذُرٍ ، وعجِلٍ وعَجُلٍ ، فهو وجهٌ ، واللَّهُ أعلمُ ، وإلا فإنه (° أراد قولَ الشاعرِ ('' :

أَبَنِى لُبَيْنَى إِن أَمَّكُمُ أَمَةٌ وإِن أَباكُمُ عَبُدُ (<sup>v)</sup> قال: و<sup>v)</sup> هذا مِن ضرورةِ الشعرِ ، وهذا يَجوزُ في الشعرِ لضرورةِ القوافي ، وأما في القراءةِ فلا .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة كما سيذكر المصنف. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٩٥/ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٥/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء ١/ ٣١٤، ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) في م: ( فإن ١ .

<sup>(</sup>٦) هو أوس بن حجر ، والبيت في ديوانه ص ٢١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: د فإن ٥ .

وقرَأُ ذلك آخرون : (وعُبُدَ الطاغوتِ) ذُكِر ذلك عن الأعمشِ (١) . وكأن مَن قرَأُ ذلك كذلك أراد جمعَ الجمعِ مِن العبدِ ، كأنه جمّع العبدَ عبيدًا ، ثم جمّع العبيدَ عُبُدًا ، مثلَ ثِمارٍ وثُمُرٍ .

وذُكِر عن أبي جعفرِ القارئَ أنه كان يَقْرَؤُه : ( وعُبِدَ الطاغوتُ ) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : كان أبو جعفرِ النَّحُويُّ يَقْرَؤُها : (وعُبِدَ الطاغوتُ ) كما تقولُ : ضُرِب عبدُ اللَّهِ (٢) .

قال أبو جعفر: وهذه قراءة لا معنى لها ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه إنما ابْتَدَأ الخبرَ بذمِّ أقوامٍ ، فكان فيما ذمَّهم به عِبادتُهم الطاغوت ، وأما الخبرُ عن أن الطاغوت قد عُبِد ، فليس مِن نوعِ الخبرِ الذي ابْتَدَأ به الآية ، ولا مِن جنسِ ما ختَمَها به ، فيكونَ له وجة يُوجَّهُ إليه في (١) الصحةِ .

وذُكِر أَن بُرَيْدةَ الأَسْلمَى كَان يَقْرَؤُه : (وعابِدَ الطاغوتِ) ( . .

حدَّثني بذلك المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا شيخٌ بَصْرِيٌّ ، أن بُرَيْدةَ كان يَقْرَؤُه كذلك (٥) .

ولو قُرِئَ ذلك: (وعَبَدَ الطاغوتِ). بالكسرِ ، كان له مخرجٌ في العربيةِ صحيحٌ ، وإن لم أَسْتَجِزِ اليومَ القراءةَ بها ؛ إذ كانت قراءةُ الحُجَّةِ مِن القَرَأةِ بخلافِها ، ووجهُ جَوازِها في العربيةِ أن يَكونَ مُرادًا بها : وعَبَدةُ الطاغوتِ . ثم مُذِفَت الهاءُ مِن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٣/ ١٩، والقراءة شاذة .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/٩٥/ إلى المصنف، وينظر تفسير ابن كثير ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في م: « من » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ الشيطان ﴾ . والقراءة شاذة لا تجوز القراءة بها .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩٥/٢ إلى المصنف، وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص . ٤.

« العبدة » للإضافة ، كما قال الراجز (١) :

# / قام وُلَاها فسَقَوْه صَرْخَدَا

190/7

يُرِيدُ: قام وُلاتُها. فحذَف التاءَ مِن ﴿ وُلاتِها ﴾ للإضافةِ.

وأما قراءةُ القَرَأةِ فبأحدِ الوجهين اللذين بدَأْتُ بذكرِهما، وهو ﴿ وَعَبَدَ الطَّنغُوتَ ﴾ بنصبِ ( الطاغوتِ ) وإعمالِ ( عبَد ) فيه ، وتوجيهِ ( عبَد ) إلى أنه فعلُ ماضٍ مِن العبادةِ . والآخَرُ : ( وعَبُدَ الطاغوتِ ) على مثالِ ( فَعُل ) ، وخفضِ ( الطاغوتِ ) بإضافةِ ( عَبُد ) إليه .

فإذ كانت قراءة القرأة بأحد هذين الوجهين دونَ غيرهما مِن الأوجهِ التي هي أَصَحُّ مخرجًا في العربية منهما ، فأولاهما بالصوابِ مِن القراءة والجنازير ، ومَن عبد قرأ ذلك : ﴿ وَعَبَدَ الطَّعْوُتَ ﴾ . بمعنى : وجعَل منهم القردة والجنازير ، ومَن عبد الطاغوت ؛ لأنه ذُكِر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : ( وجعَل منهم القردة والجنازير وعبدوا الطاغوت ) . بمعنى : والذين عبدوا الطاغوت . ففي ذلك القردة واضح على صحة المعنى الذي ذكر نا مِن أنه مراد به : ومَن عبد الطاغوت . وأن النصب بـ « الطاغوت » أولى على ما وصَفْتُ في القراءة ؛ لإعمال « عبد » فيه ؛ إذ كان الوجه الآخر غير مُستفيض في العرب ولا معروف في كلامِها .

على أن أهلَ العربيةِ يَسْتَنْكِرُون إعمالَ شيءٍ في « مَن » و « الذي » المُضْمَرَيْن مع « مِن » و « في » إذا كفَتْ « مِن » أو « في » منهما ، ويَسْتَقْبِحونه ، حتى كان

<sup>(</sup>١) الرجز في معاني القرآن للفراء ١/ ٣١٤، وتاج العروس (صرخد ) غير منسوب فيهما .

<sup>(</sup>٢) الصرخد: اسم للخمر. التاج (صرخد ).

<sup>(</sup>٣) مختصر الشواذ لابن خالويه ص ٤٠، وتفسير القرطبي ٦/ ٢٣٥، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

بعضُهم يُحِيلُ ذلك ولا يُجِيزُه، وكان الذى يُحِيلُ ذلك يَقْرَؤُه: (وعَبُدَ الطاغوتِ). فهو على قولِه خطأً ولحنّ غيرُ جائزٍ.

وكان آخرون منهم يَسْتَجِيزُونه على قُبْحٍ ، فالواجبُ على قولِهم أن تَكونَ القراءةُ بذلك قَبيحةً ، وهم مع استقباحِهم ذلكَ في الكلامِ قد اخْتاروا القراءةَ بها ، وإعمالَ « وجعَل » في « مَن » ، وهي محذوفةٌ مع « مِن » .

ولو كنا نَسْتَجيزُ مخالفةَ الجماعةِ في شيءٍ مما جاءَت به مُجْمِعةً عليه ، لَاخْتَرْنا القراءةَ بغيرِ هاتين القراءتين ، غيرَ أن ما جاء به المسلمون مُسْتَفِيضًا فيهم (۱) لا يَتَناكَرونه ، فلا نَسْتَجِيزُ الخروجَ منه إلى غيرِه ، فلذلك لم نَسْتَجِزِ القراءةَ بخلافِ إحدى القراءتَيْن اللتين ذكَرْنا أنهم لم يَعْدُوهما .

وإذ كانت القراءةُ عندَنا ما ذكرنا ، فتأويلُ الآيةِ : قل هل أُنَبِّئُكم بشرِّ مِن ذلك مَثُوبةً عندَ اللَّهِ ، مَن لعَنه اللَّهُ وغضِب عليه ، وجعَل منهم القردةَ والخنازيرَ ، ومَن عبَدَ الطاغوتَ .

وقد بيَّنا معنى « الطاغوتِ » فيما مضَى بشواهدِه مِن الرواياتِ وغيرِها ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِه هلهنا(٢) .

وأما قولُه: ﴿ أُولَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾. فإنه يعنى بقولِه: ﴿ أُولَتِكَ ﴾ : هؤلاء الذين ذكرَهم تعالى ذكرُه ، وهم الذين وصَف صفتَهم ، فقال : ﴿ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ . وكلَّ ذلك مِن صفةِ اليهودِ مِن بنى إسرائيلَ . يقولُ تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين هذه صفتُهم شرٌ مكانًا في عاجلِ الدنيا والآخرةِ عندَ اللَّهِ مَنَّ نقَمْتُم عليهم (") يا معشرَ اليهودِ

<sup>(</sup>١) في م: « فهم ١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ١٤/٥٥٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عليه ».

إيمانَهم باللَّهِ ، وبما أُنْزِل إليهم مِن عندِ اللَّهِ مِن الكتابِ ، وبما أُنْزِل إلى مَن قبلَهم مِن ٢٩٦/٦ الأنْبياءِ، ﴿ وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ / ٱلسَّبِيلِ ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأنتم مع ذلك أيُّها اليهودُ أَشدُّ أَخْذًا على غيرِ الطريقِ القَويم ، وأَجْورُ عن سبيلِ الرُّشْدِ والقَصْدِ منهم .

قال أبو جعفر : وهذا مِن لَحْنِ (١) الكلام ، وذلك أن اللَّهَ تعالى ذكرُه إنما قصَد بهذا الخبرِ إلى إخبارِ اليهودِ الذين وصَف صفتَهم في الآياتِ قبلَ هذه بقبيح فِعالِهم، وذَميم أخْلاقِهم، واسْتيجابِهم شُخْطُه بكثرةِ ذنوبِهم ومَعاصِيهم، حتى مستخ بعضَهم قردةً وبعضَهم خنازيرَ، خِطابًا منه لهم بذلك، تَعْريضًا بالجميل مِن الخطابِ ، ولَحَن لهم بما عرَّفوا معناه مِن الكلام بأحسنِ اللحنِ ، وعلَّم نبيَّه عَيْلُ مِن الأدبِ أحسنَه ، فقال له : قُلْ لهم يا محمدُ : أهؤلاء المؤمنون باللَّهِ وبكتبِه الذين تَسْتَهْزِئُونَ منهم شرٌّ أم مَن لعَنه اللَّهُ ؟ وهو يعني الْـقُولَ ذلك لهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوّاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِلِّهِۦ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ ﴿ .

يقولُ تعالى ذكرُه : وإذا جاءَكم أيُّها المؤمنون هؤلاء المنافقون مِن اليهودِ قالوا لكم : ﴿ ءَامَنَّا ﴾ . أَيْ : صدَّقْنا بما جاء به نبيُّكم محمدٌ عِلِيِّكُم ، واتَّبَعْناه على دينيه . وهم مُقِيمون على كفرِهم وضَلالتِهم ، قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يَعْتَقِدونه بقلوبِهم ، ويُضْمِرونه في صدورِهم ، وهم يُثِدُون كذبًا التصديقَ لكم بألسنتِهم ، ﴿ قَدْ خَرَجُواْ بِيِّهِ ﴾ . يقولُ : وقد خرَجوا بالكفرِ مِن عندِكم ، كما دخلوا به عليكم لم يَرْجِعوا بمجيئِهم إليك عن كفرِهم وضَلالتِهم ، يَظُنُّون أن ذلك مِن فعلِهم يَخْفَي على اللَّهِ ؛ جهلًا منهم باللَّهِ ، ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ . يقولُ : واللَّهُ أعلمُ بما كانوا - عندَ قولِهم لكم بألسنتِهم : آمَنَّا باللَّهِ وبمحمدٍ ، وصدَّقْنا بما جاء به - يَكْتُمون

<sup>(</sup>١) اللحن : التعريض والإيماء ، وقد لحن له لحنا : قال له قولا يفهمه عنه ويخفي على غيره . التاج ( ل ح ن ).

منهم ، بما(ا) يُضْمِرونه مِن الكفرِ بأنفسِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا مَامَنَا ﴾ الآية : أُناسٌ مِن اليهودِ كانوا يَدْخُلون على النبيّ عَيِّلِيّهِ فيُخْبِرونه أُنهم مُؤْمنون راضُون بالذي جاء به ، وهم مُتَمَسِّكون بضَلالتِهم والكفرِ ، وكانوا يَدْخُلون بذلك ويَخْرُجون به مِن عندِ نبيّ اللَّهِ عَيِّلِيّهِ (٢).

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنَا وَقَد دَّخَلُوا إِلَاكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيَّهِ ﴾ . قال : هؤلاء ناسٌ مِن المنافقين كانوا يَهودَ . يقولُ : دخلوا كُفَّارًا وخرَجوا كُفَّارًا (") .

آبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس / قولَه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَدَ دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ ٢٩٧/٦ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَن ابنِ عباس / قولَه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَدَ دَّخَلُواْ بِٱلكُفْرِ وَهُمْ ٢٩٧/٦ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَن ابنِ عباس / قولَه : ﴿ وَإِنَّا جَآءُوكُمْ قَالُوّاً مِاللَّهُ وَتُسِرُ قَلُوبُهُم الكَفْرَ ، فقال : ﴿ ذَكُوا وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُسِرُ قَلُوبُهُم الكَفْرَ ، فقال : ﴿ وَهُمُ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَهُ اللَّهُ ﴾ ( أ ) .

حدَّثنى يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَدَ دَّخَلُوا بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيدًـ ﴾ ، ﴿ وَقَالَت

<sup>(</sup>١) في م: « مما ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٥/٤ (٢٥٦٤) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٥/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٦/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٥/٤ (٢٥٦٥) عن محمد بن سعد به.

ظَآيِفَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَٰكِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْمَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٧]. فإذا رجَعوا إلى كُفَّارِهم مِن أهلِ الكتابِ وشياطينِهم، رجَعوا بكفرِهم، وهؤلاء أهلُ الكتابِ مِن يهودَ.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُجرَيْجٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ : ﴿ وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمُّ قَدَّ خَرَجُواْ بِهِّۦ ﴾ . أَىْ : إنه مِن عندِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَنِّعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهِمُ السُّحْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيّه محمد عَلِيَّ : وترى يا محمدُ كثيرًا مِن هؤلاء اليهودِ الذين قصَصْتُ عليك نبَأَهم مِن بنى إسرائيل ، ﴿ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ . يقولُ : يَعْجَلُون بُمُواقَعةِ الإِثْم .

وقيل: إن الإثمَ في هذا الموضع مَعْنيٌّ به الكفرُ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ فى قولِه : ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ . قال : الإثمُ الكفرُ (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يَزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قَتادةَ قولَه : ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ : وكان هذا في حُكّامِ (٢) اليهودِ بينَ أيديكم (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٦/٤ (٦٥٦٨) من طريق أحمد بن مفضل به.

<sup>(</sup>٢) في م ، والدر المنثور : « أحكام » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٦/٤ (٢٥٦٩) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٦/٢ إلى عبد بن حميد .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبِ ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ يُسَدِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ . قال: هؤلاء اليهودُ ، ﴿ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَنِيُّونَ ﴾ [المائدة: ٢٦، ٣٦]. قال: ﴿ يَضْنَعُونَ ﴾ والمائدة: ٢٦، ٣٦]. قال: ﴿ يَضْنَعُونَ ﴾ وهو يَعْمَلُونَ ﴾ واحدٌ ، قال لهؤلاء حينَ لم يَنْهَوْا كما قال لهؤلاء حينَ عمِلوا. قال: "وذلك الأركانُ".

وهذا القولُ الذي ذكَرْناه عن السديِّ ، وإن كان قولًا غيرَ مدفوعِ جوازُ صححتِه ، فإن الذي هو أولى بتأويلِ الكلامِ أن يَكونَ القومُ موصوفِين بأنهم يُسارِعون في جميعِ مَعاصِي اللَّهِ لا يَتَحاشَوْن من شيءٍ منها ، لا مِن كفرٍ ولا مِن غيرِه ؛ لأن اللَّه تعالى ذكرُه عمَّ في وصفِهم بما وصَفَهم به مِن أنهم يُسارِعون في الإثم والعُدُوانِ ، مِن غيرِ أن يَخُصَّ بذلك إثمًا دونَ إثم .

وأما العُدُوانُ فإنه مُجاوَزةُ الحدِّ الذي حدَّه اللَّهُ لهم في كلِّ ما حدَّه لهم.

وتأويلُ ذلك أن هؤلاء اليهودَ الذين وصَفَهم في هذه الآياتِ بما وصَفَهم به تعالى ذكرُه ، يُسارِعُ كثيرٌ منهم في مَعاصِي اللَّهِ وخِلافِ أَمْرِه ، ويَتَعَدَّوْن مُحدودَه التي حدَّ لهم ، فيما أحَلَّ لهم وحَرَّم عليهم في أكلِهم السُّحْتَ ، وذلك الرِّشُوةُ التي يَأْخُذونها مِن الناسِ على الحكم بخلافِ حكم / اللَّهِ فيهم .

يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ . يقولُ : أُقْسِمُ لَبئسَ العملُ ما كان هؤلاء اليهودُ يَعْمَلُون في مُسارَعتِهم في الإثم والعُدُوانِ وأكْلِهم الشُّحْتَ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : م ، وكلمة « الأركان » كذا في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س وتفسير ابن كثير ، وفي تفسير ابن كثير ، وفي تفسير ابن أبي حاتم : « الأمر كان » . واستظهر الشيخ شاكر أن يكون صوابها : « الإدهان » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٦٦، ١١٦٧ (٢٥٦٧، ٢٥٧٢، ٢٥٧٤) من طريق أصبغ عن ابن زيد، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٣٦/٣ عن ابن زيد .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَرَ وَأَكْلَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَرَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: هلَّا يَنْهَى هؤلاء الذين يُسارِعون فى الإثمِ والعُدوانِ ، وأَكْلِ الرِّشَا فى الحكمِ مِن اليهودِ مِن بنى إسرائيلَ - رَبَّانِيُّوهم، وهم أَثمتُهم المؤمنون، وساسَتُهم العلماءُ بسياستِهم، وأخبارُهم، وهم علماؤُهم وقُوَّادُهم، المؤمنون، وساسَتُهم العلماءُ بسياستِهم، وأخبارُهم، وهم علماؤُهم وقُوَّادُهم، هُ عَن قَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ ﴾. يعنى: عن قولِ الكذبِ والزُّورِ. وذلك أنهم كانوا يَحْكُمون فيهم بغيرِ حكمِ اللَّهِ، ويَكْتُبُون كتبًا بأيديهم، ثم يقولون: هذا مِن حكمِ اللَّهِ، وهذا مِن كتبِه . يقولُ اللَّه : ﴿ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ والبقرة: ٧٩] .

وأما قولُه: ﴿ وَٱكِلِهِمُ ٱلسَّحْتَ ﴾ . فإنه يعنى به الرَّشْوةَ التي كانوا يَأْخُذُونها على حكمِهم بغير كتابِ اللَّهِ لَمَن حكَموا له به .

وقد بيَّنًا معنى الربانيِّين والأحبارِ ومعنى الشُّحْتِ بشَواهدِ ذلك فيما مضَى ، بما أُغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضع (١).

﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ وهذا قسَمٌ مِن اللَّهِ أَقْسَم به ، يقولُ تعالى ذكره : أُقْسِمُ لَبئس الصَّنيعُ كان يَصْنَعُ هؤلاء الربانيون والأحبارُ في تركِهم نهى الذين يُسارِعون منهم في الإثمِ والعُدُوانِ وأكْلِ السُّحْتِ ، عما كانوا يَفْعَلُون مِن ذلك .

وكان العلماءُ يقولون : ما في القرآنِ آيةٌ أَشدَّ تَوْبيخًا للعلماءِ مِن هذه الآيةِ ، ولا أَخْوَفَ عليهم منها .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم في ١١١/٦ وما بعدها .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ ، قال : ثنا سلَمةُ بنُ نُبَيْطٍ ، عن الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ فى قولِه : ﴿ لَوَلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حدَّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا ابنُ (٢) عطية ، قال : ثنا قيسٌ ، عن العَلاءِ بنِ المسيبِ ، عن حالدِ بنِ دينارِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما في القرآنِ آيةٌ أشدَّ توبيخًا مِن هذه الآية : (لولا ينهاهم الرَّبَانِيُّون والأحبارُ عن قولِهم الإِثْمَ وأكلِهم السُّحْتَ لَبِئسَ ما كانوا يعملون). قال [٦٩٩/١]: كذا قرأً . .

وبنحوِ الذي قلْنا في تأويلِ ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيمٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيمِ قال : ثنا أبي ، عن سلَمةَ بنِ نُبَيْطٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَٱكْلِهِمُ الرَّبَيْنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّلِمِهُ ٱلْإِنْمَ وَٱكْلِهِمُ السَّحْتَ ﴾ (1)

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على على اللهِ بنُ صالحٍ ، عن على على بنِ أبى طلحةَ ، / عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَوَلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَانِيْوُنَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن ٢٩٩/٦ وَوَلِا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن ٢٩٩/٦ وَوَلِا يَنْهَمُ اللهِ عَنَى الربانيِّين أنهم فَوْلِهُ مُ ٱللهِ عَنَى : الربانيِّين أنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٧٥ – زيادات المروزي ) من طريق سلمة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٦/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : « أبو » . وتقدم مرارًا .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٦/٢ إلى المصنف وأبي الشيخ ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١٣٦/٣ عن المصنف .

 <sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩٦/٢ إلى عبد بن حميد ، من طريق سلمة بن نبيط ، عن الضحاك ،
 ولفظه : الربانيون والأحبار فقاؤهم . قال : ثم يقول الضحاك : وما أخوفنى من هذه الآية .

بئس (١) ما كانوا يَصْنَعون (٢).

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱيدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاآهُ ﴾ .

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن جَراءةِ اليهودِ على ربِّهم، ووصْفِهم إياه بما ليس مِن صفتِه؛ تَوْبيخًا لهم بذلك، وتَعْريفًا منه نبيّه عَلَيْ قديمَ جهلِهم واغْترارِهم به، وإنكارِهم جميع جَميلِ أياديه عندَهم، وكثرةَ صَفْحِه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامِهم، واختجاجًا لنبيّه محمد عَلِي بأنه له نبيّ مَبْعوث ورسولٌ مُرْسَلٌ؛ أن كانت هذه الأنباءُ التي أنْبأهم بها كانت مِن حَفِي عُلومِهم ومَكْنونِها التي لا يَعْلَمُها إلا أحبارُهم وعلماؤُهم دونَ غيرِهم مِن اليهودِ فضلًا عن الأمةِ الأُمّيةِ مِن العربِ الذين لم يَقْرَءوا كتابًا، ولا وَعَوْا مِن علومٍ أهلِ الكتابِ علمًا، فأطلَع اللَّهُ على ذلك نبيّه محمدًا عَلَيْ ؛ ليُقرِّرَ عندَهم صدقَه ويَقْطَعَ بذلك حجتهم.

يقولُ تعالى ذكرُه: وقالتِ اليهودُ مِن بنى إسرائيلَ: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . يَعْنُون : إِن خيرَ اللَّهِ مُمْسَكُ ، وعَطاءَه مَحْبُوسٌ عن الاتساعِ عليهم . كما قال تعالى ذكرُه في تأديبِ نبيّه عِلِي : ﴿ وَلَا نَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ ﴾ [الإسراء: ٢٩] .

وإنما وصَف تعالى ذكره اليد بذلك ، والمعنى العَطاءُ ؛ لأن عطاءَ الناسِ وبذْلَ معروفِهم الغالبَ بأيديهم ، فجرى استعمالُ الناسِ فى وصفِ بعضِهم بعضًا إذا وصَفوه بجُودٍ وكرمٍ ، أو ببُحْلٍ وشُحِّ وضِيقٍ ، بإضافةٍ ما كان مِن ذلك مِن صفةٍ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ لَبُّسُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٧/٤ (٦٥٧٣) من طريق أبي صالح به .

الموصوفِ إلى يديه ، كما قال الأعْشَى في مدح رجل (١):

يَداك يدا مَجْدِ فَكَفَّ مُفِيدة وكفَّ إِذَا مَا ضُنَّ بالزادِ تُنْفِقُ فَأَضَاف ما كان صفة صاحبِ اليدِ مِن إنفاق وإفادة إلى اليدِ . ومثلُ ذلك مِن كلامِ العربِ في أشعارِها وأمثالِها أكثرُ مَن أن يُحْصَى ، فخاطَبَهم اللَّهُ بما يَتَعارَفونه ويَتَحاوَرونه بينَهم في كلامِهم ، فقال : ﴿ وَقَالَتِ آلَيْهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولةً ﴾ . يعنى بذلك أنهم قالوا : إن اللَّه يَبْحَلُ علينا وَيَمْنَعُنا فضلَه فلا يُفْضِلُ ، كالمغلولةِ يدُه الذي لا يَقْدِرُ أَن يَبْسُطَها بعَطاءِ ولا بَذْلِ معروفِ – تعالى اللَّهُ عما قالوا (١ ) ، أعْداء اللَّهِ – فقال اللَّهُ مُكذَّبَهم / ومُحْبِرَهم بشخطِه عليهم : ﴿ عُلَتَ أَيْدِيمٍ هَ . يقولُ : أَمْسِكَت ٢٠٠/٦ أَلَدَهم عن الخَيْراتِ ، وقُبِضَت عن الانبِساطِ بالعَطِيّاتِ ، ﴿ وَلُمِنُوا عَلَى اللَّهِ ، ووصَفوه به مِن أيديهم عن الخيراتِ ، وقبِضَت عن الانبِساطِ بالعَطِيّاتِ ، ﴿ وَلُمِنُوا عَلَى اللَّهِ ، ووصَفوه به مِن أَلَديهم عن الخيراتِ ، وأَبْونوا على اللَّهِ ، ووصَفوه به مِن ألكذبِ والإفكِ ، ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ . يقولُ : بل يداه مَبْسُوطتان بالبَذْلِ والإعْطاءِ ، وأَرْزاقِ عبادِه ، وأَقُواتِ خلقِه ، غيرُ مَعْلُولتَيْن ، ولا مَقْبُوضتَيْن ، ﴿ يُنفِقُ كُنُ يَشَاهُ ﴾ . يقولُ : يُعْطِى هذا ، ويَمْنُعُ هذا فيُقَتِّرُ عليه .

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱيدِيهِمْ وَلَهِ نَهُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهِ مُوثَقَةٌ ، ولكنهم يقولون : إنه وَلُونُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ . قال : ليس يَعْنُون بذلك أن يدَ اللَّهِ مُوثَقَةٌ ، ولكنهم يقولون : إنه

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) في م: « قال » .

بَخيلٌ أَمْسَك ما عندَه . تعالى اللَّهُ عما يقولون عُلُوًّا كبيرًا (١) .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مجاهدِ فى قولِ اللَّهِ: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . قال: لقد تجهَّدنا (٢) اللَّهُ (٣) يا بنى إسرائيلَ، حتى جعَل اللَّهُ يدَه إلى نحرِه. وكذّبوا (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهد : ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . قال : اليهودُ تقولُه : لقد تجهَّدنا اللَّهُ (٢) يا بنى إسرائيلَ ويا أهلَ الكتابِ ، حتى إن يدَه إلى نحرِه . ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ آيَدِيهِمْ وَلَعِنُواْ عِمَا قَالُواْ ﴾ إلى : ﴿ وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ : أما قولُه : ﴿ وَٱللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ : أما قولُه : ﴿ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . قالوا : اللّهُ بَخيلٌ غيرُ جَوَادٍ . قال اللّهُ : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عَٰلَتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِا قَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ . قالوا : إن اللَّه وضَع يدَه على صدرِه فلا يَبْسُطُها حتى يَرُدَّ علينا مُلْكَنا . وأما قولُه : ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ . يقولُ : يَرْزُقُ كيف يَشاءُ ( ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٧/٤ (٦٥٧٦) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) في مصدري التخريج: « تجمدنا ، والمعنى : ألحَّ علينا في السؤال .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ب ١: « أي يحمدنا الله ».

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣١٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٧/٤ (٢٥٧٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٨/٤ (٦٥٧٩، ٦٥٨٢) من طريق أحمد بن مفضل به.

حدَّثنا القاسمُ ، قال : [٦٩٩/١] ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال : قال عكرمةُ : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ الآية . نزَلَت في فِنْحاصَ اليهوديِّ .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو تُمَيْلة ، عن عُبيدِ بنِ سليمان ، عن الضحاكِ بنِ مُزاحم قولَه : ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . يقولون : إنه بَخيلٌ ليس بجوَادٍ . قال الشحاكِ بنِ مُزاحم قولَه : ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . يقولون : إنه بَخيلٌ ليس بجوَادٍ . قال اللّه : ﴿ عُلَمَ اللّه عَنى ٢٠١/٦ لللّه : ﴿ عُلَمَ اللّه عَنى النفقةِ والخيرِ . ثم قال - يعنى ٢٠١/٦ نفسه - : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاآهُ ﴾ . وقال : ﴿ وَلَا جَعْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] . يقول : لا تُمْسِكْ يدَك عن النفقةِ (١) .

واخْتَلَف أهلُ الجَدَلِ في تأويلِ قولِه : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عُنِي بذلك نِعْمتاه . وقال : ذلك بمعنى : يدُ اللَّهِ على خلقِه ، وذلك نِعَمُه عليهم . وقال : إن العربَ تقولُ : لك عندى يدٌ . يَعْنون بذلك : نعمةٌ .

وقال آخَرون منهم: عُنِى بذلك القوةُ . وقالوا : ذلك نَظيرُ قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَاَذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَكَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى ٱلْأَيْدِى ﴾ [ص: ٤٥] .

وقال آخرون منهم: بل يدُه مُلْكُه. وقالوا: معنى قولِه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾: ملْكُه وخَزائنُه. قالوا: وذلك كقولِ العربِ للمَمْلُوكِ: هو مِلْكُ يمينِه، وفلانٌ بيدِه عُقْدةُ نكاحِ فلانةَ. أى: يَمْلِكُ ذلك. وكقولِ اللّهِ تعالى ذكرُه: ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَوَرَكُم صَدَقَةً ﴾ [الجادلة: ١٢].

وقال آخَرون منهم: بل يدُ اللَّهِ صفةٌ مِن صفاتِه ، هي يدٌ ، غيرَ أنها ليست

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٦/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٨/٤ (٦٥٧٨) ، من طريق عبيد بن سليمان به .

بجارحةٍ كَجَوارحِ بنى آدمَ . قالوا : وذلك أن اللَّهَ تعالى ذكرُه أَخْبَر عن خُصوصِه (١) آدمَ بما خصَّه به مِن خلقِه إياه بيدِه .

قالوا: ولو كان 'معنى اليدِ في ذلك النعمة ما كان ' لخُصوصِه آدمَ بذلك وجهٌ مفهومٌ ؛ إذ كان جميعُ خلقِه مخلوقين بقدرتِه ، ومشيئتُه في خلقِه تَعُمُّه ، وهو لجميعِهم مالكُ .

قالوا: وإذ كان تعالى ذكرُه قد خصَّ آدمَ بذكرِه خلقَه إياه بيدِه دونَ غيرِه مِن عبادِه ، كان مَعْلُومًا أنه إنما خصَّه بذلك لمعنَّى به فارَق غيرَه مِن سائرِ الخلقِ .

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك ، بطَل قولُ مَن قال: معنى اليدِ مِن اللَّهِ القوةُ والنعمةُ ، أو الملكُ في هذا الموضع.

قالوا: وأَحْرَى أَن ذلك لو كان كما قال الزاعمون: إِن يدَ اللَّهِ فَى قُولِه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ . هى نعمتُه . لقيل: بل يدُه مَبْسُوطةٌ . ولم يَقُلْ: بل يداه ؛ لأن نعمةَ اللَّهِ لا تُحْصَى كثرةً ، وبذلك جاء التنزيلُ ، يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ وَإِن نَعُمُ وَهُمَ أَنَّ ﴾ . قالوا: ولو كانت نعمَتَيْن كانتا مُحْصاتَيْن .

قالوا: فإن ظنَّ ظانٌّ أن النعمتين بمعنى النِّعَمِ الكثيرةِ ، فذلك منه خطأٌ ، وذلك أن العربَ قد تُخْرِجُ الجميع بلفظِ الواحدِ ؛ لأداءِ الواحدِ عن جميعِ جنسِه ، وذلك كقولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ١، ٢] . وقولِه : ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ وَكَقُولِه : ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى إلله عَلَى والكافرِ في هذه الأماكنِ إنسانٌ طَهِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥] . قالوا: فلم يُرَدُ بالإنسانِ والكافرِ في هذه الأماكنِ إنسانٌ بعينِه ، ولا كافرٌ مُشارٌ إليه حاضرٌ ، بل عُنى به جميعُ الإنسِ وجميعُ الكفارِ ، ولكنَّ بعينِه ، ولا كافرٌ مُشارٌ إليه حاضرٌ ، بل عُنى به جميعُ الإنسِ وجميعُ الكفارِ ، ولكنَّ

<sup>(</sup>١) في م: « خصوصية » وكذا في المواضع التالية .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة يقتضيها السياق.

الواحدَ أدَّى عن جنسِه، كما تقولُ العربُ: ما أكثرَ الدرهمَ في أيدى الناسِ! وكذلك قولُه: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ ﴾. معناه: وكان الذين كفَروا.

قالوا: فأما إذا ثُنِّى الاسمُ ، فلا يُؤدِّى عن الجنسِ ، ولا يُؤدِّى إلا عن اثنين بأعْيانِهما دونَ الجميع ودونَ غيرِهما .

قالوا: وخطأً في كلامِ العربِ أن يقالَ: ما أكثرَ الدرهمين في أيدى الناسِ! بمعنى: ما أكثرَ الدراهمَ في أيديهم! قالوا: وذلك أن الدرهمَ إذا ثُنِّي لا يُؤدِّي في كلامِها إلا عن اثنين بأعْيانِهما. قالوا: وغيرُ مُحالِ: ما أكثرَ الدرهمَ في أيدى الناسِ!

/ وما أكثرَ الدراهمَ في أيديهم! لأن الواحدَ يُؤدِّي عن الجميع.

قالوا: ففي قولِ اللَّهِ تعالى ذكره: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ . مع إعلامِه عبادَه أن نعمَه لا تُحْصَى ، ومع ما وصَفْناه مِن أنه غيرُ معقولٍ في كلامِ العربِ أن اثنين يُؤدِّيان عن الجميعِ - ما يُنْبِئُ عن خطأً قولِ مَن قال: معنى اليدِ في هذا الموضعِ النعمةُ . وصحةِ قولِ مَن قال: إن يدَ اللَّهِ هي له صفةٌ .

قالوا: وبذلك تَظاهَرَت الأخبارُ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَتُهِ ، وقال به العلماءُ وأهلُ التأويلِ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَيْلًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغَيْنًا وَكُفْرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكره لنبيه محمد عَيِّكَ : إن هذا الذي أطلعناك عليه مِن خَفِيّ أمورِ هؤلاء اليهودِ مما لا يَعْلَمُه إلا عُلماؤُهم وأحبارُهم ، احتجاجًا عليهم لصحة نبوّتِك ، وقطعًا لعُذْرِ قائلِ منهم أن يقولَ : ما جاءَنا مِن بَشيرِ ولا نَذيرٍ ، ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَيْرُ لِمَ مِن أَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَيْنًا وَكُفْرًا ﴾ . يعنى بالطَّغْيانِ الغُلُو في إنْكارِ ما قد علموا صحته مِن نبوةِ محمد عَيِّكَ والتَّمادِي في ذلك ، ﴿ وَكُفْرًا ﴾ . يقولُ : علموا صحته مِن نبوةِ محمد عَيِّكَ والتَّمادِي في ذلك ، ﴿ وَكُفْرًا ﴾ . يقولُ : ويَزِيدُهم مع غُلُوهم في إنْكارِ ذلك جُحودَهم عظمة اللَّه ، ووَصْفَهم إياه بغيرِ صفتِه ،

بأن يَنْسِبوه إلى البخلِ، ويقولوا: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةً ﴾. وإنما أعْلَمَ تعالى ذكرُه نبيَّه عَلَيْ أَنهم أهلُ عُتُو وتَمَرُّدِ على ربِّهم، وأنهم لا يُذْعِنون لحقٌ وإن علموا صحته، ولكنهم يُعانِدونه، يُبتلِّي بذلك نبيَّه محمدًا عَلَيْ عَنْ المَوْجِدةِ بهم في ذهابِهم عن اللَّهِ وتكذيبِهم إياه.

وقد يتَّنْتُ معنى « الطُّغيانِ » ٧٠٠/١] فيما مضَى بشواهِدِه بما أغْنَى عن إعادتِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً : ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَيْمُا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ . حمَلهم حسدُ محمد عَبِّكَ والعربِ على أن كَفَروا به ، وهم يَجِدونه مَكْتوبًا عندَهم '' .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ ﴾ : بينَ اليهودِ والنصارى .

كما حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذَيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ وَٱلْقَيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ : اليهودُ والنصارى ".

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم فی ۳۲۰/۱ – ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حاتم في تفسيره ١١٦٨/٤ (٦٥٨٣) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٩٧/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٧٧/٣ .

فإن قال قائل : وكيف قيل : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ ﴾ . مجعِلَت اللهاءُ والميمُ في قولِه : ﴿ بَيْنَهُمُ ﴾ ، كِنايةً عن اليهودِ والنصارى ، ولم يَجْرِ لليهودِ والنصارى ذكرٌ ؟

قيل: قد جَرَى لهم ذكرٌ ، وذلك قولُه : ﴿ لَا نَتَخِذُواْ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَى آوَلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَولِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ وَلِيا اللهِ عَنْ ١٠٣/٦ وفي بعض عن ٣٠٣/٦ أَولِيَا أَهُ بَعْضُ اللهِ وفي بعض عن ٣٠٣/٦ أَولِيا أَهُ بَعْضَ اللهُ وفي بعض عن ٣٠٣/٦ أحدِهما ، إلى أن انْتَهَى إلى قولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ . ثم قصد بقولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ . ثم قصد بقولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ . ثم قصد بقولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ الخبر عن الفريقين .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: كلما مُجمِع أمرُهم على شيءٍ فاسْتقام واسْتَوى ، فأرادوا مُناهَضةَ مَن ناوَأَهم ، شتَّته اللَّهُ عليهم وأفْسَده ؛ لسُوءِ فِعالِهم ، وخُبْثِ نِيّاتِهم .

كالذى حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع فى قولِه : ﴿ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْحِكُم عِبَادًا لَنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَاكَ وَعَدًا مَفْعُولًا۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِم ﴾ [الإسراء : ٤- ٦] . قال : كان الفسادُ الأولُ ، فبعَث اللَّهُ عليهم عدوًا ، فاستباحوا الديارَ ، واستنكحوا النساء ، واستعْبَدوا الولْدانَ ، وخرَّبوا المسجدَ ، فغَبَرُوا زمانًا ، ثم بعَث اللَّهُ فيهم نبيًّا ، وعاد أمرُهم إلى أحسنِ ما كان . ثم كان الفسادُ الثانى بقتلِهم الأنبياء ، حتى قتلوا أمرُهم إلى أحسنِ ما كان . ثم كان الفسادُ الثانى . قال : والفسادُ المعصيةُ . يحيى بنَ زكريا ، فبعَث اللَّهُ عليهم بُحْتَنَصَّرَ ، فقتل مَن قتل منهم ، وسبى مَن سبَى ، وخرَّب المسجدَ ، فكان بُحْتَنَصَّرَ الفسادَ الثانى . قال : والفسادُ المعصيةُ . شم قال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَتُعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدَحُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا لَهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مُ مَن قالَ اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مَن قَلَ اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مَن اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مَنْ وقد اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مَنْ فَلَوْلُهُ مُؤَلِّونَ مُدَّةُ عُدُناً ﴾ . فبعَث اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد مَنْ وقد اللَّهُ المِ عَوْلُه : ﴿ وَإِنْ عُدَيَّمُ عُدْناً ﴾ . فبعَث اللَّهُ لهم عُزيْرًا ، وقد

كان عَلِم التوراةَ وحفِظها في صدرِه وكتَبها لهم ، فقام بها ذلك القرنَ ، ولبِثوا فنَسُوا ، ومات عُزَيْرٌ ، وكانت أحْداثٌ ، ونَسُوا العهدَ ، وبَخَّلوا ربَّهم ، وقالوا : ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اللَّهِ مَنْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾. وقالوا في عُزَيْر: إن اللَّهَ اتَّخَذه ولدًا. وكانوا يَعِيبون ذلك على النصاري في قولِهم في المسيح، فخالَفوا ما نَهَوْا عنه، وعمِلوا بما كانوا يُكَفِّرون عليه، فسبَق مِن اللَّهِ كَلَمَّةٌ عَندَ ذلك أنهم لن يَظْهَروا على عدوِّ آخرَ الدهرِ ، فقال : ﴿ كُلُّمَا ٓ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . فبعَث اللَّهُ عليهم المجوسَ الثالثةَ (١) أَرْبابًا ، فلم يَزالوا كذلك ، والمجوسُ على رِقابِهم وهم يقولون: يا ليتَنا أَدْرَكْنا هذا النبيَّ الذي نَجِدُه مكتوبًا عندَنا ، عسى اللَّهُ أن يَفُكُّنا به مِن المجوسِ والعذابِ والهوانِ . فبعَث محمدًا عِنْكُم ، واسمُه محمدٌ ، واسمُه في الإنجيلِ أحمدُ ، فلما جاءهم ما عرَفوا كفَروا به . قال : ﴿ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩]. وقال: ﴿ فَبَآيُمُ و بِعَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠].

حَدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو مُحذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ كُلِّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاْهَا ٱللَّهُ ﴾ : هم اليهودُ .

حدثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ كُلَّمَاۤ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْمَحْرِبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ : أولئك أعداءُ اللَّهِ اليهودُ ، كلما للَّحَرُبِ أَطْفَأَها اللَّهُ ، فلن / تَلْقَى اليهودَ ببلدِ إلا وجَدْتَهم مِن أذلِّ أهلِه ، لقد جاء الإسلامُ حينَ جاء وهم تحتَ أيدى المجوسِ ، أَبْغضِ خلقِه إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) في م: « الثلاثة ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٩/٤ (٢٥٩١) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ، قال: ثنا أشباطُ، عن السدىِّ قولَه: ﴿ كُلَّمَاۤ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرَبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ قال: ثنا كلما أَجْمَعُوا أَمْرَهُم على شيءٍ فرَّقه اللَّهُ ، وأطْفَأ حدَّهُم ونارَهُم ، وقذَف في قلوبِهِم الرعبُ .

وقال مجاهدٌ بما حدَّثني القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجُ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن مُجاهدٍ قولَه : ﴿ كُلَّمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ﴾ . قال : حربُ محمدِ عَلِيلَةٍ (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ويَعْمَلُ هؤلاء اليهودُ والنصارى بمعصيةِ اللَّهِ، فيَكْفُرون بآياتِه، ويُكَذِّبون رسلَه، ويُخالِفون أمرَه ونهيّه، وذلك سعيُهم فيها بالفسادِ، ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ . يقولُ: واللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كان عامِلًا بمَعاصِيه فى أرضِه.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ آهَلَ الْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَواْ لَكَفَّرَنَا عَنَهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَاَذَخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، وهم اليهودُ [ ٧٠٠٠ظ] والنصارى ، ﴿ ءَامَنُوا ﴾ باللَّهِ وبرسولِه محمد ﷺ فصدَّقوه واتَّبَعوه ، وما أُنْزِل عليه ، ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ ما نهاهم اللَّهُ عنه فاجْتنَبوه ، ﴿ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٩/٤ (٦٥٨٨) من طريق أحمد بن مفضل به.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٣١٢، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٩/٤ (٦٥٨٧) .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٣٦/٨)

يقولُ: مَحَوْنا عنهم ذنوبَهم، فغطَّيْنا عليها، ولم نَفْضَحْهم بها، ﴿ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ . يقولُ: ولأَدْخَلْناهم بَساتينَ يَنْعَمون فيها في الآخرةِ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللَّهُ ، وَاتَّقَوْا مَا حرَّمَ اللَّهُ ، وَاتَّقَوْا مَا حرَّمَ اللَّهُ ، وَاتَّقَوْا مَا حرَّمَ اللَّهُ ، ﴿ لَكَ فَرَنَا اللَّهُ ، وَاتَّقَوْا مَا حرَّمَ اللَّهُ ، ﴿ لَكَ فَرَنَا عَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمْ ﴾ (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُولُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ اَلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾: ولو أنهم عملوا بما عملوا بما فى التوراةِ والإنجيلِ، ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ ﴾. يقولُ: وعملوا بما أُنْزِل إليهم مِن ربّهم مِن الفرقانِ الذي جاءَهم به محمدٌ عَلِيلَةٍ.

/ فإن قال قائلٌ : وكيف يُقِيمون التوراةَ والإنجيلَ وما أُنْزِل إلى محمدٍ عَيِّالِيِّهِ ، مع الْحَيِلافِ هذه الكتبِ ، ونشخ بعضِها بعضًا ؟

قيل: إنها<sup>(۱)</sup> وإن كانت كذلك في بعضِ أحكامِها وشرائِعِها، فهي متَّفِقةٌ في الأمرِ بالإيمانِ برسلِ اللَّهِ، والتصديقِ بما جاءَت به مِن عندِ اللَّهِ. فمعنى إقامتِهم التوراةَ والإنجيلَ وما أُنْزِل إلى محمدِ عَيَّالِيَّةٍ، تصديقُهم بما فيها،

4.0/7

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٦٩/٤ (٦٥٩٢) من طريق يزيد به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

والعملُ بما هي مُتَّفِقةُ فيه، ('وبكلِّ واحدٍ منهما في الحينِ') الذي فُرِض العملُ به .

وأما معنى قولِه : ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِمْ ﴾ . فإنه يعنى : لأَنْزَل اللَّهُ عليهم مِن السماءِ قَطْرَها ، فأنْبَتَت لهم به الأرضُ حبَّها ونَباتَها ، فأخْرَج ثمارَها .

وأما قولُه: ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ . فإنه يعنى تعالى ذكرُه: لأكلوا مِن برَكةِ ما تحتَ أقدامِهم مِن الأرضِ ، وذلك ما تُحْرِجُه الأرضُ مِن حَبِّها ونباتِها وثِمارِها ، وسائرِ ما يُؤْكُلُ مما تُحْرِجُه الأرضُ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ الْمَاءِ عليهم مِدْرارًا ، إلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُولُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ . يعنى : لأَرْسَل السماءَ عليهم مِدْرارًا ، ﴿ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ تُخْرِجُ الأرضُ برَكتها (٢) .

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ أَقَامُواُ اللَّهِ مَ اللَّهُمُ أَقَامُواُ اللَّهِ مَا لَأَكُولُوا مِن فَوقِهِمَ وَمِن تَحْتِ التَّوْرَيْةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُولُوا مِن فَوقِهِمَ وَمِن تَحْتِ أَرَّجُلِهِمْ ﴾. يقولُ: إذن لأعْطَتْهم السماءُ بركتها والأرضُ نَباتَها (").

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « وكل واحد منهما في الخبر ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧١/٤ (٢٥٩٩، ٦٦٠٠) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أشباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ . يقولُ : لو عمِلوا بما أُنزِل إليهم مما جاءَهم به محمدٌ عَيِّاتِهِ ، لأَنزَلنا عليهم المطرَ ، فلأنْبتَ الثمرَ (۱) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدِ : ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِم فَمحمدٌ عَيِّلِيْهِ وَما أُنْزِلَ عليه . يقولُ : التوراة فالعملُ بها ، وأما ما أُنْزِلَ إليهم مِن ربِّهم فمحمدٌ عَيِّلِيْهِ وَما أُنْزِلَ عليه . يقولُ : ﴿ لَأَحَالُوا مِن فَوْقِهِم ﴾ فأرسُلتُ عليهم ﴿ لَأَحَالُوا مِن فَوْقِهِم ﴾ فأرسُلتُ عليهم مطرًا ، وأما ﴿ مِن فَوْقِهِم مِن الأرضِ مِن رزقى ما مطرًا ، وأما ﴿ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ . يقولُ : لأنْبَتُ لهم مِن الأرضِ مِن رزقى ما يُغْنِيهم (٢) .

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابنِ مجرَيْج، عن مجاج، عن ابنِ مجرَيْج، عن مجاهد قولَه: ﴿ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾. قال: بَرَكاتُ السماءِ والأرضِ. قال ابنُ مجريج: ﴿ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِم ﴾: المطرُ، ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾: المطرُ، ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾: مِن نباتِ الأرض.

/حدَّثني محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ مِن فَوقِهِم وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ . يقولُ : لأَكلوا مِن الرزقِ الذي يَنْزِلُ مِن السماءِ ، ﴿ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ . يقولُ : مِن الأرضِ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧١، ١١٧١ (٦٥٩٨) من طريق أحمد بن المفضل به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٠/٤ (٦٥٩٦) من طريق أبي حذيفة به مختصرا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى المصنف.

وكان بعضُهم يقولُ: إنما أُرِيد بقولِه: ﴿ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ التَّوْسِعةُ ، كما يقولُ القائلُ: هو في خيرٍ مِن قَرْنِه (١) إلى قدمِه (٢).

وتأويلُ أهلِ التأويلِ بخلافِ ما ذكَرْنا مِن هذا القولِ ، وكفَى بذلك شاهدًا على فَسادِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مِنْهُمْ أَمَدٌّ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ ﴾: منهم جَماعة ، ﴿ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ . يقول : مُقْتَصِدة في القولِ في عيسى ابنِ مريم ، قائلة فيه الحق : إنه رسول الله وكلمته القاها إلى مريم ورُوخ منه ، لا غالية قائلة : إنه ابن الله . تعالى الله عما قالوا مِن ذلك ، ولا مُقَصِّرة قائلة : هو لغير رَشْدة (٢) . ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ يعنى : مِن بنى إسرائيلَ مِن أهلِ الكتابِ ؛ اليهودِ والنصارى ، ﴿ سَآة مَا يَعْمَلُونَ ﴾ . يقول : كثيرٌ منهم سيئ عملهم ، وذلك أنهم يَكْفُرون بالله ؛ فتُكذّبُ النصارى بمحمد عَيِّلَةٍ ، وتَزْعُمُ أن المسيح ابن الله ، وتُكذّبُ اليهودُ بعيسى وبمحمدِ صلى الله عليهما ، فقال الله تعالى ذكرُه فيهم ذامًا لهم : ﴿ سَآة مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ، في ذلك مِن فعلِهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حُذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ : ﴿ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ : وهم مُسْلمةُ أهلِ الكتابِ ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا

<sup>(</sup>١) في م: « فرقه » . والقرن : حد الرأس وجانبه .

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرآن للفراء ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) لغير رشدة : لغير نكاح صحيح .

يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

حدَّ تنى المثنى ، قال : ثنا أبو محذيفة ، قال : ثنا شِبْلٌ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ كثيرٍ ، أنه سمِع مُجاهدًا يقولُ : تَفَرَّقَت بنو إسرائيلَ فِرَقًا ؛ فقالت فرقةٌ : عيسى هو ابنُ اللَّهِ . وقالت فرقةٌ : هو عبدُ اللَّهِ ورُوحُه . وهي المُقْتَصِدةُ ، وهي مُثلِمةُ أهلِ الكتابِ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : قال اللَّهُ : ﴿ مِنْهُمْ أَمَّةُ مُعَةً مُعَةً مُ مُقَةً ﴾ . يقولُ : على كتابِه وأمْرِه . ثم ذمَّ أكثرَ القومِ ، فقال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ [٧٠١/٠] مِنْهُمْ [٧٠١/٠] مَنْهُمْ [٧٠١/٠] .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفَضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ . يقولُ : مُؤْمِنةً ( ) .

حدَّثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنَا ابنُ وهَبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فَى قولِه : ﴿ مِّنْهُمُ مُّالَّهُ مُ قَالَ : الْمُقْتَصِدَةُ أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ . قال : الْمُقْتَصِدةُ أَهلُ طَاعَةِ اللَّهِ . قال : وهؤلاء أَهلُ الكتابِ (٥٠) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا إسحاقُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبي جعفرِ ، عن أبيه ، عن الربيع بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧١/٤ (٦٦٠٢) من طريق أبي حذيفة به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٧٢/٤ ( ٦٦٠٥، ٢٦٠٧) من طريق يزيد به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧٩/٢ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٧١/٤ (٦٦٠٣) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى أبى الشيخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧١/٤، ١١٧٢ (٦٦٠٤) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

فهذه الأمةُ المُقْتَصِدةُ الذين لا هم فسَقوا (١) في الدِّينِ ، ولا هم غلَوا . قال : والغُلُوُ الرغبةُ ، والفسقُ التقصيرُ عنه (٢) .

/ القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَّيِكُ وَإِن لَّمَ ٢٠٧/٦ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَيْمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَيْمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْكَيْمِينَ ﴾ .

وهذا أمْرٌ مِن اللَّهِ تَعالَى ذكرُه نبيّه محمدًا عَيِّلِيَّ بِإبلاغِ هؤلاء اليهودِ والنصارى مِن أهلِ الكتابيّن الذين قصَّ اللَّهُ تعالَى ذكرُه قصصَهم في هذه السورةِ ، وذكر فيها معاييتهم ، وخُبئ أَدْيانِهم ، والجيراءَهم على ربّهم ، وتوتُبّهم ألم على أنبيائِهم ، معاييهم ، وخُبئ أَدْيانِهم إياه ، ورَداءة مطاعمِهم ومآكلِهم – وسائرِ المشركين غيرِهم ، ما أَنْزَل عليه فيهم مِن مَعاييهم ، والإِزْراءِ عليهم ، والتقصيرِ بهم ، والتَّهجينِ أنه لهم ، وما أمرَهم به ، ونهاهم عنه ، وألا يُشْعِرَ نفسته حذَرًا منهم أن ( يُصِيبوه في نفسِه بحروه ) ، ما قام فيهم بأمرِ اللَّه ، ولا جَزَعًا مِن كثرةِ عددِهم ، وقلةِ عددِ مَن معه ، وألا يَتَّقِي أحدًا في ذاتِ اللَّه ، فإن اللَّه تعالى ذكرُه كافيه كلَّ أحدٍ مِن خلقِه ، ودافع عنه مَكْروة كلِّ مَن يَبْغي أن مَكروهه . وأعلَمه تعالى ذكرُه أنه إن قصَّر عن إبلاغِ شيءٍ مما أنْزِل إليه ( اليهم ، فهو في تركِه تبليغَ ذلك ، وإن قلَ ما أنه إن قصَّر عن إبلاغِ شيءٍ مما أنْزِل إليه ( اليهم ، فهو في تركِه تبليغَ ذلك ، وإن قلَ ما لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه لم أي بُلُغُ مِن تنزيلِه الله من فهو في عظيم ما ركِب بذلك مِن الذَّنبِ ، بمنزلتِه لو لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه الله عَن من فهو في عظيم ما ركِب بذلك مِن الذَّنبِ ، بمنزلتِه لو لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه الله من فهو في عظيم ما ركِب بذلك مِن الذَّنبِ ، بمنزلتِه لو لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه الم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه الله عَن من الذَّنبِ ، بمنزلتِه لو لم يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه المَا يُبَلِّغُ مِن تنزيلِه الله الله الله الله الله المُهم المن المَا الله الله الله المؤلِّفِه المؤلِّفِه المؤلِّفِه المؤلِّفِه المؤلِّفِه المؤلِّفِه المؤلِّفِية الله المؤلِّفِية المؤلِّفِية

 <sup>(</sup>١) في ص ، س : « حقوا » ، ولعل صوابها : جفوا .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٩٧/٢ إلى المصنف وأبى الشيخ، وينظر ما تقدم فى ٧٠١/٧.

<sup>(</sup>٣) في س: ( فريتهم ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « التهجير ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « يصيبه في نفسه مكروه ».

 <sup>(</sup>٦) في ص، م، ت ٢، ت ٣، س: ( يتقى )، وفي ت ١: ( يبقى ). والمثبت ما يقتضيه السياق.
 (٧) في ت ١، س: ( الله ).

شيئًا.

وبما قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليٌ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّمَ تَفْعَلُ فَمَا بَنَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ . يعنى : إن كتَمْتَ آيةً مما أُنزِل (اعليك مِن ربِّك) لم تُبَلِّغُ رِسالتى (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ ﴾ الآية : أخْبَر اللَّهُ نبيَّه ﷺ أنه سيكْفِيه الناسَ ويَعْصِمُه منهم ، وأمَرَه بالبلاغِ . ذُكِر لنا أن نبيَّ اللَّهِ ﷺ قيل له : لو احْتَجَبْتَ ؟ فقال : « واللَّهِ لأُبْدِيَنَّ عَقِبِي للناسِ ما صاحبتُهم » .

حدَّثنى الحارثُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ الثَّوريُ ، عن رجلٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : ﴿ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ . قال : ﴿ إِنمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ . قال : ﴿ إِنمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ . قال : ﴿ أَن اللهُ وَاحدٌ كيف أَصْنَعُ ؟ تَجْتَمِعُ على الناسُ ! » . فنزلَت : ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ ﴾ الآية (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) في ت ١، س: « الله عليك ».

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت ۱: « رسالاتی » .

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٣/٤ (٦٦١٢) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٤/٤ (٦٦١٦) من طريق يزيد إلى قوله : بالبلاغ . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٤) تفسير سفيان ص ١٠٥، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٣/٤ (٦٦١٣)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٨/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا جَريرٌ ، عن ثعلبةَ ، عن جعفرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : لمَّا نزَلَت : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَنْ فَا رَسُولُ اللَّهِ عَبِيلِيْمٍ : « لا تَحْرُسوني ، بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . قال رسولُ اللَّهِ عَبِيلِيْمٍ : « لا تَحْرُسوني ، إن ربي قد عصَمَني » .

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ وابنُ وَكيعٍ ، قالا : ثنا ابنُ عُلَيَّة ، عن الجُرَيْرِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ ، / أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ كان يَعْتَقِبُه ناسٌ مِن أصحابِه ، فلمَّا نزَلَت : ٣٠٨/٦ ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . خرَج فقال : « يا أَيُّها الناسُ ، الحُقوا بَمَلاحِقِكم ، فإن اللَّهُ قد عصَمنى مِن الناسِ » .

- حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكَيْعٌ ، عن عاصمِ بنِ محمدٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظَىٰ ، قال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ القُرَظَىٰ ، قال : كان النبى ﷺ يَتَحارَسُه أصحابُه ، فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّد تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتْ رِسَالَتَهُمْ ﴾ إلى آخرِها (٣) .

حدَّثنى المثنى، قال: ثنا مُسْلَمُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا الحارثُ بنُ عُبَيدٍ (أ) أبو قُدامةَ الإياديُّ، قال: ثنا سعيدٌ الجُرَيْريُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقٍ، عن عائشة، قالت: كان النبيُّ عَيِّلِيَّ يُحْرَسُ حتى نزلت هذه الآيةُ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ . قالت: فأخرَج النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ رأسَه مِن القُبَّةِ، فقال: ﴿ أَيُّهَا الناسُ ، انْصَرفوا ، (فقد عصَمَنى اللَّهُ ) .

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى المصنف وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>۲) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤١٤/١ عن المصنف ، وأخرجه ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ، وتفسير ابن كثير ١٤٤/٣ من طريق الجريري به .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في م: « عبيدة » ، وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س : « فإن الله قد عصمني » .

والحديث أخرجه عبد بن حميد وعنه الترمذي (٣٠٤٦) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٣/٤ =

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ، قال: ثنا سفيانُ، عن عاصمٍ، عن القُرَظيِّ، أن رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِ ما زال يُحْرَسُ حتى أَنْزَل اللَّهُ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي مِن أَجْلِه نزَلَت هذه الآيةُ؛ فقال بعضُهم: نزَلَت بسببِ أَعْرابيِّ كان همَّ بقتلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فكفاه اللَّهُ إياه.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا أبو مَعْشَر ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيّ وغيرِه ، قال : كان رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ إذا نزَل مَنْزِلًا اخْتار له أصحابُه شجرةً ظليلةً فيَقِيلُ تحتها ، فأتاه أعرابي فاخترط سيفَه (١) ، ثم قال : مَن يَمْنَعُك منى ؟ قال : « اللّهُ » . فرُعِدَت يدُ الأعْرابيّ ، وسقط السيفُ منه . قال : وضرَب برأسِه الشجرة حتى انتشر دِماغُه ، فأنْزَل اللّهُ : ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾ .

وقال آخرون : بل نزَلَت لأنه كان يَخافُ قُريشًا ، فأُومِن مِن ذلك .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حَجاجٌ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال : كان النبيُ ﷺ يَهَابُ قُريشًا ، فلما نزَلَت : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . كان النبيُ ﷺ يَهَابُ قُريشًا ، فلما نزَلَت : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ . اسْتَلْقَى ثم قال : ﴿ مَن شاء فلْيَخْذُلْني ﴾ . مرتين أو (٣) ثلاثًا .

<sup>= (</sup>٦٦١٥)، والحاكم ٣١٣/٢، والبيهقى ٨/٩ من طريق مسلم بن إبراهيم به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦٨) تقسير) عن الحارث بن عبيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٨/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم في الدلائل وابن مردويه .

<sup>(</sup>١) اخترط سيفه: سله. الصحاح (خرط).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ وَ﴾ .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن ابنِ (١) أبى خالدٍ ، عن عامرٍ ، عن مَسْروقٍ ، قال : قالت عائشة : مَن حدَّثك أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كتَم شيئًا مِن الوحي فقد كذَب . ثم قرأَت : ﴿ يَمَا يُهَا كُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكً ﴾ الآية (٢) .

حدَّثنا ابنُ مُحميدٍ، قال: ثنا جَريرٌ، عن المغيرةِ، عن الشعبيّ، قال: قالت عائشةُ: مَن قال: إن محمدًا عَلِيلَةٍ كتَم فقد كذَب، وأعْظَم الفِرْيةَ على اللّهِ، قال اللّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ الآية.

/ حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا ابنُ عُليَةَ ، قال : أَخْبَرنا داودُ بنُ أَبَى ٣٠٩/٦ هندِ ، عن الشعبيِّ ، عن مسروقٍ ، قال : قالت عائشةُ : مَن زعَم أَن محمدًا عَلِيلِهُ كَتَم شيئًا مِن كتابِ اللَّهِ فقد أَعْظَم على اللَّهِ الفِرْيةَ ، واللَّهُ يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكُ ﴾ الآية (٣) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى الليثُ ، قال : ثنى خالدٌ ، عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ ، عن محمدِ بنِ الجهمِ ، عن مَسْروقِ بنِ الأَجْدَعِ ، قال : عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ ، عن محمدِ بنِ الجهمِ ، عن مَسْروقِ بنِ الأَجْدَعِ ، قال : دخلتُ على عائشةَ يومًا ، فسمِعْتُها تَقُولُ : لقد أَعْظَم الفِرْيةَ مَن قال : إن محمدًا كتَم شيئًا مِن الوحي . واللَّهُ يقولُ : ﴿ يَثَانِيمُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ ﴾ .

ويعنى بقولِه : ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ : يَمْنَعُك مِن أَن يَنالُوك بسُوءٍ . وَاللَّهُ مِن عَصامِ القِرْبَةِ ، وهو ما تُوكَى به مِن سَيْرٍ وخيطٍ ، ومنه قولُ الشاعرِ ('') :

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من صحيح البخاري، وينظر تهذيب الكمال ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧٥٣١، ٢٥٣١) من طريق وكيع وشعبة عن ابن أبي خالد به مطولا عن داود بن أبي هند عن الشعبي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧/٢٨٧) من طريق ابن علية به ، وأخرجه البخاري (٤٨٥٥) ، والترمذي (٣٠٦٨) ، والنسائي في الكبري (١١٥٣٢) من طريق داود به ، كلهم بأطول من هذا .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن للفراء ١/١٧١.

وقلتُ عليكم مالِكًا إن مالِكًا سيَعْصِمُكم إن كان في الناسِ عاصِمُ يعنى : يَمْنَعُكم .

وأما قولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ . فإنه يعنى : إن اللَّه لا يُوَفِّقُ للرُّشْدِ مَن حادَ عن سبيلِ الحقِّ ، وجار عن قصدِ السبيلِ ، وجحد ما جئته به مِن عندِ اللَّهِ ، ولم يَثْنَهِ إلى أَمْرِ اللَّهِ وطاعتِه فيما فرَض عليه وأوْجَبه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلنَّوْرَائَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْتَكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ .

وهذا أمْرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه نبيَّه محمدًا عَلَيْ بِإبلاغِ اليهودِ والنصارى الذين كانوا بين ظهرانَى مُهاجَرِه (١) ، يقولُ تعالى ذكرُه له: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء اليهودِ والنصارى : ﴿ يَنَاهَلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ ؛ التوراةِ والإنجيلِ (١) ، ﴿ لَسَنُم عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ التوراةِ والإنجيلِ (١) ، ﴿ لَسَنُم عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ ما تَدَّعُون أنكم عليه ، مما جاءكم به موسى عَلِي معشرَ اليهودِ ، ولا مما جاءكم به عيسى مَعْشَرَ النصارى ، ﴿ حَتَّى تُقِيمُوا التَورَكَة وَالإِنجيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن عيسى مَعْشَرَ النصارى ، ﴿ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَكَة وَالإِنجيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن عيسى مَعْشَرَ النصارى ، ﴿ حَتَّى تُقِيمُوا القُرْقانِ ، فتَعْمَلُوا بذلك كله ، وتُوْمِنُوا بما فيه رَبِّكُمُ مَ مِن اللَّهِ مَن عندِ اللَّهِ ، فلا تُكَذّبوا مِن الأيمانِ بمحمدِ عَلِي وتَصْديقِه ، وتُقرُّوا بأن كلَّ ذلك مِن عندِ اللَّهِ ، فلا تُكَذّبوا بشيءٍ منه ، ولا تُفرِقوا بينَ رسلِ اللَّهِ ، فتُوْمِنوا ببعضٍ ، وتَكْفُروا ببعضِ فإن الكفرَ بشيءٍ منه ، ولا تُفرُقوا بينَ رسلِ اللَّهِ ، فتُوْمِنوا ببعضٍ ، وتَكْفُروا ببعضِ فإن الكفرَ بواحدِ مِن ذلك كفرٌ بجميعِه ؛ لأن كتبَ اللَّهِ يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا ، فمن كذّب بعضِها فقد كذّب بجميعها .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك جاء الأثرُ .

21./7

حدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ وأبو كُرَيْبٍ ، قالا : ثنا يونُسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا محمدُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أُمره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ١ يقول ١.

ابنُ إسحاقَ ، قال : ثنى محمدُ بنُ أبى محمدِ مولى زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن عكرمة ، أو عن سعيدِ بنِ جُبيرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاء رسولَ اللَّهِ عَلَيْ رافعُ بنُ حارثة ، وسَلَامُ بنُ مِشْكمِ (() ، ومالكُ بنُ الصَّيْفِ ، ورافعُ بنُ حُريملة (() ، فقالوا : يا محمدُ ، وسَلَامُ بنُ مِشْكمِ أنك على مِلَّةِ إبراهيمَ ودينِه ، وتُؤْمِنُ بما عندَنا مِن التوراةِ ، وتَشْهَدُ أنها مِن اللَّهِ حقِّ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِةٍ : ﴿ بلى ، ولكنكم أَحْدَثُمُ وجحَدْتُم ما فيها ، مما أُخِد عليكم مِن الميثاقِ ، وكتَمْتُم منها ما أُمِنتُم أَنْ تُبيّنوه للناسِ ، وأنا برى يُ مِن عليكم مِن الميثاقِ ، وكتَمْتُم منها ما أُمِنتُم أَنْ تُبيّنوه للناسِ ، وأنا برى يُ مِن أَحْداثِكم » . قالوا : فإنا نَأْخُذُ بما () في أيدينا ، فإنا على الحقّ والهُدَى ، ولا نؤمِنُ بك أَحْداثِكم » . قالوا : فإنا نَأْخُذُ بما () في أيدينا ، فإنا على الحقّ والهُدَى ، ولا نؤمِنُ بك ولا نتَبِعُكُ . فأنزل اللَّهُ : ﴿ قُلْ يَتَاهُمُ مِن تَبِكُمُ مِن تَبِكُمُ ﴾ إلى : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ (أنكَفِرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرَينَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن تَبِكُمُ ﴾ إلى : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفْرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرِينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ ألكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَينَ ﴾ (أنكَفرَيْمَ أَنْ تُمْمِن عَلَيْهُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ عَلَيْمُ مِن تَرْبَعُمُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَوْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَ

حدَّثنى يونُسُ، قال: أَخْبَرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا التَّوْرَئة وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن وَمَا أُنزِلَ إِللَّهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا التَّوْراةُ لليهودِ، والإنجيلُ للنصارى. وَيَكُمُ مِّن وَيَكُم مِّن أهلِ الكتابِ ؛ التَّوْراةُ لليهودِ، والإنجيلُ للنصارى. ﴿ وَمَا أُنزِلَ إلينا مِن ربّنا، أى: ﴿ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُوا ﴾ : حتى تَعْمَلُوا بما فيه (٥).

<sup>(</sup>١) في ص، م، ت ١، ت٢، ت ٣: «مسكين». وسلام بتخفيف اللام، وتشدد أيضًا. ينظر التاج (سلم). (١) في م: «حرملة».

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( مما ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٥٦٧، ٥٦٨. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٤/٤ (٦٦١٨) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد قوله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٩/٢ عن ابن عباس إلى ابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١١٧٤، ١١٧٥ ( ٦٦٢١، ٦٦٢٠، ٢٦٢٢) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَننَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ ﴾ .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾: وأُقْسِمُ ليَزِيدَنَّ كثيرًا مِن هؤلاء اليهودِ والنصارى، الذين قصَّ قَصَصَهم في هذه الآياتِ الكتابُ الذي أُنْزَلْتُه إليك يا محمدُ، ﴿ طُغْيَنَا﴾. يقولُ: تَجَاوُزًا وغُلُوًا في التكذيبِ لك على ما كانوا عليه لك مِن ذلك قبلَ نزولِ الفرقانِ، ﴿ وَكُفْرًا ﴾. يقولُ: ومجحودًا لنبوتِك.

[ ٧٠٠٢/١] وقد أتَيْنا على البيانِ عن معنى « الطُّغيانِ » فيما مضَى قبلُ (١)

وأما قولُه : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ . يعنى بقولِه (٢) : ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ : فلا تَعْزَنْ . يقالُ : أَسِى فلانٌ على كذا . إذا حزِن ، يَأْسَى أَسَّى ، ومنه قولُ الراجزِ (٣) : وانْحَلَبَت (٤) عَيْناه مِن فَرْطِ الأَسَى

يقولُ تعالى ذكره لنبيه: لا تَحْزَنْ يا محمدُ على تكذيبِ هؤلاء الكفارِ مِن اليهودِ والنصارى مِن بنى إسرائيلَ لك، فإن مثلَ ذلك منهم عادةٌ وخلُقٌ في أنبيائِهم، فكيف فيك ؟

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

<sup>(</sup>۱) ينظر ما تقدم في ۱/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في م : « يقول » .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ص ١٢٣، واللسان (ح ل ب).

<sup>(</sup>٤) في م: ( أبخلت ) . وانحلبت عيناه: سال دمعهما . ينظر اللسان (ح ل ب ).

علىٌ بنِ أبى طلحةَ ، / عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَيَزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن ٣١١/٦ وَيَبْ رَبِّكَ طُلغَيْنَنَا وَكُفُرًا ﴾ . قال : الفُرْقانُ ، يقولُ : فلا تَحْزَنْ .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المُفضَّلِ ، قال : ثنا أَسْباطُ ، عن السديِّ قولَه : ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ . قال : لا تَحْزَنْ (١) .

القولُ فى تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَالنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلاِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۚ فَلَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: إن الذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه، وهم أهلُ الإسلامِ، ﴿ وَالشَّهِرُىٰ ﴿ وَالشَّهِعُونَ ﴾ وقد بيَّنا أمرَهم أَهلُ الإسلامِ، ﴿ وَالشَّهِودُ، ﴿ وَالصَّهِعُونَ ﴾ وقد بيَّنا أمرَهم أَن ، ﴿ وَالتَّهَرُىٰ مَنْ ءَامَن ﴾ منهم، ﴿ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فصدَّق بالبعثِ بعدَ المماتِ، ﴿ وَعَمِلَ ﴾ منهم، ﴿ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فصدَّق بالبعثِ بعدَ المماتِ، ﴿ وَعَمِلَ ﴾ مِن العملِ، ﴿ صَلِبِحًا ﴾ لمعادِه، ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما قَدِموا عليه مِن الهوا له القيامةِ ، ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ على ما خلَّفوا وراءَهم مِن الدنيا وعيشِها بعدَ مُعاينتِهم ما أَكْرَمهم اللَّهُ به مِن جَزيلِ ثوابِه .

وقد بيَّنا وجهَ الإغرابِ فيه فيما مضَى قبلُ بما أغْنَى عن إعادتِه (١).

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ وُسُلُا حُكُمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا وُفَرِيقًا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٧٥/٤ عقب الأثر (٦٦٢٣) من طريق عمرو بن حماد ، عن أسباط به .

<sup>(</sup>٢) بعده في س: « آمنوا » ..

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٣٤/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ٨٩/٣، ٩٠.

# يَقْتُلُونَ ۞ ﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: أُقْسِمُ لقد أخَذنا ميثاقَ بني إسرائيلَ على الإخلاص و(١) تَوْحيدِنا ، والعمل بما أمَرْناهم به ، والانْتهاءِ عما نَهيْناهم عنه ، وأرسَلنا إليهم بذلك رسلًا ، ووعَدْناهم على ألسنِ رسلِنا إليهم على العملِ بطاعتِنا الجزيلَ مِن الثوابِ، وأَوْعَدْناهم على العمل بمعصيتِنا الشديدَ مِن العقابِ، كلما جاءَهم رسولٌ لنا بما لا تَشْتَهِيه نفوسُهم، ولا يُوافِقُ محبَّتَهم، كذَّبوا منهم فريقًا، ويَقْتُلُونَ منهم فريقًا، نقضًا لميثاقِنا الذي أَخَذْناه عليهم، وجُرْأةً علينا وعلى خلافِ أَمْرنا .

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَّنَّةُ فَعَمُواْ وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمٌّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى : وظنَّ هؤلاء الإسرائيليون الذين وصَف تعالى ذكرُه صفتَهم أنه أخَذ ميثاقَهم ، وأنه أرْسَل إليهم رسلًا ، وأنهم كانوا كلما جاءَهم رسولٌ بما لا ٣١٢/٦ تَهْوَى أَنفشهم كذَّبوا فريقًا ، وقتَلوا فريقًا / ، - ألَّا(٢) يَكُونَ لهم مِن اللَّهِ ابْتلامٌ والْحَتِبارُ بالشَّدائدِ مِن العُقوباتِ بما كانوا يَفْعَلون ، ﴿ فَعَـمُواْ وَصَـمُّواْ ﴾ . يقولُ : فعَمُوا عن الحقِّ والوَفاءِ بالميثاقِ الذي أخَذْتُه عليهم مِن إخلاص عبادتي، والانْتِهاءِ إلى أمرى ونَهْيي، والعمل بطاعتي، بحِسْبانِهم ذلك وظنُّهم، وصَمُّوا عنه ، ثم تُبْتُ عليهم ، يقولُ : ثم هدَيْتُهم بلُطْفِ منى لهم - حتى أنابوا ورجَعوا عما كانوا عليه مِن معاصِيٌّ وخلافِ أمْري ، والعمل بما أكْرَهُه منهم - إلى العمل بما أُحِبُّه، والانْتهاءِ إلى طاعتى وأمرى ونهيى، ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْبِّرُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( لا ١ .

مِنْهُمْ ﴾ . يقولُ : ثم عَمُوا أيضًا عن الحقّ والوفاءِ بميثاقى الذى أَخَذَتُه عليهم مِن العملِ بطاعتى ، والانتهاءِ إلى أمرى ، واجتنابِ معاصى ، ﴿ وَصَحَمُوا حَكِثيرٌ مِنْهُمْ ﴾ . يَقُولُ : عَمِى كثيرٌ مِن هؤلاء الذين كُنْتُ أَخَذتُ ميثاقهم مِن بنى إسرائيلَ باتباعِ رسلى ، والعملِ بما أنزَلتُ إليهم مِن كتبى ، عن الحقّ ، وصَمُّوا بعد توبتى عليهم ، واستنقاذى إياهم مِن الهلكةِ ، ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ نِما يَعْمَلُونَ ﴾ . يَقُولُ : بصيرٌ فيرى أعمالَهم حيرَها وشرَّها ، فيُجازِيهم يومَ القيامةِ بجميعِها ، إن خيرًا فخيرًا ، وإن شرًّا فشرًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ الآية . يقولُ : حسِب القومُ ألا يَكُونَ بلاءٌ ، ﴿ فَعَمُواْ وَصَعُواْ ﴾ ، كلما عرَض (١) بلاءٌ ابْتُلوا به هلكوا فيه (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىّ : ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمَّواْ ﴾ . يَقُولُ : حسِبوا أَلا يُبْتَلوا ، فعَمُوا عن الحقّ وصمُّوا " .

حدَّثنا ابنُ وكيع، [٧٠٢/١] قال: ثنا أبي، عن مبارك، عن الحسنِ:

<sup>(</sup>١) بعده في تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور: ﴿ لَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٨/٤ (٦٦٤١) من طريق يزيد به مقتصرا على آخره، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٨/٤ (٦٦٣٩) من طريق أحمد بن المفضل به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٩٢ إلى أبي الشيخ . ( تفسير الطبري ٣٧/٨ )

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ . قال : بلاءً . .

حدَّثنا المثنى، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنى معاويةً، عن عليِّ، عن ابنِ عباس: ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ . قال: الشركُ (٢) .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفةَ ، قال : ثنا شبلٌ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ . قال : اليهودُ (٢٠) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدٍ : ﴿ فَعَمُواْ وَصَمَهُواْ ﴾ . قال : يَهودُ . قال ابنُ مُجريج ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ ، قال: هذه الآيةُ لبني إسرائيلَ. قال: والفتنةُ البلاءُ والتمحيصُ.

القولُ في تأويل قولِه عز ذكرُه : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٣١٣/٦ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَى إِسْرَةِ بِلَ / ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّاهُمُ مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنْكُ ٱلنَّـارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصكارٍ ١٠٠٠ ﴾.

وهذا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن بعض ما فتَن به الإسرائيليين الذين أخبرَ عنهم أنهم حسِبوا ألا تكونَ فتنةً ، يقولُ تعالى ذكره : فكان مما ابْتَليتُهم واخْتَبَرتُهم به - فنقَضوا فيه ميثاقي، وغيّروا عهدِي الذي كُنْتُ أَخَذته عليهم بألا يَعْبُدُوا سِواى، ولا يَتَّخِذُوا ربًّا غيرى، وأن يُوِّحُدُوني، ويَنْتَهُوا إلى طاعتي - عبدي عيسي ابنُ مريمَ، فإني خَلَقْتُه، وأَجْرَيتُ على يَدِه نحوَ الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٧/٤ (٦٦٣٨) من طريق وكيع به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩٩/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٧/٤ (٦٦٣٧) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٨/٤ (٦٦٤٠) من طريق ابن أبي نجيح به .

أَجْرَيْتُ على يَدِ كثيرٍ مِن رسلى ، فقالوا كفرًا منهم: هو الله . وهذا قولُ اليعقوبيةِ مِن النصارى ، عليهم غَضَبُ الله . يقولُ الله تعالى ذكره: فلما اختَبَرَتُهم وابْتَلَيْتُهم بما ابْتَلَيتُهم به أشرَكوا بى ، وقالوا لخلقٍ مِن خَلْقى ، وعبد مثلِهم مِن عبيدى ، وبَشَرِ نحوِهم ، معروف نسبه وأصله ، مولودٍ مِن البشرِ ، يَدْعُوهم إلى توحيدى ، ويَأْمُرهم بعبادتى وطاعتى ، ويُقِرُ لهم بأنى ربه وربهم ، ويَنْهاهم عن أن يُشْرِكوا بى شيعًا - هو إلههم . جهلًا منهم بالله وكفرًا به ، ولا ينبغى لله أن يكونَ والدًا ولا مولودًا .

ويَعْنَى بقولِه : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِى إِسْرَوْ بِلَ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴾ . يقولُ : اجعَلوا العبادة والتَّذَلَّلَ للذي له يَذِلُّ كلَّ شيء ، وله يَخْضَعُ كلَّ موجودٍ ، ﴿ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴾ . يقولُ : مالكي ومالككم ، وسيدى وسيدَكم ، الذي خلقني وإياكم . ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ أن يَسْكُنها في الآخرةِ ، ﴿ وَمَأْوَلُهُ ٱلنّاذُ ﴾ . يقولُ : ومَرْجِعُه ومكانُه الذي يَأْوِي إليه ، ويَصيرُ في مَعادِه ، مَن جعَل للّهِ شريكًا في عبادتِه ، نارُ جهنم ، ﴿ وَمَا لِلظّلِمِينَ ﴾ . يقولُ : وليس لمن فعَل غيرَ ما أباح اللّهُ له ، وعبَد غيرَ الذي له عبادةُ الحِلقِ ، ﴿ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ يَشُورُونه يومَ القيامةِ مِن اللّهِ ، فينْقِذُونه منه إذا أورَده جهنم .

القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَكَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَا إِلَا اللَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ كَفَرُواْ مِنهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴾.

وهذا أيضًا خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن فريقٍ آخرَ مِن الإسرائيليين الذين وصَف صفتَهم في الآياتِ قبلُ ، أنه لما ابتلاهم بعدَ حِسْبانِهم أنهم لا يُنتَلَوْن ولا يُفْتَنون ، قالوا كفرًا بربِّهم وشركًا : اللَّهُ ثالثُ ثلاثةٍ . وهذا قولٌ كان عليه جماهيرُ النصارى قبلَ

افتراقِ اليَعْقُوبِيةِ والملكيةِ (١) والنَّسْطُورِيةِ ، كانوا فيما بلَغنا يَقُولُون : الإلهُ القديمُ جوهرٌ واحدٌ ، يَعُمُّ ثلاثةَ أقانيمَ ؛ أبًا والدَّا غيرَ مولودٍ ، وابنًا مولودًا غيرَ والدٍ ، وزوجًا متَتَبَّعةً بينهما . يقولُ اللَّهُ تعالى ذكرُه مكذِّبًا لهم فيما قالوا مِن ذلك : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَرَحِدٌّ ﴾ . يقولُ : ما لكم معبودٌ ، أيُّها الناسُ ، إلا معبودٌ واحدٌ ، وهو الذي ليس بوالدِ لشيءِ ، ولا مولودِ ، بل هو خالقُ كلِّ والدِ ومولودِ ، ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ . يقولُ : إن لم يَتْتَهوا قائلو هذه المقالةِ عما يَقُولُون مِن قولِهم : اللَّهُ ثالثُ / ثلاثة . ﴿ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ ﴾ . يقولُ : ليمسَّنَّ الذين يَقُولُون هذه المقالةَ، والذين يَقُولُون المقالةَ الأخرى (٢): هو المسيحُ ابنُ مريمَ. لأن الفريقين كلاهما كفرةٌ مشركون ، فلذلك رجَع في الوعيدِ بالعذابِ إلى العموم ، ولم يَقُلْ: ليمسَّنَّهم عذابٌ أليمٌ . لأن ذلك لو قيل كذلك صار الوعيدُ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه خاصًا لقائل القولِ الثاني، وهم القائلون: اللَّهُ ثالثُ ثلاثةٍ. ولم يَدْخُلْ فيهم القائلون : المسيئ هو اللَّهُ . فعمَّ بالوعيدِ تعالى ذكرُه كلَّ كافر ، ليَعْلَمَ المخاطَبون بهذه الآياتِ أن وعيدَ اللَّهِ قد شمِل كِلا الفريقين مِن بني إسرائيلَ ، ومَن كان مِن الكفارِ على مثل الذي هم عليه.

فإن قال قائلٌ: وإن كان الأمرُ على ما وصَفتَ ، فعلى مَن عادت الهاءُ والميمُ اللتان في قولِه: ﴿ مِنْهُمْ ﴾ ؟ قيل: على بني إسرائيلَ.

فتأويلُ الكلامِ إذ كان الأمرُ على ما وَصفنا: وإن لم يَتْتَهِ هؤلاء الإسرائيليون عما يَقُولُون في اللَّهِ مِن عظيمِ القولِ ، ليَمَسَّنَّ الذين يَقُولُون منهم: إن المسيحَ هو اللَّهُ . والذين يَقُولُون : إن اللَّهُ ثالثُ ثلاثةٍ . وكلَّ كافرِ سلَك سبيلَهم - عذابٌ أليمٌ

411/7

<sup>(</sup>١) في م: « الملكانية ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ١ و ١.

بكفرِهم باللَّهِ.

وقد قال جماعةٌ مِن أهلِ التأويلِ بنحوِ قولِنا، في أنه عُنيَ بهذه الآياتِ النصاري.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ ، قال : ثنا [ ٧٠٠٣/١] أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوَا إِنَّ اللَّهَ قَالِثُ قَلَىثَةُ ﴾ . قال : قالت النصارى : هو المسيخ وأمَّه . فذلك قولُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّهِ النَّهَ وَلُ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّهِ النَّهَ فَيْ وَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ ﴾ نحوَه (٢) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةً وَاللَّهُ عَـ غُورٌ رَحِيبُ مُن ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: أفلا يَرْجِعُ هذان الفريقان الكافران ، القائلُ أحدُهما: ﴿ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ اللَّهَ مُو الْمَسِيحُ اَبَنُ مَرَيَعً ﴾ . والآخرُ القائلُ: ﴿ إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاتُهُ ﴾ . عما قالا مِن ذلك ، و "يُنيبان مما قالا ونطَقا" به مِن كفرِهما ، ويَسْأَلان ربَّهما المغفرة مما قالا ، ﴿ وَاللَّهُ عَنَفُورٌ ﴾ لذنوبِ التائبين مِن خلقِه ، المُنيبين إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٩/٤ (٦٦٤٦) من طريق أحمد بن المفضل به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

والأثر في تفسير مجاهد ص٣١٣ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٧٨/٤ (٦٦٤٤) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٠٠/٢ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : « يتوبان بما قالا وقطعا » .

طاعتِه بعدَ معصيتِهم، ﴿ رَحِيتُ ﴾ بهم في قبولِه توبتَهم، ومُراجعتَهم إلى ما يُحرِبُ مما يَكْرَهُ، فيَصْفَحُ بذلك مِن فعلِهم عما سلَف مِن إجرامِهم قبلَ ذلك.

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ الرَّسُلُ وَأُمْتُهُ مِبِدِيقَتُهُ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامُ ﴾.

210/7

ا وهذا مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه احْتجاجُ (النبيَّه محمد عَلِيلِهُ على فِرَقِ النصارى فى قولِهم فى المسيحِ ، يقولُ مُكَذِّبًا لليَعْقُوبِيةِ فى قِيلِهم : هو اللَّه . والآخرين فى قيلِهم : هو اللَّه : ليس القولُ كما قال هؤلاء الكفَرةُ فى المسيحِ ، ولكنه ابنُ مريمَ ، ولَدَته ولادةَ الأمهاتِ أبناءَهن ، وذلك مِن صفةِ البشرِ ، لا مِن صفةِ خالقِ البشرِ ، وإنما هو للَّه رسولٌ كسائرِ رسلِه الذين كانوا قبلَه ، فمضَوْا وخَلَوْا ، أَجْرَى على يدِه ما شاء أن يُجْرِيَه عليها مِن الآياتِ والعِبَرِ ؛ حجةً له على صدقِه ، وعلى أنه للَّه رسولٌ إلى مَن أَرْسَله إليه مِن خلقِه ، كما أَجْرَى على أيدى مَن قبلَه مِن الرسلِ مِن الآياتِ والعبرِ ، والعبرِ ، وجةً لهم على حقيقةِ صدقِهم فى أنهم للَّه رسلٌ .

﴿ وَأَمْتُهُ صِدِّيقَةً ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأمُّ المسيحِ صِدِّيقةً . والصِّدِّيقةُ الفِعِّيلةُ مِن الصدقِ ، ومنه قولُه الفِعِّيلةُ مِن الصدقِ ، وكذلك قولُهم : فلانٌ صِدِّيقٌ . فِعِيلٌ مِن الصدقِ ، ومنه قولُه تعالى ذكرُه : ﴿ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [النساء: ٢٩] . وقد قيل : إن أبا بكر الصديق رضِي اللَّهُ عنه إنما قيل له : الصِّدِيقُ لصدقِه . وقد قيل : إنما سُمِّي صِدِّيقًا لتصديقِه النبيّ عَيِّلِيَّةٍ في مسيرِه في ليلةٍ واحدةٍ إلى بيتِ المقدسِ مِن مكةً وعودِه إليها .

وقولُه : ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ﴾ . خبرٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه عن المسيحِ وأمَّه ، أنهما كانا أهلَ حاجةٍ إلى ما يَغْذُوهما وتَقُومُ به أَبْدانُهما ، مِن المَطاعم

<sup>(</sup>١) في النسخ: « احتجاجا ٥. وسيأتي في كلام المصنف في الآية بعدها كما أثبتناه .

والمَشاربِ ، كسائرِ البشرِ مِن بنى آدم ، فإن مَن كان كذلك فغيرُ كائنِ إلهًا ؛ لأن المُحتاج إلى الغذاءِ قِوَامُه بغيرِه ، وفي قِوامِه بغيرِه وحاجتِه إلى ما يُقِيمُه دليلٌ واضحٌ على عجزه ، والعاجزُ لا يكونُ إلا مربوبًا لا ربًّا .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ اَنظُرَ كَيْفَ نُبَيِّتُ لَهُمُ الْآيكَتِ ثُمَّ اَنظُرَ أَنَّ يُؤْنَكُونَ اللهِ .

يقولُ تعالى ذكره لنبيه محمد على : ﴿ انظر ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ الْمُعَلِمُ ﴾ لهؤلاء الكَفَرةِ مِن اليهودِ والنصارى ﴿ اللّاَيَتِ ﴾ وهى الأدلة والأعلام والحبحج على بُطُولِ ما يَقُولُون فى أنبياءِ اللّهِ ، وفى فِرْيتِهم على اللّهِ ، وادّعائِهم له ولدًا ، وشهادَتِهم لبعضِ خلقِه بأنه لهم ربّ وإله ، ثم لا يَوْتَدِعون عن كذبِهم وباطلِ قِيلِهم ، ولا يَنْزَجِرون عن فِرْيتِهم على ربّهم وعظيمِ جهلِهم ، مع وُرودِ الحُجِعِ القاطعةِ عذرَهم عليهم ، يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عليهم ، مع أنظر ﴾ يا القاطعةِ عذرَهم عليهم ، يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمد عليهم آياتِنا على بُطولِ محمدُ ، ﴿ أَنَّ مُونِي عَن بيانِنا الذي نُبَيّئُهُ ( ) لهم ؟ وكيف عن الهُدَى الذي قولِهم ، أيَّ وجه يُضرَفون عن بيانِنا الذي نُبَيّئُه ( ) لهم ؟ وكيف عن الهُدَى الذي نَهْدِيهم إليه مِن الحقِّ يَضِلُون ؟

والعربُ تقولُ لكلِّ مَصْروفِ عن شيءٍ: هو مَأْفُوكٌ عنه. يقالُ: قد أَفَكْتُ فلانًا عن كذا، أى: صرَفْتُه عنه، فأنا آفِكُه أَفْكًا، وهو مَأْفوكٌ، وقد أُفِكَت الأرضُ، إذا صُرِف عنها المطرُ.

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ قُلْ أَنَّبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَقْعَا فَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَقْعَا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م: « بينته ».

وهذا أيضًا المحتجاج مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه لنبيّه ﷺ على النصارى القائلين في المسيح ما وصَف مِن قِيلِهم فيه قبل ، يقولُ تعالى ذكرُه لمحمد ﷺ : ﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء الكفَرةِ مِن النصارى الزاعمين أن المسيح ربّهم ، القائلين أن إن اللَّه ثالثُ ثلاثة : ﴿ أَنَّعَبُدُونَ ﴾ سوى اللَّهِ الذي يَمْلِكُ ضَرَّكم ونفعكم ، وهو الذي خلَقَكم ورزَقكم ، وهو يُحييكم ويُميتُكم - شيئًا ﴿ لاَ يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلاَ الله ، يُخيرُهم تعالى / ذِكْرُه أن المسيح الذي زعم مَن زعم مِن النصارى أنه إلله ، والذي زعم مَن زعم من زعم من النصارى أنه إلله ، والذي زعم مَن زعم من النصارى أنه الله والذي زعم مَن زعم من زعم منهم أنه للَّهِ ابن ، لا يَمْلِكُ لهم ضرًا يَدْفَعُه عنهم إن أحلَّه اللَّهُ بهم ، ولا نفعًا يَجْلِبُه إليهم إن لم يَقْضِه اللَّهُ لهم . يقولُ تعالى ذكرُه : فكيف يكونُ ربًّا وإلهًا مَن كانت هذه صِفَتُه ، بل الربُّ المعبودُ الذي بيدِه كلُّ شيء والقادرُ على كلُّ شيء ، فإياه فاعبُدوا وأخْلِصوا له العبادة ، دونَ غيرِه مِن العَجزةِ الذين لا يَنْفَعونكم ولا يَضُرون '.

وأما قولُه : ﴿ وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . فإنه يعنى تعالى [ ٧٠٠٧ ن ] ذِكْرُه بذلك : واللَّهُ هو السميعُ لاسْتغفارِهم لو اسْتغفروه مِن قيلِهم ما أخبَر عنهم أنهم يقولونه في المسيحِ ، ولغيرِ ذلك مِن منطقِهم ومنطقِ خلقِه ، العليمُ بتوبيّهم لو تابوا منه ، وبغيرِ ذلك مِن أُمورِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ قُلْ يَتَأَمَّلُ الْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَمْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآهِ السَّكِيلِ اللهِ ﴾ .

وهذا خطابٌ مِن اللَّهِ تعالى ذِكْرُه لنبيَّه محمدٍ عِلِيَّةٍ ، يقولُ تعالى ذكرُه :

<sup>(</sup>١) في م: « والقائلين » .

<sup>(</sup>۲) في ت ۲: « يضرونكم » .

﴿ قُلْ ﴾ يا محمدُ لهؤلاء الغاليةِ مِن النصاري في المسيح: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ ﴾. يعنى بالكتابِ : الإنجيلَ ، ﴿ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ . يقولُ : لا تُفْرِطوا في القولِ فيما تَدينون به من أمرِ المسيح ، فتُجاوِزوا فيه الحقَّ إلى الباطلِ ، فتقولوا فيه : هو اللَّهُ . أو : هو ابنُه . ولكن قولوا : هو عبدُ اللَّهِ وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه . ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوَا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْـ لُ وَأَضَكُلُواْ كَوْبِيرًا﴾ . يقولُ : ولا تَتَّبِعوا أيضًا في المسيح أهواءَ اليهودِ الذين قد ضَلُّوا قبلَكم عن سبيل الهُدَى في القولِ فيه ، فتقولوا(١) فيه كما قالوا: هو لغير رَشْدةٍ . وتَبْهَتوا أُمَّه كما بَهَتوها(٢) بالفِرْيَةِ وهي صِدِّيقةٌ ، ﴿ وَأَضَالُوا كَثِيرًا ﴾ . يقولُ تعالى ذكرُه : وأضلَّ هؤلاء اليهودُ كثيرًا مِن الناسِ ، فحادوا بهم عن طريقِ الحقِّ ، وحمَلوهم على الكفرِ باللَّهِ ، والتكذيبِ بالمسيح ، ﴿ وَضَالُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . يقولُ : وضلَّ هؤلاء اليهودُ عن قَصْدِ الطريقِ ، وركِبوا غيرَ مَحجَّةِ الحقِّ . وإنما يعنى تعالى ذكرُه بذلك كفرَهم باللَّهِ وتكذيبَهم رُسُلَه ؛ عيسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم ، وذهابَهم عن الإيمانِ وبُعْدَهم منه ، وذلك كان ضلالَهم الذي وصَفهم اللَّهُ به .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسي ، عن ابنِ أبي نَجيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . قال : يهودُ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ١، وفى ص، م، ت ٢، ت ٣، س: « تقولون ». والمثبت مما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>۲) في م: « يبهتونها » .

<sup>(</sup>٣) تفسير مجاهد ص٣١٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨١/٤ (٦٦٥٩) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا ءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبَّلُ وَأَضَكُوا كَا تَتَبِعُوا الله عَن عَدْلِ فَهم أُولئك الذين ضَلُّوا وأضَلوا أتباعهم ، ﴿ وَضَكُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ عن عَدْلِ السبيل (١) .

۳۱۷/٦

/ القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ بَخِتَ إِشْرَاءِيلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه لنبيِّه محمد عَلِيلِيَّهِ: قل لهؤلاء النصارى الذين وصَف تعالى ذكرُه صِفَتَهم: لا تَغْلوا ، فتقولوا في المسيحِ غيرَ الحقِّ ، ولا تقولوا فيه ما قالت اليهودُ الذين قد لعَنهم اللَّهُ على لسانِ أنبيائِه ورُسُلِه ؛ داودَ وعيسى ابنِ مريم ، وكان لعنُ اللَّهِ إياهم على ألسنتِهم .

كالذى حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَةً ﴾ . قال : لُعِنوا بكلِّ لسانِ ؛ لُعِنوا على عهدِ على موسى فى التوراةِ ، ولُعِنوا على عهدِ داودَ فى الزَّبورِ ، ولُعِنوا على عهدِ عيسى فى الإنجيل ، ولُعِنوا على عهدِ محمد عَلِي فى القرآنِ (٢) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنُ بَنِي عِلَى اللَّهِ بِلَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٨١/٤ (٦٦٦، ٦٦٦٠) من طريق أحمد بن مفضل به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٣٠٠/ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٢/٤ (١١٦٣) عن محمد بن سعد به .

لسانِ عيسى ابنِ مريمَ ، ولُعِنوا في الزَّبورِ على لسانِ داودَ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضَيْلٍ ، عن أبيه ، عن خُصَيفِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَخِتَ إِسْرَمِيلَ عَلَىٰ لِيَ جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَخِتَ إِسْرَمِيلَ عَلَىٰ لِيكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَيَدً ﴾ . قال : خالطوهم بعدَ النَّهْي في تجاراتِهم ، فضرَب اللَّهُ قلوبَ بعضِهم ببعضٍ ، فهم ملعونون على لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن حُصَينِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَالَّذِينَ صَرَّيَعً ﴾ . قال : لُعِنوا على لسانِ داودَ فصاروا قردةً ، ولُعِنوا على لسانِ عيسى فصاروا خنازير (٣) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ قولَه : ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ حَكَفَرُواْمِنْ بَنِ ۖ إِسْرَهِ مِلَ ﴾ : بكلّ لسانٍ ؟ لَعنوا : على عهدِ موسى فى التوراةِ ، وعلى عهدِ داودَ فى الزبورِ ، وعلى عهدِ عيسى فى الإنجيلِ ، ولُعنوا على لسانِ محمد عَيْلِينَ فى القرآنِ . قال ابنُ جُرَيجٍ : وقال فى الإنجيلِ ، ولُعنوا على لسانِ محمد عَيْلِينَ فى القرآنِ . قال ابنُ جُرَيجٍ : وقال آخرون : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن افْتَرَى على وعلى قال : ثم أصابتهم لعنتُه ، ودعا عليهم عيسى فقال : اللَّهِ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى قال " ثم أصابتهم لعنتُه ، ودعا عليهم عيسى فقال : اللَّهِ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى قال . اللَّهِ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ وعلى اللهُ اللَّهُ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ على اللَّهُ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن افْتَرى على وعلى اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨١/٤، ١١٨٢ (٦٦٦٢) من طريق أبي صالح به .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١ ٣٠ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٠١/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

أُمِّي ، واجْعَلْهم قِردةً خاسئين .

حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، قال : ثنا أَبو مِحْصَنِ حُصَينُ بنُ نُمَيرٍ ، عن حُصَينِ ، يعنى ابنَ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبي مالكِ ، قال : ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَحْصَينِ ، يعنى ابنَ عبدِ الرحمنِ ، عن أَبي مالكِ ، قال : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَى لَسَانِ دَاوِدَ قِردةً ، وعلى بَنْ مِنْ عَلَى لِسَانِ دَاوِدَ قِردةً ، وعلى لسانِ عيسى خنازيرَ .

حدَّثنى يعقوب ، قال : ثنا هُشيم ، قال : أخبرنا مُحصَين ، عن أبى مالكِ مثله . [ ١/٤ ، ٧و ] حدَّثنا أبو كريب ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ الحُحاربي ، عن العلاءِ بنِ المُسيب ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ مُرَّة ، عن سالم الأَفْطَس ، عن أبى عُبَيدة ، عن ابنِ مسعود ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلَة : «إن الرجلَ مِن بنى إسرائيلَ كَان إذا رأى أخاه على الذنبِ نهاه عنه تَعْذيرً ( أ ) ، فإذا كان مِن الغدِ لم يَمْنعُه ما رأى منه أن يكونَ أكيلَه وخَلِيطَه وشَريبَه ، فلما رأى ذلك منهم ضرَب بقلوبِ بعضِهم على بعضِ ، ولعنهم على لسانِ نبيهم داودَ وعيسى ابنِ مريم ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُونُ عن يَعْدَونَ أَكِيلَه وَلَذَى نفسى بيدِه ، لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ، ولتَنْهَوُنَّ عن يَعْتَدُونَ ﴾ » ؛ ثم قال : « والذي نفسى بيدِه ، لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ، ولتَنْهَوُنَّ عن

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٣٩/٣ عن ابن جريج نحوه .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١/٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٧٠ – تفسير)، وابن أبي حاتم ١١٨٢/٤ (٦٦٦٤) من طريق حصين بن عبد الرحمن به، وعند سعيد بلفظ آخر وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠١/٢ إلى أبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في م : « تعزيرا » قال ابن الأثير : أي : نهيا قصَّروا فيه ولم يبالغوا ، وضع المصدر موضع اسم الفاعل حالا . النهاية ٣/ ١٩٨.

المنكرِ ، ولتَأْخُذُنَّ على يَدَي المُسيءِ ، ولتؤطِّرنَّه (١) على (الحقِّ أَطْرًا) ، أو ليَضْرِبنَّ اللَّهُ قلوبَ بعضِ على بعضِ ، ولَيَلْعَنَنَّكم كما لعنهم (١) .

حدَّثنا ابنُ حُمَيدِ، قال: ثنا الحكمُ بنُ بشيرِ بنِ سلمانَ ، قال: ثنا عمرُو بنُ قَيْسِ المُلائيُ ، عن عليٌ بنِ بَذِيمةَ ، عن أبي عُبيدةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال: لما فشا المنكرُ في بني إسرائيلَ ، جعل الرجلُ يَلْقَى الرجلَ فيقولُ: يا هذا ، اتَّقِ اللَّه . ثم لا يَمْنَعُه ذلك أن يؤاكلَه ويُشارِبَه ، فلما رأى اللَّهُ ذلك منهم ضرَب بقلوبِ بعضِهم على بعضٍ ، ثم أنزَل فيهم كتابًا: ﴿ لُعِنَ اللَّهُ ذلك منهم ضرَب بقلوبِ بعضِهم على ليكانِ دَاوُدَد أنزَل فيهم كتابًا: ﴿ لُعِنَ اللَّهُ يَمْنَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ يَكِنَ السَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ . وكان رسولُ يَتَنَاهُونَ مَن مُنكِ فَعَلُوا الظالمَ على اللَّهِ عَيْقِهُ مُتكمًا فَجلَس وقال: « كلا والذي نفسِي بيدِه: حتى تَأْطِروا الظالمَ على الحقِ أَطرًا الْ

حدَّ ثنا على بنُ سهلِ الرملي ، قال : ثنا المُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا على بنُ بَذِيمةَ ، عن أبي عُبيدةَ ، أظنَّه عن مُسروقٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : قال :

<sup>(</sup>۱) فى ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « ولتواطونه »، وفى م: « لا تواطئونه »، وفى مصادر التخريج: « لتأطرنه ». وما فى النسخ تصحيف ما أثبتناه ، وأطره وأطّره : عطفه ، ينظر النهاية ١/ ٥٣، واللسان (أطر) . (٢ - ٢) فى م: « الحواطر » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٥٠٣٥)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٨١/٤ (٢٦٦١) من طريق المحاربى به، وأخرجه أبو داود أيضًا (٤٣٣٧)، وأخرجه البيهقى فى الشعب (٧٥٤٥) من طريق سالم الأفطس به، وأخرجه أبو داود أيضًا (٤٣٣٧)، والطبراني (٢٦٧،١،٢٦٨) من طريق العلاء به عن عمرو مرة، عن سالم الأفطس به، وأخرجه أبو يعلى (٩٤،٥) من طريق العلاء به بدون ذكر سالم الأفطس، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٠٠٣ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٥٠/٦ (٣٧١٣)، وأبو داود (٤٣٣٦)، وابن ماجه عقب حديث (٤٠٠٦)، والترمذى (٤٠٠٣) عقب الحديث (٣٠٤٨)، والطبراني ١٧٩/١ (١٠٢٦٤ – ٢٦٦٦) من طريق على بن بذيمة به . وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢٠٠١/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُهِ: «إن بنى إسرائيلَ لما ظهَر منهم المنكرُ ، جعَل الرجلُ يرَى أخاه وجَارَه وصاحبَه على المنكرِ فيَنْهاه ، ثم لا يَمْنَعُه ذلك من أن يكونَ أكيلَه وشَرِيبَه ونديمَه ، فضرَب اللَّهُ قلوبَ بعضِهم على بعضِ ، ولُعِنُوا على لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ ؛ ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ إلى ﴿ فَاسِقُونَ ﴾ . قال عبدُ اللَّه : وكان رسولُ اللَّه عَيِنِيقٍ مُتكتًا فاسْتَوى جالسًا ، فغضِب وقال : « لا واللَّه ، حتى تَأْخُذوا على يَدَي الظالمِ فتأطِروه على الحقّ أطرًا » .

حدَّ ثنا ابنُ بسارٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْدِیِّ ، قال : ثنا سفیانُ ، عن علیِّ بنِ بَذِیمةَ ، عن أبی عُبیدة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن بنی إسرائیلَ لما وقع فیهم التَّقْصُ ، کان الرجلُ يرَی / أخاه علی الذَّنبِ (۱) فَینْهاه عنه ، فإذا کان الغدُ لم یَنْعُه ما رأی منه أن یکونَ أکیلَه وشریته وخلیطه ، فضرب اللَّه قلوبَ بعضِهم ببعضِ ، ونزَل فیهم القرآنُ ، فقال : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ بَنِي إِسْرَهِ مِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ فقال : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ ﴾ . حتى بلغ ﴿ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنْسِقُونَ ﴾ . قال : وكان رسولُ اللَّه عَلِيلًا مُتكتًا فجلس وقال : « لا ، حتى تأخذوا على يَذَي الظالمِ فتأُطِروه على الحقّ أطرًا » . أطرًا » .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو داودَ ، قال : أَمْلاهُ علَى ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبى الوَضّاحِ ، عن على بنِ بَذِيمةَ ، عن أبى عُبيدةَ ، عن عبدِ اللَّهِ ، عن النبي عَلَيْلَةٍ بمثلِه (٢٠٠) . حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا أبى ، عن حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا أبى ، عن

<sup>(</sup>١) في النسخ: « الريب » ، والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى (۳۰٤۸)، وابن ماجه (٤٠٠٦) عن محمد بن بشار به، وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١٩٤/، ١٩٥، عن الثورى عن ابن بذيمة عن أبى عبيدة عن عبد الله، وينظر الترمذى (٣٠٤٧). (٣) أخرجه ابن ماجه عقب حديث (٤٠٠٦) والترمذى عقب حديث (٣٠٤٨) عن محمد بن بشار به، وأخرجه البيهقى فى الشعب (٧٥٤٤) من طريق سفيان به.

سفيانَ ، عن على بنِ بذيمةَ ، قال : سمِعت أبا عُبيدةَ يقولُ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فذكر نحوه ، غيرَ أنهما قالا في حديثهما : وكان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مُتكمًّا فاسْتَوى جالسًا ثم قال: «كلا والذى نفسى بيدِه، حتى تأخذوا على يَدَى الظالم فتَأْطِروه على الحقِّ أطرًا».

حدَّثى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهب ، قال : قال ابنُ زيد في قولِه : ﴿ لُعِنَ النِّينَ كَفَرُواْمِنُ بَخِ إِلَى الْسَرَاءِ يَلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَدً ﴾ . قال : فقال : لُعنوا في الإنجيلِ وفي الزبورِ . وقال : قال رسولُ اللّهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ إِن رَحَى الإيمانِ قد دارت ، فدُوروا مع القرآنِ حيثُ دار ، فإنه (١) قد فرَغ اللّهُ مما افْتَرض فيه ، (وإنه كانت أمّةٌ مِن بني إسرائيلَ كانوا أهلَ عَدْل ، يأمرون بالمعروفِ ويَنْهَون عن المنْكرِ ، فأخذهم قومُهم فنشروهم بالمناشيرِ ، وصلبوهم على الخُشُبِ ، وبَقِيَتْ منهم بَقِيَّةٌ ، فلم يَوْضَوا حتى داخلُوا الملوكَ وجالسوهم ، ثم لم يَوْضَوا حتى واكلُوهم ، فضرَب اللّهُ تلك يُوضُوا حتى داخلُوا الملوكَ وجالسوهم ، ثم لم يَوْضَوا حتى واكلُوهم ، فضرَب اللّهُ تلك القلوبَ بعضَها ببعضِ فجعَلها واحدةً ، فذلك قولُ اللّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ لُعِنَ اللّهُ تلك صَحَمُوا وَكَانُوا مَنْ بَغِتَ إِسَرَهِ عِلَى عَلَى لِسَكانِ دَاوُدَ ﴾ إلى : ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا مَنْ مَنْ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَوْ اللّهِ عَالَى ذكرُه : ﴿ يُعَلَّوُا لَا يَعْمَلُونَ عَن اللّهُ مَنْ فَعَلُوهُ لَيْشَلَ مَا كَانَ معصيتُهم ؟ قال : ﴿ كَانُوا لَا يَعْمَلُونَ عَن عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهِ يَعْلُوا لَا يَعْمَلُونَ عَن عَمْ اللّهُ وَعَلَوْ اللّهِ يَعْمُونَ عَن عَنْ اللّهُ عَلْول عَنْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَمْ الْحَالُولُ لَا يَعْمَلُونَ عَن عَمْ الْحَدُ وَ عَنْ اللّهُ عَلْونَ لَا يَعْمَلُونَ عَن اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَمْ الْحَد عَلَى الْحَدْقُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَمْ وَنَهُ وَلَا عَمْ وَلَا عَمْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْ الْعَمْ وَلَهُ عَنْ عَمْ اللّهُ عَمْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَمْ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَوْنَ لَكُولُ اللّهُ عَلَا عَمْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْنَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلَوْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَوْلُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ الْعُلِ

فتأويلُ الكلامِ إذن: لعَن اللَّهُ الذين كفَروا مِن اليهودِ باللَّهِ ، على لسانِ داودَ وعيسى ابنِ مريمَ ، بما عصَوُا اللَّهَ وعيسى ابنِ مريمَ ، بما عصَوُا اللَّهَ فخالَفوا أمرَه ، ﴿ وَكَانُوا يَعْمَدُونَ ﴾ . يقولُ : وكانوا يتجاوزون محدودَه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ كَانُواْ لَا يَـتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا

<sup>(</sup>١) بعده في ص بياض بقدر كلمتين، وكتب مقابله في الحاشية : ط. دلالة على الخطأ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣: « وإن ابن مرح » ، وفي مطبوعة الدر المنثور عن معاذ مرفوعا بنحوه : « إن بني يأجوج » ، وفي النسخ الخطية : « إن بني مرخ » ، أو « إن بني مرح » . ولم نهتد إلى صواب هذه العبارة .

<sup>(</sup>٣) أخرج آخره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٢/٤ (٦٦٦٦) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

# كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ .

[ ٧٠٤/١] يقولُ تعالى ذكره : كان هؤلاء اليهودُ الذين لعَنهم اللَّهُ ، ﴿ لَا يَــتَنَاهَوْنَ ﴾ . يقولُ : لا يَنْتَهُون ﴿ عَن تُمنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ ، ولا يَنْهَى بعضُهم ٣٢٠/٦ بعضًا . ويعنِي بالمنكرِ المعاصيَ التي كانوا يَعْصون اللَّهَ بها . فتأويلُ الكلام : كانوا / لا يَنْتَهُون عن منكرِ أَتَوْه . ﴿ لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ . وهذا قَسَمٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه . يقولُ : أُقْسِمُ لَبئسَ الفعلُ كانوا يفعلون ؛ في تركِهم الانتهاءَ عن معاصِي اللَّهِ تعالى ، وركوبِ محارمِه ، وقتلِ أنبياءِ اللَّهِ ورسلِه .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجّاجٌ ، عن ابنِ مُحريج : ﴿ كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ : لا تَتَناهي أنفسُهم بعد أن وقعوا في الكفر.

القولُ في تأويل قولِه : ﴿ تَــَرَىٰ كَيْبِيرًا مِّنْهُــَدُّ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَـفَرُواْ لِينْسَ مَا قَدَّمَتَ لَمُتُم أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ 🚳 🏟 .

يقولُ تعالى ذِكْرُه : ترى يا محمدُ كثيرًا مِن بني إسرائيلَ ﴿ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. يقولُ: يَتَولُّون المشركين مِن عبدةِ الأوثانِ ، ويُعادون أولياءَ اللَّهِ ورسلَه ، ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ . يقولُ تعالى ذِكْرُه : أَقْسِمُ لبئس الشيءُ الذي قدَّمَت لهم أنفشهم أمامَهم إلى مَعادِهم في الآخرةِ ، ﴿ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يقولُ : قدَّمت لهم أنفسُهم سخطَ اللَّهِ عليهم بما فعَلوا .

و﴿ أَن ﴾ في قولِه : ﴿ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِـمْ ﴾ . في موضع رفع ؛ تَرْجمةً عن ﴿ مَا ﴾ الذي في قولِه : ﴿ لَيِثْسُ مَا ﴾ .

﴿ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمَّم خَلِدُونَ ﴾ . يقولُ : وفي عذابِ اللهِ يومَ القيامةِ هم

خالدون ، دائمٌ مُقامُهم ومُكثُهم فيه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّمِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴿ ﴾ ·

يقولُ تعالى ذِكْرُه: ولو كان هؤلاء الذين يَتَولون الذين كفروا مِن بنى إسرائيلَ، ﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي ﴾ . يقولُ : يُصَدّقون اللّه () ويُقِرُون به ويُحدونه ، ويُصَدّقون نبيّه محمدًا عَيْلَةٍ ، بأنه للّهِ نبيّ مبعوثٌ ، ورسولٌ مُرسلٌ ، ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ﴾ ، يقولُ : ويُقِرُون بما أُنزِل إلى محمد عَيِليّةٍ مِن عندِ اللّهِ مِن آي الفرقانِ ، ﴿ مَا أَمَّن ذُوهُمْ أَولِيآ يَهُ ﴾ . يقولُ : ما اتخذوهم أصحابًا وأنصارًا مِن دونِ المؤمنين ، ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنهُمْ فَكِي قُوكَ ﴾ . يقولُ : ولكنّ كثيرًا منهم أهلُ المؤمنين ، ﴿ وَلَكِنَّ حَيْرًا مِنهُم أَهلُ اسْتِحلالِ لما حرَّم اللّهُ عليهم مِن القولِ والفعلِ .

وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك بما حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍ و، قال: ثنا أبو عاصمٍ ، قال: ثنا أبو عاصمٍ ، قال: ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ فَال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ قولَه : ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ . وَاللَّهُ وَمُمّ أَوْلِياآ ۚ ﴾ . قال: المنافقون (٢٠) .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ عَلِيلَةٍ : لتجِدَنَّ يا محمدُ أَشدَّ الناسِ عداوةً للذين

<sup>(</sup>١) في م: « بالله ».

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٣١٣، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٣/٤ (٦٦٦٩)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . ( تفسير الطبري ٣٨/٨ )

صدَّقوك واتَّبعوك وصدَّقوا بما جئتهم به من أهلِ الإسلامِ اليهود ، ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ ، الشَّرَكُوُّ ﴾ . يعنى : عبدة الأوثانِ الذين اتخذوا الأوثان آلهة يعبدونها من دونِ اللهِ ، ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّة لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . يقول : ولتجدنَّ أقرب الناسِ مودة ومحبة - والمودَّة المنفعلة ، من قولِ الرجلِ : وَدِدْتُ كذا ، أوَدُّه وَدًّا ووُدًّا وَوِدًّا ومُودة ، إذا أحببته - ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . يقول : للذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه محمدًا عَلِيْ ، إذا أحببته - ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . يقول : للذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه محمدًا عَلِيْ ، إذا أَحببتَ عَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِيسِينَ وَدُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ﴾ عن قبولِ الحق واتباعِه ، والإذعانِ به .

وقيل: إن هذه الآيةَ والتي بعدَها نزلت في نفرٍ قدِموا على رسولِ اللَّهِ ﷺ من نصارى الحبشةِ ، فلما سمِعوا القرآنَ أسلَموا ، واتَّبعوا رسولَ اللَّهِ ﷺ .

وقيل: إنها نزلت في النجاشيِّ ملكِ الحبشةِ وأصحابِ له أسلَموا معه.

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبى الشواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا حُصَيفٌ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : بعَث النجاشيُّ وفدًا إلى النبيِّ عَيِّكَةٍ ، فقراً عليهم النبيُ عَيَّكَةٍ فأسلَموا . قال : فأنزل اللَّهُ تعالى ذكرُه فيهم : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ وَالَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّهُ تَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢، ت ٣، س: « لتصيبين ،، وفي ت ١: ( لتجيدن ، .

<sup>(</sup>۲) في م : « الحبشة » .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدِ / في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٢/٧ أَلَذِينَ قَالُوا لَهُ اللهِ عَن مجاهدِ / في قولِ اللَّهِ : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٢/٧ أَلَذِينَ عَالَهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليٌّ بنِ أبي طلحةً ، عن ابن عباسٍ قولَه : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَئَّ ﴾. قال: كان رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وهو بمكة ، خاف على أصحابِه من المشركين ، فبعَث جعفرَ بنَ أبي طالبِ وابنَ مسعودٍ وعثمانَ ابنَ مظعونِ في رهطٍ من أصحابِه إلى النجاشيِّ ملكِ الحبشةِ ، فلما بلَغ ذلك المشركين، بعَثوا عمرَو بنَ العاصِ في رهطٍ منهم، ذُكِرَ أنهم سبَقوا أصحابَ النبيِّ عَلِيَّةٍ إلى النجاشيِّ ، فقالوا : إنه خرَج فينا رجلٌ سَفَّه عقولَ قريش وأحلامَها ، زَعَم أَنه نبيٌّ ، وإنه بعَث إليك رهطًا ليُفْسِدوا عليك قومَك ، فأحْبَبْنا أَن نأتيك ، وتُحْبِرَك خبرَهم. قال: إن جاءوني نظرتُ فيما يقولون. فقدِم أصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ( فَأَمُّوا باب ) النجاشي ، فقالوا : استَأْذِنْ ( اللَّهِ عَلَيْهِ ، فقال : اللَّهُ لهم ، فمرحبًا بأولياءِ اللَّهِ . فلما دخلوا عليه سلَّموا ، فقال له الرهطُ من المشركين : ألا ترَى أيُّها الملكُ أنا صَدَقْناك؛ لم يُحيُّوك بتحيتِك (١٤) التي تُحيّا بها! فقال لهم: ما منعكم أن تُحيُّوني بتحيَّتي . فقالوا : إنا حيَّيناك بتحيةِ أهلِ الجنةِ وتحيةِ الملائكةِ . قال لهم : ما يقولُ

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱۳، ۳۱۶ ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۸۳/۶ قبل الأثر (٦٦٧٠). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٤/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ﴿ فأقاموا بياب ﴾ ، وفي س : ﴿ فأتوا باب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : « أتأذن » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( بتحيتنا ) .

صاحبُكم في عيسى وأمّه ؟ قالوا() : يقول : هو عبدُ اللّهِ وكلمة () من اللّهِ ألقاها إلى مريمَ وروخ منه . ويقولُ في مريمَ : إنها العذراءُ البَتُولُ . قال : فأخذ عودًا مِن الأرضِ ، فقال : ما زاد عيسى وأمّه على ما قال صاحبُكم قدرَ هذا العودِ . فكرِه المشركون قولَه ، وتَغيَّرت وجوهُهم . قال لهم : هل تعرفون شيئًا مما أُنزل عليكم ؟ قالوا : نعم . قال : اقرَءوا . فقرَءوا ، وهنالك منهم قِسِّيسون ورهبانٌ وسائرُ النصارى ، فعرَفَت كلَّ ما قرءوا ، وانْحدرَت دموعُهم مما عرَفوا من الحقّ ، قال اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسِّيسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللّهُ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرّسُولِ ﴾ ومِنْهُمْ فِسِّيسِينِ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللّه وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرّسُولِ ﴾ الآية .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنى أحمدُ بنُ مُفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَىٰ ﴾ السدى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ م مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَىٰ ﴾ الآية . قال : بعن النجاشيُ إلى رسولِ اللَّه عَلِيلِ اثنى عشرَ رجلًا من الحبشة ؛ سبعة قسيسين وخمسة رهبانًا ، ينظرون إليه ويسألونه ، فلما لَقُوه فقراً عليهم ما أنزل اللَّه بَكُوا وآمنوا ، فأنزل اللَّه عليه فيهم : ﴿ وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُمُ وَنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنُوا مَا أُنزِل اللَّهُ عليه فيهم : ﴿ وَأَنَّهُ مَ لَا يَسْتَكُمُ وَنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا مَعُ السَّيْهِدِينَ ﴾ [المائدة : ٨٣، ٨٣] ، فآمنوا ، ثم رجعوا إلى النجاشي ، فهاجر فأكثبنك مَع الشَّيهِدِينَ ﴾ [المائدة : ٨٣، ٨٣] ، فآمنوا ، ثم رجعوا إلى النجاشي ، فهاجر النجاشي معهم ، فمات في الطريقِ ، فصلًى عليه رسولُ اللَّهِ عَلِيلِ والمسلمون ، واستَعْفَروا له (٤).

<sup>(</sup>١) في م: « قال » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: « كلمته».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٤/٤ (٦٦٧٧) من طريق عبد الله بن صالح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٣/٢ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٤/٤ (٦٦٧٥) من طريق أحمد بن المفضل به ، إلى قوله : ﴿ وَأَنْهُمَ لا يستكبرون ﴾ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ مُحرَيجٍ ، قال : قال عطاءٌ في قولِه : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا عَطَاءٌ في قولِه : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالَّةُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى ال

/وقال آخرون: بل هذه صفةً قوم كانوا على شريعةِ عيسى من أهلِ الإيمانِ ، ٣/٧ فلما بعَث اللَّهُ تعالى ذِكْرُه نبيَّه محمدًا عَيِلِيَّةِ آمنوا به .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً قولَه : ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . فقرأ حتى بلَغ : ﴿ فَاكْنُبْنَ ا مَعَ الشَّيهِدِينَ ﴾ : أناسٌ من أهلِ الكتابِ كانوا على شريعةٍ من الحقِّ مما جاء به عيسى ، يؤمنون به ويَنْتَهون إليه ، فلما بعَث اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَلَيْ صدَّقوا به وآمَنوا ، وعرَفوا الذي جاء به أنه الحقُّ ، فأثنَى عليهم ما تسمَعون (٢) .

والصوابُ في ذلك من القولِ عندى أن اللَّه تعالى ذكرُه وصَف صفة قوم قالوا: إنا نصارى. أن نبى اللَّه عَلَيْ يجدُهم أقربَ الناسِ ودادًا لأهلِ الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه، ولم يُسمِّ لنا أسماءَهم. وقد يجوزُ أن يكونَ أُرِيدَ بذلك أصحابُ النجاشي، ويجوزُ أن يكونَ أُرِيدَ به قومٌ كانوا على شريعةِ عيسى فأدرَكهم الإسلام، فأسلَموا لمَّا سمِعوا القرآنَ وعرَفوا أنه الحقُ، ولم يستكبِروا عنه.

وأما قولُه تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ . فإنه يقولُ : قَرُبت مودةُ هؤلاء الذين وصَف اللَّهُ صفتَهم للمؤمنين ، من أجلِ أن منهم قسيسين

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٣/٤ عقب الأثر (٦٦٦٩) معلقا .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٤/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

ورهْبانًا. والقِسِّيسون جمعُ قِسِّيسٍ، وقد يُجمعُ القسيسُ قُسُوسًا؛ لأن القَسَّ والقِسِّيسَ بمعنًى واحدٍ.

وكان ابنُ زيدٍ يقولُ في « القسيسِ » بما حدَّثنا يونسُ ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : عدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : القِسِّيسُ (١) عُبَّادُهم .

وأما « الرُّهبانُ » ، فإنه يكونُ واحدًا وجمعًا ؛ فأما إذا كان جمعًا ، فإن واحدَهم يكونُ راهبًا ، ويكونُ الراهبُ [١/٥٠٧٤] حينئذ فاعلًا ، من قولِ القائلِ : رَهِب اللَّهَ فلانٌ – بمعنى : خافه – يَوْهَبُه رَهَبًا ورُهْبًا . ثم يُجْمعُ الراهبُ « رُهبان » ، مثلَ راكب ورُكبانِ ، وفارسٍ وفُرسانِ . ومن الدليلِ على أنه قد يكونُ عندَ العربِ جمعًا قولُ الشاعر (٢) :

رُهْبانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأُوْكِ تَنَزَّلُوا والعُصْمُ مَنْ شَعَفِ العَقولِ الفادِرِ (٣) وقد يكونُ الرهبانُ واحدًا ، وإذا كان واحدًا كان جمعُه رَهابينَ ، مثلَ قُوبانِ وقرابينَ ، وجُرْدانِ وجرادينَ (١٠) . ويجوزُ جمعُه أيضًا « رَهابنةٌ » ، إذا كان كذلك . ومن الدليلِ على أنه قد يكونُ عندَ العربِ واحدًا قولُ الشاعر (٥) :

لَوْ عَايَنَتْ رُهْبَانَ دَيْرٍ فَى القُلَلْ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في م : ( القسيسين ) . بالجمع ، وجائز تفسير المفرد بالجمع .

والأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>۲) هو جرير ، والبيت في ديوانه ۳۰۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) العصم: جمع أعصم، وهو: الوعل في ذراعيه أو في أحدهما بياض. والشعف: جمع شعفة، وهي رأس الحبل، والعقول الفادر: هو الوعل العاقل في الجبل – أى المتحصن – وهو المسن. ينظر القاموس المحبط (ش ع ف، ع ق ل، ع ص م).

<sup>(</sup>٤) الجردان : القضيب من ذوات الحافر ، وقيل : هو الذكر معمومًا به . ينظر اللسان (ج ر د ) .

<sup>(</sup>٥) البيت في تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٨، واللسان (ره ب ) مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٦) القلل: جمع قلة ، وهي رأس الجبل. القاموس المحيط (ق ل ل ).

# لانْحــدَرَ الرُّهْبانُ كَمْشِـــى ونَزَلْ

/واختلَف أهلُ التأويلِ في المعنى بقولِه: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ١/٧ وَرُهْبَانًا ﴾ ؛ فقال بعضُهم: عُنى بذلك قومٌ كانوا استجابوا لعيسى ابنِ مريمَ حين دعاهم، واتَّبَعوه على شريعتِه.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن مُحصينِ ، عمن حدَّثه ، عن البن عباس في قولِه : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ . قال : كانوا نواتئ في البحر . يعنى ملَّاحين . قال : فمرَّ بهم عيسى ابنُ مريمَ ، فدَعاهم إلى الإسلامِ فأجابوه . قال : فذلك قولُه : ﴿ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ .

وقال آخرون: بل عُنِيَ بذلك القومُ الذين كان النجاشيُّ بعَثهم إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ .

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا حَكَّامُ بنُ سَلْمٍ ، قال : ثنا عَنْبسةُ ، عمن حدَّثه ، عن أبى صالح في قولِه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَ قِسِّيسِينَ وَرُهَبَانًا ﴾ . قال : ستةٌ وستون ، أو سَبْعةٌ وستون ، أو أثنان وستون ، من الحبشةِ ، كلُّهم صاحبُ صومعةٍ ، عليهم ثيابُ الصوفِ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديٌ ، عن سفيانَ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ . قال : بعَث النجاشيُ إلى النبيِّ عَلِيلٍ خمسين أو سبعين من خيارِهم ، فجعَلوا يبكون . فقال : هم

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ت ١، س.

هؤلاء.

حدَّثنى الحارث ، قال : ثنا عبدُ العزيز ، قال : ثنا قيسٌ ، عن سالم الأَفْطَسِ ، عن سعيدِ بنِ جبير : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُم قِسِيسِين وَرُهْبَانًا ﴾ . قال : هم رسلُ النجاشي الذين أرسَل بإسلامِه وإسلامِ قومِه ، كانوا سبعين رجلًا ، اختارهم ، الخيِّر فالحيِّر ، فدخلوا على رسولِ اللَّه عَلَيْتُ ، فقرأ عليهم ﴿ يسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ اللَّهُ فيهم : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ الْكِنَدِ ﴾ [يس ٢٠١] . فبكوا وعرفوا الحقّ ، فأنزل اللَّه فيهم : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ الْكِنَد فِي قَرْمُونَ ﴾ . وأنزل فيهم : ﴿ اللَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ الْكِنَد مِنْ قَبْلِهِ مُ مُرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ . وأنزل فيهم : ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْكِنَد مِنْ قَبْلِهِ مُ مُرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ . وأنزل فيهم مَرَّيَّيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (القصص : ٢٥ - ٤٥) .

والصوابُ في ذلك من القولِ عندنا أن يُقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه أخبَر عن النفر الذين أثنى عليهم من النصارى ، بقُربِ مودَّتِهم لأهلِ الإيمانِ باللَّهِ ورسولِه ، أن ذلك إنما كان منهم لأن منهم أهلَ اجتهادٍ في العبادةِ ، وتَرهبِ (٢) في الدياراتِ والصوامعِ ، وأن منهم علماء بكُتُبِهم وأهلَ تلاوةٍ لها ، فهم لا يَبْعُدون من المؤمنين ، لتواضعِهم للحقّ إذا عرَفوه ، ولا يَسْتكبِرون عن قَبولِه إذا تَبيَّنوه ؛ لأنهم أهلُ دينٍ واجتهادٍ فيه ونصيحةٍ لأنفسِهم في ذاتِ اللَّهِ ، وليسوا كاليهودِ الذين قد دَرِبوا بقتلِ الأنبياءِ والرسلِ ، ومعاندةِ اللَّهِ في أمرِه ونهيه ، وتحريفِ تنزيلِه الذي أنزَله في كتبِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ٢٩٨٨ عن المصنف، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٩٨٨ ٢ (١) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف - من طريق قيس به، وأخرجه فى ٤/ ١١٨٤، ١١٨٤ (١٦٩٧)، وابن مردويه - كما فى تخريج الكشاف - من طريق قيس به، وأخرجه فى ١٢٨٢ (٣٠٢/٢) من طريق سالم به مختصرًا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٢) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>٢) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س: « ترهيب » .

ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّي يَقُولُونَ رَبَّنآ ءَامَنَّا فَأَكْتُبْكَ مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ ﴾ .

/ يقولُ تعالى ذكرُه: وإذا سمِع هؤلاء الذين قالوا: إنا نصارى - الذين ١/٥ وصفْتُ لك يا محمدُ صفتَهم أنك تجدُهم أقربَ الناسِ مودةً للذين آمنوا - ما أُنزِل إليك من الكتابِ يُتْلَى ، ﴿ رَكَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ . وفيضُ العينِ من الدمعِ امتلاؤُها منه ، ثم سيلانُه منها ، كفيضِ النهرِ من الماءِ ، وفيضِ الإناءِ ، وذلك سيلانُه عن شدةِ امتلائِه ، ومنه قولُ الأعشى (١) :

فَفَاضَتْ دُمُوعِي ('فَظَلَّ" الشَّئُو نُ'' (أَمِّا وَكِيفًا ) وإمَّا انْحدارا وقولُه: ﴿ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ . يقولُ : فيضُ دموعِهم لمعرفتِهم بأن الذي يُتْلَى عليهم من كتابِ اللَّهِ الذي أنزَله إلى رسولِ اللَّهِ حقٌ .

كما حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكَيرٍ ، قال : ثنا أسباطُ بنُ نصرِ الهَمْدانيُ ، عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمنِ السُّدِّيِّ ، قال : بعَث النجاشيُّ إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةِ اثنيْ عَشَرَ رجلًا يسألونه ويأتونه بخَبَرِه ، فقرَأ عليهم رسولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةِ القرآنَ فَبَكُوْا ، وكان منهم سبعةٌ رُهبانٌ ( وحمسةٌ قِسيسون ، أو حمسةٌ رهبانٌ [ ٧٠٦/١] وسبعةٌ قِسيسون ، فأنزَل اللَّهُ فيهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ وَسِيعَنُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢ – ٢) فى الديوان : ( كفيض الغروب » . والغروب : جمع غرب ، وهو الدلو العظيمة . والشئون : جمع شأن ، وهو مجرى الدمع إلى العين . القاموس المحيط ( غ ر ب ، ش أ ن ) .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ فطل ﴾ ، وغير منقوطة في ص ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. والوكيف: أن يسيل الدمع قليلًا قليلًا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) نى ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « وخمسة قسيسين أو خمسة رهبان أو سبعة » .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ص ٥٩٦ .

حدَّ ثنا عمرُو بنُ على ، ( قال : ثنا عمرُ بنُ على ) بنِ مُقَدَّمٍ ، قال : سمِعتُ هشامَ ابنَ عروةَ يُحَدِّثُ عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، قال : نزَلتْ في النجاشيّ وأصحابِه : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا آُنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ آَعَيُنَهُم ٓ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ( أَنْ الرَّسُولِ تَرَى ٓ آَعَيُنَهُم ٓ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ( أَنْ الرَّسُولِ تَرَى ٓ آَعَيُنَهُم ٓ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ( أَنْ الرَّسُولِ تَرَى ٓ آَعَيُنَهُم ٓ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ ( أَنْ الرَّسُولِ تَرَى ٓ اللَّهُ عَلَيْهُم ٓ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ ( أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُم َ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ ا

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عبدةً بنُ سليمانَ (٢) عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيه في قولِه : ﴿ رَكَ آعَيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمِعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّيُ ﴾ . قال : ذلك في النجاشي (١) .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيع، قالا: ثنا أبو معاويةً ، عن هشامِ بنِ عروةً ، عن أبيه ، قال : كانوا يَرون أن هذه الآيةَ أُنزِلت في النجاشيّ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ مَرَىٰ ٱلدَّمْعِ ﴾ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا يونُسُ بنُ بُكِيرٍ ، قال : قال ابنُ إسحاق : سألتُ الزهرىَّ عن الآياتِ : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ۚ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ الآية . وقولِه : ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَكُما ﴾ [الفرقان : ٢٦] . قال : ما زلتُ أسمعُ علماءَنا يقولون : نزَلتْ في النجاشي وأصحابِه ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ت ۱، ت ۲، ت ۳، س.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى الكبرى (١١١٤٨)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٨٥/٤ (٢٦٨٠)، والطبرانى (٢) أخرجه النسائى فى الكبرى (٢١٨٣)، والطبرانى محمد بن عبد الرحمن الطفاوى أو عمر بن على ، عن هشام به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٢ ٣٠ إلى أبى الشيخ وابن مردويه . (٣) فى م ، ص ، س : « سليم » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤ /٣٤٨ ، ٣٤٩ عن عبدة به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٣/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٣٩٢/١ دون ذكر آية ( الفرقان ) .

وأما قولُه: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ . فإنه لو كان بلفظِ اسمٍ كان نصبًا على الحالِ ؛ لأن معنى / الكلامِ : وإذا سمِعوا ما أُنزِل إلى الرسولِ ترَى أعينَهم تفيضُ من الدمعِ مما ٢/٧ عرَفوا من الحقّ قائلين : ربَّنا آمنًا .

ويعنى بقولِه تعالى ذكرُه: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ ءَامَنَا ﴾ . أنهم يقولون: يا ربَّنا ، صَدَّقنا لمَّا سمِعْنا ما أَنزَلتَه إلى نبيِّك محمدٍ عَلِيْتٍ من كتابِك ، وأقْرَرنا به أنه من عندِك ، وأنه الحقُ لا شكَّ فيه .

وأما قولُه: ﴿ فَاكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ . فإنه رُوِى عن ابنِ عباسٍ وغيرِه فى تأويله ما حدَّثنا به هنادٌ ، قال: ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال: ثنا أبى وابنُ نُميرٍ ، جميعًا عن إسرائيلَ ، عن سماكٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ فَٱكْنُبْنَ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ اللهُ محمد عَلَيْ () .

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجاجٌ، عن ابنِ جريج: ﴿ فَأَكُنْبُنَ الْمَا مِ الشِّيهِ لِينَ ﴾: مع أمةِ محمدِ ﷺ.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن على بنِ أبى طلحةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَاكْنُبْنَكَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ : يعنون بالشاهدين محمدًا عِلِي وأمتَه .

حدَّثنى الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن سماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَكَنْبَنَ امْعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ . قال : محمدٌ عَلِيلَةٍ وأَمتُه ، إنهم شهِدوا أنه قد بلَّغ ، وشهِدوا أن الرسلَ قد بلَّغتْ .

حدَّثنا الربيعُ ، قال : ثنا أسدُ بنُ موسى ، قال : ثنا يحيى بنُ زكريا ، قال : ثني

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٥/٤ (٦٦٨١) من طريق وكيع به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى ابن المنذر وابن مردويه .

إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ مثلَ حديثِ الحارثِ بنِ عبد العزيز، غير أنه قال: وشهدوا للرسل أنهم قد بلَّغُوا (١).

فكأنَّ مَتَأُوِّلَ هذا التَّأُويلِ قصَد بَتَأُويلِه هذا إلى معنى قولِ اللَّهِ تعالى ذِكرُه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمِّنَةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فذهب ابنُ عباسِ إلى أن الشاهدين هم الشهداءُ في قولِه: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ . وهم أمةُ محمد عَيَالِيَّةٍ .

وإذا كان التأويلُ ذلك ، كان معنى الكلامِ: يقولون ربَّنا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين الذين يَشهدون لأنبيائِك يومَ القيامةِ أنهم قد بلُّغوا أمَّمَهم رسالاتِك .

ولو قال قائلٌ: معنى ذلك: فاكتبنا مع الشاهدين الذين يَشهدون أن ما أنزَلته إلى رسولِك من الكتابِ حقّ. كان صوابًا؛ لأن ذلك خاتمة قولِه: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُم تَفِيضُ مِن ٱلدَّمْعِ مِمّا عَرَقُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّا آيُلُولُ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيُنَهُم تَفِيضُ مِن ٱلدَّمْعِ مِمّا عَرَقُواْ مِن ٱلْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّا آءَامَنَا ﴾. وذلك صفة من اللَّه تعالى ذكره لهم بإيمانِهم ، لِما سمِعوا من كتابِ اللَّه ، فتكونُ مسألتُهم أيضًا اللَّه أن يجعلَهم ممن صحّت عندَه شهادتُهم بذلك ، ويُلْحِقَهم في الثوابِ والجزاءِ منازلَهم .

ومعنى الكتابِ في هذا الموضعِ الجَعْلُ ، يقولُ : فاجْعَلْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ، وأَثْبِتْنا مِعهم في عِدادِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

/ وهذا خبرٌ من اللَّهِ تعالى ذِكرُه عن هؤلاء القومِ الذين وصَف صفتَهم في هذه

٧/٧

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٨٥/٤ (٦٦٨٢) من طريق يحيى بن زكريا به ، وأخرجه الحاكم ٣١٣/٢ من طريق إسرائيل به .

الآياتِ أنهم إذا سمِعوا ما أُنزِل إلى رسولِه محمد عَلِيَّ من كتابِه، آمنوا به، وصدَّقوا كتابَ اللَّهِ، وقالوا: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوَّمِنُ بِاللَّهِ ﴾ . يقولُ: لا نُقِرُ بوحدانية اللَّهِ، ﴿ وَمَا جَاءَنَا مِن عندِ اللَّهِ من كتابِه وآي تنزيلِه، ﴿ وَمَا جَاءَنَا مِن عندِ اللَّهِ مِن كتابِه وآي تنزيلِه، ونحن نظمعُ بإيمانِنا بذلك، ﴿ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . يعنى بالقوم الصالحين: المؤمنين باللَّهِ المطيعين له، الذين اسْتَحقوا من اللَّهِ الجنة بطاعتِهم إياه.

وإنما معنى ذلك : ونحن نطمَعُ أن يُدْخلَنا ربُّنا مع أهلِ طاعتِه مداخلَهم من جنتِه يومَ القيامةِ ، ويُلْحِقَ منازلَنا بمنازلِهم ، ودرجاتِنا بدرجاتِهم في جناتِه .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾ . قال : القومُ الصالحون رسولُ اللَّهِ ﷺ وأصحابُه (١) .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاهُ ٱلْمُحْسِنِينَ فِيهَا .

يقول تعالى ذِكرُه: فجزاهم اللَّهُ بقولِهم: ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَامَنَا فَٱكْلُبْنَ امَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَامَنَا فَٱكْلُبْنَ امْعَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِمِينَ ﴾ - ﴿ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يعنى : بساتينَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . يعنى : بساتينَ تَجْرِى من تحتِ أشجارِها الأنهارُ ، ﴿ خَلِدِينَ فِيها ﴾ . يقولُ : دائمًا فيها مُكْتُهم ، لا يُخرجون منها ، ولا يُحوَّلون عنها ، ﴿ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ : وهذا الذي جَزَيتُ هؤلاء القائلين بما وصفتُ عنهم من قيلِهم على ما قالوا من الجناتِ التي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٦/٤ (٦٦٨٣) من طريق أصبغ ، عن ابن زيد .

هم فيها خالدون ، جزاء كلِّ محسن في قيلِه وفعلِه ، وإحسانُ المحسنِ في ذلك أن يُوخِدَ اللَّه توحيدًا خالصًا مَحْضًا ، لا شَرْكَ فيه ، ويُقِرَّ بأنبياءِ اللَّهِ وما جاءت به من عندِ اللَّهِ من الكتبِ ، ويؤدِّى فرائضَه ، ويَجتنِبَ معاصيته ، فذلك كمالُ إحسانِ المحسنين اللهِ من الكتبِ ، ويؤدِّى فرائضَه ، ويَجتنِبَ معاصيته ، فذلك كمالُ إحسانِ المحسنين الله تعالى ذِكرُه : ﴿ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِتِنَا أُولَئِهِكَ أَصْعَابُ الْجَوِيمِ اللهِ .

يقول تعالى ذِكرُه: وأما الذين جَحدوا توحيدَ اللَّهِ، وأنكروا نبوةَ محمدِ عَلِيلَةٍ، وكذَّبوا / بآياتِ كتابِه، فإن ﴿ أُولَيَبِكَ أَصْعَتْ لُبُّ لَجْكِيمِ ﴾. يقولُ: هم سكانُها واللابثون فيها.

والجحيمُ ما اشْتَدُّ من النارِ ، وهو الجاحِمُ والجحيمُ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمُّمُ وَلَا تَعَسْتَدُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: يا أيُّها الذين صدَّقوا اللَّه ورسولَه، وأقرُّوا بما جاءهم به نبيُهم عَلِيْ أنه حقِّ من عندِ اللَّهِ، ﴿ لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . يعنى بالطيبات : اللذيذات التي تَشْتهِيها النفوسُ وتميلُ إليها القلوبُ ، فتمْنَعوها إيَّاها ، كالذي فعله القِسِّيسون والرهبانُ ، فحرَّموا على أنفسِهم النساءَ والمطاعمَ الطيبةَ ، والمشاربَ اللذيدة ، وحبَس في الصوامعِ بعضُهم أنفسَهم ، وساح في الأرضِ بعضُهم . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعَل أولئك ، ولا تَعْتدوا بعضُهم . يقولُ تعالى ذكرُه : فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعَل أولئك ، ولا تَعْتدوا حدَّ اللَّهِ الذي حدَّ لكم فيما أحلَّ لكم وفيما حرَّم عليكم ، فتُجاوِزُوا حدَّه الذي حدَّ اللَّهِ الذي حدَّ الذي حدَّ اللَّهِ الذي حدَّ اللَّهِ الذي حدَّة الذي اللَّه الذي حدَّة اللَّه الذي حدَّة الذي اللَّه الذي حدَّة الذي حدَّة اللَّه الذي حدَّة الذي حدَّة اللَّه الذي اللَّه الذي اللَّه الذي حدَّة الذي اللَّه الذي

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

فيما أحلَّ لهم وحرَّم عليهم .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى أبو حَصِينِ عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ يونسَ ، قال : ثنا عَبَثرٌ أبو (() زُبيدٍ ، قال : ثنا عَبَثرٌ أبو (اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية . قال : عثمانُ بنُ مظعونٍ وأناسٌ من المسلمين حرَّموا عليهم النساءَ ، وامتنعوا من الطعامِ الطيّبِ ، وأراد بعضُهم أن يقطعَ ذَكرَه ، فنزلت هذه الآيةُ () .

حدَّثنا حميدُ بنُ مَسعدةَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنى حالدٌ الحدَّاءُ ، عن عكرمةَ ، قال : كان أناسٌ من أصحابِ النبيِّ عَيِّكِيَّهُ همُّوا بالخصاءِ وتركِ اللَّحمِ والنساءِ ، فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عليةَ ، عن خالدِ ، عن عكرمةَ ، أن رجالًا أرادوا كذا وكذا ، وأرادوا كذا وكذا ، وأن يَخْتَصُوا ، فنزلَت : ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ ٱلتُّم بِهِ عَمَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مَوْمِنُونَ ﴾ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةً، عن إبراهيمَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٧١- تفسير)، وأبو داود في مراسيله (٢٠٩) من طريق حصين به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٠١٦ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وسيأتي موصولًا بذكر ابن عباس ص ٦١٤، ٦١٥.

ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِبَنتِ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : كانوا حرَّموا الطِّيبَ واللحمَ ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى هذا فيهم (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفِيُّ ، قال : ثنا خالدٌ ، عن عكرمةَ ، أن أناسًا قالوا : لا نتزوَّجُ ، ولا نأكلُ ، ولا نفعلُ كذا وكذا . فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَبِّبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) .

/حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن أبى قِلابة ، قال : أراد أُناسٌ من أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ أَن يَرفُضوا [ ٧٠٠٧ر] الدنيا ويترُكوا النساءَ ويترهَّبوا ، فقام رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فغلَّظ فيهم المقالة ، ثم قال : « إنما هلك مَن كان قبلكم بالتشديدِ ، شدَّدوا على أنفسِهم فشدَّد اللَّهُ عليهم ، فأولئك بقاياهم في الديارِ والصوامع ؛ اعبدوا اللَّه ولا تُشركوا به شيئًا ، وحُجُوا واعتمِروا ، واستقيموا يَسْتَقِمْ لكم » . قال : ونزلت فيهم : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَمَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبرنا معمرٌ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : نزلت فى أناسٍ من أصحابِ النبيِّ عَلِيْتُهِ ، أرادوا أن يَتخلُّوا من اللباسِ ويترُكوا النساءَ ويتزهَّدوا ؛ منهم على بنُ أبى طالبٍ وعثمانُ بنُ مَظعونِ (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعِ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ ، عن زيادِ بنِ فَيَّاضٍ ، عن أبي

9/4

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩٢، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٩١، ١٩٢.

عبدِ الرحمن ، قال : قال النبيُّ عَلِيلَةٍ : « لا آمُرُكُم أن تَكُونُوا قِسِّيسين ورُهْبانًا » (١) .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريع ، عن سعيدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية : ذُكر لنا أن رجالًا من أصحابِ النبيِّ ﷺ رفَضوا النساءَ واللحمَ ، وأرادوا أن يَتَّخِذُوا الصوامع ، فلما بلَغ ذلك رسولَ اللَّهِ عَيِّكِمْ قال : « ليس في دينيي تركُ النساءِ واللحم، ولا اتخاذُ الصوامع». وخُبِّرنا أن ثلاثةَ نفرٍ على عهدِ رسولِ اللَّهِ عَيْرِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ اتَّفَقُوا ، فقال أحدُهم : أمَّا أنا فأقومُ الليلَ لا أنامُ . وقال أحدُهم : أمَّا أنا فأصومُ النهارَ فلا أُفطِرُ . وقال الآخرُ : أمَّا أنا فلا آتي النساءَ . فبعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ إليهم ، فقال : « أَلم أُنَبَّأُ أَنَّكم اتَّفَقْتُم على كذا وكذا ؟ » . قالوا : بلي يا رسولَ اللَّهِ ، وما أردْنا إلا الخيرَ. قال: «لكني أقومُ وأنامُ، وأصومُ وأَفطِرُ، وآتي النساءَ، فمن رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس منِّي » . وكان في بعضِ القراءةِ : ( مَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِكَ فليس مِنْ أَمَّتِكَ وقد ضَلَّ (٢) سواءَ السَّبيلِ (٢) . وذُكِرَ لنا أن نبىَّ اللَّهِ عَلِيْتُ قال لأَناس من أصحابِه : « إن مَن قبلَكم شدَّدوا على أنفسِهم فشدَّد اللَّهُ عليهم ، فهؤلاء إخوانُهم في الدُّورِ والصوامع؛ اعبدوا اللَّهَ ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاةَ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، وحُجُوا ، واعتمِروا ، واستقيموا يَسْتَقِمْ لكم » .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَسَّدُوّاً إِنَّ السدىِّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا ٱللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٥/١٣ عن وكيع به .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ عن ﴿ .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٨/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد. ( تفسير الطبري ٣٩/٨ )

ولم يَزِدْهم على التخويفِ ، فقال أناسٌ من أصحاب رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ كانوا عشَرةً ، منهم على بنُ أبي طالب وعثمانُ بنُ مَظعونِ : ما خِفْنا(١) إن لم نُحْدِثْ عملًا ، فإن النصاري قد حرَّموا على أنفسِهم فنحن نُحرِّمُ . فحرَّم بعضُهم أكلَ اللحم والوَدَكِ(١٠) ، وأن يأكلَ بالنهارِ، وحرَّم بعضُهم النومَ، وحرَّم بعضُهم النساءَ، فكان عثمانُ بنُ مظعونِ ممن / حرَّم النساءَ، وكان لا يَدْنو من أهلِه، ولا يَدْنون منه، فأتت امرأتُه عائشةً - وكان يقالُ لها: الحولاءُ - فقالت لها عائشةُ ومَن عندَها من نساءٍ النبيِّ عَيْكِيُّهِ : ما باللُّكِ يا حولاءُ مُتغيرةَ اللونِ لا تَمْتَشِطين ولا تَطَيَّبينَ ؟! فقالت : وكيف أتطيُّبُ وأمتَشِطُ وما وقَع عليَّ زوجي ، ولا رفّع عني ثوبًا منذُ كذا وكذا! فجَعَلْن يَضْحَكْن من كلامِها، فدخَل رسولُ اللَّهِ ﷺ وهنَّ يَضْحَكْنَ، فقال: «ما يُضحِكُكن؟ » . قالت : يا رسولَ اللَّهِ ، الحولاءُ سأَلْتُها عن أمرها ، فقالت : ما رفَع عني زوجي ثوبًا منذ كذا وكذا . فأرسَل إليه فدعاه ، فقال : « ما بالُكَ يا عثمانُ ؟ » . قال : إني تركتُه للَّهِ لكي أتَخلَّى للعبادةِ . وقصَّ عليه أمرَه ، وكان عثمانُ قد أراد أن يَجُبُّ نفسه ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : ﴿ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا رَجَعْتَ فواقَعْتَ أَهْلَكَ ﴾ . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إني صائمٌ . قال : « أَفْطِرْ » . فأَفطَر وأَتَى أَهلَه ، فرجَعت الحَوْلاءُ إلى عائشةَ قد اكْتَحلت وامْتَشطت وتَطَيّبت ، فضحِكتْ عائشةُ ، فقالت : ما باللُّ يا حولاءُ! فقالت: إنه أتاها أمس. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ما بالُ أقوام حَرَّمُوا النساءَ والطعامَ والنومَ ! ألا إني أنامُ وأقُومُ ، وأَفْطِرُ وأَصُومُ ، وأَنْكِحُ النِّساءَ ، فمن رَغِبَ ( عَنْ سُنَّتِي ا فليس منَّى ) . فنزَلت : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَمُواْ طَيِّبَكِ مَا

<sup>(</sup>١) في ص، س: « حصا » غير منقوطة ، وفي م ، ت ١، ت ٢: « حقنا » . ومعنى العبارة : ما خفنا الله حق الخوف إن لم نحدث عملًا يدل على ذلك .

 <sup>(</sup>٢) فى ص، ت ١، ت ٢، س: « الورك » والوَدَك : الدسم، أو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه.
 الوسيط (و د ك ).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ( عني ١ .

أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَمَــتَدُوَأً ﴾. يقولُ لعثمانَ: ﴿ لَا تَجُبُّ نفسَك ، فإن هذا هو الاعتداءُ ﴾. وأمَرَهم أن يكفِّروا أيمانَهم ، فقال : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي آيمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ (١) [المائدة : ٨٩].

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، قال : ثنى معاوية ، عن عليّ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : هم رهظ من أصحابِ النبيّ عَلِيقٍ قالوا : نقطعُ مذاكيرَنا ، ونتركُ شهواتِ الدنيا ، ونسيخ في الأرضِ ، كما يفعلُ الرهبانُ . فبلغ ذلك النبيّ عَلِيقٍ فأرسَل إليهم ، فذكر ذلك لهم ، فقالوا : نعم . فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيقٍ : « لكني أصومُ وأُفْطِرُ ، وأُصَلِّى وأنامُ ، وأنْكِحُ النساءَ ، فمَن أَخذ بسُنتَى فهو منى ، ومن لم يأخُذ بسُنتَى فليس منى » (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤١٧/١ عن المصنف ولم يسق لفظه كله ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٨/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٧/٤ (٦٦٨٩) من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٧٠٧ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ نقطع ﴾ .

إلى قولِه : ﴿ ٱلَّذِيَّ ٱلنَّمُ يِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن ابنِ مجاهدٍ ، قال : أراد / رجالٌ ، منهم عثمانُ ، بنُ مظعونٍ وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍ و ، أن يَتَبَتَّلوا ، ويَخْصُوا أَنفسَهم ، ويَلبَسوا المُسُوحَ ، فنزلَت هذه الآيةُ إلى قولِه : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ .

قال ابنُ مجريج ، عن عكرمة : إن عثمانَ بنَ مظعونِ وعليَّ بنَ أبي طالبٍ وابنَ مسعود والمقدادَ بنَ الأسودِ وسالمًا مولى أبي محذيفة ، في أصحابٍ (٥) تبتَّلوا ، فجلسوا في البيوتِ ، واعتزلوا النساءَ ، وليسوا المسوح ، وحرَّموا طيباتِ الطعامِ واللباسِ ، إلا ما أكل وليس أهلُ السياحةِ من بني إسرائيلَ ، وهمُّوا بالإخصاءِ (١) ، وأجمَعوا لقيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ ، فنزلت : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلُ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تعَدُّوا إِن اللهِ وصيامِ النهارِ ، فنزلت : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلُ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تعَدُّوا إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٠٨، ٣٠٩ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢، ت ٣، س: « عبد الله ، .

<sup>(</sup>٣) المسوح: جمع مِشح، وهو كساء من الشعر وثوب يلبسه الراهب.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٢/١ ٤١ ، ٤١٧ عن المصنف بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٢ إلى المصنف وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أصحابه ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ١ بالاختصاء ١ .

<sup>(</sup>٧) في ص: « نسروا »، وفي ت ١، س: « تسيروا ».

<sup>(</sup>٨) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٨/٢ إلى المصنف وابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّ ثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبِ ، عن ابنِ زيدِ في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُحَرِّمُوا طَيّبَتِ مَا آحَلَ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ . قال : قال أبى : ضاف عبدَ اللّهِ بنَ رواحةَ ضيفٌ ، فانقلَب ابنُ رواحةَ ولم يتعشٌ ، فقال لأهلِه : ما عَشّيتِه ؟ فقالت : كان الطعامُ قليلًا ، فانتظرتُ أن تأتى . قال : فحبَستِ ضيفي من أجلى ! فطعامُك على حرامٌ إن ذقتُه . فقالت هي : وهو على حرامٌ إن ذقتُه إن لم تَذُوقوه . فلما رأى ذلك ، قال ابنُ رواحة : الضيفُ : هو على حرامٌ إن ذقتُه إن لم تَذُوقوه . فلما رأى ذلك ، قال ابنُ رواحة : قرّبي طعامَك ، كلوا باسمِ اللّهِ . وغدا إلى النبي عَيِّلَيْهِ فأخبَره ، فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْبَ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا وَلَا يَكُمُ مُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ ، وقرأ حتى بلغ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا وَلَاكُن يُؤَاخِذُكُمُ ٱللّهُ بِأَلَغُو فِي آيَمَانِكُمُ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُمُ ٱللّهُ لِأَلْغُو فِي آيَمَانِكُمُ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُمُ ٱللّهُ لِأَلْغُو فِي آيَمَانِكُمُ اللّهِ لا أَذوقُه . فذلك ولكن يُؤَاخِذُكُم ألله لا أذوقُه . فذلك العقدُ (\*) الله لا أذوقُه . فذلك العقدُ (\*) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عثمانُ بنُ سعدِ () ، قال : ثنا عكرمةُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رجلًا أتَى النبيَّ عَلِيْ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى إذا أصبتُ من اللحم انتشرتُ ، وأخذَتْنى شهوتى ، فحرَّمتُ اللحمَ . فأنزَل اللَّهُ تعالى ذِكرُه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرَّمُواْ طَيِّبَنَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـ تَدُوّاً إِنَ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ () اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ () اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ () .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا خالدٌ الحدَّاءُ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه إبن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٧/٤ ، ١١٨٨ (٦٦٩٢) عن يونس ، عن ابن وهب ، عن هشام بن سعيد ، عن زيد بن أسلم نحوه دون ذكر المرفوع .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ: « سعيد ». وتقدم على الصواب فى ۱۹۲۹ ، ۹۲/۹ ، وسيأتى على الصواب أيضًا . (۳) أخرجه الترمذى (۴۰٥٤) عن عمرو بن على به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٨٦/٤ (٦٦٨٧) ، وابن عدى ١٨١٧/٥ من طريق أبى عاصم به . وأخرجه الطبرانى (١١٩٨١) من طريق عثمان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى ابن مردويه .

عكرمة ، قال : همَّ أناسٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بتركِ النساءِ والخصاءِ ، فأنزَل اللَّهُ تعالى ذِكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ اللَّهُ تعالى ذِكرُه : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية (١).

واختلفوا في معنى «الاعتداءِ» الذى قال تعالى ذِكرُه: ﴿ وَلَا تَعْسَدُواً الذَى قَالَ تَعَالَى ذِكرُه: ﴿ وَلَا تَعْسَدُواً إِنَ اللَّهُ عَنه في هذا إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، فقال / بعضهم: الاعتداءُ الذي نهى اللَّهُ عنه في هذا الموضع هو ما كان عثمانُ بنُ مظعونِ همّ به من جَبِّ نفسِه ، فنهي عن ذلك ، وقيل له: «هذا هو الاعتداءُ». وممن قال ذلك السّديّ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عنه ...

وقال آخرون: بل ذلك هو ما كان الجماعةُ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ همُّوا به من تحريمِ النساءِ والطعامِ واللباسِ والنومِ ، فنُهُوا أن يفعَلوا ذلك ، وأن يستَتُّوا بغيرِ سنةِ نبيِّهم محمد ﷺ . وممن قال ذلك عكرمةُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عنه (٢) . وقال بعضُهم : بل ذلك نهى من اللَّهِ تعالى ذكرُه أن يُتجاوَزَ الحلالُ 1 ١٨٠٧و إلى الحرام .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا المحاربيُّ ، عن عاصمٍ ، عن الحسنِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

17/7

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٠٧/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( به ). وتقدم تخريج الأثر في ص ٦١٢.

ءَامَنُواْ لَا تَحْرِمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ ﴾ . قال : لا تعتَدوا إلى ما محرّم عليكم (١) .

وقد بيَّنا أن معنى « الاعتداءِ » تجاوزُ المرءِ ما له إلى ما ليس له في كلِّ شيءٍ ، فيما مضى بما أغنى عن إعادتِه (٢).

وإذ كان ذلك كذلك، وكان اللَّهُ تعالى ذِكرُه قد عمَّ بقولِه: ﴿ وَلَا تَعَلَّمُ تَعَالَى ذِكرُه قد عمَّ بقولِه: ﴿ وَلَا تَعَلَّمُ مَا اللَّهُ عَالَى النَّهِ عَن العُدُوانِ كلِّه، كان الواجبُ أن يكونَ محكومًا لما عمَّه بالعمومِ حتى يَخُصُّه ما يجبُ التسليمُ له، وليس لأحدِ أن يتعدَّى حدَّ اللَّهِ تعالى ذِكرُه في شيءٍ من الأشياءِ مما أحلَّ أو حرَّم، فمن تعدَّاه فهو داخلٌ في جملةٍ مَن قال تعالى ذِكرُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾.

وغيرُ مستحيلٍ أن تكونَ الآيةُ نزَلت في أمرِ عثمانَ بنِ مَظعونِ والرهطِ الذين هَمُوا من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ بِمَا هَمُوا به من تحريمِ بعضِ ما أحلَّ اللَّهُ لهم على أنفسِهم ، ويكونَ مرادًا بحكمِها كلُّ من كان في مثلِ معناهم ، ممن حرَّم على نفسِه ما أحلَّ اللَّهُ له ، أو أحلَّ ما حرَّم اللَّهُ عليه ، أو تجاوز حدًّا حدَّه اللَّهُ له . وذلك أن الذين هَمُوا به من تحريمِ بعضِ ما أحلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريمِ بعضِ ما أحلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريم بعضِ ما أحلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريم بعضِ ما أحلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريم بعضِ ما أحلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريم بعضِ ما أبكلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما هَمُوا به من تجريم بعضِ ما أبكلَّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما همُوا به من تجريم بعضِ ما أبكلُّ لهم على أنفسِهم ، إنما عُوتِبوا على ما همُوا به من تجويم ما سنَّ لهم وحَدَّ ، إلى غيرِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم

يقولُ تعالى ذِكرُه لهؤلاء المؤمنين الذين نهاهم أن يُحرِّموا طيباتِ ما أحلَّ اللَّهُ لهم : كُلوا أيها المؤمنون من رزقِ اللَّهِ الذي رزَقكم وأحلَّه لكم ، حلالًا طيبًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٨/٤ (٦٦٩٦) من طريق عاصم به .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في ٣٢/٢ .

كما حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجاجٌ ، عن ابنِ جريج ، عن عكرمة : ﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ لَهُم مَن عَلَيْكُ مَ اللَّهُ لَهُم مَن الطعام .

وأما قولُه : ﴿ وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِى آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ . فإنه يقولُ : وخافوا أيها المؤمنون أن تَعتدوا في حدودِه ، فتُحلُّوا ما حرَّم عليكم ، أو تُحرِّموا ما حلَّل لكم ، ١٣/٧ واحذَروه في ذلك أن تخالِفوه ، فينزِلَ بكم / سَخَطُه ، أو تستوجِبوا به عقوبتَه ، ﴿ اللّهِ مَلَوْون ، وبربوبيّتِه ﴿ اللّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ . يقولُ : الذي أنتم بوحدانيتِه مُقِرُّون ، وبربوبيّتِه مُصَدِّقون .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمٌ وَلَكِن بُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱللَّهُ مِاللَّهُ مِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَقَدتُمُ الْآيَمَانَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكرُه للذين كانوا حرَّموا على أنفسِهم الطيباتِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ ، وكانوا حرَّموا ذلك بأيمانِ حلَفوا بها ، فنهاهم عن تحريمِها ، وقال لهم : لا يُؤاخذُكم ربُّكم باللغوِ في أيمانِكم .

كما حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى عمى ، قال: ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: لما نزَلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحُرِّمُوا أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: لما نزَلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُرِّمُوا طَيّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللّهُ لَكُمْ ﴾ . في القومِ الذين كانوا حرَّموا النساءَ واللحمَ على أنفسِهم ، قالوا: يا رسولَ اللّهِ ، كيف نصنعُ بأيمانِنا التي حلَفنا عليها ؟ فأنزَل اللّهُ تعالى ذِكرُه: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللّهُ بِاللّغوِ فِي آيمَنِكُمْ ﴾ الآية (١) .

فهذا يدُلُّ على ما قلنا من أن القومَ كانوا حرَّموا ما حرَّموا على أنفسِهم بأيمانِ حلَفوا بها ، فنزَلت هذه الآيةُ بسببهم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٦١١ .

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامةُ قرأةِ الحجازِ وبعضُ البصريين : ﴿ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ بتشديدِ القافِ<sup>(١)</sup> ، بمعنى : وكَّدتم الأيمانَ وردَّدتموها .

(أوقرَأه عامةً) الكوفيين: ( بِمَا عَقَدْتُمُ الأيمَانَ ) بتخفيفِ القافِ (مَّ) ، بمعنى: أوجَبتموها على أنفسِكم ، وعزَمت عليها قلوبُكم .

وأولى القراءتين بالصوابِ في ذلك قراءة من قرأ بتخفيفِ القافِ ، وذلك أن العربَ لا تكادُ تستعملُ « فعَلت » في الكلامِ إلا فيما يكونُ فيه ترددٌ مرة بعدَ مرة ، مثلَ قولِهم : شدَّدتُ على فلانِ في كذا . إذا كرّر عليه الشِّدة مرة بعدَ أُخرى ، فإذا أرادوا الخبرَ عن فعلِ مرة واحدة ، قيل : شدَدْتُ عليه . بالتخفيفِ . وقد أجمَع الجميعُ لا خلافَ بينهم ، أن اليمينَ التي تجبُ بالحنِّثِ فيها الكفارة ، تلزمُ بالحنِّثِ في حَلِف مرة واحدة وإن لم يكرّرُها الحالفُ مرّاتٍ ، وكان معلومًا بذلك أن اللَّه مؤاخذُ الحالفَ العاقدَ قلبَه على حَلِفِه ، وإن لم يُكرّرُه ولم يُردِّدُه . وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن لتشديدِ القافِ من ﴿ عَقَدتُمُ ﴾ وجةٌ مفهومٌ .

فتأويلُ الكلامِ إذن : لا يؤاخذُكم اللَّهُ أيها المؤمنون من أيمانِكم بما لَغَوْتُم فيه ، ولكن يُؤاخذُكم بما أوجبتُموه على أنفسِكم منها ، وعَقَدَت عليه قلوبُكم .

وقد بيَّنَا اليمينَ التي هي لغوٌ ، والتي اللَّهُ مؤاخذٌ العبدَ بها ، والتي فيها الحِنْثُ ، والتي لا حِنْثَ فيها ، فيما مضي من كتابِنا هذا ، فكرِهنا إعادةَ ذلك في هذا الموضع .

/ وأما قولُه : ﴿ بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَنَنَ ﴾ فإن هنّادًا حدَّثنا ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن ١٤/٧ سفيانَ ، عن ابنِ أبي نجيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَلَكِن ثُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّتُمُ ٱلأَيْمَنَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع ، وحفص عن عاصم ، وابن كثير وأبي عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢ – ٢) في ص ، ت١ ، ت٢ ، ت٣ ، س : « وقرأه » ، وفي م : « وقراء » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم ، وحمزة والكسائي . السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في ١٤/٤، وما بعدها .

قال: بما تَعَمَّدِتم (١).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ابنِ أبي نجيح ، عن مجاهد مثله (۱)

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَكِنَ لَهُ وَلَكِنَ لَهُ وَلَكِنَ يُوا خِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَنَ ﴾ يقولُ : ما تعمَّدتَ فيه المأثمَ ، فعليك فيه الكفارةُ (٢٠).

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ ﴾ .

اختلف أهلُ التأويلِ في الهاءِ التي في قولِه : ﴿ فَكَفَّنَرَبُهُ ﴾ علام هي عائدة ، ومن ذكرِ ما ؟ فقال بعضهم : هي عائدة على « ما » التي في قولِه : ﴿ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمُنَ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبى عدى ، عن عوفٍ " ، عن الحسنِ فى هذه الآية : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آيمَنِكُم ﴾ . قال : هو أن تحلِفَ على الشيءِ وأنت يُخَيَّلُ إليك أنه كما حلَفت ، وليس كذلك ، فلا يؤاخذُ كم اللّه ، فلا كفارة ، ولكنَّ المؤاخذة والكفارة فيما حلَفت عليه على علم (1) .

حدَّثنا ابنُ حميدِ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مغيرةً ، عن الشعبيّ ، قال : اللغؤ ليس فيه كفارةٌ ، ﴿ وَلَكِن لُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ۖ ٱلْأَيْمَانَ ۗ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٩١/٤ (٦٧١٢) من طريق وكيع به، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (١٥٩٥٣)، والبيهقى ٠٠/٠٠ من طريق سفيان به .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٤١٠/٢ عقب الأثر (٢٦١٣) معلقًا.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « عدى » . وتقدم على الصواب في ٧٥/١ ، ٧١٤ ، ٢٢٦ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٠/٤.

قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارةُ .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا مُصينٌ ، عن أبى مالكِ ، قال : الأيمانُ ثلاثٌ ، يمينٌ تُكفَّرُ ، ويمينٌ لا تُكفَّرُ ، ويمينٌ لا يؤاخَذُ بها صاحبُها ؛ فأما اليمينُ التي تُكفرُ ، فالرجلُ يحلِفُ على الأمرِ لا يفعلُه ثم يفعلُه ، فعليه الكفارةُ ، وأما اليمينُ التي لا تُكفَّرُ ، فالرجلُ يحلِفُ على الأمرِ يتعمَّدُ فيه الكذبَ ، فليس فيه كفارةٌ ، وأما اليمينُ التي لا يؤاخَذُ بها صاحبُها ، فالرجلُ يَحلِفُ على الأمرِ يرَى أنه كما حلف اليمينُ التي لا يكونُ كذلك ، فليس عليه فيه كفارةٌ ، وهو اللغوُ (٢) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا ابنُ أبى ليلى ، عن عطاءٍ ، قال : قالت عائشة : لغوُ اليمين ما لم يَعقِدُ عليه الحالفُ قلبَه (٢) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةً ، قال : ثنا هشامٌ ، قال : ثنا حمادٌ ، عن إبراهيمَ ، قال : ليس في لغوِ اليمينِ كفارةٌ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم تخريجه في ١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ٣١/٤.

/حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن يحيى بنِ سعيد (١) ، وعن عليِّ بنِ أبي طلحةَ ، قالا : ليس في لغو اليمين كفارةُ (٢) .

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن الحسنِ : ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ . يقولُ : ما تَعمَّدتَ فيه المَاثَمَ فعليك فيه الكفارةُ . قال : وقال قتادةُ : أما اللغوُ فلا كفارةَ فيه .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عبدةً ، عن سعيدٍ ، عن قتادةً ، عن الحسنِ ، قال : لا كفارةً في لغو اليمينِ .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عمرٌو العَنْقَزِيُّ، عن أسباطَ، عن السدى : ليس في لغو اليمينِ كفارةً .

فمعنى الكلامِ على هذا التأويلِ: لا يؤاخذُكم اللَّهُ باللغوِ في أيمانِكم ، ولكن يؤاخذُكم بما عقدتم الأيمانَ ، فكفارةُ ما عقدتم منها إطعامُ عشَرةِ مساكينَ .

وقال آخرون : الهاءُ في قولِه : ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ عَائدةٌ عَلَى « اللغوِ » ، وهي كنايةٌ عنه .

قالوا: وإنما معنى الكلام: لا يؤاخذُكم اللَّهُ باللغوِ في أيمانِكم إذا كفَّرْتُموه، ولكن يُؤاخذُكم إذا عقدتم الأيمانَ فأقمتم على المضيِّ عليه بتركِ الحنثِ والكفارةِ فيه، والإقامةُ على المضيِّ عليه غيرُ جائزةٍ لكم، فكفَّارةُ اللغوِ منها إذا حنَتتم فيه إطعامُ

10/4

<sup>(</sup>١) في ص ، م : ﴿ سعد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في م : ( العبقرى ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٤/٤ .

عشَرةِ مساكينَ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّتنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَنِكُمُ ﴾ . قال : هو الرجلُ يحلِفُ على أمرِ ضِرارٍ أن يفعلَه فلا يفعلَه ، فيرَى الذى هو خيرٌ منه ، فأمره اللَّهُ أن يُكفِّرَ عن يمينه ويأتى الذى هو خيرٌ . وقال مرةً أُخرى قولَه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ أِللَّهُ مِا لَكُونُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللهُ لِه عَلَى تَحريمِ ما أحلَّ اللَّهُ له من الأيمانِ (١) هي التي تُكفَّرُ ، لا يؤاخِذُ اللَّهُ بها ، ولكن من أقام على تحريمِ ما أحلَّ اللَّهُ له ولم يتحوَّلُ عنه ولم يكفِّرُ عن يمينِه ، فتلك التي يؤاخذُ بها (١) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا حفصُ بنُ غياثٍ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قولَه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِى آَيْمَانِكُمُ ﴾ . قال : هو الذي يحلِفُ على المعصيةِ فلا يَفِي ، فيُكفِّرُ \* .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا داودُ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ لَا يُوْاخِذُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذِكرُه ، يُكفِّرُ عن يمينِه ، ويأتى الذى هو خيرٌ ، ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَانَ ﴾ : الرجلُ يحلِفُ على المعصيةِ ، ثم يقيمُ عليها ، فكفارتُه إطعامُ عشرةِ مساكينَ (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : أخبرنا داودُ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ،

<sup>(</sup>١) في م: « اليمين ٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٠/٤، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٢٧/٤ .

قال فى لغوِ اليمين: هى اليمينُ فى المعصيةِ ، فقال: أوَ لا تقرأُ فتفهمَ ؟ قال: ﴿ لَا يَوْا خِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَكِنُمُ ﴿ وَلَكِن يُؤَلِخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَكُنُ ﴾. قال: فلا يُؤاخِذُه بالإلغاءِ ، ولكن يؤاخذُه بالتمامِ (١) عليها. قال: وقال: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَلِكُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٢٤].

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير في قولِه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَكِنِكُمْ ﴾ . قال : هو الرجلُ يحلِفُ على المعصيةِ ، فلا يُؤاخذُه اللّهُ بتركِها إن تركها . قلتُ : وكيف يصنعُ ؟ قال : يكفّرُ يمينه ويتركُ المعصيةَ (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مغيرة ، عن إبراهيمَ ، قال : اللغوُ يمينُ لا يُؤاخَذُ بها صاحبُها ، وفيها كفارةٌ .

حدَّثني يحيى بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبرنا جويبرٌ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ۖ أَيْمَكَنِكُمْ ﴾ . قال : اليمينُ اللَّهُ كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

والذى هو أولى عندى بالصوابِ فى ذلك أن تكونَ الهاءُ فى قولِه: ﴿ فَكُفَّارِتُهُ مُ الْأَيْمَانَ ﴾ ؛ لما قدَّمْنا ﴿ فَكُفَّارِتُهُ مُ عَائِدةً على ﴿ ما ﴾ التى فى قولِه: ﴿ وَمِا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ ؛ لما قدَّمْنا فيما مضى قبلُ ، أن من لزِمتْه فى يمينِه كفارةٌ ( وُوخِذ بها ، وغيرُ عائز أن يقالَ لمن قد أُوخِذ: لا يؤاخِذُه اللَّهُ باللغوِ. وفى قولِه تعالى ذكرُه: ﴿ لا يُؤاخِذُهُمُ اللَّهُ بِاللغوِ. وفى قولِه تعالى ذكرُه: ﴿ لا يُؤاخِذُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

17/7

<sup>(</sup>١) في م: « بالمقام ».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : « وأوخذ بها غير » .

أَيْمَانِكُمْ ﴾ . دليلٌ واضحٌ أنه لا يكونُ مؤاخذًا بوجهِ من الوجوهِ ، مَن أخبرنا تعالى ذِكرُه أنه غيرُ مؤاخَذٍ .

فإن ظنَّ ظانٌ أنه إنما عنى تعالى ذِكرُه بقولِه : ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُو فِ آ اَلَّهَ لِكَانِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِ آ اَلَّهَ لِكَانِهُ مَا اللَّهِ عليها في الآخرة إذا حنَثتم وكفَّرتم ، لا أنه لا يؤاخذُهم بها (۱) في الدنيا بتكفير ، فإن إخبار اللَّه تعالى ذِكرُه وأمْرَه ونهيّه في كتابِه على الظاهر العامِّ عندنا - بما قد دلَّنا على صحةِ القولِ به في غيرِ هذا الموضع ، فأغنى عن إعادتِه - دونَ الباطنِ العامِّ الذي لا دلالةَ على خصوصِه في عقلٍ ولا خبر ، ولا دلالةَ من عقلٍ ولا خبر أنه عنى تعالى ذِكرُه بقولِه : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمُنِكُمْ ﴾ بعض معانى المؤاخذةِ دونَ جميعِها .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان مَن لزِمتْه كفارةٌ في يمين حنَث فيها مؤاخَذًا بها بعقوبةٍ في مالِه عاجلةٍ - كان معلومًا أنه غيرُ الذي أخبرنا تعالى ذكرُه أنه لا يؤاخذُه بها .

وإذ كان الصحيحُ من التأويلِ في ذلك ما قلنا بالذي عليه دلَّنا ، فمعنى الكلامِ إذن : لا يؤاخذُ كم اللَّهُ أيها الناسُ بلغوِ من القولِ والأيمانِ إذا لم تتعمَّدوا بها معصيةَ اللَّهِ تعالى ذكرُه ، ولا خلافَ أمرِه ، ولم تقصدوا بها إثمًا ، ولكن يؤاخذُ كم بما تعمَّدتم به الإثم ، وأو جبتموه على أنفسِكم ، وعزَمت عليه قلوبُكم ، ويُكفِّرُ ذلك عنكم ، فيغطّى على سَيِّعً ما كان منكم ، مِن كَذِبٍ وزُورِ قولٍ ، ويمحُوه عنكم فلا يُشِعُكم به ربُّكم إطعامَ عشرةِ مساكينَ من أوسطِ ما تُطْعِمون أهليكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهَلِيكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص، ت ٢، س: ( بما ٥.

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾: من أعدلِه.

كما حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : سمِعتُ عطاءً يقولُ في هذه الآيةِ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسَوَتُهُمْ ﴾ . قال عطاءً : أوسطُه أعدلُه .

/ واختلَف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ مِنْ آوَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : معناه : من أوسطِ ما يُطْعِمُ من أجناسِ الطعامِ الذي يقتاتُه أهلُ بلدِ المكفِّرِ - أهاليهم .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : أخبرنا شريكٌ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حَنَشٍ ، عن الأسودِ ، قال : سألته عن ﴿ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ ، قال : الخبرُ ، والتمرُ ، والزيتُ ، والسمنُ ، وأفضلُه اللحمُ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عبد اللَّهِ بنِ حَنَشٍ ، قال : سألتُ الأسودَ بنَ يزيدَ عن ذلك ، فقال : الخبرُ والتمرُ . زاد هنادٌ في حديثِه : والزيتُ . قال : وأحسبُه : والخلُّ .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا أبو الأحوصِ ، 'عن عاصمِ الأحولِ ' ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : من

14/4

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٨٨) عن سفيان به .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: س.

أوسطِ ما يُطْعِمُ أهلَه ؛ الخبرُ والتمرُ ، والخبرُ والسمنُ ، والخبرُ والزيتُ ، ومن أفضلِ ما يُطعِمُهم الخبرُ واللحمُ (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ ، عن ليثٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن ابنِ عمرَ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : الخبزُ واللحمُ ، والخبزُ والسمنُ ، والخبزُ والخبرُ والخبرِ والخبرُ والمُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ والخبرُ

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ حَنشٍ ، قال : شألتُ الأسودَ بنَ يزيدَ عن ﴿ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : الخبرُ والتمرُ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيانُ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ حَنَش ، قال : سألتُ الأسودَ بنَ يزيدَ . فذكر مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن عبيدةَ السَّلْمانيِّ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : الخبرُ والسمنُ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : سألتُ عبيدةً عن ذلك . فذكر مثلَه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أزهرُ ، قال : أخبرنا ابنُ عونٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن عجمدِ بنِ سيرينَ ، عن عبيدةَ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : الخبزُ والسمنُ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن يزيدَ بنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ ( ٦٧٢١) من طريق عاصم به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

إبراهيم ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : كانوا يقولون : أفضلُه الخبرُ واللحمُ ، وأوسطُه الخبرُ والسمنُ ، وأخشه (١) الخبرُ والتمرُ (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن الربيعِ ، عن الحسنِ ، قال : خبزٌ ولجمٌ ، أو خبزٌ وسمنٌ ، أو خبزٌ ولبنٌ (٢٠) .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيعٍ، قالا: ثنا عمرُ بنُ هارونَ، عن أبى مُصْلِحٍ، عن الضحاكِ فى قولِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾. قال: الحبرُ واللحمُ والمرقةُ.

/ حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا زائدةً ، عن يحيى بنِ حيًانَ (أ) الطائعُ () ، قال : كنتُ عندَ شُرَيحٍ ، فأتاه رجلٌ فقال : إنى حلَفتُ على يمينِ فأَيْمتُ . قال شُرَيحٌ : ما حمَلك على ذلك ؟ قال : قُدِّرَ عليَّ ، فما أوسطُ ما أُطْعِمُ أهلى ؟ قال له شُريحٌ : الخبرُ والزيتُ ، والخلُّ طيِّبٌ . قال : فأعاد عليه ، فقال له شُريحٌ فلك ثلاثَ مِرارٍ ، لا يزيدُه شُريحٌ على ذلك . فقال له : أرأيتَ إن أطعمتُ الخبرَ واللحمّ ؟ قال : ذلك أرفعُ طعام أهلِك وطعام الناس .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن حجّاجِ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ ، قال في كفارةِ اليمينِ : يُغدِّيهم ويُعشِّيهم ؛ خبرًا وزيتًا ، أو خبرًا وسمنًا ، أو خلًا وزيتًا .

14/7

<sup>(</sup>١) في ص: ( أحسنه ١ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٧٩) ، وسعيد بن منصور في سننه (٧٩٤– تفسير ) ، وابن أبي شيبة (الجزء الأول من القسم الرابع) ص ١٠ من طريق يونس عن الحسن .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م ، ت ١، ت٣: ( حبان ٥ ، وغير منقوطة في ت٢، س .

<sup>(</sup>٥) في ت ١: « الطحاوي » .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٢/٤ (٦٧١٩) من طريق أبي خالد الأحمر به ببعضه . وأخرجه =

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيعٍ ، قالا : ثنا أبو أسامةَ (١) ، عن زِبْرِقانَ ، (عن أبى رَزينِ ': ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ : خبزٌ وزيتٌ وخلٌ .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن هشام ، عن "محمد ، قال : أكلةٌ واحدةٌ ؛ خبزٌ ولحمٌ . قال : وهو من أوسطِ ما تطعِمون أهليكم ، وإنكم لتأكُلون الخبِيصَ (٤) والفاكهة .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، وحدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسنِ ، قال في كفارة اليمين : يُجْزِئُك أن تُطْعِمَ عشرةَ مساكينَ أكلةً واحدةً ؛ خبرًا ولحمًا ، فإن لم تَجِدْ فخبرًا وسمنًا ولبنًا ، فإن لم تجدْ فخبرًا وخلًا وزيتًا ، حتى يَشْبَعوا (٥٠) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ نُمَيرٍ ، عن زِبْرِقانَ ، قال : سألتُ أبا رَزينٍ عن كفارةِ اليمينِ ما يُطْعِمُ ؟ قال : خبزًا وخلَّا وزيتًا ، من أوسطِ ما تُطْعِمون أهليكم ، وذلك قدرُ قُوتِهم يومًا واحدًا .

ثم اختلَف قائلو ذلك في مَبْلَغِه ؛ فقال بعضُهم : مبلغُ ذلك نصفُ صاعٍ من حِنْطَةٍ ، أو صاعٌ من سائرِ الحبوبِ غيرِها .

<sup>=</sup> سعيد بن منصور في سننه (٧٩٥- تفسير) ، وابن أبي حاتم ١١٩٢/٤ (٦٧١٨) من طريق الجارث به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١: ١ عن زيد ،

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ت ۱.

<sup>(</sup>٣) فى النسخ : « ابن » . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. الوسيط (خ ب ص ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٧٨) عن هشام بن حسان به .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرِو بنِ مرةَ ، عن أبيه ، عن إبراهيمَ ، عن عمرَ (١) ، قال : إنى أحلفُ على اليمينِ ثم يبدو لى ، فإذا رأيتنى قد فعلتُ ذلك ، فأطعِمْ عشَرةَ مساكينَ ؛ لكلِّ مسكينٍ مُدّانِ (٢) من حِنْطةٍ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ويعلى ، عن الأعمشِ ، عن شقيقٍ ، عن يسارِ (٦) بن نُميرٍ ، قال : قال عمرُ : إنى أَحْلِفُ ألَّا أُعطِى أقوامًا ، ثم يبدولى أن أُعطيَهم ، فإذا رأيتنى فعلتُ ذلك ، فأَطعِمْ عنى عشَرةَ مساكينَ ، بينَ كلِّ مسكينين (١٠) صاعًا من برّ ، أو صاعًا من تمر (٥) .

حدَّثنا هنادٌ ومحمدُ بنُ العلاءِ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن ابنِ أبى ليلى ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلِمةً ، عن على ، قال : كفارةُ اليمينِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ ، لكلِّ مسكينِ نصفُ صاعٍ من حنطة (۱) .

<sup>(</sup>١) في ص: ١ عمرو ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ٢: « مد من » .

<sup>(</sup>T) في ص: « بشار ». وينظر تهذيب الكمال ٢٩٧/٣٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « مسكين ».

<sup>(°)</sup> أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٨٧- تفسير) ، والطحاوى في شرح المعاني ١٢١/٣، والبيهقى ، ١٠/٥، ٥٥ من طريق أبي معاوية ، وابن أبي شيبة ص٧ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق الأعمش به ، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٥، ١٦٠٧٦) ، وسعيد بن منصور في سننه (٧٨٥، ٧٨٦- تفسير) ، والطحاوى ١٢١/٣ من طريق شقيق به .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص : « عباس » .

 <sup>(</sup>۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۲۰۷۷) ، وابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ۷،
 وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۹۱/۶ (۱۷۷۰) من طريق وكيع به ، وأخرجه الطحاوى ۱۲۱/۳ من ≡

/حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا ١٩/٧ تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : نصفُ صاعِ برِّ كلَّ مسكينِ (١) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن عبدِ الكريمِ الجزريُ ، قال : قلتُ لسعيدِ ابنِ جبيرِ : أجمعُهم ؟ قال : لا ، أعطِهم مدَّينِ من حنطةٍ ؛ مدَّا لطعامِه ، ومدَّا لإدامِه .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن عبدِ الكريمِ الجزريِّ ، قال : قلتُ لسعيدٍ . فذكَر نحوَه .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو زبيد (٢) ، عن مُحصَينِ ، قال : سألتُ الشعبيَّ عن كفارةِ اليمينِ ، فقال : مَكُوكين (١) ؛ مَكُوكًا لطعامِه ، ومكوكًا لإدامِه (٥) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا هشامٌ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسِ ، قال : لكلِّ مسكينِ مُدَّينِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن هشامٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لكلِّ مسكينِ مُدَّينِ من بُرِّ ، في كفارةِ اليمينِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ،

<sup>=</sup> طريق ابن أبى ليلي به بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٢/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٧ من طريق مغيرة به .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٨ عن وكيع به ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف
 (١٦٠٨١) عن سفيان به .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « زيد » .

<sup>(</sup>٤) المكوك : اسم للمكيال ، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد . النهاية ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨ من طريق حصين به .

عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : مُدَّانِ من طعامِ لكلِّ مسكينٍ (١) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابن عُليةَ ، قال : ثنا سعيدُ (٢) بنُ يزيدَ أبو مَسْلمة (٣) قال : سألتُ جابرَ بنَ زيدِ عن إطعامِ المساكينِ في كفارةِ اليمينِ ، فقال : أَكُلةٌ . قلتُ : فإن الحسنَ يقولُ : مَكُوكُ بُرٌ ومكوكُ تمرٍ . فما ترَى في مكوكِ برٌ ؟ فقال : إن مكوكَ بُرٌ لا ، أو مكوكَ تمرٍ (٤) لا ، أو مكوكَ تمرٍ (٤) لا . قال يعقوبُ : قال ابنُ عُليَّةَ : وقال أبو مَسْلمة (٣) بيدِه . كأنه يراه حسنًا ، وقلَّب أبو بشر (٥) يدَه (١) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا أبو أسامةً، عن هشامٍ، عن الحسنِ أنه كان يقولُ في كفارةِ اليمينِ، فيما وجَب فيه الطعامُ: مَكُّوكُ تمرٍ ومكوكُ برِّ لكلِّ مسكينِ (٧).

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا وكيعٌ، قال: ثنا أبى، عن الربيع، عن الحسن، قال: إن جمعَهم أشبَعهم إشباعةً واحدةً، وإن أعطاهم أعطاهم مكُوكًا .

حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليَّةً، عن يونسَ، قال: كان الحسنُ يقولُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة (القسم الأول من القسم الرابع) ص ۸ عن وكيع به ، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۱۲ ۹۳) عن سفيان به ، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (۹۳ ۷- تفسير ) من طريق خصيف عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) في م: « سعد ».

<sup>(</sup>٣) في م: « سلمة ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٣: « بر » . ومفهوم كلام جابر بن زيد أنه لا يجزئ مكوك تمر وحده ، أو مكوك بر وحده . وهذا ما استحسنه أبو مسلمة إشارة بيده .

<sup>(</sup>٥) فى م: « سلمة » . وأبو بشر كنية ابن علية .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٩ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٠٧٨) عن هشام بنحوه .

وَجْبَةٌ (١) ، فإن أعطاهم في أيديهم فمكوكُ برِّ ومكوكُ تمرٍ <sup>(٢)</sup> .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا عبيدُ اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن السدىِّ، عن أبي مالكِ في كفَّارةِ اليمينِ: نصفُ صاع لكلِّ مسكينِ (٣).

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابن عُليةً ، عن أبيه ، عن الحكمِ في قولِه : ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : إطعامُ نصفِ صاعِ لكلِّ مسكينِ (\*\*) .

/ حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا زائدةً ، عن مغيرةَ ، عن ٢٠/٧ إبراهيمَ ، قال : ﴿ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : نصفُ صاعِ (١) .

حُدِّثتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ الضحاكَ بنَ مُزاحم يقولُ في قولِه : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ . قال : الطعامُ لكلِّ مسكينِ نصفُ صاعِ من تمر أو بُرِّ . .

وقال آخرون: بل مَبْلَغُ ذلك من كلِّ شيءٍ من الحبوبِ مدٌّ واحدٌ .

# ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن هشامِ الدَّستُوائيِّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمةَ ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه

<sup>(</sup>١) سقط من: س، م، وفي ص، ت ٢: « وحسبه ،، وفي ت ١، ت ٣: « وحسنه ، والمثبت من مصدر التخريج وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٩٧- تفسير ) عن ابن علية به . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٦٠٧) ، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٠ من طريق يونس به .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩١/٤ عقب الأثر (٦٧١٥) معلقًا .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٦٢٩ .

قال في كفارةِ اليمينِ: مدٌّ من حنطةٍ لكلِّ مسكينِ (١).

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال في كفَّارةِ اليمينِ : مدٌّ من حنطةٍ ، لكلِّ مسكينِ ربعُه إدامُه (٢) .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ ، عن عكرمةً ، عن ابنِ عباسِ نحوَه .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا جريرٌ، عن ابنِ عجلانَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾: لكلِّ مسكينِ مدٌّ.

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، قال : ثنا العمريُّ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : مدِّ من حنطةٍ لكلِّ مسكينِ " .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ أنه كان يُكفِّرُ اليمينَ بعشرةِ أمدادٍ ، بالمدِّ الأصغرِ (').

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا ابنُ مهديٍّ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عبيدِ اللَّهِ ، عن القاسم وسالم في كفَّارةِ اليمينِ ، ما يُطْعِمُ ؟ قالا : مدُّ لكلِّ مسكينِ (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ص ٩ (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩ عن وكيع به ، وأخرجه البيهقي ٠ ١/٥٥ من طريق هشام به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٦٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت بلفظ : « مدين » . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص۸ ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٩٢/٤ (٢٦٦)، والبيهقى ٥/١٠ من طريق داود به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص٩ من طريق عبيد اللَّه العمري به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٧٤) عن يحيى به، وأحرجه مالك ٤٧٩/٢، وعبد الرزاق (١٦٠٧٣، ١٦٠٨٦)، والبيهقي ١٠/٥٥، من طريق نافع به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩ عن ابن مهدى به .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سليمانَ ابنِ يسارٍ ، قال : كان الناسُ إذا كفَّر أحدُهم ، كفَّر بعشرةِ أمدادٍ ، بالمدِّ الأصغر (١) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا عمرُ بنُ هارونَ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءِ في قولِه: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلِكِينَ ﴾. قال: عشرةُ أمدادٍ لعشرةِ مساكينَ (٢).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا جامعُ بنُ حمادٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن الحسنِ: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾. قال: كان يقال: البرُّ والتمرُ ؛ لكلِّ مسكينِ مدٌّ من تمرٍ ، ومدٌّ من رُّ .

/حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ وهنادٌ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، ٢١/٧ عن مالكِ بنِ مِغُولِ ، عن عطاءِ ، قال : مدِّ لكلِّ مسكينٍ .

حدَّثنى يونُسُ، قال: أخْبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ فى قولِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ . قال: مِن أُوسطِ ما تَعُولُونهم . قال: وكان المسلمون رأَوْا أَوْسَط ذلك مُدَّا بمدِّ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ مِن حِنْطةٍ . قال ابنُ (') زيدٍ: هو الوسطُ مما يَقُوتُ به أَهلَه، ليس بأدناه ولا بأرفعِه .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أَخْبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني يحيى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۷۹/۲، وسعيد بن منصور في سننه (۷۸۹- تفسير)، والبيهقي ۱۰/٥٥ من طريق يحس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٨٥) عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٨٠)، والبيهقي ١٠/٥٥ من طريق قتادة به .

<sup>(</sup>٤) في م : ۵ أبو ۵ .

سالم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ الْمِمُونَ الْمُلْمِمُونَ الْمُلْمِمُونَ الْمُلْمِمُ ﴾ . قال : مُدُّ ()

وقال آخرون: بل ذلك غَداةٌ وعَشاةٌ.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن حجاجٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ ، قال في كفارةِ اليمينِ : يُغَدِّيهِم ويُعَشِّيهِم (٢) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عمرُ (٢) بنُ هارونَ ، عن موسى بنِ عُبَيدةَ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ في كفارةِ اليمينِ ، قال : غَداءٌ وعَشاءٌ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، قال : يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم ( ) .

وقال آخرون: إنما عنى بقولِه: ﴿ مِنْ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾: مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ المُكفِّرُ أهله. قال: إن كان ممَّن يُشْبِعُ أهله، أشْبَع المساكين العشرة، وإن كان ممَّن لا يُشْبِعُهم لعجزِه عن ذلك، أطْعَم المساكين على قدرِ ما يَفْعَلُ مِن ذلك بأهلِه، في عُشرِه ويُشرِه.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٧، والبيهقي ١٠/٥٥ من طريق قتادة عن سعيد .

<sup>(</sup>٢) تقدم بتمامه في ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في ت ١: ( عمرو ١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٠٧٩) عن سفيان به ، وأخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٠ من طريق يونس به بلفظ «أو» عند عبد الرزاق ، وبلفظ «مرة واحدة» عند ابن أبي شيبة .

على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : إن كنتَ تُشْبِعُ أَهلَك ، فأشْبِعِ المساكين ، وإلا فعلى ما تُطْعِمُ أَهلَك بقَدَرِه .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَكَفَّرَتُهُ ۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَبِيهُ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَكَفَّرَتُهُ ۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُ أَهْلَكُ مِن الشَّبَعِ ، أو نصفَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : وهو أن تُطْعِمَ كلَّ مسكينِ مِن نحوِ ما تُطْعِمُ أَهْلَكُ مِن الشَّبَعِ ، أو نصفَ صاعِ مِن بُرِّ .

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، قال : ثنا أبى و (١) إسرائيلُ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مِن عُشرِهم ويُشرِهم .

حدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، قال : مِن عُشرِهم ويُشرِهم .

/ حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْدىٌ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سليمانَ بنِ ٢٢/٧ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : تُوتُهم .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كُرَيْبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن سليمانَ العَبْسيُّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : [ ١/١٠/١ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : قُوتُهم (٢) .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « عن » . والمثبت مما سيأتي في ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاثم في تفسيره ١١٩٣/٤ (٦٧٢٤) من طريق وكيع، عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٩٢/١ عن الثورى به ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٩٨- تفسير) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٩٣/٤ (٦٧٢٣) ، من طريق سليمان به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ .

حدَّثنا أبو مجميد ، قال : ثنا حَكَّامُ بنُ سَلْم ، قال : ثنا عَنْبَسةُ ، عن سليمانَ بنِ عُبيدِ العَبْسيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ . قال : كانوا يُفَضِّلون الحرَّ على العبدِ ، والكبيرَ على الصغيرِ ، فنزَلَت : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ .

حدَّثنا الحارثُ، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا قيسُ بنُ الربيعِ، عن سالم (۱) الأَفْطَسِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: كانوا يُطْعِمون الكبيرَ ما لا يُطْعِمون الصغيرَ، ويُطْعِمون الحرَّ ما لا يُطْعِمون العبدَ، فقال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ العبدَ، فقال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْعَبدَ، فقال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْعَبدَ مَا لا يُطْعِمُونَ الْعَبدَ، فقال: ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّه

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، قال : ثنا جُوَيْبِرٌ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : إن كنتَ تُشْبِع أَهلَك فأشْبِعهم ، وإن كنتَ تُشْبِعهم ، فعلى (٢) قدر ذلك .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا شَيْبانُ النَّحُويُ ، عن جابرِ ، عن عامرِ ، عن ابنِ عباسِ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . قال : مِن عُسْرِهم ويُسْرِهم (٣) .

حدَّثنا يونسُ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن سليمانَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ يَقُوتُ بعضَ أهلِه قُوتًا دونًا ، وبعضَهم قوتًا فيه سَعَةٌ ، فقال اللهُ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهلِيكُمْ ﴾ : الخبرُ والزيتُ ( ) .

وأولى الأقوالِ في تأويلِ قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ . عندَنا ،

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١: ﴿ وَابِن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م، ت ١، ت ٢: « فكل ٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ (٢٧٢٤) من طريق جابر به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ (٦٧٢٢) عن يونس به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور =

قولُ مَن قال: مِن أوسطِ ما تُطْعِمون أهليكم في القلةِ والكثرةِ ، وذلك أن أحْكامَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتَ في الكفاراتِ كلِّها بذلك ورَدَت ، وذلك كحكمِه عَلِيْتِ في كفارةِ الحَلْقِ من الأذَى بفَرَقِ (١) مِن طعام بينَ ستةِ مَساكينَ ، لكلِّ مسكينِ نصفُ صاع ، وكحُكْمِه في كفارةِ الوطْءِ في شهرِ رمضانَ بخمسةَ عشَرَ صاعًا بينَ ستين مسكينًا ، لكلِّ مسكينِ رُبُعُ صاع (٢) ، ولا يُعْرَفُ له عَلِيْتَ شيءٌ مِن الكفاراتِ أمر بإطعامِ خبزِ وإدام ، ولا بغَداءِ وعشاءِ .

فإذ كان ذلك كذلك، وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التى تَلْزَمُ مَن لَزِمتُه، كان سبيلُها سبيلَ ما تولَّى الحكم فيه عَلِيَةٍ، من أن الواجب على مكفِّرها من الطعام، مُقدَّرًا (ألله للمساكين العشرة، محدودًا ألميل، دونَ جمعهم على غَداء أو عَشاء مَخْبوزٍ مَأْدومٍ ؛ إذ كانت سنتُه عَلِيَةٍ في سائر الكفاراتِ كذلك.

فإذ كان صحيحًا ما قلنا ، مما به اسْتَشْهَدْنا ، فبيِّنْ أَن تأويلَ الكلامِ : ولكن يُؤاخِذُكم بما عقدْتُم الأيمانَ ، فكفارتُه إطعامُ عشرةِ مَساكينَ مِن أعدلِ إطعامِكم أهليكم . وأن «ما» التى فى قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ ﴾ . بمعنى المصدرِ ، لا بمعنى الأسماءِ .

وإذا كان ذلك كذلك ، فأعْدَلُ أقُواتِ الموسِعِ على أهلِه مُدَّان ، وذلك نصفُ صاعِ ، في رُبُعِه إدامُه ، وذلك أعلى ما حكَم / به النبئ ﷺ في كفارةٍ في إطعامِ ٢٣/٧

<sup>=</sup> ٣١٣/٢ إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>١) الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا ، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز . النهاية ٣٧٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٢٦/١ (٦٩٤٤)، والدارقطني ٢٩٠/٢، والبيهقي ٢٢٦/٤ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) في م: « مقدار ».

<sup>(</sup>٤) في م : « محدود ١ .

مَساكِينَ . وأعدلُ أقواتِ المُقترِ على أهلِه مُدٌّ ، وذلك ربعُ صاعٍ ، وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مَساكِينَ .

وأما الذين رأَوْا إطعامَ المساكينِ في كفارةِ اليمينِ الخبزَ واللحمَ ، وما ذكُونا عنهم قبلُ ، والذين رأَوْا أن يُعَدُّوْا أو يُعَشَّوْا ، والذين رأَوْا أن يُعَدَّوْا ويُعَشَّوْا ، فإنهم ذهَبوا إلى تأويلِ قولِه : ﴿ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ : من أوسطِ الطعامِ الذي تُطْعِمونه أهليكم م . فجعلوا « ما » التي في قولِه : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أهله مِن السما لا مصدرًا ، فأوْ جَبوا على المكفِّرِ إطعامَ المساكينِ مِن أعدلِ ما يُطْعِمُ أهله مِن الأغذيةِ ، وذلك مذهب ، لولا ما ذكرنا مِن سننِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ في الكفاراتِ غيرِها ، التي يَجِبُ إلحاقُ أشكالِها بها ، وأن كفارةَ اليمينِ لها نظيرةٌ وشَبيهةٌ - يَجِبُ إلحاقُها بها .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْرَ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بذلك: فكفارةُ ما عقدْتُم من الأيمانِ إطعامُ عشَرةِ مساكينَ ﴿ أَو كِنسُوتُهُمْ مَ وَالْخِيارُ فَي ذلك إلى المَكفِّرِ . المُقولُ : إما أن تُطْعِموهم أو تَكْشُوهم ، والخيارُ في ذلك إلى المكفِّر .

واخْتَلَف أهلُ التأويلِ في « الكسوةِ » التي عنَى اللَّهُ بقولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ ﴾ ؟ فقال بعضُهم : عنى بذلك كسوة ثوبٍ واحدٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ في كسوةِ المساكينِ ، في كفارةِ اليمينِ : أدناه ثوبٌ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيمٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ،

عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : أدناه ثوبٌ ، وأعلاه ما شِئْتَ (١) .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كُريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، عن الربيعِ ، عن الحسنِ ، قال في كفارةِ اليمينِ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْرَ ﴾ : ثوبٌ لكلِّ مسكينِ (٢).

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ مَهْديٌ ، عن وُهَيْبٍ ، عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : ثوبٌ (٣) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا عَبِيدةً، وحدَّثنا ابنُ حُميدِ وابنُ وَكيعٍ، قالا: ثنا جَريرٌ، جميعًا عن منصورٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ أَو كِسُوتُهُم ﴾. قال: ثوبٌ.

حدَّثنا ابنُ محميدٍ، قال: ثنا بحريرٌ، عن منصورٍ، عن مُجاهدٍ في قولِه: ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴿ أَو كَسُوتُهُمْ ﴿ أَو الرِّداءُ، أَو الرِّداءُ، أَو الإِزارُ.

حدَّثنا أبو كريبٍ وهنادٌ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن أبي جعفرٍ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : كسوةُ الشتاءِ والصيفِ ؛ ثوبٌ ثوبٌ .

/ حَدَّثنا هَنَّادٌ ، قال : ثنا عمرُ بنُ هارونَ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عطاءِ في قولِه : ٢٤/٧ ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : ثوبٌ ثوبٌ لكلٌ مسكينٍ ( عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلْمُ عَلَّا عَالِمُ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَا عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَّا عَا عَنْ عَلَا عَلَا عَا عَنْ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالِمُ عَلَّا ع

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٨) عن الثورى به .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١٩٣/٤ عقب الأثر (٦٧٢٧) معلقًا، وينظر مصنف عبد الرزاق
 (١٦٠٩٢، ١٦٠٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٠٠) من طريق ابن طاوس به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٨٥)، عن ابن جريج به .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سليمان (١) ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ ، عن أبي مَعْشر ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أَجْزَأُ عنه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وَكيعٍ ، قال : ثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ الرازيُ ، عن ابنِ سِنانِ ، عن حَمَّادِ ، قال : ثوبٌ أو ثَوبان ، وثوبٌ لابدَّ منه .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حَجَّاجٌ ، عن ابنِ جُرَيجٍ ، عن عطاء الحُراسانيّ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ثوبٌ ثوبٌ لكلّ إنسانٍ ، وقد كانت العباءةُ تَقْضِى الحُراسانيّ ، عن الكِسوةِ (٢٣) .

حدَّثنى المُثَنَّى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، عن معاويةَ بنِ صالحٍ ، عن عليٌّ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : الكِسوةُ عَباءةٌ لكلِّ مسكينِ أو (١) شَمْلةٌ (٥) .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن السديِّ ، عن أبي مالكِ ، قال : ثوبٌ ، أو (١٠) قميصٌ ، أو رداءٌ ، أو إزارٌ .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إن اختارَ صاحبُ اليمينِ الكِسوةَ ، كَسَا عشرةَ أَناسِيَّ ؟ كلَّ إنسانِ عَباءةً .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ سلمان ١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٧) من طريق مغيرة ، عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى المصنف وأبي عبيد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) سقط من ص، ت ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ (٦٧٢٧) من طريق عبد الله بن صالح به .

حدَّثني يونُسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُرَيجٍ ، قال : سمِعْتُ عطاءً يقولُ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ : الكِسْوةُ ثوبٌ ثوبٌ .

وقال بعضُهم: عنى بذلك الكِسوةَ ثويَين ثويَين.

## ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عَبِيدةُ ، وحدَّثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : ثنا أبو مُعاويةَ ، جميعًا عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه : ﴿ أَو كِسَوَتُهُمْ ﴾ . قال : عباءةٌ وعِمامةٌ (١) .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، قال : عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه ، وعَباءةٌ يَلْتَحِفُ بها (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ ، عن أَشْعَثَ ، عن الحسنِ وابنِ سيرينَ ، قالا : ثَوبين ثَوبين ثَوبين .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، قــال : ربَين .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن يونُسَ، عن الحسنِ مثلَه.

حدَّثنا أبو كريبٍ وهنادٌ ، قالا : ثنا وَكِيعٌ ، عن سفيانَ ، عن يونُسَ بنِ عُبَيدٍ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٠١ - تفسير ) من طريق داود به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٥) عن سفيان به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩١) من طريق هشام ، عن الحسن ، وفي (١٦٠٩٣) من طريق أيوب ، عن ابن سيرين .

الحسنِ، قال: ثُوبان ثُوبان لكلِّ مِسْكينِ.

/ حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن عاصمِ الأحولِ ، عن ابنِ سِيرينَ ، عن أبى موسى ، أنه حلَف على يمينٍ ، فكسا ثوبين مِن مُعَقَّدةِ (١) البَحْرَيْنِ .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، عن يزيدَ بنِ إبراهيمَ ، عن ابنِ سِيرينَ ، أن أبا موسى كسَا ثوبين مِن مُعَقَّدةِ البَحْرَيْنِ (٢) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا أبو أُسامةً، عن هشامٍ، عن محمدٍ أَن أبا موسى الأشعريَّ حلَف على يمينِ فرأَى أن يُكَفِّرَ فَفَعَل، وكَسَا عشَرةً ثوبين ثوبين ثوبين أُن يُكَفِّرَ فَفَعَل، وكَسَا عشَرةً ثوبين ثوبين أَن أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن هشامٍ ، عن محمدٍ ، أن أبا موسى حلَّثنا ابنُ وكين . حلَف على يمينِ فكفَّر ، فكَسَا عشَرَةَ مَساكينَ ثويين ثويين .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا هُشَيمٌ ، عن داودَ بنِ أبى هندٍ ، عن سعيدِ بنِ السيبِ ، قال : عبَاءةٌ وعِمامةٌ لكلِّ مسكينِ (٦) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن جُوَيْيرٍ ، عن الضحاكِ مثلَه (٧) .

Y0/Y

<sup>(</sup>١) المُعَقَّد: ضرب من برود هجر. اللسان (ع ق د ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٤) من طريق عاصم به، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٩٩- ١٥) من طريق البيهقي ٥٦/١٠ من طريق سلمة بن علقمة ، عن ابن سيرين ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٩٩) من طريق أيوب ، عن ابن سيرين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٩٤/٤ (٦٧٢٨) من طريق يزيد بن إبراهيم به .

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ت١، ت٣ : ﴿ بن عبد الأعلى » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦١٠١) عن هشام به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٠٠ - تفسير) عن هشيم .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ عقب الأثر (٦٧٢٧) معلقًا .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليةَ ، قال : ثنا داودُ بنُ أبى هندِ ، قال : قال رجلٌ عندَ سعيدِ بنِ المسيبِ : (أو كَأُسْوَتِهِمْ) (١) . فقال سعيدٌ : لا ، إنما هى : ﴿ أو كَأَسْوَتُهِمْ ) كَسُوتُهُمْ ؟ قال : لكلٌ مسكينِ عَباءةٌ كِسُوتُهُمْ ؟ قال : لكلٌ مسكينِ عَباءةٌ وعِمامةٌ ؟ عَباءةٌ يَلْتَحِفُ بها ، وعِمامةٌ يَشُدُّ بها رأسَه (١) .

حُدِّفْتُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعْتُ أبا مُعاذِ الفضلَ بنَ حالدِ ، قال : ثنا عبيدُ بنُ سليمانَ (٢) ، قال : سَمِعْتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه : ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ . قال : الكسوةُ لكلِّ مسكينِ رداةِ وإزارٌ ، كنحو ما يَجِدُ مِن المَيْسَرةِ والفاقةِ .

وقال آخرون: بل عنى بذلك: ﴿ كِسَّوَتُهُمَّرَ ﴾: ثوبٌ جامعٌ؛ كالمُلْحَفةِ والكِساءِ، والشيءِ الذي يَصْلُحُ للَّبْسِ والنومِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا أبو الأَحْوصِ ، عن مُغِيرةَ ، عن حَمَّادٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : الكسوةُ ثوبٌ جامِعٌ .

حدَّثنا هنادٌ وابنُ وكيع، قالاً: ثنا ابنُ فُضَيلِ (")، عن مُغِيرةً، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿ أَو كِسُوتُهُم ۗ . قال: ثوبٌ جامعٌ. قال: وقال مُغِيرةُ: والثوبُ الجامعُ المُلْحفةُ أو الكِساءُ أو نحوُه، ولا نَرَى الدُّرْعَ والقميصَ والخِمارَ ونحوه جامعًا.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن مُغِيرةَ ، عن إبراهيمَ ، قال :

 <sup>(</sup>١) قراءة شاذة ، قرأيها سعيد بن جبير ومحمد بن السميفع اليماني . ينظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٧٩، والبحر المحيط ٤/ ١١.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: ( سلمان ١.

<sup>(</sup>٣) في س: « المفضل » .

ڻوڳ جامع<sup>(١)</sup>.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن أبيه، عن مُغِيرةً، عن إبراهيمَ، قال: ثوبٌ جامعٌ.

حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قال: ثنا هُشَيمٌ، عن مُغِيرةً، عن إبراهيمَ: ﴿ أَو كَسُوتُهُمْ ﴾. قال: ثوبٌ جامعٌ لكلٌ مسكينٍ.

٢٦/٧ /حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ وشعبةُ ، عن المغيرةِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ أَو كِسَوَتُهُمَّرَ ﴾ . قال : ثوبٌ جامعٌ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبي عديٍّ ، عن شعبةً ، عن المغيرةِ مثله .

وقال آخَرون : عنى بذلك كِسوةَ إزارٍ ورداءٍ أو قميصٍ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، عن بُرْدِ "، عن نافع " ، عن ابنِ عمر ، قال في الكسوةِ في الكفَّارةِ : إزارٌ ، ورداءٌ ، وقميصٌ ( ،

وقال آخرون : كلُّ ما كَسَا فيُجْزِئُ، والآيةُ على عمومِها .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا عبدُ السلام بنُ حربٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٠٩٧) عن سفيان ، عن مغيرة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٠٢- تفسير ) عن هشيم به .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « بردة » ، وتقدم على الصواب في ٢١٠/٦، وينظر تهذيب الكمال ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، س: ( رافع ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٣/٤ (٦٧٢٦) من طريق برد به .

يُجْزِئُ في كَفَّارةِ اليمينِ كُلُّ شيءٍ إلا التُّبَّانَ (١).

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن أشعثَ ، عن الحسنِ ، قال : يُجْزِئُ عِمامةٌ في كفَّارةِ اليمينِ .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن أُويْسٍ الصَّيْرَفيِّ ، عن أبى الهيثمِ ، قال : قال سلمانُ : نِعْمَ الْثُوبُ التُبَّانُ .

حدَّثني الحارثُ ، قال : ثنا عبدُ العزيزِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن الشَّيْبانيِّ ، عن الحَكَم ، قال : عِمامةٌ يَلُفُّ بها رأسَه .

وأولى الأقوالِ في ذلك عندنا بالصحةِ وأشبهها بتأويلِ القرآنِ قولُ مَن قال: عنى بقولِه: ﴿ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾: ما وقع عليه اسمُ كِسوةٍ ، مما يَكُونُ ثوبًا فصاعدًا ؟ لأن ما دونَ الثوبِ لا خلافَ بينَ جميعِ الحُجَّةِ أنه ليس مما دخل في حكمِ الآية ، فكان ما دونَ قدرِ ذلك خارجًا مِن أن يَكُونَ اللَّهُ تعالى ذكرُه عناه بالنقلِ المُسْتفيضِ ، ولا مِن والثوبُ وما فوقه داخلٌ في حكمِ الآيةِ ، إذ لم يَأْتِ مِن اللَّهِ تعالى وحيّ ، ولا مِن رسولِه عَيْلِيَّ خبرٌ ، ولم يَكُنْ مِن الأَمةِ إجماعٌ بأنه غيرُ داخلٍ في حكمِها ، وغيرُ جائزٍ إخراجُ ما كان ظاهرُ الآيةِ مُحْتَمِلَه مِن حكمِ الآيةِ ، إلا بحجة يجبُ التسليمُ لها ، ولا حجة بذلك .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بذلك: أو فكُّ عبدٍ مِن أَسْرِ العُبُودةِ وذُلُّها .

وأصلُ التحريرِ الفكُّ مِن الأشرِ ، ومنه قولُ الفرزدقِ بنِ غالبٍ (٢):

أَبَنِي غُدَانةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكم فَوَهَبْتُكُمْ لَعَطِيَّةَ بِنِ جِعَالِ

<sup>(</sup>١) التبان : سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط ، يكون للملاحين . اللسان (ت ب ن) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٧٢٦.

Y V / V

/ يعنى بقولِه : حرَّرْتُكم : فَكَكْتُ رِقابَكم مِن ذلِّ الهِجاءِ ولُزُوم العارِ .

وقيل: ﴿ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ . والمحرّرُ ذو الرقبة ؛ لأن العربَ كان مِن شأنها إذا أسرَت أسيرًا أن تَجْمَعَ يَدَيه إلى عنقِه بقِد (١) أو حبلٍ أو غيرِ ذلك ، وإذا أطْلَقَتْه مِن الأسرِ أَطْلَقَت يَدَيْه وحلّتهما مما كانتا به مشدودتين إلى الرقبة . فجرّى الكلامُ عند إطلاقِهم الأسيرَ ، بالخبرِ عن فك يديه من رقبته ، وهم يُريدون الخبرَ عن إطلاقِه من أسرِه ، كما يُقالُ : قبض فلانٌ يدَه عن فلانٍ . إذا أمسَك يدَه عن نوالِه ، و : بسَط فيه لسانه . إذا قال فيه سوءًا . فيُضافُ الفعلُ دونَ فاعلِه ؛ وقل فيه سوءًا . فيُضافُ الفعلُ إلى الجارحةِ التي يَكُونُ بها ذلك الفعلُ دونَ فاعلِه ؛ لاستعمالِ الناسِ ذلك بينَهم ، وعلمِهم بمعنى ذلك .

فكذلك ذلك في قولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ . أُضيف التحريرُ إلى الرقبةِ وإن لم يَكُنْ هنالك غُلَّ في رقبتِه ، ولا شَدُّ يَدِ إليها ، وكان المرادُ بالتحريرِ نفسَ العبدِ ، بما وصَفنا من جَرَّا (٢) استعمالِ الناسِ ذلك بينهم ، لمعرفتِهم بمعناه .

فإن قال قائلٌ : أَفكلُّ الرقابِ معنيٌّ بذلك أو بعضُها ؟

قيل: بل معنى بذلك كلَّ رقبة كانت سليمة من الإقعاد والعَمَى والخَرَسِ، وقطع اليدين أو شَلِهما، والجنونِ المطيق، ونظائرِ ذلك، فإن مَن كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب، فلا خلاف بين الجميع مِن الحجة أنه لا يُجْزِئُ في كفَّارةِ اليمين، فكان معلومًا بذلك أن اللَّه تعالى ذكره لم يَعْنِه بالتحريرِ في هذه الآية. فأما الصغيرُ والكبيرُ والمسلمُ والكافرُ، فإنهم مَعْنِيُون به.

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ مِن أهلِ العلم .

<sup>(</sup>١) في م: « بقيد ». والقد السير يُقَدُّ من الجلد لخصف النعال أو نحو ذلك. الوسيط (ق د د ).

<sup>(</sup>٢) أى من جراء، بمعنى من أجل، وهما لغتان .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا (اهشيمٌ ، عن مغيرةَ ، عن إبراهيمَ أنه كان يقولُ : مَن كانت عليه رقبةٌ واجبةٌ ، فاشْتَرَى نَسَمةً ، قال : إذا أنقَذها مِن عملِ أَجْزَأَته ، ولا يَجوزُ عتى مَن لا يَعْمَلُ ، فأما الذي يَعْمَلُ ؛ كالأعورِ ونحوه ، وأما الذي لا يَعْمَلُ فلا يُجْزِئُ ؟ كالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يَعْمَلُ فلا يُجْزِئُ ؟ كالأعمى والمُقْعَدِ (١) .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن يونُسَ ، عن الحسنِ ، قال : كان يُكْرَهُ عتقُ الحُجَّالِ (٢) في شيءٍ مِن الكفاراتِ (٤) .

حدَّ ثنا هنادٌ ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن مُغيرةً ، عن إبراهيمَ أنه كان لا يَرَى عتقَ المغلوبِ على عقلِه يُجْزِئُ في شيءٍ مِن الكفاراتِ .

وقال بعضُهم: لا يُجْزِئُ في الكفَّارةِ مِن الرقابِ إلا صحيحٌ ، ويُجْزِئُ الصغيرُ فيها .

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وَكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءِ ، قال : لا يُجزِئُ في الرقبةِ إلا صحيحٌ (٥)

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ ، قال : يُجْزِئُ المولودُ في الإسلامِ مِن رقبةٍ .

احدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، قال : ما كان ٢٨/٧

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : النسخ ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ١٣ ، ١٣ عن هشيم به .

<sup>(</sup>٣) المخبل : المجنون . التاج ( خ ب ل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٣ ( القسم الأول من الجزء الرابع ) عن هشيم به .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣١٣/٢ إلى أبي الشيخ .

فى القرآنِ مِن « رقبةِ مؤمنةِ » ، فلا يُجْزِئُ إلا ما صام وصلًى ، وما كان ليس بمؤمنةِ فالصبيُّ يُجْزِئُ.

وقال بعضُهم: لا يُقالُ للمولودِ: رقبةٌ. إلا بعدَ مدةٍ تَأْتِي عليه.

#### ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ يزيدَ الرِّفاعيُّ ، قال : ثنا يحيى بنُ زكريا بنِ أبى زائدةَ ، عن محمدِ بنِ شُعَيْبِ بنِ شَابُورَ ، عن النعمانِ بنِ المنذرِ ، عن سليمانَ ، قال : إذا وُلِد الصبيُّ فهو نَسَمةٌ ، وإذا انْقَلَب ظهرًا لبطنِ فهو رقبةٌ ، وإذا صلَّى فهو مؤمنةٌ .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أن يُقالَ : إن اللَّه تعالى عمَّ بذكرِ الرقبةِ كلَّ رقبةٍ ، فأيَّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّرُ يمينَه في كفارتِه ، فقد أدَّى ما كُلِّف ، إلا ما ذكرْنا أن الحجة مُجْمِعةٌ على أن اللَّه تعالى لم يَعْنِه بالتحريرِ ، فذلك خارجٌ مِن حكمِ الآيةِ ، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريرُه في الكفارةِ بظاهرِ التنزيل .

والمكفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حنِث فيها ، بإحدى هذه الحالاتِ الثلاثِ التي سمَّاها اللَّهُ في كتابِه ؛ وذلك إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ مِن أوسطِ ما يُطْعِمُ أهلَه ، أو كسوتُهم ، أو تحريرُ رقبةِ ، بإجماع مِن الجميع ، لا خلافَ بينَهم في ذلك .

فإن ظنَّ ظانٌ أن ما قلنا مِن أن ذلك إجماعٌ مِن الجميعِ ليس كما قلنا ؛ لِمَا حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبى الشَّواربِ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا سليمانُ الشَّيْبانيُّ ، قال : ثنا أبو الضَّحى ، عن مسروقٍ ، قال : جاء مَعْقِلُ (١) بنُ مُقَرِّنِ سليمانُ الشَّيْبانيُّ ، قال : ثنا أبو الضَّحى ، عن مسروقٍ ، قال : جاء مَعْقِلُ (١) بنُ مُقَرِّنِ اللّهِ عبدِ اللّهِ ، فقال : إنى آلَيْتُ مِن النساءِ والفِراشِ . فقراً عبدُ اللّهِ هذه الآية : ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آخَلَ اللّهِ مَا لَمُعَتَدِينَ ﴾ [المائدة : ١٨٧] . قال :

<sup>(</sup>١) في م: « نعمان ».

فقال مَعْقِلٌ<sup>(۱)</sup> : إنما سألتُك أن<sup>(۲)</sup> أتَيْتُ على هذه الآيةِ الليلةَ ؟ فقال عبدُ اللَّهِ : ائْتِ النساءَ ونَمْ ، وأَعْتِقْ رقبةً ، فإنك مُوسِرٌ<sup>(۳)</sup> .

حدَّ ثنى يونُسُ ، قال : أَخْبَرَنا ابنُ وهب ، قال : ثنى بجريرُ بنُ حازمٍ ، أن سليمانَ الأعمشَ حدَّ ثه عن إبراهيم بنِ يزيدَ النَّخَعيِّ ، عن همامِ بنِ الحارثِ عن عمرو بن شرحبيلَ ، أن مَعْقِلَ ' بنَ مُقَرِّنِ سأَل عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ ، فقال : إنى حلَفْتُ ألَّا أنامَ على فِراشى سنةً ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرِمُواْ طَيِبَنتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ . كفُرْ عن يمينى ؟ قال : بم أُكفَّرُ عن يمينى ؟ قال : أَعْتِقْ رقبةً فإنك مُوسِرٌ (٥) .

ونحوُ هذا مِن الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما ، فإن ذلك منهم كان على وجهِ الاستِحبابِ لمن أمروه بالتكفير بما أمروه به بالتكفير مِن الرقابِ ، لا على أنه كان لا يُجْزِئُ عندَهم التكفيرُ للمُوسِرِ إلا بالرقبةِ ؛ لأنه لم يَنْقُلْ أحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال : لا يُجْزِئُ المُوسِرَ التكفيرُ إلا بالرقبةِ . والجميعُ مِن علماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجْمِعون على أن التكفيرَ بغيرِ الرقابِ جائزٌ للمُوسِرِ ، ففي ذلك مُكْتقي عن الاستِشهادِ على صحةِ ما قلنا في ذلك بغيرِه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : « تعمان » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الكوني ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٧٢- تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٧/٤ (٢٦٩٠)، والطبراني في الكبير (٨٩٠٨، ٨٩٠٨)، والحاكم ٣/٣١٣، من طريق أبي الضحي به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/٢، ٣ إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : « أن نعمان » . والمثبت مما تقدم في ٢٠٩/٦ .

<sup>(°)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٨٧/٤ (٦٦٩٠) من طريق الأعمش به ، وهو تتمة الأثر تقدم تخريجه ٢- ٩٠٩.

44/4

ا يقولُ تعالى ذكرُه: فمن لم يَجِدْ لكفارةِ يمينِه التي لزِمه تكفيرُها مِن الطعامِ والكِسوةِ والرقابِ ما يُكَفِّرُها به، على ما فرَضْنا عليه، وأوْجَبْناه في كتابِنا، والكِسوةِ والرقابِ ما يُكَفِّرُها به، على ما فرَضْنا عليه، وأوْجَبْناه في كتابِنا، وعلى لسانِ رسولِنا محمدِ عَلِيْتُ ، ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامً ﴾ . يقولُ: فعليه صيامُ ثلاثةِ أيام.

ثم اختلف أهلُ العلم في معنى قولِه: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ . ومتى يَسْتَحِقُ الحانثُ في يمينِه الذي قد لزِمته الكفارةُ اسمَ غيرِ واجدٍ ، حتى يَكُونَ مَنْ له الصيامُ في ذلك ؟ فقال بعضهم: إذا لم يَكُنْ للحانثِ في وقتِ تكفيرِه عن يمينِه إلا قدرُ قوتِه وقوتِ عيالِه يومَه وليلتَه ، فإنَّ له أن يُكَفِّر بالصيامِ ، فإن كان عندَه في ذلك الوقتِ قوتُه وقوتُ عيالِه يومَه وليلتَه ، ومِن الفضلِ ما يُطْعِمُ عشرةَ مَساكينَ أو ما يَكْسُوهم ، لزِمه التكفيرُ بالإطعامِ أو الكسوةِ ، ولم يُجْزِه الصيامُ حينئذِ . ومَن قال ذلك الشافعي ، حدَّثنا بذلك عنه الربيعُ .

وهذا القولُ قصد إن شاء اللَّهُ مَن أُوْجَب الطعامَ على من كان عندَه درهمان ، ومَن أُوْجَبه على مَن عندَه ثلاثةُ دَراهمَ .

وبنحوِ ذلك حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا ابنُ المباركِ ، عن حمادِ بنِ سلمةَ ، عن عبد الكريمِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : إذا لم يَكُنْ له إلا ثلاثةُ دراهمَ أَطْعَم . قال : يعنى في الكفارةِ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى مُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : قلت المعمرِ (٢) بن راشد : الرجلُ (٣) يَحْلِفُ ، ولا يَكُونُ عندَه مِن الطعام إلا بقدرِ ما يُكَفِّرُ .

<sup>(</sup>١) في م ، ت ٢ ، ٢٣ : « ممن » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ت٢ ، ت٣ : ( لعمر ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ت ١ .

قال : كان قتادةُ يقولُ : يَصومُ ثلاثةَ أيامٍ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا يونُسُ ابنُ عُبيدٍ ، عن الحسن ، قال : إذا كان عندَه درهمان .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا مُعْتَمرٌ ، عن حمادٍ ، عن عبدِ الكريمِ ابن (١) أبي أمية ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : ثلاثةُ دراهمَ .

وقال آخَرون : جائزٌ لمن لم يَكُنْ عندَه مِائتًا درهم أن يصومَ ، وهو مُمَّن لا يَجِدُ .

وقال آخرون: جائزٌ لمن لم يَكُنْ عندَه فضلٌ عن رأسِ مالِه يَتَصَرَّفُ به لمَعاشِه ما يُكَفِّرُ به بالإطعام، أن يَصومَ، إلا أن يَكونَ له كِفايةٌ مِن المالِ ما يَتَصَرَّفُ به لمَعاشِه، ومِن الفضلِ عن ذلك ما يُكَفِّرُ به عن يمينِه. وهذا قولٌ كان يقولُه بعضُ مُتأخِّرى المتفقّهة.

والصوائ مِن القولِ في ذلك عندنا أن مَن لم يكنْ عندَه في حالِ حِنْيْه في يمينه إلا قدرُ قوتِه وقوتِ عيالِه يومَه وليلتَه ، لا فضلَ له عن ذلك ، يصومُ ثلاثة أيامٍ ، وهو مُن دخل في جملةِ مَن لا يَجِدُ ما يُطْعِمُ أو يَكْسُو أو يُعْتِقُ . وإن كان عندَه في ذلك الوقتِ مِن الفضلِ عن قوتِه وقوتِ عيالِه يومَه وليلتَه ، ما يُطْعِمُ ، أو يَكْسُو عشرة مساكينَ ، أو يُعْتِقُ رقبةً ، فلا يُجزئه حينئذ الصومُ ؛ لأن إحدى الحالاتِ الثلاثِ حينئذِ – مِن إطعامٍ أو كسوةٍ أو عتق – حقّ قد أوْجَبه اللَّهُ تعالى في مالِه وجوبَ الدَّيْنِ ، وقد قامَت الحجةُ بأن المُقْلِسَ إذا فرَّق مالَه بينَ غُرمائِه ، أنه لا يَتُرُكُ ذلك اليومَ الا ما لابدَّ له مِن قوتِه وقوتِ عيالِه يومَه وليلتَه ، فكذلك حكمُ المُعْدَمِ بالدَّيْنِ ، الذي أوْجَبه اللَّهُ تعالى في مالِه ، بسببِ الكفارةِ التي لزِمت مالَه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

/ واختلف أهلُ العلمِ في صفةِ الصومِ الذي أوجبه اللَّهُ في كفارةِ اليمينِ ؛ فقال بعضُهم : صفتُه أن يكونَ مُواصِلًا بينَ الأيام الثلاثةِ غيرَ مُفَرِّقِها .

# ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كلُّ صوم في القرآنِ فهو مُتتابِعٌ إلا قضاءَ رمضانَ (١) .

حدَّثنا أبو كُرَيبٍ وهنادٌ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أبي جعفرٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ ، قال : كان أبيُّ بنُ كعبٍ يقرأُ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ مُتتابعاتٍ ) .

حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ الأسدى ، قال : ثنا عُبيدُ اللَّهِ بنُ موسى ، عن أبى جعفرِ الرازي ، عن الربيع بنِ أنس ، عن أبى العاليةِ ، عن أبي بنِ كعبٍ أنه كان يقرأ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيام مُتتابعاتِ ) ( فصيامُ ثلاثةِ أيام مُتتابعاتِ )

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن قَرَعَةَ ، عن شويدٍ ، عن سيفِ ابنِ سليمانَ ، عن مجاهدٍ ، قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( فَصيامُ ثلاثةِ أَيامٍ مُتتابعاتٍ ) .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا ابنُ المباركِ، عن ابنِ عونِ، عن إبراهيمَ، قال: في قراءتِنا: ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام مُتَتَابِعاتِ) .

4./4

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فإنه عدة من أيام أخر » .

والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٠٥) عن سفيان به ، وأخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٠ من طريق ليث به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٠٤) عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٠/١٠ من طريق عبيد الله بن موسى به ، وأخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٠ من طريق أبي جعفر به .

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢: « بن » . وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٩٣ ه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٠٤- تفسير)، والبيهقي ٦٠/١٠ من طريق ابن عون به.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ عُليةً ، عن ابنِ عونٍ ، عن إبراهيمَ مثلَه (١٠) . حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال: ثنا جريرٌ ، عن مغيرةً ، عن إبراهيمَ : في قراءةِ أصحابِ عبدِ اللَّهِ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيام مُتتابعاتٍ ) .

حدَّثنا هنادٌ وأبو كريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، قال : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ مُتتابعاتٍ ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ حميدٍ ، عن معمرٍ ، عن أبي (٢) إسحاقَ : في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيامِ مُتتابعاتِ ) (٣) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ حميدٍ ، عن معمرٍ ، عن الأعمشِ ، قال : كان أصحابُ عبدِ اللَّهِ يقرَءون : ( فصيامُ ثلاثةِ أيامِ مُتتابعاتٍ ) (٢) .

حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا وكيعٌ ، قال : سمِعت سفيانَ يقولُ : إذا فرَّق صيامَ ثلاثةِ أيامٍ لم يُجْزِه . قال : وسمِعته يقولُ في رجلٍ صام في كفارةِ يمينِ ثم أفطر ، قال : يَسْتَقْبِلُ الصومَ .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ فَصِيمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ﴾ . قال : إذا لم يَجِدْ طعامًا ، وكان في بعضِ القراءةِ : ( فصيامُ ثلاثةِ أيام مُتتابعاتٍ ) . وبه كان يَأْخُذُ قتادةُ .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على على المثنى المثنى ، الأوَّلَ ٣١/٧ على بنِ أبى طلحةَ ، / عن ابنِ عباسٍ ، قال : هو بالخيارِ في هؤلاء الثلاثةِ ، الأوَّلَ ٣١/٧

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٠ عن ابن علية به .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « ابن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٠٣) عن معمر به .

فالأوّلَ ، فإن لم يَجِدْ من ذلك شيئًا ، فصيامُ ثلاثةِ أيام متتابعاتٍ (١) .

وقال آخرون: جائزٌ لمن صامهن أن يَصُومهن كيف شاء، مُجْتمِعاتِ ومُفْترِقاتٍ.

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا أشْهَبُ ، قال : قال مالكُ : كلُّ ما ذكر اللَّهُ فى القرآنِ مِن الصيام ، فأن يُصامَ تِباعًا أَعْجَبُ ، فإن فرَّقها رَجَوْتُ أن تُجْزِئَ عنه .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندنا أن يقال : إن اللَّه تعالى أو جَب على من لَزِمَتْه كفارةٌ في يمين إذا لم يجِدْ إلى تكفيرِها بالإطعامِ أو الكِسْوةِ أو العتقِ سبيلًا ، أن يُكفِّرها بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ ، ولم يَشْرِطْ في ذلك مُتتابعةً ، فكيفما صامهن المُكفِّر ، مفرّقةً ومُتتابِعةً ، أَجْزأه ؛ لأن اللَّه تعالى إنما أوجب عليه صيامَ ثلاثةِ أيامٍ ، فكيفما أتى بصومِهن أَجْزأ .

فأما ما رُوِى عن أُبِي وابنِ مسعودٍ من قراءتِهما: (فصِيامُ ثلاثةِ أيامٍ مُتتابِعاتٍ) فذلك خلافُ ما في مصاحفِنا ، وغيرُ جائزٍ لنا أن نَشْهدَ بشيءٍ ليس في مصاحفِنا مِن الكلامِ أنه مِن كتابِ اللَّهِ ، غيرَ أنِّي أختارُ للصائمِ في كفَّارةِ اليمينِ أن يُتابعَ بينَ الأيامِ الثلاثةِ ولا يُفَرِّقَ ؛ لأنه لا خلافَ بينَ الجميعِ أنه إذا فعَل ذلك فقد أجزَأ ذلك عنه مِن كفَّارتِه ، وهم في غيرِ ذلك مُختلِفون ، ففِعْلُ ما لا يُختَلَفُ في جوازِه أحبُ إلى ، وإن كان الآخرُ جائزًا .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَاللَّهُ كُمْ مَايَنِهِمِ لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢٠،٥٩/١٠ من طريق عبد الله بن صالح به .

يعنى تعالى ذكره بقولِه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ : هذا الذي ذكرتُ لكم أنه كَفّارةُ أيمانِكم مِن إطعامِ العَشَرةِ المساكينِ ، أو كِسْوَتِهم ، أو تحريرِ الرقبةِ ، وصيامِ الثلاثةِ الأيامِ إذا لم تجدوا من ذلك شيئًا – هو كفارةُ أيمانِكم التي عقد تموها إذا حلَفتُم ، ﴿ وَاحْفَظُوا ﴾ أيها الذين آمنوا ﴿ أَيمَننكُم ۗ ﴾ أن تَحْنثوا فيها ، ثم تُضَيِّعوا الكفارةَ فيها ، بما وَصَفْتُه لكم ، ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم مَ اينتِهِ ﴾ . كما بَيَّنَ لكم كفارةَ أيمانِكم ، ﴿ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم مَ اينتِهِ عَلَى ، يعنى : أعلام دينِه ، فيوضِّحها لكم ؛ لئلا يقولَ المُضيِّعُ المُفرِّطُ فيما ألزمه اللّهُ : لم أعْلَم حُكْمَ اللّهِ في ذلك . ﴿ لَعَلَمُ مُونَ ﴾ يقولَ المُضيِّعُ المُفرِّطُ فيما ألزمه اللّه : لم أعْلَم حُكْمَ اللّهِ في ذلك . ﴿ لَعَلَمُ مُونَ فيقِه لكم ، وتوفيقِه لكم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْحَنَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ لِيحْثُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ ﴾ .

وهذا بيانٌ مِن اللَّهِ تعالى ذكرُه للذين حرَّموا على أنفسِهم النساءَ والنومَ واللحمَ مِن أصحابِ النبيِّ عَلِيَّةٍ ، تَشَبُّهَا منهم بالقِسيسينَ والرُّهبانِ ، فأنزَل اللَّهُ فيهم على نبيّه عَلِيَّةٍ كتابَه بنهْيهِم (1) عن ذلك ، فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا شُحَرِّمُوا على نبيّه عَلِيْتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٨] . فنهاهم بذلك عن تحريم / ما أحل اسهر الله لهم من الطيباتِ ، ثم قال : ولا تَعْتدوا أيضًا في محدودي ، فَتُحِلُوا ما حرَّمتُ عليكم ، فإن ذلك لكم غيرُ جائزٍ ، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريمُ ما حرَّمتُ عليكم ، فإن ذلك لكم غيرُ جائزٍ ، كما غيرُ جائزٍ لكم تحريمُ ما حكالْتُ ، وإنى لا أحبُ المُعْتدِين .

ثم أخبرهم عن الذي حَرَّمَ عليهم ، مما إذا اسْتَحلوه وتقدَّموا عليه ، كانوا مِن المُعتدِين في حدودِه ، فقال لهم : يا أيها الذين صَدَّقوا اللَّهَ ورسولَه ، إن الخمرَ التي تشرَبونها ، والميسرَ الذي تَتَياسرونه ، والأنصابَ التي تذبَحون عندَها ، والأزلامَ التي

<sup>(</sup>١) في م: « ينهاهم »

تَسْتَقْسِمُون بها ، ﴿ رِجْسُ ﴾ . يقول : إثم ونَتْ ، سَخِطَه اللَّهُ وكَرِهَه لكم ، ﴿ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ . يقول : شُربُكم الخمر ، وقمارُكم على الجُزُر () ، وذبحكم للأنصاب ، واسْتِقْسامُكم بالأزلام ، مِن تزيين الشيطانِ لكم ، ودعائِه إياكم إليه ، وتحسينه لكم ، لا مِن الأعمالِ التي نذبكم إليها ربُّكم ، ولا مما يرضاه لكم ، بل هو مما يشخطُه لكم ، ﴿ وَأَجْتَنْبُوهُ ﴾ . يقول : فاترُكوه وارفضُوه ولا تعملُوه ، ﴿ لَعَلَكُمْ ذلك . تُقْلِحُونَ ﴾ . يقول : لكى تُنجِحوا فتُدْرِكُوا الفلاح عند ربِّكم ، بتركِكم ذلك .

وقد بيَّنا معنى « الخمرِ » و « الميسرِ » و « الأزلامِ » فيما مضَى ، فكرِ هنا إعادتَه (٢) .

وأما الأنصابُ ، فإنها جمعُ نُصُبٍ ، وقد بيَّنا معنى « النَّصُبِ » بشواهدِه فيما مضَى ( النَّصُبِ » بشواهدِه فيما مضَى (٣) .

ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى معنى الرجسِ فى هذا الموضعِ ما حدَّثنى به المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ رِجِّسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُينِ ﴾ . يقولُ : سخَطُّ ( أَ ) .

وقال ابنُ زیدِ فی ذلك ما حدَّثنی به یونسُ ، قال : أخبَرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زیدِ فی قولِه : ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ . قال : الرجسُ الشرُّ .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ أَنْهُم مُننَهُونَ ﴿ ﴾ .

يقولُ تعالى ذِكْرُه : إنما يريدُ لكم الشيطانُ شُرْبَ الخمرِ ، والمياسرةَ بالقِداحِ ، ويُحَسِّنُ ذلك لكم ؛ إرادةً منه أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في شُرْبِكم الخمرَ

<sup>(</sup>١) الجزر، جمع الجزور: وهو ما يصلح للذبح من الإبل.

<sup>(</sup>٢) ينظر معنى الخمر والميسر في ٦٥٣/٣- ٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر معنى الأنصاب والأزلام في ص ٦٩ - ٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١١٩٨/٤ (٦٧٥٨) من طريق أبي صالح به .

ومياسرتِكم بالقداحِ ، ليُعادِى بعضُكم بعضًا ، ويُبغِّضَ بعضَكم إلى بعضٍ ، فيُشَتَّ أمرَكم بعدَ تأليفِ اللَّهِ بينكم بالإيمانِ ، وجمعِه بينكم بأُخوةِ الإسلامِ ، ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن أَمرَكم بعدَ تأليفِ اللَّهِ بينكم بالإيمانِ ، وجمعِه بينكم بأُخوةِ الإسلامِ ، ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ الذي به صلاحُ دنياكم وآخرتِكم ، وعن الصلاةِ التي فرَضها بهذا الميسرِ عن ذكرِ اللَّهِ الذي به صلاحُ دنياكم وآخرتِكم ، وعن الصلاةِ التي فرَضها عليكم ربُّكم ، ﴿ فَهَلُ أَنهُم مُنتُهُونَ ﴾ . يقولُ : فهل أنتم مُنتهون عن شُوبِ هذه ، والمياسرةِ بهذا ، وعامِلون بما أمرَكم به ربُّكم مِن أداءِ ما فرَض عليكم من الصلاةِ لأوقاتِها ، ولُزومِ ذكرِه الذي به نُجُعُ طَلِباتِكم في عاجلِ دنياكم وآخرتِكم .

والحُتلف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي من أجلِه نزَلت هذه الآيةُ ؛ فقال بعضُهم: نزَلت بسببٍ كان مِن عمرَ بنِ الخطابِ ، وهو أنه ذكر مكروة عاقبةِ شُرْبِها لرسولِ اللَّهِ عَلِيْتٍ ، وسأل اللَّه تحريمَها .

### ذكر من قال ذلك

/حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن ١٣٨٧ أبي ميسرةَ ، قال : قال عمرُ : اللهم بَيِّنُ لنا في الخمرِ بيانًا شافيًا . قال : فنزَلت الآيةُ التي في البقرة : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ النَّحَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلَ فِيهِما ۚ إِثْمُ صَحِيرٌ وَمَنَفِعُ التي في البقرة : ١٩٩] . قال : فدُعِي عمرُ فقُرِئَتْ عليه ، فقال : اللهم بَيِّنْ لنا في الناساءِ : ﴿ لاَ تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُهُ سُكَرَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ يَسْنُ لنا في النساءِ : ﴿ لاَ تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُهُ سُكَرَىٰ حَقَى النساء : ١٤٥] . قال : وكان مُنادى النبيِّ يَسِّلِيَّ يُنادِى إذا حَضَرت الصلاةُ : لا يَقْرَبَنَ الصلاةَ السكرانُ . قال : فدُعِي عمرُ فقُرِئَتْ عليه ، خقال : اللهم يَيِّنْ لنا في الحمرِ بيانًا شافيًا ، قال : فنزَلت الآيةُ التي في المائدةِ : ﴿ فَهَلَ فقال : اللهم يَيِّنْ لنا في الحمرِ بيانًا شافيًا ، قال : فنزَلت الآيةُ التي في المائدةِ : ﴿ فَهَلَ فقال : اللهم يَيِّنْ لنا في الحَمرِ بيانًا شافيًا ، قال : فنزَلت الآيةُ التي في المائدةِ : ﴿ فَهَلَ فَقَالَ : اللهم يَيِّنْ لنا في الحَمرِ بيانًا شافيًا ، قال : فنزَلت الآيةُ التي قولِه : ﴿ فَهَلَ فَقَالَ : اللهم يَيِّنْ لنا في الحَمْرِ بيانًا شافيًا ، قال : فنزَلت الآيةُ التي قولِه : ﴿ فَهَلَ فَقَالَ : اللهم يَكُنْ لنا أَلْفَتُمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْهَا فَوَالْمَاكُ وَالْأَنْلَمُ رِجْسُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ

أَنْهُمْ مُُنْهُونَ ﴾ . فلما انْتَهَى إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنْهُمْ مُنْهُونَ ﴾ . قال عمرُ : انْتَهَيْنا انْتَهَيْنا

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، قال : قال عمرُ : اللهم بَيِّنْ لنا في الخمرِ بيانًا شافيًا ، فإنها تَذْهَبُ بالعقلِ والمالِ . ثم ذَكَر نحوَ حديثِ وكيعٍ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو أسامةً ، عن زكريا ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي ميسرةً ، قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : اللهم بَيِّنْ لنا . فذكر نحوَه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه وإسرائيلَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي ميسرةَ ، عن عن أبي ميسرةَ ، عن عمرَ بن الخطابِ مثلَه .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا زكريا بنُ أبي زائدةَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا يونسُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنى أبو معشرِ المدنى ، عن محمدِ ابنِ قَيْسٍ ، قال : لما قَدِم رسولُ اللَّهِ عَلِيْ المدينة أتاه الناسُ ، وقد كانوا يَشْربون الحمرَ ، ويأكُلون المَيْسِرَ ، فسألوه عن ذلك ، فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَلَا كَالُونَ المَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ الْمَهُمُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ آ أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمًا ﴾ وألْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَ إِنَّمُ صَالِحَ وَمُنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ آ أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمًا ﴾ والبقرة : ٢١٩] ، فقالوا : هذا شيءٌ قد جاء فيه رخصةٌ ، نأكلُ الميسِرَ ونشرَبُ الحمرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذی عقب ح (۳۰٤۹) من طریق و کیع به ، وأخرجه ابن أبی شیبة ۱۱۲/۷ وأحمد ۲۲/۱ فل (۳۷۸) ، وأبو داود (۳۳۷) ، والترمذی (۴۰٤۹) ، والنسائی (۵۰۵۰) ، والبزار (۳۳۵) ، والنحاس فی ناسخه ص ۱۱۵، ۱۱۹۹ ، والحاکم ۲/۲۷۸ ، ۲۷۸/۱ والبیهقی ۲۸۰/۸ من طرق عن إسرائیل به ، وأخرجه ابن أبی حاتم فی تفسیره ۳۸۸/۲ ، ۳۸۸/۲ (۲۰۲۹ ، ۲۰۰۱ (۲۰۲۹ ، ۲۰۳۵) من طریق أبی اسحاق به .

ونستغفرُ من ذلك. حتى أتى رجلٌ صلاة المغرب، فجعَل يقرأً: ﴿ قُلْ يَا أَيْبُهُ الْكَافِرُونَ هِا الْكَافِرُونَ هَا أَعْبُدُ هَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلاَ الْمَدِورُ مَا يَقرأَ، فَأَنزَل اللّهُ: [الكافرون: ١ - ٣] فجعَل [ ١٧١٣/١٤] لا يجوزُ (١ ذلك، ولا يَدْرِى ما يقرأً، فأنزَل اللّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَا مَنُوا لا تَقَرَبُوا الصّكاؤة وَأَنتُم سُكرَى ﴾. فكان الناسُ يشربون الحمرَ حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ ، فيدَعون شُرْبَها ، فيأتون الصلاة وهم يَعْلَمون ما يقولون ، فلم يزالوا كذلك ، حتى أنزَل اللّهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَالْأَنْكُم ﴾. إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنْكُم مُّنتُهُونَ ﴾. فقالوا : انتهينا يا ربّ (١).

وقال آخرون: نزَلت هذه الآيةُ بسببِ سعدِ بنِ أبى وقاصٍ ، وذلك أنه كان لاحَى رَجُلًا على شَرَابِ لهما ، فضرَبه صاحبُه بلَحْيَىْ (٣) جَمَلٍ فَفْزَر أَنْفَه (، فَنزَلت فِيهما .

## ذِكْرُ الروايةِ بذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سماكِ ابنِ حربٍ ، عن مُصْعَبِ / بنِ سعدٍ ، عن أبيه سعدٍ أنه قال : صنّع رجلٌ من الأنصارِ ٣٤/٧ طعامًا ، فدعانا . قال : فشرِبنا الخمرَ حتى انْتَشَيْنا ، فتفاخَرَتِ الأنصارُ وقريشٌ ، فقالت الأنصارُ : نحن أفضلُ منكم . قال : فأخذ رجلٌ من الأنصارِ لَحْيَىْ جملٍ ، فضرَب به أنفَ سعدٍ ، ففرَره ، فكان سعدٌ أفزرَ الأنفِ . قال : فنزَلت هذه الآيةُ :

<sup>(</sup>١) في م، ومطبوعة الدر المنثور: « يجوّد » . والمثبت موافق أيضا لنسخة خطية من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في م: ( لحي ) .

<sup>(</sup>٤) فزر أنفه: شقه. النهاية ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٧٤٨)، واليزار (١١٤٩) عن محمد بن المثنى به، مطولا، وأخرجه أحمد ١/٥٨١=

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكِ ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدِ ، قال : قال سعدٌ : شَرِبْتُ مع قومٍ من الأنصارِ ، فضرَبتُ رجلًا منهم - أظنُّ بفكُ جملٍ - فكسرْتُه ، فأتَيْتُ النبيَّ عَلِيلَةٍ فأخبرتُه ، فلم أَلْبَثْ أن نزَل تحريمُ الخمرِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَكَسَرْتُه ، فأمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ .

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال: ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن مُصْعبِ بنِ سعدٍ ، عن أبيه ، قال: شرِبتُ الخمرَ مع قومٍ من الأنصارِ . فذكر نحوه (١) .

حدَّثنى يونش ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، أن ابنَ شهابٍ أخبَره ، أن سالم بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثه ، أن أوَّلَ ما حُرِّمَت الخمرُ ، أن سعدَ بنَ أبي وقاصٍ وأصحابًا له شرِبوا ، فاقْتَتَلوا ، فكسروا أنفَ سعدٍ ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ الآية (٢) .

وقال آخرون: نزّلت في قَبِيلَتين من قبائلِ الأنصارِ .

## ذِكْرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا الحسينُ بنُ عليِّ الصُّدَائيُّ ، قال : ثنا حجّاجُ بنُ المِنْهالِ ، قال : ثنا ربيعةُ

<sup>= (</sup>١٦١٤)، وابن حبان (٢٩٩٢) من طريق محمد بن جعفر به ، مطولا ، وأخرجه الطيالسي (٢٠٥) ، وأحمد ١٨١/١ (٢٧٦٧) ، وعبد بن حميد (١٣٢) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٧٦٧) ، والبيهقي في سننه ٢٨٥/٨ من طريق شعبة به ، مطولا ومختصرا . وأخرجه مسلم ١٨٧٧، وأبو يعلى (٧٨٢) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٤، والواحدي في أسباب النزول ص ١٥٤ من طريق سماك بن حرب به ، مطولا ومختصرا . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥ ٣١ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . وينظر ما تقدم في ٣/ ٨٦٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (٢٤) من طريق إسرائيل به، مطولا.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣١٥/٢ إلى المصنف.

ابنُ كُلْتُومِ (ابنِ جبرِ)، عن أبيه ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : نزَل تحريمُ الخمرِ في قبيلتين من قبائلِ الأنصارِ ، شربوا حتى إذا ثَمِلوا ، عَبِث بعضُهم ببعضٍ (٢) فلما أن صَحَوا ، جعَل الرجلُ منهم يرَى الأثرَ بوجهِه ولحبيّه ، فيقولُ : فعَل بي هذا أخى فلان – وكانوا إخوة ليس في قلوبِهم ضغائن – واللَّه لو كان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا . فوقَعت (١) في قلوبِهم الضغائن ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُنَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُّنهُونَ ﴾ . فقال ناس مِن المتَكلِّفينَ : هي (الجس ، وهي في بطنِ فلانِ قُتِلَ يومَ بدرٍ ، وقُتِلَ فلانٌ يومَ أُحدٍ . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا فَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مُخَاحُ فِيمًا طَعِمُوا ﴾ الآية .

حدَّثنا محمدُ بنُ خلَفٍ ، قال : ثنا سعيدُ بن محمدِ الجَوْمَى ، عن أبى تُمَيلة ، عن سلّام مولى حفص ( أبى القاسم ) ، عن ابن ( أبيدة ، عن أبيه ، قال : بينما نحن قعودٌ على شرابٍ لنا ، ونحن نَشْربُ الخمرَ حِلَّا ، إذ قُمْتُ حتى آتى رسولَ اللّهِ عَلِيّةٍ فأُسلّمَ عليه ، وقد نزَل تحريمُ الخمرِ : ﴿ يَنَايَّهُا الّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْأَنْهَا لُو وَالْأَنْهَا لُو الشّيطن ﴾ . إلى آخرِ الآيتينِ : ﴿ فَهَلْ أَنْهُمُ وَهُلْ أَنْهُمُ وَالْأَنْهَا لُو وَلَمْ مِنْ عَمَلِ الشّيطن ﴾ . إلى آخرِ الآيتينِ : ﴿ فَهَلْ أَنْهُم

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م ، ت ۱، ت ۲، ت ۳: «عن جبير» ، وفي ص : «عن جبر» ، وفي المعجم الكبير ، والمستدرك : «بن جبير» . والمثبت من الكبرى للنسائي ، وينظر تهذيب الكمال ٩/ ١٤٢، ٢٤٠ ، ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ت ۱: «علی بعض».

<sup>(</sup>٣) في م ، ت ٢: «حتى وقعت » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٥١) ، والطبراني (٩٥ ١٢٤) ، والبيهقي ٨/ ٢٨٥، والمزى في تهذيب الكمال ١٤٤/٩ من طريق حجاج به . وأخرجه الحاكم ١٤١/٤ من طريق ربيعة بن كلثوم ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>٧ – ٧) في م ، ت ٢: «بن أبي قيس» ، وفي ت ١: «عن أبي القاسم». وينظر التاريخ الكبير ١٣٣/٤ .

<sup>(</sup>۸) في م : « أبي » ·

مُنكَهُونَ ﴾ . فجِئْتُ إلى أصحابى فقرأتُها عليهم إلى قولِه : ﴿ فَهَلَ آنَكُم مُنكَهُونَ ﴾ . قال : وبعضُ القومِ شَرْبتُه في يدِه قد شرِب بعضًا ، وبَقِيَ بعضٌ في الإناءِ ، فقال بالإناءِ تحتَ شفتِه العليا كما يفعلُ الحجّامُ ، ثم صَبُّوا ما في باطِيتِهم () ، فقالوا : انتهينا ربَّنا ، انتهينا ربَّنا ، انتهينا ربَّنا .

ا روقال آخرون: إنما كانت العداوةُ والبغضاءُ ، كانت تكونُ بينَ الذين نزَلت فيهم هذه الآيةُ ، بسببِ الميسرِ ، لا بسببِ السكْرِ الذي يَحْدُثُ لهم من شُربِ الخمرِ ، فلذلك نهاهم اللَّهُ عن الميسر .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زريعٍ – قال بشرٌ : وقد سمِعتُه من يزيدَ وحدَّثنيه – قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : كان الرجلُ في الجاهلية يُقامِرُ على أهلِه ومالِه ، فيقعُدُ حزينًا سَلِيبًا ، ينظرُ إلى مالِه في يَدَى غيرِه ، فكانت تُورِثُ بينهم عداوة وبغضاء ، فنهى الله عن ذلك ، وقدَّم فيه ، والله أعلمُ بالذى يُصْلِحُ خلقَه .

والصوابُ مِن القولِ في ذلك عندَنا أن يقالَ: إن اللَّهَ تعالى قد سمَّى هذه الأشياءَ التي سمَّاها في هذه الآيةِ رِجْسًا، وأمَر باجتنابِها.

وقد اختلف أهلُ التأويلِ في السببِ الذي مِن أجلِه نزَلت هذه الآيةُ ، وجائزٌ أن

<sup>(</sup>١) الباطية : إناء من الزجاج عظيم ، تُملاً من الشراب وتوضع بين الشُّرُّب يغرفون منها ويشربون . اللسان (ب ط ي) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧٧/٣ عن المصنف بزيادة في أوله . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٣٠ إلى المصنف دون هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره ٩٤/٣ .

يكونَ نزولُها كان بسببِ دعاءِ عمرَ رضى اللَّهُ عنه فى أمرِ الخمرِ ، وجائزٌ أن يكونَ ذلك كان بسببِ ما نال سعدًا مِن الأنصاريِّ ، عند انتشائِهما من الشرابِ ، وجائزٌ أن يكونَ كان مِن أجلِ ما كان يَلْحَقُ أحدَهم عندَ ذَهابِ مالِه بالقِمارِ ، مِن عداوةِ مَن يَسَرَه (۱) وبُغْضِه . وليس عندَنا بأيٌ ذلك كان خبرٌ قاطعٌ للعُذْرِ . غيرَ أنه أيُّ ذلك كان ، فقد لَزِمَ حكمُ الآيةِ [ ١/٤/١و] جميعَ أهلِ التكليفِ ، وغيرُ ضائرِهم الجهلُ بالسببِ الذي له نزَلت هذه الآيةُ ، فالحمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ مِن عملِ الشيطانِ ، فَرْضٌ على جميعِ من بَلَغَتْه الآيةُ مِن التكليفِ اجتنابُ جميعِ ذلك ، كما قال تعالى ذكرُه : ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ

يقولُ تعالى ذكره: ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَتَّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَنْكَامُ رِجَسُنُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَلِبُوهُ ﴾ ﴿ وَآطِيعُوا ٱللّه وَآطِيعُوا ٱلرّسُولَ ﴾ ، في اجتنابِكم ذلك واتباعِكم أمرة فيما أمركم به ، مِن الانزجارِ عما زجركم عنه مِن هذه المعانى التي بيّتها لكم في هذه الآية وغيرِها ، وخالِفوا الشيطانَ في أمره إياكم بمعصية اللّه في ذلك وفي غيره ، فإنه إنما يَتْغِي لكم العداوة والبغضاء بينكم بالخمر والميسرِ ، ﴿ وَٱحْدَرُوا ﴾ . فيولُ : واتقوا اللّه وراقِبوه أن يراكم عند ما نهاكم عنه مِن هذه الأمورِ التي حرَّمها عليكم في هذه الآية وغيرِها ، أو يَفْقِدَكم عند ما أمرَكم به ، فتُوبِقوا أنفسكم وتُهْلِكوها . ﴿ وَإِن تَوَلِّتَهُمْ ﴾ . يقولُ : فإن أنتم لم تَعْمَلُوا بما أمرُناكم به ، ورَجَعتم مُدْبرين عما أنتم عليه مِن الإيمانِ والتصديقِ باللّهِ وبرسولِه ، واتباعِ ما جاءكم به نبيُكم ، ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْمَلِكُ ٱلمُبِينُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يسره: غلبه في الميسر.

٣٦/٧ يقولُ: فاعْلَموا أنه ليس على مَن أرسلناه إليكم / بالنّذارةِ غيرُ إبلاغِكم الرسالة التى أُرْسِل بها إليكم ، مبيّنةً لكم بيانًا يوضِّحُ لكم سبيلَ الحقِّ، والطريقَ الذي أُمِرتم أن تسلُكوه ، وأما العقابُ على التوليةِ ، والانتقامُ بالمعصيةِ ، فعلى (المُرْسِلِ دونَ المُرْسَلِ ، المُرْسَلِ .

وهذا من اللَّهِ تعالى وعيدٌ لمن تولَّى عن أمرِه ونهيه . يقولُ لهم تعالى ذكرُه : فإن توليتم عن أمرِي ونهيي ، فتوقَّعُوا عقابي ، واحْذروا سَخَطى .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَاَلَمَتُ مُعِبُ اللَّهُ مُعِبُ اللَّهُ مُعِبُ اللَّهُ مُعِبُ اللَّهُ مُعِبُ اللَّهُ مَعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مَعْدِينَ اللَّهُ مَعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مُعْدِينَ اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ مُعْدَى اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱ − ۱) في م : « المرسَل إليه دون الرسل » .

الإحسانُ هو العملُ بما لم يَقْرِضُه عليهم من الأعمالِ ، ولكنه نوافلُ تقرَّبوا بها إلى ربِّهم ؛ طلَبَ رِضاه ، وهربًا من عقابِه ، ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾ ، يقولُ : واللَّهُ يحِبُ المتقرِّبين إليه بنوافل الأعمالِ التي يرضاها .

فالاتّقاءُ الأولُ هو الاتقاءُ بتلقّی أمرِ اللّهِ بالقبولِ والتصديقِ والدَّيْنُونةِ به والعملِ ، والاتقاءُ الثاني الاتقاءُ بالثباتِ على التصديقِ ، وتركِ التبديلِ والتغييرِ ، والاتقاءُ الثالثُ هو الاتقاءُ بالإحسانِ (١) ، والتقرُّبِ بنوافل الأعمالِ .

فإن قال قائلٌ: ما الدليلُ على أن الاتقاءَ الثالثَ هو الاتقاءُ بالنوافلِ ، دونَ أن يكونَ ذلك بالفرائض؟

قيل: إنه تعالى ذكره قد أُخبَر عن وضعِه الجُناح عن شاربى الخمر التى شرِبوها قبلَ تحريمِه إيَّاها، إذا (٢) هم اتقَوُا اللَّهَ في شربِها بعد تحريمِها، وصدَّقوا اللَّه ورسولَه في تحريمِها، وعمِلوا الصالحاتِ من الفرائضِ. ولا وجهَ لتكريرِ ذلك وقد مضَى ذكرُه في آية واحدة .

وبنحوِ الذي قلنا من أن هذه الآيةَ نزَلت فيما ذكرنا أنها نزَلت فيه ، جاءت الأخبارُ عن الصحابةِ والتابعين .

#### ذكرُ من قال ذلك

/حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ وأبو كُريبٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ٣٧/٧ ثنا أبى ، عن إسرائيلَ ، عن سِمَاكِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لما نزَل تحريمُ الخمرِ قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، فكيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم يشرَبون الخمرُ ؟

<sup>(</sup>١) في ت ١: ١ بالنوافل والإحسان ٥.

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، س: « فإذا».

فَنْزَلْت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ﴾ الآية (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعِ ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، عن إسرائيلَ بإسنادِه نحوَه .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثني عبدُ الكبيرِ بنُ عبدِ المجيدِ ، قال : أخبَرنا عبادُ ابنُ راشدٍ ، عن قتادة ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : بَيْنا أنا أُديرُ الكأسَ على أبي طلحة ، وأبي مُبيدةَ بنِ الجرَّاحِ ، ومعاذِ بنِ جبلِ ، وسُهيلِ ابنِ بَيْضاءَ ، وأبي دُجانةَ ، حتى مالت رءوسُهم من خليطِ بُشرِ وتمرِ ، فسمِعنا مناديًا ينادي : ألا إن الخمرَ قد حُرِّمت . قال : فما دَخَل علينا داخلٌ ، ولا خرّج منا خارجٌ ، حتى أَهْرَقنا الشرابَ ، وكسَرنا القِلالَ (٢) ، وتوضًّا بعضُنا ، واغْتَسلَ بعضُنا ، فأُصَبْنا من طيبِ أمِّ سُليم ، ثم خرَجنا إلى المسجدِ ، وإذا رسولُ اللَّهِ ﷺ [ ١/٤/١ ظ] يقرأً : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَنْهَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَهَلْ آنَهُم مُّننَهُونَ ﴾ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، فما منزلةُ من مات منا وهو يشرَبُها؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية . فقال رجلٌ لقتادةً : سمِعتَه من أنسِ بنِ مالكٍ ؟ قال : نعم . وقال رجلٌ لأنسِ ابن مالك : أنت سمِعته من رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ؟ قال : نعم - أو : (٢٠ حدَّثني من لم يكذِب، واللَّهِ ما كنا نكذِب، ولا ندرى ما الكّذِبُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٩٤١ (٢٠٨٨) عن وكيع به ، وأخرجه أحمد ٢٧٢١، ٢٩٥، ٣٠٤ (٢٤٥٢) 
٢٩١، ٢٢٧٥) ، وعبد بن حميد وعنه الترمذي (٣٠٥٦) ، والطبراني في الكبير ٢٧٨/١ (٢٧٣٠) ، والحاكم ٤/٣٤، والبيهقي في الشعب (٢١٢٥) من طرق عن إسرائيل به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصحح الحاكم إسناده ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٠٣٣ إلى الفريابي وابن المنذر وابن مردويه . (٢) القلال : جمع القلة : الجرة العظيمة . اللسان (ق ل ل) .

<sup>(</sup>۳) فی م : «و» .

<sup>(</sup>٤) في كشف الأستار ومجمع الزوائد: ﴿ يَكَذَّبْنِي ﴾ .

والأثر ذكره ابن كثير في تفسيره ١٧٣/٣ عن المصنف، وأخرجه البزار (٢٩٢٢ - كشف) من طريق =

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، عن أبى إسحاق ، عن البَرَاءِ ، قال : لما حُرِّمت الحمرُ قالوا : كيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم (ايشربون الحمرُ ) فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ الخمرُ (٢) فنزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ الآية (٢) .

"حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى إسحاقَ ، قال : قال البَراءُ : مات ناسٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وهم يشرَبون الحمرَ ، فلما نزَل تحريمُها قال أُناسٌ من أصحابِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : فكيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم يشرَبونها ؟ فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الشَيْلِحَاتِ ﴾ الآية .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةَ ، قال : أخبرنا داودُ ، عن ابنِ جريج ، عن مجاهدِ ، قال : نزَلت : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ . في من قُتِل ببدرٍ وأُحدٍ مع محمد ﷺ ('') .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا خالدُ بنُ مخْلَدٍ، قال: ثنا علىُّ بنُ مُشهِرٍ، عن

<sup>=</sup> أبى بكر الحنفى عبد الكبير بن عبد المجيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢١/٢ إلى أبى الشيخ وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «يشربونها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد وعنه الترمذي (٣٠٥٠) من طريق إسرائيل به، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ت ١.

والحديث أخرجه الترمذی (۲۰۰۱)، وأبو يعلی (۱۷۱۹)، وابن حبان (٥٣٥٠) من طريق محمد ابن جعفر به، وأخرجه الطيالسی (۷۰۰)، وأبو يعلی (۱۷۲۰)، وابن أبی حاتم فی تفسيره ۱۲۰۱/٤ ابن جعفر به، وأخرجه الطيالسی (۵۳۰)، والواحدی فی أسباب النزول ص ۱۵٦ من طريق شعبة به، وعزاه السيوطی فی الدر المنثور ۲۲۰/۲ إلی ابن المنذر وأبی الشيخ وابن مردویه.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٢١/٢ إلى المصنف. وينظر ما سيأتي في ص ٦٦٩.

الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِ اللهِ، قال: لما نزَلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَ

۳۸/۷

/ حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة قولَه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَٱللّهُ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ : لما أَنْزَل اللّهُ تعالى ذكرُه تحريمَ الخمرِ فى سورةِ « المائدة » بعدَ سورةِ « الأحزابِ » ، قال فى ذلك رجالٌ من أصحابِ رسولِ اللّهِ عَلِيلَةٍ : أُصِيب فلانٌ يومَ بدرٍ ، وفلانٌ يومَ أحدٍ ، وهم يشرَبونها ، فنحن نشهدُ أنهم من أهلِ الجنةِ . فأنْزَل اللّهُ تعالى ذكرُه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَءَامَنُواْ مُعَى لَوْمُ على تقوى من اللّهِ وإحسانِ ، اتَقَوَا وَآلَهُ مُحرِّمت بعدَهم ، فلا جناح عليهم فى ذلك " .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى (٣٠٥٣) عن سفيان بن وكيع به ، وأخرجه النسائى فى الكبرى (٣٠١٥) من طريق خالد بن مخلد به ، وأخرجه مسلم (٢٤٥٩) ، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٠٢ ، ١٢٠١ (٦٧٧٦) من طريق على بن مسهر به ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٠٢/٤ (٦٧٧٨) ، والطبرانى مراحكم ١٤٣/٤ من طريق الأعمش به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢١/٣ إلى ابن مرويه وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢١/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

مرةً أخرى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـهِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ من الحرامِ قبلَ أن يُحرَّمَ عليهم (١) ، وهو الحرامِ قبلَ أن يُحرَّمَ عليهم (١) ، وهو قولُه: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ عَ فَائنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٧٥] .

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدِ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً ﴾ : يعنى بذلك رجالًا من أصحابِ النبيِّ عَيَلِيَّةٍ ، ماتوا وهم يشرَبون الخمرَ قبلَ أن تحرَّمَ الخمرُ ، فلما حُرِّمت قالوا : كيف أن تحرَّمَ الخمرُ ، فلما حُرِّمت قالوا : كيف تكونُ علينا حرامًا ، وقد مات إخواننا وهم يشرَبونها ؟ فأَنْزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِكَتِ بُخَاحٌ فِيمَا طَعِمُواً﴾ : لمن كان يشرَبُ الحمرَ ممن قُتِل مع محمدٍ عَلِيْكُ ببدرٍ وأُحدٍ (1)

حُدُّثت عن الحسينِ بنِ الفَرَج ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ ، قال : ثنا

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ٤٢٢/١ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٠٢/٤ عن المصنف ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٠٢/٤ عن المربي أبى صالح عبد الله بن صالح ، مقتصرا على آخره ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢١/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/١/٣ إلى ابن مردويه .

<sup>(</sup>٤) تفسير مجاهد ص ٣١٤، ٣١٥.

عُبيدُ بنُ سليمانَ ، عن الضحَّاكِ قولَه : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُبَاحٌ ﴾ الآية : هذا في شأنِ الخمرِ حينَ حُرِّمت ، سألوا نبيَّ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، فقالوا : إخوائنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فأنزل اللَّهُ هذه الآيةَ .

٣٩/٠ / القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكره: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تِنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا مُكُمٍّ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يا أيها الذين (١) صدَّقوا اللَّه ورسولَه ﴿ لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ ﴿ بِثَى مِ مِّنَ الصَّيْدِ ﴾ . يعنى : ببعضِ الصيدِ .

وإنما أَخْبَرهم تعالى ذكرُه أنه يبلُوهم بشيءٍ ؛ لأنه لم يبلُهم بصيدِ البحرِ ، وإنما ابتلاهم بصيدِ البرِّ ، فالابتلاءُ ببعضٍ (الله بجميع) .

وقولُه: ﴿ تَنَالُهُ آيْدِيكُمْ ﴾ . فإنه يعنى : إما باليدِ ، كالبيضِ والفراخِ ، وإما ياصابةِ النَّبْلِ والرماحِ ، وذلك كالحُمُرِ والبقرِ والظِّباءِ ، فيمتحِنُكم به في حالِ إحرامِكم بعمرتِكم أو بحَجِّكم .

وبنحوِ ذلك قالت جماعةٌ من أهلِ التأويلِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : أخبرنا وَرْقاءُ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لِيَتْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُمُّمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ت ١، ت ٢، ت ٣: (آمنوا) .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: س، وفي ص: «لا يحشع». وفي م: «لم يمتنع»، وفي ت ١، ت ٢، ت ٣:
 «يخشع»، وكله تحريف عما أثبتناه.

قال: أيديكم؛ صغارُ الصيدِ، أخذُ الفراخِ والبيضِ، والرِّماحُ، قال: كبارُ الصيدِ (١) . الصيدِ (١) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدةَ ، عن داودَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن عيسى ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ تَنَالُهُ ۚ أَيَّدِيكُمُ وَرِمَا هُكُمُ ﴾ . قال : النبلُ ، [ ١/٥١٧و] و (٢) رما حُكم تنالُ كبيرَ الصيدِ ، وأيديكم تنالُ صغيرَ الصيدِ ؛ أخذُ الفَرْخ والبيضِ .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيمٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيمٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن حميدِ الأعرِجِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِثَنَى مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ مِ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ . قال : ما لا يستَطيعُ أن يفِرٌ من الصيدِ (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبدُ الرحمنِ ، قالا : ثنا سفيانُ ، عن حميدِ الأعرج ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن عليٌ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قوله : ﴿ أَيدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ . قال : هو الضعيفُ من الصيدِ وصغيرُه ، يَتتلى اللَّهُ تعالى ذكرُه به عبادَه في إحرامِهم ، حتى لو شاءوا نالوه بأيديهم ،

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد ص ۳۱ ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره ۱۹۳/۱، وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۰۳/۶ (۲۰۲۸ کار ۱۲۰۳۸) من طريق ابن أبي نجيح (۲۷۸۳ ، ۷۷۲۲) من طريق ابن أبي نجيح به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲۲/۲ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير ١٢٠٣/٤ (٦٧٨٠) من طريق وكيع وأبى نعيم به بنحوه ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٧/٢ إلى أبى الشيخ .

فنهاهم اللَّهُ أن يقرَبوه (١).

حدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا عبدُ العزيزِ، قال: ثنا سفيانُ الثوريُّ، عن حميدِ الأعرجِ وليثِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ مِميدِ الأعرجِ وليثِ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ مِمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾. قال: الفراخُ والبيضُ، وما لا يستطيعُ أن يفِرَّ.

/القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكره: ﴿ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَكِه : ﴿ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ اَلِيمُ ﴾ .

يعنى (٢) تعالى ذكره: ليختبِرَنَّكم اللَّهُ أيها المؤمنون ببعضِ الصيدِ في حالِ إحرامِكم، كي يعلَمَ أهلَ طاعةِ اللَّهِ والإيمانِ به، والمنتهين (٢) إلى حدودِه وأمرِه ونهيه، و (١) من الذي يخافُ اللَّه، (فيتقى ما نهاه عنه ويجتنبُه خوفَ عقابِه، ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . بمعنى : في الدنيا بحيث لا يراه .

وقد بيَّنا أن الغيبَ إنما هو مصدرُ قولِ القائلِ : غاب عنى هذا الأمرُ ، فهو يغيبُ غيبًا وغَيْبةً . وأن ما لم يُعايَنْ ، فإن العربَ تسمِّيه غَيْبًا (١٠) .

فتأويلُ الكلامِ إذن : ليعلَمَ أولياءَ اللَّهِ ؛ من يخافُ اللَّهَ ، فيتَّقى محارمَه التي حرَّمها عليه من الصيدِ وغيرِه ، بحيث لا يراه ولا يعاينُه .

٤٠/٧

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٠٣/٤ (٦٧٨٤) من طريق أبي صالح به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٦/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (يقول) .

<sup>(</sup>٣) في م : « المنتهون ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في س: ( فينتهي عما 🕽 .

<sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم في ٢٤١/١ وما بعدها .

وأما قولُه: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ . فإنه يعنى : فمن تجاوز حدَّ اللَّهِ الذى حدَّه له ، بعدَ ابتلائِه بتحريمِ الصيدِ عليه وهو حرامٌ ، فاستحلَّ ما حرَّم اللَّهُ عليه منه ، بأخذِه وقتلِه ، ﴿ فَلَهُمُ عَذَابُ ﴾ من اللَّهِ ﴿ أَلِيمٌ ﴾ . يعنى : مؤلِمٌ مُوجِعٌ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِنَ ٱلنَّصَدِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكره: يا أيها الذين (١) صدَّقوا اللَّهُ ورسولَه ﴿ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ ﴾ الله الذي بينتُ لكم ، وهو صيدُ البرِّ دونَ صيدِ البحرِ ، ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ . يقولُ : وأنتم مُحرِمون بحجِّ أو عمرةٍ .

والحُرُمُ جمعُ حَرامٍ ، والذكرُ والأنثى فيه بلفظٍ واحدٍ ، يقالُ (٢) : هذا رجلٌ حَرَامٌ ، وهذه امرأةٌ حَرَامٌ . فإذا قيل : مُحْرِمٌ . قيل للمرأةِ : مُحْرِمةٌ . والإحرامُ هو الدخولُ فيه ، يقالُ : أَحْرَم القومُ . إذا دخلوا في الشهرِ الحرامِ (٣) ، أو في الحَرَمِ .

فتأويلُ الكلامِ: لا تقتُلوا الصيدَ وأنتم مُحْرِمون بحجِّ أو عمرةٍ .

وقولُه : ﴿ وَمَن قَنَلَهُم مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ . فإن هذا إعلامٌ من اللَّهِ تعالى ذكرُه عبادَه حكمَ القاتلِ من المُحرِمين الصيدَ الذي نهاه عن قتلِه متعمّدًا .

ثم اختلف أهلُ التأويلِ في صفةِ العَمْدِ الذي أَوْجَبِ اللَّهُ على صاحبِه به الكفارة والجزاء في قتلِه الصيدَ ؛ فقال بعضُهم: هو العمدُ لقتلِ الصيدِ ، مع نسيانِ قاتلِه إحرامَه في حالِ قتلِه . وقال : إنْ قتله وهو ذاكرٌ إحرامَه ، متعمِّدًا قتلَه ، فلا حكمَ عليه ، وأمرُه إلى اللَّهِ . قالوا : وهذا أجلُّ أمرًا من أن يُحْكَمَ عليه أو يكونَ له كفَّارةٌ .

<sup>(</sup>١) بعده في س: «آمنوا».

<sup>(</sup>٢) في م: « تقول ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ وَفِي الْحُرِمِ ﴾ .

### / ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّ ثنا سفيانُ بنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن ابنِ أبى نَجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَن قَلَهُمُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ : من قتله منكم ناسيًا لإحرامِه ، متعمِّدًا لقتلِه ، فذلك الذي يُحْكَمُ عليه ، فإن قتله ذاكرًا لحُرْمِه (١) ، متعمِّدًا لقتلِه ، لم يُحْكَمُ عليه ، نا له يُحْكَمُ عليه .

حدَّثنا ابنُ وكيع وابنُ حميدٍ ، قالا : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ في الذي يقتُلُ الصيدَ متعمِّدًا ، وهو يعلَمُ أنه مُحْرِمٌ ، ويَتَعمَّدُ أَنَّ قتلَه ، قال : لا يُحْكَمُ عليه ، ولا حجَّ له . وقولُه : ﴿ وَمَن قَنلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : هو العمدُ المكفَّرُ ، وفيه الكفَّارةُ ، والخطأُ أن يصيبَه وهو يريدُ غيرَه ، والخطأُ أن يصيبَه وهو يريدُ غيرَه ، فذلك () يُحْكَمُ عليه مرةً () .

حدَّثنى محمدُ بنُ عمرو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَآنَتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ : غير ناسِ لحُرْمِه ، ولا مريدِ غيرَه ، فقد حلَّ (٧) ، وليست له رخصةٌ ، ومن قتله ناسيًا ، أو أراد غيرَه

<sup>(</sup>١) أي : إحرامه .

<sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد ص ٣١٥، وأخرجه الشافعي في الأم ١٨٣/٢ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٨٢٨ - تفسير) عن سفيان بن عيينة به بشطره الأول، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٧٧، ١٧٤٨)، وفي تفسيره ١٩٣/١ من طريق ابن أبي نجيح به بشطره الأول، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في م: «متعمد».

<sup>(</sup>٤) في م: «حرمه».

<sup>(</sup>٥) بعده في س: (الذي ١٠)

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣٩٠/٤ ٣٩ (٨١٧٤) من طريق ليث به بنحوه .

 <sup>(</sup>٧) كذا في النسخ في هذا الموضع، وتفسير مجاهد. وينظر ما سيأتي في الآثار عن مجاهد، وتفسير الإمام الشافعي له.

فأخطأ به ، فذلك العمدُ المكفَّرُ . .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَمَن قَنْلَهُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : متعمِّدًا لقتلِه ، ناسيًا الإحرامِه .

حدَّ ثنى يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ ، قال : ثنا الفُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : العمدُ هو الخطأُ المكفَّرُ .

حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة ، قال : ثنا يونسُ بنُ محمدٍ ، قال : ثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ ، قال : ثنا ليتُ ، قال : قال مجاهدٌ : قولُ اللَّهِ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُ اللهُ تعالى أن يصيبَ الصيدَ وهو مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَمِ ﴾ . قال : فالعمدُ الذي ذكر اللَّهُ تعالى أن يصيبَ الصيدَ وهو يريدُ غيرَه ، فيصيبَه ، فهذا العمدُ المكفَّرُ ، فأما الذي يصيبُه غيرَ ناسٍ ، ولا مريدٍ لغيرِه ، فهذا لا يُحْكَمُ عليه ، هذا (أجلُّ من ) أن يُحْكَمَ عليه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ومحمدُ بنُ المثنى ، قالا : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبةَ ، عن الهيشمِ ، عن الحكَمِ ، عن مجاهدِ أنه قال في هذه الآيةِ : ﴿ وَمَن قَلَلَهُ مِنكُم مُ مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : يقتُلُه متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدِيٍّ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الهيثمِ ، عن الحكم ، عن مجاهدِ مثلَه .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةَ ، قال : قال ابنُ جريجِ : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُمُ مُنكُمُ مُنكُمُ مُنكُمُ مُنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ مَنكُمُ اللهِ عَيرَ ناسٍ لحُرْمِه ، ولا مريدِ غيرَه ، فقد أحلَّ ، وليست له رخصة ، ومن قتَله ناسيًا لحُرْمِه ، أو أراد غيرَه فأَخْطَأ به ، فذلك العمدُ المكفَّرُ .

<sup>(</sup>۱) تفسیر مجاهد ص ۳۱۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ١ من أجل ١ .

<sup>(</sup>٣) في م: ٥ رحل ٥ . وينظر الصفحة السابقة ، وسيأتي تفسيره قريبا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٣/٢ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٥) من طريق ابن جريج =

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا سهلُ بنُ يوسفَ ، عن عمرٍ و ، عن الحسنِ : ﴿ وَمَن قَلَلَهُ مِنكُم مُّتَكَمِّدًا ﴾ : للصيدِ ، ناسيًا لإحرامِه ، فمن اعتدى بعد ذلك متعمِّدًا للصيدِ ، يذكُرُ إحرامَه (١) .

24/4

/ حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا محمدُ بنُ أبي عديٌّ ، قال : ثنا [ ١/٥ ١٧ظ] إسماعيلُ بنُ مسلم ، قال : كان الحسنُ يفتى في من قتَل الصيدَ متعمِّدًا ذا كرًا الإحرامِه : لم يُحْكَمُ عليه . قال إسماعيلُ : وقال حمادٌ عن إبراهيمَ مثلَ ذلك (١)

حدَّ ثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا عفانُ بنُ مسلم ، قال : ثنا حمادُ بنُ سَلَمة ، قال : أمرنى جعفرُ بنُ أبى وَحشيَّة أن أسألَ عمرُو بنَ دينارِ عن هذه الآية : ﴿ وَمَن قَلْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ الآية . فسألتُه ، فقال : كان عطاءٌ يقولُ : هو بالخيارِ ، أَى ذلك شاء فعل ، إن شاء أَهْدَى ، وإن شاء أَطْعَم ، وإن شاء صام . فأخبرتُ به جعفرًا ، وقلتُ : ما سمِعتَ فيه ؟ فتلكًا ساعةً ، ثم جعل يضحكُ ولا فأخبرتُ به جعل يضحكُ ولا يُحْبِرُنى ، ثم قال : كان سعيدُ بنُ جبيرِ يقولُ : يُحْكَمُ عليه من النَّعَمِ هَدْيًا بالغَ الكعبةِ ، ( إنما مجعل الطعامُ والصيامُ ، فهذا لا يَتلُغُ ثمنَ الهدي ، و ( الصيامُ فيه من ثلاثةِ أيام إلى عشرةٍ .

حدَّثنا ابنُ البَرْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريمَ ، قال : أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ ، قال : أخبَرني ابنُ جريجٍ ، قال : قال مجاهدٌ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مُّتَعَمِّدًا ﴾ : غيرَ ناسِ الحَرْمِه ، ولا مريدِ غيرَه ، فقد أحلُّ ، وليست له رخصةً ، ومن قتله ناسيًا ، أو أراد

<sup>=</sup> عن مجاهد، وسيأتي في ص ٦٧٧.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٧/٢ إلى المصنف وأخرج عبد الرزاق (١٨٤) عن هشام بن حسان قال : وقال الحسن : يحكم عليه كلما أصاب فى الخطأ والعمد ، وبنحوه ابن أبى شيبة ٤/ ٩٨، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ٢٠١) ١٢٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (فإن لم يجد يحكم عليه ثمنه ، فقوم طعاما فتصدق به ، فإن لم يجد عليه حكم » . (٣) في م ، والدر المنثور : ٥ حل » . وقال الإمام الشافعي : أحسبه يذهب إلى : أحل عقوبة الله . وينظر ما تقدم في ص ٢٧٤، والصفحة السابقة .

غيرَه فأخطأ به ، فذلك العمدُ المكفَّرُ . .

حدَّثنا يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : قال ابنُ زيدِ : أما الذي يتعمَّدُ فيه الصيدَ وهو ناسٍ لحُرْمِه ، أو جاهلٌ أن قتلَه (٢) محرَّمٌ ، فهؤلاء الذين يُحْكَمُ عليهم ، فأما من قتله متعمِّدًا بعدَ نهي اللَّهِ ، وهو يعرِفُ أنه محرمٌ ، وأنه حرامٌ ، فذلك يُوكلُ إلى نقمةِ اللَّهِ ، وذلك الذي جعل اللَّهُ عليه النقمةَ .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنْ مُلْلَهُ مُ مُتَعَمِّدًا ﴾ . قال : متعمِّدًا لقتلِه ، ناسيًا الإحرامِه .

وقال آخرون : بل ذلك هو العمدُ من المُحْرِمِ لقتلِ الصيدِ ذاكرًا لحُرْمِه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، قال : يُحْكَمُ عليه في العمدِ والخطأُ والنسيانِ (٣) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : ثنا ابنُ جريج ، وحدَّثنا عمرُو بنُ عليّ ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابنِ جريج ، قال : قال طاوسٌ : واللَّهِ ما قال اللَّهُ إلا : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٣/٢ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٥) من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٧/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ: ﴿ غير ١ . والمثبت ما يقتضيه المعنى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة ٢٤/٤ عن وكيع به بنحوه ، وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠٦/٤ (٦٨٠٣) من طريق سفيان به . وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٦/٤ من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٨١)، وهو في تفسيره ١٩٤/١ عن معمر عن أيوب عن طاوس به وفيه زيادة ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥/٤ عن ابن علية ، وابن أبي حاتم في التفسير ٢٠٠/١ (٦٧٩٧) عن أبي سعيد الأشج عن ابن علية عن أيوب قال: نبثت عن طاوس ، فذكر نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٢٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، وقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٨٣ وهو مذهب غريب عن =

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرني بعضُ أصحابِنا عن التُّهرِمِ ، أنه قال : نزَل القرآنُ بالعَمْدِ ، وجرت السُّنةُ في الحُومِ يصيبُ الصيدَ (١) .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ على اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

/ حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمشِ ، عن عمرِو بنِ مرةَ ، عن سعيدِ ١٣/٧ ابنِ جبيرٍ ، قال : إنما جُعِلت الكفَّارةُ في العمدِ ، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتَقوا (٣) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا أبو معاويةَ ووكيعٌ ، قالا : ثنا الأعمشُ ، عن عمرِو بنِ مرةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ نحوَه .

حدَّثنا ابنُ البَوْقَىِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريمَ ، قال : أخبرنا نافعُ بنُ يزيدَ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مِنكُمُ مُنكُمُ مُنكُمُ

والصوابُ من القولِ في ذلك عندَنا أن يقالَ : إن اللَّه تعالى حرَّم قتلَ صيدِ البرِّ

<sup>=</sup> طاوس. وهو متمسك بظاهر الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٨) عن معمر عن الزهري نحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١٢٠٥/٤ (٦٧٩٦) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٦/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٥/٤ عن وكيع به، بلفظ: الجزاء بدلا من: الكفارة.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ٦٧٧ .

على كلِّ مُحْرِمٍ فى حالِ إحرامِه ما دام حَرامًا ، بقولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ ﴾ . ثم بينَّ حكمَ من قتل ما قتل من ذلك فى حالِ إحرامِه متعمِّدًا لقتلِه ، ولم يخصِّصْ به المتعمِّد قتلَه فى حالِ نسيانِه إحرامَه ، ولا المخطئ فى قتلِه فى حالِ ذكرِه إحرامَه ، بل عمَّ فى التنزيلِ بإيجابِ الجزاءِ كلَّ قاتلِ صيدٍ فى حالِ إحرامِه متعمِّدًا . وغيرُ جائزٍ إحالةً ظاهرِ التنزيلِ إلى باطنٍ من التأويلِ لا دلالةً عليه من أنصِّ كتابٍ ، ولا خبرٍ لرسولِ اللَّهِ أَم عَلَيْهِ ، ولا إجماعِ من الأمةِ ، ولا دلالةً من بعضِ هذه الوجوهِ .

فإذ كان ذلك كذلك ، فسواة كان قاتل الصيدِ من المحوّر مين عامدًا قتلَه ذاكرًا لإحرامِه - في أن لإحرامِه ، أو عامدًا قتلَه ناسيًا لإحرامِه ، أو قاصدًا غيرَه فقتَله ذاكرًا لإحرامِه - في أن على جميعِهم من الجزاءِ ما قال ربّنا تعالى ، وهو مثلُ ما قتل من النّعَمِ ، يحكُمُ به ذوا على حميعِهم من الجزاءِ ما قال ربّنا تعالى ، وهو مثلُ ما قتل من النَّعَمِ ، يحكُمُ به ذوا عدل من المسلمين ، أو كفّارةٌ طعامُ مساكينَ ، أو عدلُ ذلك صيامًا . وهذا قولُ عطاءِ والزّهريِّ الذي قاله مجاهدٌ .

وأما ما يلزَمُ بالخطأ قاتلَه ، فقد بيَّنا القولَ فيه في كتابِنا «كتاب لطيفِ القولِ في أحكامِ الشرائعِ» ، بما أغنى عن ذكرِه في هذا الموضع ، وليس هذا الموضع موضع ذكرِه ؛ لأن قصدَنا في هذا الكتابِ الإبانةُ عن تأويلِ التنزيلِ ، وليس في التنزيلِ للخطأ ذكرٌ فنذكر أحكامه .

وأما قولُه: ﴿ فَجَزَآءٌ مِّشُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . فإنه يقولُ: وعليه كِفاءٌ (٢) وبدلٌ . يعنى بذلك جزاءَ الصيدِ المقتولِ . يقولُ تعالى ذكرُه: فعلى قاتلِ الصيدِ جزاءُ الصيدِ المقتولِ ، مثلُ ما قتل من النَّعَم . وقد ذُكِر أن ذلك في قراءةِ عبدِ اللَّهِ : ( فجزاؤُه

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «كتاب نص ولا خبر الرسول».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.

<sup>(</sup>٣) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: (كفارة) . والكفاء: المثل والنظير وقدر الشيء. ينظر اللسان (ك ف أ) .

مثلُ ما قتَل من النَّعَم)(١).

وقد اختلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامَّةُ قرأَةِ المدينةِ وبعضُ البصريِّين : ( فجزاءُ مثلِ ما قتل من النَّعمِ ) (٢) . بإضافةِ الجزاءِ إلى المثلِ ، وخفضِ المثل .

وقرأ ذلك عامَّةُ قرأةِ الكوفيين : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ (٢) . بتنوينِ [ ٧١٦/١و] الجزاءِ ورفع المثل بتأويلِ : فعليه جزاءٌ مثلُ ما قتل .

وأولى القراءتين في ذلك بالصوابِ ( عَلَى الله عَرَا : ﴿ فَجَزَآمُ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ . بتنوينِ الجزاءِ ورفعِ المثلِ ؛ لأن الجزاءَ هو المثلُ ، فلا وجهَ لإضافةِ الشيءِ إلى نفسِه .

وأحسَبُ أن الذين قرءوا ذلك بالإضافة ، رأوا أن الواجب على قاتل الصيد أن يَجْزِى مثلَه من الصيد بمثل من النَّعم . وليس ذلك (٥) كالذى ذهبوا إليه ، بل الواجب على قاتله أن يَجْزِى المقتول نظيرَه من النَّعم . وإذ كان ذلك كذلك ، فالمثل هو الجزاء الذى أَوْجَبه / اللَّه تعالى على قاتل الصيد ، ولن (١) يضاف الشيء إلى نفسه . ولذلك لم يقرأ ذلك قارئ على منا بالتنوين ونصب « المثل ) ولو كان المثل غير الجزاء لجاز في المثل النصب إذا نُون الجزاء ، كما نُصِب اليتيم ، إذ كان غير الإطعام في قوله : ﴿ أَوْ إِطْعَكُم فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَكِيمُا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٥، ١٥] . وكما نُصِب الأمواتُ والأحياء ونُون الكِفاتُ في قولِه : ﴿ أَلَم جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَمَوْنَ الْحَمَانُ اللَّهُ الْمُواتُ والأحياء ونُون الكِفاتُ في قولِه : ﴿ أَلَم جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُواتُ والأحياء والرَّانَ المَقْرَبَة عَمَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُواتُ والأحياء والون الكِفاتُ في قولِه : ﴿ أَلَم جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُواتُ والأحياء والرَّانَ المَقْرَبَة في قولِه : ﴿ أَلَمُ جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُواتُ والأَدْ وَالْمُونَ الْحَمَانُ عَلَى قولِه : ﴿ أَلَم جَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا فِي المُعَانُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْتِ الْحَمَانُ واللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المُؤْتُ والْحَمَانُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعْرَانُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ

£ £/Y

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٤/٣ عن المصنف ، والقراءة شاذة لم ترد عن أحد من القراء العشرة ، وهي مخالفة لرسم المصحف ، وينظر البحر المحيط ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر .السبعة لابن مجاهد ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم وخمزة والكسائي. المصدر السابق ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) القراءتان متواترتان ، وكلتاهما صواب .

<sup>(</sup>٥) في م: (كذلك).

<sup>(</sup>٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت٣ س: ﴿ فَإِن ﴾، واستظهر الشيخ شاكر أن تكون: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بل قد قرأ ذلك كذلك أبو عبد الرحمن السلمي ، كما ذكره ابن جنى في المحتسب ١/ ٢١٨، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ١٩.

وَأَمْوَانًا ﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]. إذ كان الكفاتُ غيرَ الأحياءِ و الأمواتِ. وكذلك الجزاءُ ، لو كان غيرَ المثلِ ، لاتسعت القراءةُ في المثلِ بالنصبِ إذا نُوِّن الجزاءُ ، ولكنّ ذلك ضاق ، فلم يقرأُه أحدٌ بتنوينِ الجزاءِ ونصبِ المثلِ (١) ، إذ كان المثلُ هو الجزاءَ ، وكان معنى الكلامِ : ومن قتَله منكم متعمِّدًا فعليه جزاءٌ هو (٢) ما قتَل من النَّعمِ .

ثم اخْتَلَف أهلُ العلمِ في صفةِ الجزاءِ ، وكيف يَجْزِى قاتلُ الصيدِ من الحُومِينِ ما قتل بمثلِه من النَّعمِ في مُؤلِه ألى أشبهِ الأشياءِ به شبهًا من النَّعمِ في مُؤلِيه به ، ويُهْدِيه إلى الكعبةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السدِّى قولَه : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . قال : أما : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . قال : أما : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . فإن قتل نعامةً أو حمارًا فعليه بَدَنةٌ ، وإن قتل بقرةً أو إيَّلًا أو أَرْنبًا ، فعليه شاةٌ ، وإن قتل ضَبَّا ( ) أو إيَّلًا أو أَرْنبًا ، فعليه شاةٌ ، وإن قتل ضَبَّا ( ) أو حرباءَ أو يَرْبوعًا ، فعليه سَخْلة قد أكلت العُشْبَ وشربت اللبنَ (٢) .

<sup>(</sup>١) أى : لم يُقرأ بذلك متواترًا ، وإلا فقد قرئ شاذًا ، ذكر هذه القراءة أيضا ابن خالويه في مختصر الشواذ ص ٤ ، وأبو حيان في البحر المحيط ١٩/٤ .

<sup>(</sup>Y) بعده في م: « مثل » .

<sup>(</sup>٣) الإيَّل: الوَّعِل، وهُو تيس الجبل. ينظر اللسان (أ و ل ).

<sup>(</sup>٤) الأروى ، جمع الأُرْويّة : أنثى الوعل . اللسان ( ر و ى ) .

<sup>(</sup>٥) الضب : حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء ، غليظ الجسم خشنه ، وله ذنب عريض حرش أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية . المعجم الوسيط (ض ب ب) .

 <sup>(</sup>٦) الحرباء: دويبة من الفصيلة الحربائية ، من الزواحف ، على شكل سام أبرص ، ذات قوائم أربع دقيقة الرأس ، مخططة الرأس ، تستقبل الشمس نهارها ، وتدور معها كيف دارت ، وتتلون ألوانا . المعجم الوسيط
 (ح ر ب) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن ابنِ (' مجاهدِ ، قال : سُئل عطاءٌ : أَيُغْرَمُ في صغيرِ الصيدِ كما يُغْرَمُ في كبيرِه ؟ قال : أليس يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّقَمِ ﴾ (۲) .

حدَّ ثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال : أخبرنا ابنُ جريج ، قال : قال محدَّ معاهدٌ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . قال : عليه من النَّعم مثلُه (٣) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَئلُ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ . قال : إذا أصاب المُحْرِمُ الصيدَ ، عباسٍ في قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَئلُ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ . قال : إذا أصاب المُحْرِمُ الصيدَ ، فحكم (أ) عليه جزاؤه من النَّعم ، فإن وجد جزاءَه ذبحه فتصدَّق به ، وإن لم يجدْ جزاءَه قوِّم الجزاءُ دراهمَ ، ثم قوِّمت (الدراهمُ حنطةً ، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا . قوِّم الجزاءُ دراهمَ ، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً (أ) .

<sup>=</sup> واليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية ، صغير على هيئة الجرذ الصغير ، وله ذنب طويل ينتهى بخصلة من الشعر ، وهو قصير اليدين ، طويل الرجلين . المعجم الوسيط (ر ب ع).

والسخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد ، والجمع سخال . المصباح المنير (س خ ل) .

والأثر عزاه السيوطي في ألدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>١) في م: « أبي » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى المصنف .

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «حرم»، وفي م: (وجبّ». والمثبت مما سيأتي في ص ٥١، وهو الموافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «قوم». والمثبت مما سيأتي، وهو أيضا موافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور (٨٣٢ تفسير) -ومن طريقه ابن حزم ٧/ ٣٣٢، والبيهقى ١٨٦/، وابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٤/ ١٢٠٨، ١٢٠٥ ( ٩٩٩٦، ١٨١٨) من طريق جرير به .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّثنا ابنُ وكيع وابنُ حميد، قالا: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحكمِ، عن مِقْسمِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّهَمِ يَعَكُمُ بِهِ فَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ هَدَيًا مِقْسمِ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّهَمِ يَعَكُمُ بِهِ فَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ الْكَمْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَاكِ صِيامًا ﴾. قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ حُكِم عليه جزاؤه من النَّعمِ، فإن لم يجدْ نظر كم ثمنُه - قال ابنُ حميد: نظر كم قيمتُه - فيقوَّمُ عليه ثمنه طعامًا، فصام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا، ﴿ أَوْ كَفَنرَةٌ طَعَامُ مُسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيامًا ﴾. قال: إنما أُريد بالطعامِ الصيامُ، فإذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، عن سفيانَ بنِ حسينِ ، عن الحكمِ ، عن مِحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن / ابنِ عباسٍ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِثَلُمُ مَا قَنْلَ مِنَ ٧/٥٤ النَّعَمِ ﴾ : فإن لم يجِدْ هَدْيًا ، قُوِّم الهدئ عليه طعامًا ، وصام عن كلِّ صاع يومين .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا عَبِيدَةُ () بنُ حميدٍ ، عن منصورٍ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ : ﴿ وَمَن قَنَلَةُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن النَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ مَوْا عَدْلِ مِنكُمْ هَدُيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ ﴾ . قال : إذا أصاب الرجلُ الصيدَ حُكِم عليه ، فإن لم يكنْ عندَه قُوِّم عليه ثمنُه طعامًا ، ثم صام لكلِّ نصفِ صاع يومًا .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ويعقوبُ ، قالا : ثنا هُشَيمٌ ، قال : أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ ، عن قَبيصةَ بنِ جابرٍ ، قال : ابْتَدرتُ وصاحبٌ لى ظَبْيًا فى العَقَبةِ ، فأَصَبتُه ، فأتيتُ عمرَ بنَ الخطابِ فذكرت ذلك له ، فأقْبَل على رجلٍ إلى جنيِه ، فنظرا فى ذلك . قال : فقال : اذبَحْ كبشًا (٢) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ت ١، وفي ص، ت ٢، ت ٣، س: (عبدة)، وفي م: (عبد).

<sup>(</sup>٢) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ٤٢٢/١، ٤٢٣ عن المصنف .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا مُحصينٌ ، عن الشعبيّ ، قال : أخبرني قبيصةُ بنُ جابرٍ ، نحوًا مما حدَّث به عبدُ الملكِ .

حدَّثنا هنادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن المسعوديّ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ ، عن قبيصة بنِ جابرٍ ، قال : قتل صاحبٌ لى ظبيًا وهو مُحْرِمٌ ، فأمَره عمرُ أن يذبَحَ شاةً فيتصدَّقَ بلحمِها ويُشقِئ إهابَها (١) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، عن داود بن أبى هند ، عن بكر بن عبدِ اللَّهِ اللَّهِ المزنيِّ ، قال : قتَل رجلٌ من الأعرابِ وهو مُحْرِمٌ ظبيًا ، فسأل عمرَ ، فقال له عمرُ : أهدِ شاةً (٢) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن مُحصينِ ، وحدَّثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابنُ فُضيلِ ، قال : ثنا مُحينٌ ، عن الشعبيّ ، قال : قال قبيصة بنُ جابرٍ : أَصَبْتُ ظبيًا وأنا مُحْرِمٌ ، فأتيتُ عمرَ فسألتُه عن ذلك ، فأرْسَل إلى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، إن أمرَه أهونُ من ذلك . [٢/١٦/١ قال : فضرَبني بالدِّرَةِ حتى سابقتُه عَدْوًا . قال : ثم قال : قتلتَ الصيدَ وأنت مُحْرِمٌ ، ثم تَغْمَصُ (٢) الفُتْيا قال : فجاء عبدُ الرحمن فحكما شاةً .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثني معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور: يعني: ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء. والسقاء ظرف الماء من الجلد. ينظر النهاية ٢/ ٣٨١.

والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/٤ ( ٢٠٠٤) من طريق و كيع به وأخرجه عبد الرزاق ( ٨٢٣٩، ١٨١/٥ أخرجه المراق ( ٨٢٣٩، ٨٢٠) ، والطبراني في الكبير ( ٢٥٨، ٢٥٩) ، والحاكم ٣١٠/٣ ، والبيهقي ١٨١/٥ من طريق عبد الملك ابن عمير به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى ابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) تغمص الفتيا : تحتقرها وتستهين بها . النهاية ٣/ ٣٨٦.

على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُّمَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَلْلَ مِن النَّعَمِ ﴾ . قال : إذا قتل المحرمُ شيئًا من الصيدِ حُكِم عليه فيه (١) ، فإن قتل ظبيًا أو نحوَه ، فعليه شاةٌ تُذْبَحُ بمكة ، فإن لم يجِدْ فإطعامُ ستةِ مساكينَ ، فإن لم يجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ ، فإن قتل إيَّلاً أو نحوَه ، فعليه بقرة ، وإن قتل نعامة أو حمارَ وحشٍ أو نحوَه ، فعليه بقرة ، وإن قتل نعامة أو حمارَ وحشٍ أو نحوَه ، فعليه بقرة ،

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : قلتُ لعطاءٍ : أرأيتَ إن قتَلتُ صيدًا ، فإذا هو أعورُ أو أعرجُ أو منقوصٌ ، أُغْرَمُ مثلَه ؟ قال : نعم ، إن شئتَ . قلتُ : أَوْفَى أحبُ إليك ؟ قال : نعم . وقال عطاءً : وإن قتلتَ ولدَ الظَّبْي ، ففيه ولدُ شاةٍ ، وإن قتلتَ ولدَ بقرةٍ وحشيةٍ ، ففيه ولدُ بقرةٍ إنسيةٍ مثلُه ، فكلٌ ذلك على ذلك .

/حُدِّثُ عن الحسينِ بنِ الفرجِ ، قال : سمِعتُ أبا معاذِ الفضلَ بنَ خالدٍ ، قال : ٢٠/٥ أخبرنا عبيدُ بنُ سليمانَ الباهليُ ، قال : سمِعتُ الضحَّاكَ بنَ مزاحم يقولُ : ﴿ فَجَزَآءٌ عَنِلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ : ما كان من صيدِ البرِّ ، مما ليس له قَرْنٌ ؛ الحمارُ والنعامةُ ، فعليه مثلُه من الإبلِ ، وما كان ذا قرنِ من صيدِ البرِّ ، من وَعِلِ أو إِيَّلِ ، فجزاؤُه من البقرِ ، وما كان من ظبي . فمن الغنمِ مثلُه ، وما كان من أرنبٍ ، ففيها تَنِيَّةٌ أَ ، وما كان من يَرْبوعِ وشبهِه ، ففيه حَمَلٌ صغيرٌ ، وما كان من جرادةٍ أو نحوِها ، ففيه قُبْضةٌ من طعام ، وما كان من طعام ، وما كان من طيرِ البرِّ ، ففيه أن يُقَوَّمَ ويُتَصدَّقَ بثمنِه ، وإن شاء صام لكلٌ من طعام ، وما كان من طعام ، وما كان من طير البرِّ ، ففيه أن يُقَوَّمَ ويُتَصدَّقَ بثمنِه ، وإن شاء صام لكلٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٠٥، ١٢٠٨ ( ٦٨١، ١٨١٠) والبيهقي ١٨٢/ من طريق عبد الله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٧/٢ إلى ابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) الثنية من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة. اللسان ( ث ن ي ).

نصفِ صاعِ يومًا ، وإن أصاب فرخَ طيرِ بريَّةٍ أو بيضَها ، فالقيمةُ فيها طعامٌ أو صومٌ ، على الذي يكونُ في الطيرِ ، غيرَ أنه قد ذُكِر في بيضِ النعامِ إذا أصابها المُحْرِمُ ، أن يَحْمِلَ الفحلُ على عِدَّةِ ما أصاب من البيضِ على بكارةٍ (١) الإبلِ ، فما لقِح منها أهداه إلى البيتِ ، وما فسد منها فلا شيءَ فيه (٢).

حدَّثنا ابنُ البَرْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريم ، قال : أخبرنا نافعٌ ، قال : أخبرني ابنُ جريج ، قال : قال مجاهدٌ : من قتله - يعني الصيد - ناسيًا ، أو أراد غيره فأخطأ به ، فذلك العمدُ المكفّرُ ، فعليه مثلُه هَدْيًا بالغَ الكعبةِ ، فإن لم يَجِد ابتاع بثمنِه طعامًا ، فإن لم يجد صام عن كلِّ مُدِّيومًا . وقال عطاءٌ : فإن أصاب إنسانٌ نعامةً ، كان فإن لم يجدُ صام عن كلِّ مُدِّيومًا . وقال عطاءٌ : فإن أصاب إنسانٌ نعامةً ، كان له - "وإن "كان ذا يسارٍ - أما شاء أن إن شاء أن يُهْدِي جَزُورًا ، أو عَدْلَها طعامًا ، أو عَدْلَها صيامًا ، أيّتهن شاء ، من أجلِ قولِه : فجزاءٌ ، أوْ كذا ، "أو كذا" . قال : فكلُّ شيء في القرآنِ : «أو ، أوْ ، أوْ » . فليَختَرُ منه صاحبُه ما شاء ".

حدَّثنا ابنُ البَوْقِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي مريم ، قال : أخبرنا نافع ، قال : أخبرني ابنُ جريج ، قال : أخبرني الجسنُ بنُ مسلم ، قال : من أصاب من الصيدِ ما يبلُغُ أن يكونَ شاةً فصاعدًا ، فذلك الذي قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . وأما : ﴿ كَفَرَةٌ مُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ فذلك الذي لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَدْيٌ ؛ العصفورُ يُقْتَلُ ، فلا يكونُ فيه ، قال : ﴿ أَوْ عَدْلُ النصفورِ ، أو فلا يكونُ فيه ، أو عَدْلُ العصفورِ ، أو

<sup>(</sup>١) البكارة ؟ جمع البكر: الفتى من الإبل. الصحاح (ب ك ر).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٢٨/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «إن».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ت ١، س: « من سا ﴾ . وأثبتها الشيخ شاكر: «موسعا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٦) ينظر ما تقدم تخريجه عن مجاهد في ص ٦٧٤ - ٦٧٧، وأثر عطاء أخرجه الشافعي في الأم ١٨٨/٢ من طريق ابن جريج ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

عَدْلُ ذلك كلُّه''.

وقال آخرون: بل يُقوَّمُ الصيدُ المقتولُ قيمتَه من الدراهمِ ، ثم يشترى القاتلُ بقيمتِه نِدًّا من النَّعَم ، ثم يُهْدِيه إلى الكعبةِ .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا عَبْدةُ ، عن إبراهيمَ ، قال : ما أصاب المحرمُ من شيءٍ حُكِم فيه قيمتُه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن حمادٍ ، قال : سمِعتُ إبراهيمَ يقولُ : في كلِّ شيءٍ من الصيدِ ثمنُه .

وأولى القولين فى تأويلِ الآية ما قال عمرُ وابنُ عباسٍ ومن قال بقولِهما: إن المقتولَ من الصيدِ / يُجْزَى بمثلِه من النَّعَمِ ، كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ ١٧/٧ مِنَ النَّعَمِ ﴾ . وغيرُ جائزِ أن يكونَ مثلُ الذى قتل من الصيدِ دراهم وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ مِنَ النَّعَمِ في شيءٍ .

فإن قال قائلٌ: فإن الدراهم وإن لم تكنْ مثلًا للمقتولِ من الصيدِ ، فإنه يُشْترى بها المثلُ من النَّعَمِ ، فيُهْدِيه القاتلُ ، فيكونُ بفعلِه ذلك كذلك جازيًا بما قتَل من الصيدِ مثلًا من النَّعَم .

قيل له : أفرأيتَ إن كان المقتولُ من الصيدِ صغيرًا أو كبيرًا أو سليمًا (٢) ، 'ولا يُصابُ ' بقيمتِه من النَّعَم إلا صغيرًا أو مَعِيبًا ، أيجوزُ له أن يشتري بقيمتِه خلافَه

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م ، ت ١، ت ٣: « أو كان المقتول من الصيد كبيرا أو سليما » ، وفي ت ٢: « الصيد كثيرا أو سليما » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

وخلاف صفتِه فيُهْدِيَه ، أم لا يجوزُ ذلك له وهو لا يجدُ إلا خلافَه ؟ فإن زعم أنه لا يجوزُ له أن يشترى بقيمتِه إلا مثلَه ، تُرك قولُه في ذلك ؛ لأن أهلَ هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوزُ له أن يشترى بقيمةِ (() ذلك فيُهديَه إلا ما يجوزُ في الضحايا . وإذا أجازوا شراء (ا) مثلِ المقتولِ من الصيدِ بقيمتِه وإهداءَها ، وقد يكونُ المقتولُ صغيرًا أو معيبًا أن ، أجاز في الهَدْي ما لا يجوزُ في الأضاحي . وإن زعم أنه لا يجوزُ أن يشترى بقيمتِه فيُهديَه إلا ما يجوزُ في الضحايا - أَوْضَح بذلك من قولِه الخلاف يشترى بقيمتِه فيُهديَه إلا ما يجوزُ في الضحايا - أَوْضَح بذلك من الحرمين عمدًا المثلَ لظاهرِ التنزيلِ ؛ وذلك أن اللَّه تعالى أَوْجَب على قاتلِ الصيدِ من المحرمين عمدًا المثلَ من النعمِ وهو من النَّعَمِ ، إذا وجده ؛ وقد زعم قائلُ هذه المقالةِ أنه لا يجبُ عليه المثلُ من النعمِ وهو إلى ذلك واجدٌ سبيلًا .

ويقالُ لقائلِ ذلك: [ ٧١٧/١و] أرأيتَ إن قال قائلٌ آخرُ: ما على قاتلِ ما لا تبلُغُ من الصيدِ قيمتُه ما يصابُ به من النعمِ ما يجوزُ في الأضاحي ، من إطعامٍ ولا صيامٍ ؛ لأن اللّه تعالى إنما خيَّر قاتلَ الصيدِ من المُحْرِمين في (٥) أحدِ الثلاثةِ الأشياءِ التي سمَّاها في كتابِه ، فإذا لم يكنْ له إلى واحدِ من ذلك سبيلٌ ، سقَط عنه فرضُ الآخرين ؛ لأن الخيارَ إنما كان له وله إلى الثلاثةِ سبيلٌ ، فإذا لم يكنْ له إلى بعضِ ذلك سبيلٌ ، بطَل فرضُ الجزاءِ عنه ؛ لأنه ليس ممن عُني بالآيةِ . نظيرَ الذي قلتَ أنتَ : إنه إذا لم يكن المقتولُ من الصيدِ تبلُغُ قيمتُه ما يصابُ من النعم ما (٢) يجوزُ في الضحايا ،

<sup>(</sup>١) في م، س: « بقيمته ١ .

<sup>(</sup>۲) في م: «شرى»، وفي ت ۱: «سوى»، وفي س: «ستوى».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ت ١، ت ٢، ت ٣، س، وفي م: (معيبا).

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَجَازُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ بِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: «مما».

فقد سقط فرضُ الجزاءِ بالمثلِ (١) من النعمِ عنه ، وإنما عليه الجزاءُ بالإطعامِ أو الصيامِ - هل بينَك وبينَه فرقٌ من أصلٍ أو نظيرٍ ، فلن يقولَ في أحدِهما قولًا إلا أَلْزِم في الآخرِ مثلَه .

# القولُ في تأويلِ قولِه عز وجل: ﴿ يَعَكُمُ بِدِ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه: يحكُمُ بذلك الجزاءِ الذي هو مثلُ المقتولِ من الصيدِ من النعمِ عَدْلان منكم. يعنى: فقيهانِ عالمانِ مِن أهلِ الدينِ والفضلِ. ﴿ هَدّيًا ﴾ . يقولُ: يقضى بالجزاءِ ذوا عَدْلٍ أن (٢) يُهْدَى فيبلُغَ الكعبةَ . والهاءُ في قولِه: ﴿ يَحَكُمُ مِهِ عَائدةٌ على الجزاءِ .

ووجه حكم العَدْلين إذا أرادا أن يحكُما بمثلِ المقتولِ من الصيدِ من النعمِ على القاتلِ ، أن ينظُرا إلى المقتولِ ويَسْتَوْصِفاه ، فإن ذَكَر أنه أصاب ظبيًا صغيرًا ، حكَما عليه من ولدِ الضأنِ بنظيرِ ذلك الذى قتله فى السنِّ والجسمِ . فإن كان الذى أصاب من ذلك كبيرًا ، حكَما عليه من الضأنِ بكبيرٍ . وإن كان الذى أصاب حمارَ وحشٍ ، حكَما عليه ببقرةٍ ؛ إن كان الذى أصاب كبيرًا فكبيرًا "من البقرِ ، وإن كان صغيرًا فصغيرًا . وإن كان المقتولُ ذَكرًا ، فمثلُه من ذكورِ البقرِ . وإن كان أنشى ، فمثلُه من البقرِ أنثى . ثم كذلك ذلك (أ) ، ينظُران (أ) إلى أشبهِ الأشياءِ بالمقتولِ من الصيدِ شبهًا من النعم ، فيحكُمان عليه به ، كما قال تعالى ذكره .

/ وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، على اختلافٍ في ذلك بينَهم . ٤٨/٧

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ القتل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: ﴿ أَي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، وفي ت ١: ﴿ فَكَبِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ت ١، وفي ص، س: (ينظر).

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ١/٤٤)

## ذكرُ من قال في ذلك بنحو الذي قلنا فيه

حدَّ ثنا هنّا دُبُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : أخبرنا داودُ بنُ أبي هند ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المزنيُّ ، قال : كان رجلان من الأعرابِ مُحْرِمان (۱) ، فأحاش (۲) أحدُهما ظبيًا فقتَله الآخرُ ، فأتيا عمر (۱) وعندَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ ، فقال له عمر (۱) ما (۵) ترى ؟ قال : شاةً . قال : وأنا أَرَى ذلك ، اذْهَبا فأهْدِيا شاةً . فلما مَضَيا قال أحدُهما لصاحبِه : ما درَى أميرُ المؤمنين ما يقولُ حتى سأل صاحبَه . فسمِعها عمرُ فردَّهما ، فقال : هل تقرأان سورة « المائدة » ؟ فقالا : لا . فقرأ (۱) عليهما : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدْ وَا عَذْلِ مِّنكُمٌ ﴾ . ثم قال : استعنتُ بصاحبي هذا (١)

حدَّثنا أبو كُريبٍ ويعقوبُ ، قالا : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ ، عن قَبيصةَ بنِ جابرٍ ، قال : ابْتَدرتُ أنا وصاحبٌ لى ظبيًا فى العقبةِ ، فأصبتُه ، فأتيتُ عمرَ بنَ الحطابِ فذكرتُ ذلك له ، فأقْبَل على رجلٍ إلى جنبِه ، فنظَرا فى ذلك . قال : فقال : اذبحُ شاةً - فانصرفتُ قال : فقال : اذبحُ شاةً - فانصرفتُ فَال : فقال لى : اذبحُ شاةً - فانصرفتُ فأتيتُ صاحبى ، فقلت : إن أميرَ المؤمنين لم يدرِ ما يقولُ . فقال صاحبى : انحرُ فأتبتُ صاحبى ، فقلُ الصيدَ ناقتك . فسمِعها عمرُ بنُ الخطابِ ، فأقبَل على ضربًا بالدِّرَةِ ، وقال : تقتُلُ الصيدَ وأنت مُحْرِمٌ ، وتَغْمَصُ الفُتْيًا ! إن اللَّهَ تعالى يقولُ فى كتابِه : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عِهُ ذَوَا عَدْلِ

<sup>(</sup>١) في م: ٥ محرمين ٥ .

 <sup>(</sup>٢) فى م: « فأجاش » . وقال ابن الأثير : يقال : محشتُ عليه الصيد وأحشته : إذا نفَّرتَه نحوه وسقته إليه وجمعته عليه . النهاية ١/ ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ت ١، ت ٢ ت ٣: (عمرو ١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: (عمرو).

<sup>(</sup>٥) في م: ٥ وما ٥ .

<sup>(</sup>٦) في م: ( فقرأها ) .

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه ص ٦٨٣.

مِنكُمْ ﴾ . هذا ابنُ عوفٍ وأنا عمرُ (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا حُصينٌ ، عن الشعبيّ ، قال : أخبرني قَبيصةُ بنُ جابرٍ ، بنحوِ ما حدَّث به عبدُ الملكِ .

حدَّثنا هنَّادٌ وأبو هشامٍ ، قالا : ثنا وكيعٌ ، عن المسعوديٌ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ ، عن قَبيصةً بنِ جابرٍ ، قال : خرَجنا (٢) ، فكنا إذا صلَّينا الغداة اقْتَدنا رواحلنا، نتماشى نتحدَّثُ . قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنَح لنا ظبيٌ أو برَح (٣) ، فرماه رجلٌ منا بحجرٍ ، فما أخطأ خُشَشَاءَه (ئ) ، فركِب رَدْعَه (٥) ميثًا . قال : فعظمنا عليه ، فلما قدِمنا مكة خرَجتُ معه حتى أتينا عمرَ ، فقصَّ عليه القصة . قال : وإذا إلى جنبِه رجلٌ كأن وجهه قُلْبُ (١) فضة - يعنى عبد الرحمنِ بنَ عوفِ - فالتَّفت إلى صاحبِه فكلَّمه . قال : ثم أقبَل على الرجلِ ، قال : أعمدًا قتلته أم خطأ ؟ قال الرجلُ : لقد تعمدتُ رميّه ، وما أردتُ قتله . فقال عمرُ : ما أراك إلا قد أشركتَ بينَ العمدِ والخطأ ، اعمِدْ إلى شاةِ فاذبَحُها ، وتصدَّقُ بلحمِها ، وأسقِ إهابَها . قال : فقمنا من عندِه ، فقلتُ : أيها الرجلُ عظم شعائرَ اللَّهِ ، فما درَى أميرُ المؤمنين ما يُفْتِيك حتى سأل صاحبَه ، اعمِدْ الرجلُ عظم شعائرَ اللَّهِ ، فما درَى أميرُ المؤمنين ما يُفْتِيك حتى سأل صاحبَه ، اعمِدْ

<sup>(</sup>١) تقدم أوله في ص ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) أي: حجاجا.

<sup>(</sup>٣) السانح: ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والبارح: ما مر من يمينك إلى يسارك. ينظر النهاية ١١٤/١.

<sup>(</sup>٤) في ص، : « نُحشّاءه » -لغة - وفي ت ١، ت ٢، ت ٣، س، وتفسير ابن أبي حاتم : «حشاه». ووقع تفسيره عند عبد الرزاق والطبراني والبيهقي بأنه أصل قرنه وهو العظم الناتئ خلف الأذن. النهاية ٢/ ٣٤، وينظر اللسان (خ ش ش).

<sup>(</sup>٥) سقط من: س، وفي ص: «ودرعه».

والردع: العنق، أى سقط على رأسه فاندقت عنقه. وقيل: خر صريعا لوجهه، فكلما هم بالنهوض ركب مقاديمه. النهاية ٢/ ٢١٤. وله أوجه أخرى من التفسير تنظر في الفائق ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٦) القُلْب: السوار. اللسان (ق ل ب).

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن مخارقِ ، عن طارقِ ، [ ٧١٧/١] قال : أَوْطَأُ أَرْبِدُ ضِبًّا ، فقال له عمرُ : احكُمْ معى . فحكَما فيه جَدْيًا قد جمَع الماءَ والشجرَ (٢) . ثم قال عمرُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدَوا عَدْلِ مِنْ . ثَمْ قال عمرُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدَوا عَدْلِ مِنْ . ثَمْ قال عمرُ : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدَوا عَدْلِ مِنْ . ثَمْ قال عمرُ . ﴿

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن رجلًا أصاب صيدًا ، فأتى ابنَ عمرَ فسأله عن ذلك ، وعندَه عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ ، فقال ابنُ عمرَ لابنِ صفوانَ : إما أن أقولَ فتصدِّقنى ، وإما أن تقولَ فأصدِّقَك . فقال ابنُ صفوانَ : بل أنت فقلْ . فقال ابنُ

٤٩/٧

<sup>(</sup>۱) فی م، وتفسیر ابن أبی حاتم، ونسخ من تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸۵: « ففعل» وفی نسخة منه کالمثبت، والمراد: فلعل ذلك أن یجزئ عنك .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۱۸۶.

 <sup>(</sup>٣) جمع الماء والشجر: فصل عن أمه، وصار يأكل من نبات الأرض، ويشرب. نقلا عن حاشية ترتيب
 مسند الشافعي ١/ ٢٣٢، وقال نحوه الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٤، وعبد الرزاق ( ٨٤٢٠، ٨٤٢٠)، والبيهقي ٥/ ١٨٢، ١٨٥ من طريق ابن عيينة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٦/٤ من طريق مخارق به .

وأخرجه عبد الرزاق (٨٢٢٠) من طريق آخر عن طارق به بنحوه ، وفيه زيادة ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى ابن المنذر .

عمرَ ، ووافقه على ذلك عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ (١).

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا هشامٌ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن شُريحِ ، أنه قال : لو وَجَدْتُ حكَما عَدْلًا لحكَمتُ في الثعلبِ جَدْيًا ، وجدى أحبُ إلى من ثَعْلبِ .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٢) ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة ، عن أبى مِجْلَزٍ ، أن رجلً سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ أصاب صيدًا وهو محرمٌ ، وعندَه ابنُ صفوانَ ، فقال له ابنُ عمرَ : إما أن تقولَ فأصدِّقك ، أو أقولَ وتُصدِّقني ؟ قال : قلْ وأُصدِّقك (٣) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن أبى وائلٍ ، قال : أخبرنى أبو (١٠) حريزِ البَجَليُ ، قال : أصبتُ ظبيًا وأنا محرمٌ ، فذكرت ذلك لعمرَ ، فقال : ائتِ رجلين من إخوانِك فليحكُما عليك . فأتيتُ عبدَ الرحمنِ وسعدًا (١) ، فحكَما علي تَيْسًا أَعْفَرَ (١) . قال أبو جعفرٍ : الأعفرُ الأبيضُ .

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن منصورِ بإسنادِه ، عن عمرَ مثلَه .

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى المصنف، من طريق أبى مجلز – وسيأتى – بهذا اللفظ. (٢) فى م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: « بكير ». وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٢١) عن عثمان بن مطر ، عن سعيد به ، وتمامه عنده : فقال ابن عمر: فيه كذا وكذا . فصدقه ابن صفوان .

<sup>(</sup>٤) في م: ١ ابن ١ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ت ١، ت ٢، ث ٣، س ، وطبقات ابن سعد ، وتفسير ابن كثير : ٦هرير » ، وغير منقوطة في ص ، والمثبت موافق لما في سنن البيهقي والدر المنثور ، وينظر تبصير المنتبه ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) في م: « سعيدا ».

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٥/٣ عن المصنف. وأخرجه البيهقي ١٨١/٥ من طريق شعبة به. وأخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٥، ٥٥ من طريق منصور به وفيهما أنه كان ناسيا لإحرامه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٩/٢ إلى أبي الشيخ.

حدَّ ثنا عبدُ الحميدِ ، قال : أخبرنا إسحاقُ ، عن شريكِ ، عن أشعثَ بنِ سوَّارِ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : كان رجلٌ على ناقةِ وهو محرمٌ ، فأَبْصَر ظبيًا يأوى إلى أَكَمةٍ ، فقال : لأنظرَنَ أنا أسبقُ إلى هذه الأكمةِ أم هذا الظبيُ ؟ فوقَعت عنزٌ من الظباءِ تحت قوائمِ ناقتِه فقتَلتها ، فأتَى عمرَ ، فذكر ذلك له ، فحكم عليه هو وابنُ عوفٍ عنزًا عفراءَ . قال : وهي البيضاءُ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، قال : أخبرنا أيوبُ ، عن محمدٍ ، أن رجلًا أَوْطَأُ ظبيًا وهو محرمٌ ، فأتى عمرَ ، فذكر ذلك له ، وإلى جنيه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ، فأقبَل على عبدِ الرحمنِ فكلَّمه ، ثم أقبَل على الرجلِ ، فقال : أَهْدِ عنزًا عفراءَ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ أنه كان يقولُ : ما أصاب المحرِمُ من شيء لم يمضِ فيه محكومةٌ " ، اسْتَقبل به ، فيحكُمُ فيه ذوا عَدْلِ .

/حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنى وهبُ بنُ جريرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن يَعْلَى ، عن عمرِ و بنِ حُبْشيِّ ، قال : سمِعت رجلًا سأل عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عن رجلٍ أصاب ولدَ أَرْنبٍ ، فقال : فيه ولدُ ماعزِ فيما أرى أنا . ثم قال لى : أكذاك ؟ فقلت : أنت أعلمُ منى . فقال : قال اللَّهُ تعالى : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ ﴾ (٢) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ وسهلُ بنُ يوسفَ ، عن حميدٍ ، عن بكرٍ ، أن رجلين أَبْصَرا ظبيًا وهما مُحْرِمان ، فتراهنا ، وجعَل كلُّ واحدٍ منهما لمن

0./4

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ لأَنظر ٣ .

<sup>(</sup>٢) الحكومة: مصدر كالحكم، هو القضاء، والمراد أنه لم يسبق فيه قضاء سابق.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٩/٢ إلى المصنف.

سبق إليه ، فسبق إليه أحدُهما ، فرماه بعصاه ، فقتله ، فلما قدِما مكة ، أتيا عمر يختصِمان إليه ، وعندَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ ، فذكرا ذلك له ، فقال عمر : هذا قمار ، ولا أجيزُه . ثم نظر إلى عبدِ الرحمنِ ، فقال : ما ترى ؟ قال : شاة . فقال عمر : وأنا أرى ذلك . فلما ققى الرجلان من عندِ عمر ، قال أحدُهما لصاحبِه : ما درى عمرُ ما يقولُ حتى سأل الرجل . فردهما عمر ، فقال : إن اللَّه تعالى لم يرض بعمر وحدَه فقال : ﴿ يَعَكُمُ بِدِه ذَوَا عَدْلِ مِنكُم ﴾ . وأنا عمر ، وهذا عبدُ الرحمنِ (ابن عوف )

وقال آخرون: بل ينظُرُ العَدْلان إلى الصيدِ المقتولِ ، فيقوِّمانِه قيمتَه دراهم ، ثم يأمُران القاتلَ أن يشترِي بذلك من النعم هديًا .

فالحاكمان يَحْكُمان في قولِ هؤلاءِ بالقيمةِ ، وإنما يُحتاجُ إليهما لتقويمِ الصيدِ قيمتَه في الموضعِ الذي أصابه فيه .

وقد ذكرنا عن إبراهيم النخعيّ فيما مضى قبلُ أنه كان يقولُ: ما أصاب المحرمُ من شيءٍ حُكِم فيه قيمتُه (٢). وهو قولُ جماعةٍ من مُتَفقهةِ الكوفيّين.

وأما قولُه: ﴿ هَدَيًا ﴾ . فإنه مُصدرٌ على الحالِ من « الهاءِ » التي في قولِه : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ ِ ﴾ .

وقولُه: ﴿ بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ . من نعتِ الهَدْي وصفتِه . وإنما جاز أن يُنعتَ به (٣) وهو مضافٌ إلى معرفة ؛ لأنه في معنى النكرةِ . وذلك أن معنى قولِه : ﴿ بَلِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ : يبلُغُ الكعبةَ . فهو وإن كان مضافًا ، فمعناه التنوينُ ؛ لأنه بمعنى

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: م . وینظر ما تقدم تخریجه فی ص ٦٨٤.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۱۸۶، ۱۸۶.

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الاستقبالِ (''. وهو نظيرُ قولِه: ﴿ هَلْذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناً ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. فوصَف بقولِه: ﴿ مُطِرُنا ﴾ معنى التنوينِ ؛ لأن تأويلَه الاستقبالُ ، فمعناه ('') : هذا عارضٌ يمطِرُنا . فكذلك ذلك في قولِه: ﴿ هَدْيَا بَلِغَ الْكَمْبَةِ ﴾ .

القولُ في تأويلِ قولِه عز ذكرُه : ﴿ أَوْ كَفَّنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أو عليه كفَّارةٌ طعامُ مساكينَ . و الكفَّارةُ معطوفةٌ على الجزاءِ في قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ .

والْحْتَلفت القرأةُ في قراءةِ ذلك ؛ فقرأته عامَّةُ قرأةِ أهلِ المدينةِ : (أَوْ كَفَّارَةُ طعامِ مَساكِينَ ) . بالإضافةِ (١٠) .

وأما قرأةُ أهلِ العراقِ ، فإن عامَّتَهم قرءوا ذلك بتنوينِ الكَفَّارةِ ورفعِ الطعامِ : ﴿ أَوْ كَفَّنَرَهُ ۖ طَعَـامُ مَسَكِكِينَ ﴾ (()

وأَوْلَى القراءتين فى ذلك عندنا بالصوابِ قراءةُ من قرأ بتنوينِ الكفَّارةِ [٧١٨/١] ورفعِ الطعامِ (١٦) ؛ للعلةِ التي ذكرناها في قولِه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثَلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (٧١٨/١) .

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ ؛ فقال بعضهم : معنى ذلك أن / القاتلَ وهو محرمٌ ، صيدًا عمدًا ، لا يخلُو من وجوبِ بعضِ

01/4

<sup>(</sup>١) الاستقبال والمستقبل مصطلح نحوى كوفي يقابل المضارع. ينظر مصطلحات النحو الكوفي ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، س: (عارض). والمراد بالتنوين في: ممطرنا. أي: ممطرٌّ لنا. تفسير القرطبي ١٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: «في معناه».

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع المدني ، وابن عامر الشامي . الكشف عن وجوه القراءات ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) القراءتان كلتاهما صواب وليست إحداهما بأولى من الأخرى .

<sup>(</sup>٧) ينظر ما تقدم في ص ٦٨٠.

هذه الأشياءِ الثلاثةِ التي ذكر اللَّهُ تعالى ؛ من مثلِ المقتولِ هَدْيًا بالغَ الكعبةِ ، أو طعامِ مساكينَ كفَّارةً لما فعَل ، أو عدلِ ذلك صيامًا ، لا أنه مُخيَّرٌ في أيِّ ذلك شاء فعل ، وأنه بأيها كان كفَّر ، فقد أدَّى الواجبَ عليه . وإنما ذلك إعلامٌ من اللَّهِ تعالى عبادَه أن قاتلَ ذلك ، كما وصف ، لن يخرُج حكمُه من إحدى الخِلالِ الثلاثةِ . قالوا : فحكمُه إن كان على الميُّلِ قادرًا أن يُحْكَمَ عليه بمثلِ المقتولِ من النَّعمِ ، لا يُجْزِئُه غيرُ ذلك ما دام للمِثْلِ واجدًا . قالوا : فإن لم يكنْ له واجدًا ، أو لم يكنْ للمقتولِ مثلٌ من النَّعم ، فكفَّارتُه حينئذٍ إطعامُ مساكينَ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن

<sup>(</sup>١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ يجدها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يشبعهم ) .

والأثر تقدم تخريجه في ص ٦٨٣ .

أبيه ، عن ابنِ عباسِ قولَه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ يَعَكُمُ بِهِ مِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ : فالكفَّارةُ من قتْلِ ما دونَ الأرنبِ إطعامُ (١٠) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا أصاب المحرمُ الصيدَ حُكِم عليه جزاؤُه من النَّعمِ ، فإن وجد جزاءَه ذبَحه فتصدَّق به ، وإن لم يجدْ جزاءَه ، قُوِّم الجزاءُ دراهمَ ، ثم قُوِّمت الدراهمُ حِنْطةً ، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ (٢) صاعٍ يومًا . قال : إنما أُريد بالطعامِ الصومُ ، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً .

حدَّثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن زُهيرٍ ، عن جابرٍ ، عن عطاءِ ومجاهدِ وعامرِ : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ . قال : إنما الطعامُ لمن لم يَجِدِ الهَدْىَ .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا مغيرةُ ، عن إبراهيمَ أنه كان يقولُ : إذا أصاب المحرمُ شيئًا من الصيدِ ، عليه جزاؤُه من النعمِ ، فإن لم يجدْ ، قُوِّم (٢) الجزاءُ دراهمَ ، ثم قُوِّمت الدراهمُ طعامًا ، ثم صام لكلِّ نصفِ صاعِ يومًا (١) .

حدَّ ثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةَ ، عن حمادٍ ، قال : إذا أصاب المحرمُ الصيدَ ، فحُكِم عليه ، فإن فضَل منه ما لا يُتمُّ نصفَ صاع ، صام له يومًا ، ولا

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من لفظ الأثر في ص ٦٨٢ . وينظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: (من).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٨١٩٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، من طريق الأعمش عن إبراهيم نحوه، وعند عبد الرزاق مطولا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

يكونُ الصومُ إلا على من لم يجدُ ثمنَ هَدْي ، / فيُحْكَمُ عليه الطعامُ ، فإن لم يكنْ ٢/٧ عندَه طعامٌ يتصدَّقُ به ، حُكِم عليه الصومُ ، فصام مكانَ كلِّ نصفِ صاعِ يومًا ، ﴿ كَفَنَرَةٌ مُكَامُ مَسَكِينَ ﴾ . قال : فيما لا يبلُغُ ثمنَ هَدْي ، ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيامًا ﴾ . من الجزاءِ إذا لم يجدُ ما يَشترى به هَدْيًا ، أو ما يَتصدَّقُ به ، مما لا يبلُغُ ثمنَ هَدْي ، حُكِم عليه الصيامُ مكانَ كلِّ نصفِ صاع يومًا .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةً ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : قال محاهدٌ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِن النَّعَمِ ﴾ . قال : عليه من النَّعمِ مثله هديًا بالغَ الكعبةِ ، ومن لم يَجِد ، ابتاع قيمتَه (١) طعامًا ، فيُطْعِمُ كلَّ مسكينِ مُدَّيْن ، فإن لم يجدُ صام عن كلِّ مُدَّيْن يومًا (٢) .

حدَّثني محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ ﴾ . السُّديِّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنَهُ ﴾ . قال : إذا قتل صيدًا ، فعليه جزاؤُه مثلُ ما قتل من النعمِ ، فإن لم يجدُ ما أن محكِم عليه ، قوم أن الفداءُ : كم هو درهمًا ؟ و أن قدّر ثمنُ ذلك بالطعامِ على المسكينِ ، فصام عن كلِّ مسكينِ يومًا ، ولا يجلُّ طعامُ المسكينِ ؛ لأنَّ من وجَد طعامَ المسكينِ فهو يجدُ الفداءَ .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : قال لي الحسنُ

<sup>(</sup>١) في م: ٥ بقيمته ٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٥ ٣١، وأخرجه عبد الرزاق (٨١٩٣) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ص : « ثم » .

<sup>(</sup>٥) في ص: ﴿ بين ﴾ .

ابنُ مسلم : من أصاب الصيدَ فيما (() جزاؤُه شاةً ، فذلك الذي قال اللهُ تعالى ذكرُه : ﴿ فَجَزَآهُ مِنْ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَرِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ . وما كان من كفَّارةِ بإطعامِ مساكينَ ، مثلُ (() العصفورِ يُقْتَلُ ولا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَدْيٌ ، ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِسكامًا ﴾ . قال : عَدْلُ النعامةِ أو (() العصفورِ ، أو عدلُ ذلك كله . فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : كلُّ شيءٍ في القرآنِ : ﴿ أَوْ ، أَوْ » . فلصاحبِه أن يختارَ ما شاء () .

حدَّثنا عمرُو بنُ على ، قال : ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال : أخبرنا سفيانُ بنُ حسينِ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَالْتُمُ حَسِينِ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَالْتُمُ حَسِينٍ ، عن الحَرَّمُ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ النَّعَدِ ﴾ : فإن لم يجدْ جزاءً قوّم عليه الجزاءُ طعامًا ، ثم صام لكلِّ صاع يومين .

وقال آخرون: معنى ذلك أن للقاتل صيدًا عمدًا وهو محرم ، الخيار بين إحدى الكفّارات الثلاث ، وهى الجزاء بمثله من النّعم ، والطعام ، والصوم . قالوا: وإنما تأويلُ قولِه : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ - ﴿ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ قولِه : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنّعمِ ، أو يُكفّر بإطعام مساكين، أو بعدل الطعام من الصيام.

## [ ۲۸۸۸/۱] ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدةَ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، عن عطاءِ في قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِنْكُمْ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ / ٱلكَمَّبَةِ أَوْ كَفَّدَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ . قال : إن أصاب إنسانٌ

04/4

<sup>(</sup>١) في م: « مما ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: (من).

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٣: (و١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٨/٢ من طريق ابن جريج به .

محرمٌ نعامةً ، فإن له - وإن كان ذا يَسَارٍ - أن يُهْدِي ما شاء جَزُورًا ، أو عَدْلَها طعامًا ، أو عَدْلَها طعامًا ، أو عَدْلَها صيامًا . قال : كلُّ شيءٍ في القرآنِ : « أَوْ ، أَوْ » . فليخترْ منه صاحبُه ما شاء (١) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا حجَّاجٌ ، عن عطاءٍ فى قولِه : ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ ﴾ . قال : ما كان فى القرآنِ ﴿ أَوْ كذا ، أَوْ كذا ﴾ . فصاحبُه فيه بالخيارِ ، أَى ذلك شاء فعل (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع ، قال : ثنا أسباطُ وعبدُ الأعلى ، عن داودَ ، عن عكرمةَ ، قال : ما كان في القرآنِ : « فمَن لم يجدْ » ، فالأولُ ( ، ثم الذي يليه ( ) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن عمرٍ و ، عن الحسنِ مثلَه (٦) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا ليثٌ ، عن عطاءٍ ومجاهد أنهما قالا في قولِه : ﴿ فَجَزَآمٌ مِّشُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ . قالا : ما كان في القرآنِ : ﴿ أَوْ كَذَا ، أَوْ كَذَا » . فصاحبُه فيه بالخيارِ ، أَيَّ ذلك شاء فعَل (٧) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن جُويبرٍ ، عن الضحَّاكِ ، ما كان في القرآنِ « أَوْ كذا ، أَوْ كذا » ، فصاحبُه فيه بالخيارِ ، أَنَّ ذلك شاء فعَل .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٨/٢ من طريق ابن جريج به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢١٤/١ إلى عبد بن حميد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٦٦ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق حجاج به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص، ت ١٠ س.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: ﴿ فَالذَّى بِلِيهِ ﴾ وفي س: ﴿ فَالذَّى عَلَيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ٣/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣٣٠ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی ٣/ ٣٨٦.

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو مُحرَّة (١) ، عن الحسن ، قال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ : « أَوْ ، عن الحسنِ ، قال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ : « أَوْ ، أَوْ » . فهو بالخيارِ ، أَنَّ ذلك شاء فعَل .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا حفصٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : كُلُّ شيءٍ في القرآنِ : «أَوْ ، أَوْ » . فصاحبُه مخيَّرٌ فيه ، وكلُّ شيءٍ : « فمن لم يجدُ » . فالأولُ ، ثم الذي يليه (٢) .

واختلف القائلون بتخييرِ قاتلِ الصيدِ من المحرمين بينَ الأشياءِ الثلاثةِ ، في صفةِ اللازمِ له من التكفيرِ بالإطعامِ والصومِ ، إذا اختار الكفَّارةَ بأحدِهما دونَ الهَدْي ؛ فقال بعضُهم : إذا اختار التكفيرَ بذلك ، فإن الواجبَ عليه أن يقوِّمَ المِثْلَ من النَّعمِ طعامًا ، ثم يصومَ مكانَ كلِّ مُدِّ يومًا .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : أخبرنا ابنُ أبى زائدةَ ، قال : أخبرنا ابنُ جريج ، قال : قلتُ لعطاءِ : ما : ﴿ أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ ؟ قال : إن أصاب ما عَدْلُه شاةٌ ، أُقِيمت الشاةُ طعامًا ، ثم جعَل مكانَ كلِّ مُدِّ يومًا يصومُه (") .

وقال آخرون: بل الواجبُ عليه إذا أراد التكفيرَ بالإطعامِ أو الصومِ ، أن يقوِّمَ الصيدَ المقتولَ طعامًا ، ثم الصدقة (<sup>(3)</sup> بالطعامِ إن اختار الصدقة ، وإن اختار الصومَ صام .

<sup>(</sup>١) في م: ١ حمزة ١ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۳/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٩٦) عن الثوري ، عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) في م: ( يتصدق ١ .

0 £/V

ثم اخْتَلفُوا أيضًا في الصوم ؛ فقال بعضُهم : يصومُ لكلِّ مُدِّ يومًا .

وقال آخَرون : يصومُ مكانَ كلِّ نصفِ صاع يومًا .

وقال آخرون : يصومُ مكانَ كلِّ صاع يومًا .

## /ذكرُ من قال: المُتَقوَّمُ للإطعام هو الصيدُ المقتولُ

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةً : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيِّدَ ﴾ الآية . قال : كان قتادةُ يقولُ : يحكُمان في النَّعمِ ، فإن كان ليس عنده (١) ما يبلُغُ ذلك ، نظروا ثمنه فقوَّموه طعامًا ، ثم صام مكانَ كلِّ صاع يومين .

وقال آخرون: لا معنى للتكفيرِ بالإطعامِ ؛ لأن من وجد سبيلًا إلى التكفيرِ بالإطعامِ ، فهو واجدٌ إلى الجزاءِ بالمثلِ من النَّعمِ سبيلًا ، ومن وجد إلى الجزاءِ بالمثلِ من النَّعمِ سبيلًا ، ومن وجد إلى الجزاءِ بالمثلِ من النعمِ سبيلًا ، لم يُجزِئُه التكفيرُ بغيرِه . قالوا : وإنما ذكر اللَّهُ تعالى ذكرُه الكفّارةَ بالإطعامِ في هذا الموضعِ ليدُلَّ على صفةِ التكفيرِ بالصومِ ، "لا أنه" جعل التكفيرَ بالإطعامِ إحدى الكفّاراتِ التي يُكفّرُ بها قتلُ الصيدِ . وقد ذكرنا تأويلَ ذلك فيما مضى بالإطعامِ إحدى الكفّاراتِ التي يُكفّرُ بها قتلُ الصيدِ . وقد ذكرنا تأويلَ ذلك فيما مضى قبلُ ".

وأولى الأقوالِ بالصوابِ عندى في قولِ اللّهِ تعالى: ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنلَ مِنَ النَّعَمِ ، لا القيمةُ ، النّعَمِ ﴾ . أن يكونَ مرادًا به : فعلى قاتلِه متعمّدًا مثلُ الذي قتَل من النّعمِ ، لا القيمةُ ، إن اختار أن يَجزيَه بالمثلِ من النّعمِ ؛ وذلك أن القيمة إنما هي من الدنانيرِ أو الدراهمِ ، والدراهمُ أو الدراهمُ أو الدنانيرُ ليست للصيدِ بمثلٍ ، واللّهُ تعالى إنما أَوْ جَب الجزاءَ مثلًا من النعمِ .

<sup>(</sup>١) في م: «صيده».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١: ﴿ لأَنهُ \* .

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٦٨٠ .

وأولى الأقوالِ بالصوابِ عندى في قولِه: ﴿ أَوْ كَفَيْرَةٌ طَمَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ . أن يكونَ تخييرًا ، وأن يكونَ للقاتلِ الخيارُ في تكفيرِه بقتلِه الصيدَ وهو محرمٌ ، بأي هذه الكفّاراتِ الثلاثِ شاء ؛ لأن اللّه تعالى ذكره جعَل ما أَوْجَب في قتلِ الصيدِ من الجزاءِ والكفّارةِ عقوبةً لفعلِه ، وتكفيرًا لذنبِه ، في إتلافِه ما أَثْلَف من الصيدِ الذي كان حرامًا عليه إتلافه في حالِ إحرامِه ، وقد كان حلالًا له قبلَ حالِ إحرامِه ، كما جعَل الفدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكِ في حلقِ الشّعرِ الذي حلقه المحرمُ في حالِ إحرامِه ، وقد كان له حلقُه قبلَ حالِ إحرامِه ، نظيرَ الصيدِ ، ثم حلقُه قبلَ حالِ إحرامِه أن من علق إيّاه إذا حلقه في حالِ إحرامِه ، نظيرَ الصيدِ ، ثم مُعِل عليه إن حلقه جزاءٌ من حلقِه إياه . فأجمَع الجميعُ على أنه في حلقِه إيّاه إذا حلقه من أذاتِه أن الكفّاراتِ الثلاثِ عليه أن فيما نالَه أن إن شاء اللّهُ قاتلُ الصيدِ من المحرمين ، وأنه مخيرٌ في تكفيرِه ، فِعْلَه (أن فيما نالَه أن إن شاء اللّهُ قاتلُ الصيدِ من المحرمين ، وأنه مخيرٌ في تكفيرِه ، قتلَه الصيدَ بأيّ الكفّاراتِ الثلاثِ شاء ، لا فرقَ بينَ ذلك .

ومن أبى ما قلنا فيه ، قيل له : حكم اللَّهُ تعالى ذكرُه على قاتلِ الصيدِ بالمثلِ من النعمِ ، أو كفَّارةٍ طعامِ مساكينَ ، أو عدلِه صيامًا ، كما حكم على الحالقِ بفديةٍ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكِ ، فزعَمتَ أن أحدَهما مخيَّرٌ في تكفيرِ ما مجعل منه عوض بأيِّ الثلاثِ شاء ، وأَنْكرتَ أن يكونَ ذلك للآخرِ ، فهل بينك وبينَ من عكس عليك الأمرَ في ذلك ، فجعل الخيارَ فيه حيث أبيتَ ، وأبي حيث جعَلته له - فرقٌ من أصلِ الأمرَ في ذلك ، فعقل الخيارَ فيه حيث أبيتَ ، وأبي حيث جعَلته له - فرقٌ من أصلٍ أو نظيرٍ ؟ فلن يقولَ في أحدِهما قولًا إلا ألزِم في الآخرِ مثلَه .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ت ١، س: « وقد كان حلالاً له قبل حال إحرامه، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه، وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه».

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِيذَاتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « فعليه » . وينظر تعليق الشيخ شاكر .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، ت ١، ت ٣، س: ( فما شا له )، وفي م، ت ٢: ( إن شاء الله ). وأثبتناه كما أثبته الشيخ شاكر.

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام ؛ فقال بعضهم: يقوَّمُ الصيْدُ (اقيمة الموضع) الذي أصابه فيه (الموسيد) وهو قولُ إبراهيم النَّخعيُّ ، وحماد ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد . وقد ذكرتُ الرواية عن إبراهيم وحماد فيما مضى (الله على ذلك . وهو نصُّ قولِ أبي حنيفة وأصحابه .

وقال آخرون: بل يقوَّمُ ذلك بسعرِ الأرض التي يكفِّرُ بها(١).

## / ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : ثنا إسرائيلُ ، عن جابرٍ ، عن عامرٍ ، قال في محرمٍ أصاب صيدًا بخراسانَ ، قال : يكفِّرُ بمكة أو بمنَّى . وقال : يقوَّمُ الطعامُ بسعرِ الأرضِ التي يكفِّرُ بها (٥) .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا أبو يمانٍ ، عن إسرائيلَ ، عن جابرٍ ، عن الشعبيّ في رجلِ أصاب صيدًا بخراسانَ ، قال : يُحْكَمُ عليه بمكة .

والصوابُ من القولِ في ذلك عندنا أن قاتلَ الصيدِ إذا جزاه بمثلِه من النعمِ ، فإنما يَجْزِيه بنظيرِه في خَلْقِ وقَدْرِه في جسمِه من أقربِ الأشياءِ به شبهًا من الأنعامِ ، فإن جزاه بالإطعامِ . قوَّمه قيمتَه بموضعِه الذي أصابه فيه ؛ لأنه هنالك و بجب عليه التكفيرُ بالإطعامِ ، ثم إن شاء أَطْعَم بالموضعِ الذي أصابه فيه ، وإن شاء بمكة ، وإن شاء بغيرِ ذلك من المواضع حيث شاء ؛ لأن اللَّه تعالى إنما شرَط بلوغَ الكعبةِ بالهَدْي في قتلِ ذلك من المواضع حيث شاء ؛ لأن اللَّه تعالى إنما شرَط بلوغَ الكعبةِ بالهَدْي في قتلِ

00/4

( تفسير الطبرى ١/٥٤)

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م، ت ۲: «قيمته بالموضع».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ت ١.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ص ٦٨٧.

<sup>(</sup>٤) في ص، ت ١: « فيها » ، وفي س : « منها » .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف.

الصيدِ دونَ غيرِه من جزائِه ، فللجازى بغيرِ الهَدْيِ أن يجزيَه بالإطعامِ والصومِ حيث شاء من الأرض.

وبمثلِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ من أهلِ العلم .

#### ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : ثنا ابنُ أبي عَرُوبة ، عن أبي معشرٍ ، عن إبراهيم ، قال : ما كان من دمٍ فبمكة ، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء (١) .

وقد خالَف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يُجْزِئُ الهَدْئُ والإطعامُ إلا بمكةً ، فأمّا الصومُ ، فإن (٢ كفّر به ٢ يصومُ حيث شاء من الأرض .

## ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن حمادِ بنِ سَلَمةً ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن عطاءٍ ، قال : الدمُ والطعامُ بمكةً ، والصيامُ حيثُ شاء (") .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن مالكِ بنِ مِغُولٍ ، عن عطاءِ ، قال : كفَّارةُ الحجِّ بمكةَ (١٠) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌّ ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابنِ جريج ، قال : قلتُ لعطاء :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٦٦ ، ١٦٧ ( القسم الأول من الجزء الرابع ) من طريق سعيد به ، ومن طريق أشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم نحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ت ١، ت ٣: «لم يكفر كفر به أن»، وفي س: «لم يكفر به أن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٦٦ من طريق حجاج، عن عطاء نحوه دون ذكر الإطعام.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المتثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف وأبي الشيخ.

أين يَتصدَّقُ بالطعامِ إن بدا له ؟ قال : بمكة ، من أجلِ أنه بمنزلةِ الهَدْي ، قال : ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ - ﴿ هَدَّيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ . من أجلِ أنه أصابه في حَرَم - يريدُ البيتَ - فجزاؤُه عندَ البيتِ (١) .

فأما الهدى ؛ ''فإنَّ من جزى به'' ما قتَل من الصيدِ ، فلن يَجزيَه من كفَّارةِ ما قتَل من ذلك إلا أن يُبلغَه الكعبةَ طيِّبًا ، ''كما قال تعالى ذكرُه''، وينَحَرَه أو يَذبَحه ، ويتصدَّقَ به على مساكينِ الحَرَمِ . وعنى بالكعبةِ في هذا الموضع الحَرَمَ كلَّه .

ولمن ' قدِم بهديه ' الواجبِ من جزاءِ الصيدِ أن ينحَرَه في أيِّ ' وقتٍ شاء ، قبلَ ' يومِ النحرِ وبعدَه ، ويُطْعِمَه . وكذلك إن كفَّر بإطعامٍ ، فله أن يكفِّر به متى أحبَّ ، وحيث أحبَّ . وإن كفَّر بالصوم فكذلك .

/ وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ ، خلا ما ذكرنا من اختلافِهم في ١٦/٥ التكفيرِ بالإطعام على ما قد بيَّنا فيما مضي .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا ابنُ أبى زائدةً، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: قلت لعطاء: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيمامًا ﴾ . هل لصيامِه وقتٌ ؟ قال: لا، إذا شاء، وحيث شاء، وتعجيلُه أحبُ إلىَّ (٧) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٨٥، ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٨٧، من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « فإنه من جرّاء » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من م ، ت ٢ ، وفي ص ، ت ١ : « قال تعالى ذكره » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في س: « قدّم هديه ».

<sup>(</sup>٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ( كل، .

<sup>(</sup>٦) في س: «من».

<sup>(</sup>V) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٠/٢ إلى المصنف.

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال : أخبرنا ابنُ جريج ، قال : قلتُ لعطاء : رجلٌ أصاب صيدًا في الحجِّ أو العمرة ، فأَرْسَل بجزائِه إلى الحرمِ في المحرَّمِ أو غيرِه من الشهورِ ، أيُجْزِئُ عنه ؟ قال : نعم . ثم قرأ : ﴿ هَدَيّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ ﴾ . قال هنّادٌ : قال يحيى : وبه نأخُذُ .

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا ابنُ أبى زائدةً، قال: أخبرنا ابنُ جريجٍ وابنُ أبى سليمانَ (١) ، عن عطاءٍ، قال: إذا قدِمتَ مكةً بجزاءِ صيدِ فانحرُه، فإن اللَّه تعالى ذكرُه يقولُ: ﴿ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَفَّبَةِ ﴾ . إلا أن تقدَمَ في العشرِ، فتُؤَخِّرَه إلى يومِ النحرِ (١) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال : ثنا ابنُ جريج ، عن عطاء ، قال : يَتصدَّقُ الذي يُصيبُ الصيدَ بمكة ، فإن اللَّهَ تعالى ذكرُه يقولُ : ﴿ هَدْيًا بَلِغَ الْكَمْبَةِ ﴾ (") .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أَوْ عَدْلُ ٢١٩/١عظ ۚ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بذلك: أو على قاتلِ الصيدِ مُحْرِمًا عَدْلُ الصيدِ المقتولِ من الصيامِ ، وذلك أن يُقَوَّمَ الصيدُ حيًّا غيرَ مقتولٍ قيمتَه من الطعامِ بالموضعِ الذي قتله فيه المحرمُ ، ثم يصومُ مكانَ كلِّ مُدِّ يومًا ؛ وذلك أن النبيَّ عَيِّلَةٍ عدَل المُدَّ من الطعامِ بصومِ يومٍ في كفَّارةِ المُوَاقِع في شهرِ رمضانَ .

فإن قال قائلٌ: فهلًا جعَلْتَ مكانَ كلِّ صاعٍ في جزاءِ الصيدِ صومَ يومٍ ، قياسًا على حكمِ النبيِّ عَلِيلٍ في نظيرِه ، وذلك حكمُه على كعبِ بنِ عُجْرةً (١٤) ، إذ أمره أن

<sup>(</sup>١) في م: ١ سليم ، وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/٣٣٠ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٥/٢ من طريق ابن جريج به. وينظر الأثر رقم (٦) ص (٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر خبر كعب بن عجرة في ٣٧١/٣ – ٣٨٠.

يُطْعِمَ إِن كَفَّر بِالإطعامِ فَرَقًا من طعامٍ ، وذلك ثلاثةُ آصُعِ بِينَ ستةِ مساكينَ ، فإن كفَّر بالصيامِ ، أن يصومَ ثلاثةَ أيامٍ ، فجعَل الأيامَ الثلاثةَ في الصومِ عَدْلًا من إطعامِ ثلاثةِ آصعِ ، فإن ذلك بالكفَّارةِ في جزاءِ الصيدِ ، أشبَهُ من الكفَّارةِ في قتلِ الصيدِ بكفَّارةِ المُواقِع امرأتَه في شهرِ رمضانَ (١) .

قيل: إن القياسَ إنما هو ردَّ الفروعِ المختلَفِ فيها إلى نظائرِها من الأصولِ الجُّمَّعِ عليها، ولا خلافَ بينَ الجميعِ من الحُجَّةِ أنه لا يُجْزِئُ مكفِّرًا كفَّر فى قتلِ الصيدِ بالصومِ، أن يَعْدِلَ صومَ يومٍ بصاعِ طعامٍ. فإن كان ذلك كذلك، وكان غيرَ جائزِ خلافُها فيما حَدَّثُ (١) به من الدينِ مُجْمِعةً عليه، صحَّ بذلك أن حكمَ مُعادلةِ الصومِ الطعامَ فى قتلِ الصيدِ مخالفٌ حكمَ معادلتِه إيَّاه فى كفَّارةِ الحلقِ، إذ كان غيرَ جائزِ (آردُ أصلِ) على آخرَ قياسًا، وإنما يجوزُ أن يُقَاسَ الحلقِ، إذ كان غيرَ جائزِ (آردُ أصلِ) على آخرَ قياسًا، وإنما يجوزُ أن يُقَاسَ الفرعُ على الأصلِ، وسواءٌ قال قائلٌ: هلا رددتَ حكمَ الصومِ فى كفَّارةِ قتلِ الصيدِ على حكمِه فى كفَّارةِ قتلِ الصيدِ على حكمِه فى كفَّارةِ قتلِ الصيدِ فيما الصيدِ على حكمِه فى كفَّارةِ قتلِ الصيدِ فيما يُعْدَلُ به من الطعامِ. وآخرُ / قال: ٧/٧٥ هلاً رددتَ حكمَ الصومِ فى الحلقِ على حكمِه فى كفَّارةِ قتلِ الصيدِ فيما يُعْدَلُ به من الطعامِ، فتُوجبَ عليه مكانَ كلِّ مدِّ أو مكانَ كلِّ نصفِ صاعِ صومَ يومٍ.

وقد بيَّنا فيما مضى قبلُ أن « العَدْلَ » في كلامِ العرب بالفتحِ ، هو قَدْرُ الشيءِ من غيرِ جنسِه ، وأن « العِدْلَ » هو قَدْرُه من جنسِه (١٠) .

وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ بكلامِ العربِ يقولُ : العَدْلُ مصدرٌ من قولِ القائلِ :

<sup>(</sup>١) في النسخ : « حدث » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «وداخل». والصواب ما أُثْبِتَ، وسياق الكلام يدل عليه.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما في ١/ ٦٣٩.

عَدَلْتُ بهذا عَدْلًا حسنًا . قال : والعَدْلُ أيضًا بالفتحِ : المَثِلُ . ولكنَّهم فرَّقوا بينَ العَدْلِ في هذا وبينَ عِدْلِ المَتَاعِ ، وفتَحوها من ("قولِ في هذا وبينَ عِدْلِ المَتَاعِ ، وفتَحوها من ("قولِ اللَّهِ " : ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ [البقرة : ١٢٣] . وقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوَّ عَدَّلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ . كما قالوا : امرأةٌ رَزَانٌ ، وحجَرٌ رزينٌ .

وقال بعضُهم: العَدْلُ هو القِسْطُ في الحقّ ، والعِدْلُ بالكسرِ المثِلُ .

وقد بيَّنا ذلك بشواهدِه فيما مضي (٢).

وأما نصبُ « الصيامِ » فإنه على التفسيرِ (٢٠) ، كما يقالُ : عندى مِلْءُ زِقٌ سمنًا ، وقَدْرُ رِطلِ عسلًا .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال جماعةٌ من أهلِ التأويل .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : لكلِّ قلتُ لعطاءٍ : ما ﴿ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ ؟ قال : عدلُ الطعامِ من الصيامِ . قال : لكلِّ مُدِّ يومًا . يأخُدُ ( ) و زعَم ان ذلك رأْى يراه ولم مُدِّ يومًا . يأخُدُ ( ) العصيامِ رمضانَ وبالظّهارِ ، وزعَم أن ذلك رأْى يراه ولم يسمَعْه من أحدٍ ، ولم تمضِ به سنةً . قال : ثم عاودتُه بعدَ ذلك بحينِ ، قلتُ : ما ﴿ عَدْلُ صِيامًا ﴾ ؟ قال : إن أصاب ما عَدْلُه شاةً ، قُوِّمت طعامًا ، ثم صام مكانَ كلِّ مُدِّ يومًا . قال : ولم أسألُه : هذا رأْى أو سنةً مسنونةً ( ) ؟

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: «قولهم». والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) ينظر ماتقدم في ٢/٦٣٧– ٦٣٩ .

<sup>(</sup>٣) أي على التمييز .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ يُؤْخَذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٩٦) عن الثوري ، عن ابن جريج به . بالشطر الأخير من الأثر .

سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ . قال : يصومُ ثلاثةَ أيامٍ إلى عشَرةِ أيامٍ (١) .

حدَّ ثنا ابنُ حميد، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن حماد: ﴿ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ : من الجزاءِ، إذا لم يجدْ ما يشترى به هَدْيًا، أو ما يَتصدَّقُ به مما لا يبلُغُ ثمنَ هَدْي، مُحكِم عليه الصيامُ مكانَ كلِّ نصفِ صاعِ يومًا.

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ أَوْ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ . قال : إذا قتل المحرمُ شيئًا من الصيدِ حُكِم عليه فيه ، فإن قتل ظبيًا أو نحوَه فعليه شاةٌ تُذبَحُ بمكة ، فإن لم يجدُ فإطعامُ ستةِ مساكينَ ، فإن لم يجدُ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ ، وإن قتل أيَّلاً أو نحوَه فعليه بقرةٌ ، فإن لم يجدُ أَطْعَم عشرين مسكينًا ، فإن لم يجدُ صام عشرين يومًا ، وإن قتل نعامةً أو حمارَ وحشٍ أو نحوَه ، فعليه بَدَنَةٌ من الإبلِ ، فإن لم يجدُ أَطْعَم ثلاثين مسكينًا ، فإن لم يجدُ أَطْعَم ثلاثين مسكينًا ، فإن لم يجدُ أَطْعَم ثلاثين .

حدَّثنا ابنُ البَرُقيِّ، قال: ثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةً، عن سعيدٍ: عن المحرمِ يصيبُ الصيدَ فيكونُ عليه الفِدْيةُ / شاةً، أو البقرةَ، أو البدنةَ، ( ولا أَ) يجدُ، فما عدْلُ ١٨٥٥ ذلك من الصيامِ أو الصدقةِ ؟ قال: ثمنُ ذلك، فإن لم يجدُ ثمنَه، قوَّم ثمنَه طعامًا يتصدَّقُ به، لكلِّ مسكينِ مُدِّ، ثم يصومُ بكلِّ مُدِّ يومًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٩٩) عن هشيم به بنحوه ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣١ إلى أبي الشيخ .

 <sup>(</sup>۲) فی م: «یشبعهم». وفی ص، ت ۱، ت ۲، ت ۳، س: «وشبعهم» والمثبت مما تقدم فی ص۱۹۷،
 وتقدم تخریجه فی ص ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وتقديره: سألته عن المحرم ....

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « فإن لم » .

<sup>(</sup>٥) في م: «لكل».

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ ﴾ .

يقولُ جلَّ ثناؤُه : أَوْجَبتُ على قاتلِ الصيدِ مُحْرِمًا ما أَوْجَبتُ من <sup>(ا</sup>الجزاءِ و<sup>(ا</sup>الكفَّارةِ التى ذكرتُ فى هذه الآيةِ ؛ كى يذوقَ وبالَ أمرِه [٧٢٠/١] وعذابَه .

يعنى بـ ﴿ أَمْرِهِ ۗ فَنَهُ وَفَعَلَهُ الذَى فَعَلَهُ ، مِن قَتْلِهُ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَن قَتْلِهِ فَى حَالِ إِحَرَامِهِ . يقولُ : فَٱلْزَمَتُهُ الكَفَّارَةَ التَّى ٱلْزَمَتُهُ إِيَّاهًا ؛ لأُذيقَه عَن قَتْلِهِ فَى حَالِ إِحْرَامِهُ . يقولُ : فَٱلْزَمَتُهُ الكَفَّارَةَ التَّى ٱلْزَمَتُهُ إِيَّاهًا ؛ لأُذيقَه عَقُوبةً ذَنبِهِ ، بإلزامِهِ الغرامةَ والعملَ ببدنِه ، مما يُتعبُه ويَشُقُّ عليه .

وأصلُ الوبالِ الشدةُ في المكروهِ ، ومنه قولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذَناهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ [الزمل: ١٦].

وقد بيَّن تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ أن الكفَّاراتِ اللازمةَ الأموالَ والأبدانَ عقوباتُ منه لخلقِه ، وإن كانت تمحيصًا لهم وكفَّارةً لذنوبِهم التي كفَّروها بها .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : أمَّا ﴿وَبَالَ أَمْرِوْ ۚ ﴾ : فعقوبةَ أمرِه (٢) .

القولُ فى تأويلِ قولِه : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَــٰنَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ . يقولُ جلَّ ثناؤُه لعبادِه المؤمنين به وبرسولِه ﷺ : عفا اللَّهُ أيها المؤمنون عما سلَف منكم فى جاهليتِكم ؛ من إصابتِكم الصيدَ وأنتم حُرُمٌ ، وقتلِكموه ، فلا

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ: «الحق أو». والمثبت مستفاد من تحقيق الشيخ شاكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢٠٩/٤ (٦٨١٦) من طريق أحمد بن مفضل به.

يُؤاخذُكم بما كان منكم في ذلك قبلَ تحريمِه إيَّاه عليكم ، ولا يُلْزِمُكم له كفَّارةً في مالٍ ولا نفسٍ ، ولكن من عاد منكم لقتلِه وهو محرمٌ بعدَ تحريمِه عليه (١) ، بالمعنى الذي كان يقتُلُه في حالٍ كفرِه ، وقبلَ تحريمِه عليه ، من استحلالِه قتلَه ، فينتقمُ اللَّهُ منه .

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ (٢) معناه : من عاد لقتلِه بعدَ تحريمِه في الإسلامِ ، فينتقمُ اللَّهُ عز وجل منه في الآخرةِ ، فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاءِ والكفَّارةِ فيها ما بيَّنتُ .

واخْتَلَفَ أَهُلُ التَّأُويلِ في تَأْويلِ ذلك ؛ فقال بعضُهم نحوَ الذي قلنا فيه .

## ذكر من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدة ، قال : أخبرنا ابنُ جريج ، قال : قلتُ لعطاء : ما ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ ؟ قال : عما كان في الجاهلية . قال : قلتُ : وما ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَلْقُمُ ٱللَّهُ مِنه ، وعليه مع ذلك الكفَّارةُ " .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : قلتُ لعطاءٍ . فذكر نحوَه ، وزاد فيه ، وقال : وإن عاد فقتَل ، عليه الكفارةُ . قلتُ : هل في العَوْدِ من حدِّ يُعْلَمُ ؟ قال : لا . قلتُ : فترى حقًّا على الإمامِ أن يعاقبَه ؟ قال : لا (١) ، هو ذنبٌ أَذْنَبه فيما بينه وبينَ اللَّهِ ، ولكن يَفْتدِى (٢) .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : ﴿ ذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٤/٢ ، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٧) - عن ابن جريج به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٥) من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح ، عن عطاء ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

٥٩/٧ /حدَّ ثنا سفيانُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ بكرٍ وأبو خالدٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَةً ﴾ . قال : في الإسلامِ ، وعليه مع ذلك الكفَّارةُ . قلتُ : عليه من الإمام عقوبةٌ ؟ قال : لا .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن سفيانَ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ : عما كان في الجاهلية ، ﴿ وَمَنْ عَالَ بَنْ عَمَّا سَلَفَ ﴾ : عما كان في الجاهلية ، ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ . قال : في الإسلام ، ﴿ فَيَنْئَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ ، وعليه الكفَّارةُ . قال : قلتُ لعطاءِ : فعليه من الإمام عقوبةٌ ؟ قال : لا .

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن ابنِ جريجِ ، عن عطاءِ ، قال : يُحْكَمُ عليه في الخطأُ والعمدِ والنسيانِ ، وكلَّما أصاب ، قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ . قال : ما كان في الجاهليةِ ، ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَ اللَّهُ عِنَّا اللَّهُ عَلَّ سَلَفَ ﴾ . قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَ اللّهُ مِنْهُ ﴾ مع الكفَّارةِ . قال سفيانُ : قال ابنُ جريجٍ : فقلتُ : أيُعاقبُه السلطانُ ؟ قال : لا .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بكرٍ وأبو خالدٍ، عن ابنِ جريجٍ، قال: عما كان في الجاهليةِ.

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن أبي بشرٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ أنه قال : يُحْكَمُ عليه كلَّما عاد (١) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كلُّما أصاب

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣٠ -تفسير) من طريق أبي بشر بمعناه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى عبد بن حميد .

المحرمُ الصيدَ ناسيًا حُكِم عليه (١).

حدَّثني يحيى بنُ طلحةَ اليَرْبوعيُّ ، قال : ثنا فُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : كلَّما أصاب الصيدَ المحرمُ حُكِم عليه (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ ، عن عطاءٍ ، قال : من قتل الصيدَ ثم عاد حُكِم عليه (٣) .

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : يُحْكَمُ عليه ، ( أُفيُخلَعُ ! أَفيُتْركُ ' ) !

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا داودُ بنُ أبي هندٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : الذي يصيبُ الصيدَ وهو محرمٌ ، فيُحْكَمُ عليه .

حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا كَثيرُ بنُ هشامٍ، قال: ثنا الفُراتُ بنُ سلمانَ (٥)، عن عبدِ الكريم، عن عطاءٍ، قال: يُحْكَمُ عليه كلَّما عاد (١).

وقال آخرون: معنى ذلك: عفا الله عمَّا سلَف منكم في ذلك في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام فينتقمُ اللَّهُ منه بإلزامِه الكفَّارة.

## ذكرُ من قال ذلك

/حدَّثني ابنُ البَرْقيِّ ، قال : ثنا عمرٌو ، عن زُهيرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ وعطاءٍ في ٦٠/٧

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩٨/٤ عن جرير به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في الأم ١٨٤/٢ - ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣١٤٨) - من طريق حماد ، عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣١ –تفسير) عن سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى م : « فيخلع أو يترك » ، والأثر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (٨١٨٠) ، وابن أبى شيبة ٩/٤ ٩ من طريق داود بن أبى هند به .

<sup>(°)</sup> في م: «سليم». وينظر التاريخ الكبير ٧/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٦) من طريق عبد الكريم به بنحوه .

قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ . قالا : ﴿ فَيَنَفَقِمُ ٱللَّهُ ﴾ ، يعنى بالجزاءِ ، ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ في الجاهليةِ .

وقال آخرون في ذلك: عفا اللَّهُ عما سلَف من قتلِ من قتل منكم الصيد حرامًا في أولِ مرةٍ ، ومن عاد ثانيةً لقتلِه بعد أُولَى حرامًا ، فاللَّهُ وليَّ الانتقامِ منه ، دونَ كفَّارةِ تَلْزَمُه لقتلِه إيَّاه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ [١٠/ ٧٧٤] صالح ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالح ، عن عليّ بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : من قتل شيئًا من الصيدِ خطأً وهو محرمٌ ، (الحركم عليه فيه مرةً واحدةً ، فإن عاد يقالُ له : ينتقمُ اللَّهُ منك . كما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ .

حدَّثنا يحيى بنُ طلحةَ اليَوْبُوعيُّ ، قال : ثنا فُضيلُ بنُ عِياضٍ ، عن هشامٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا أصاب المحرمُ الصيدَ مُحكِم عليه ، فإن عاد لم يُحكَمُ عليه ، وكان ذلك إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه . ثم قرَأُ هذه الآيةَ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنْفِقَامٍ ﴾ (٢)

حدَّ ثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا يحيى بنُ أبى زائدةَ ، قال : ثنا داودُ ، عن عامرٍ ، قال : جاء رجلٌ إلى شريحٍ ، فقال : إنى أصبتُ صيدًا وأنا محرمٌ . فقال : هل أصبتَ قبلَ ذلك

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ ، والمثبت من الدر المنثور ، وفي تفسير ابن كثير : « يحكم عليه فيه كلما قتله ، وإن قتله عمدا » .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٨/٣ عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٨٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٩٩، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣) ١٢٠ (٢٩ ١٨١) من طريق هشام به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

شيئًا ؟ قال : لا . قال : لو قلتَ : نعم . وكَلتُك إلى اللَّهِ ، يكونُ هو ينتقمُ منك ، إنه عزيزٌ ذو انتقامٍ . قال داودُ : فذكَرتُ ذلك لسعيدِ بنِ جبيرٍ ، فقال : بل يُحْكَمُ عليه ، أَفْيُخُلَعُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَالَ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

حدَّثني أبو السائبِ وعمرُو بنُ عليٍّ ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، قال : إذا أصاب الرجلُ الصيدَ وهو محرمٌ ، وقيل له : أصبتَ صيدًا قبلَ هذا ؟ قال : فإن قال : نعم . قيل له : اذهَبُ ، فينتقمُ اللَّهُ منك . وإن قال : لا . حُكِم عليه (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عدىٌ ، عن شعبةَ ، عن سليمانَ ، عن إبراهيمَ في الذي يقتُلُ الصيدَ ثم يعودُ ، قال : كانوا يقولون : من عاد لا يُحْكَمُ عليه ، أمرُه إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

حدَّ ثنا عمرٌ و ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن داودَ بنِ أبى هندِ ، عن الشعبيّ ، أن رجلًا أتى شُريحًا ، فقال : أصبتُ صيدًا . قال : أما إنك لو قلتَ : نعم . لم أَحْكُمْ عليك .

حدَّ ثنا عمرٌو ، قال : ثنا ابنُ أبي عَديِّ ، قال : ثنا داودُ ، عن الشعبيِّ ، عن شريحٍ مثلَه .

حدَّ ثنا عمرُو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن الأشعثِ ، عن محمدِ ، عن شريحٍ في الذي يصيبُ الصيدَ ، قال : يُحْكَمُ عليه ، فإن عاد انتقَم اللَّهُ منه .

<sup>(</sup>١) في م: «أو يخلع».

والأثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٨١٨٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٩٩، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٣٣، من طريق داود به . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «مثل»، والمثبت من مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٩) من طريق الأعمش بنحوه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامُ بنُ سَلْمٍ ، عن عَنْبسةَ ، عن سالمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا معدِ مَرةً واحدةً ، فإن عاد لم يُحْكُم عليه ، ما عدد ما عدد الله يُحْكُم عليه ، وقيل له : اذهَبْ ، ينتقمُ اللَّهُ منك . ويُحْكَمُ عليه في الخطأُ أبدًا (١) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن خُصيفٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : رُخِّص فى قتلِ الصيدِ مرةً ، فمن عاد لم يَدَعْه اللَّهُ تعالى ذكرُه حتى ينتقمَ منه (٢).

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن خُصيفٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ مثلَه .

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ وابنُ أبي عَديِّ جميعًا ، عن هشامٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ في من أصاب صيدًا ، فحُكِم عليه ثم عاد ، قال : لا يُحْكَمُ ، ينتقمُ اللَّهُ منه (٢) .

حدَّثنا عمرُو ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ ، عن مجاهدِ : إنما قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُم مُّتَعَيِّدًا ﴾ . يقولُ : متعمِّدًا لقتلِه ، ناسيًا لإحرامِه ، فذلك الذي يُحْكَمُ عليه ، فإن عاد لا يُحْكمُ عليه ، وقيل له : ينتقمُ اللَّهُ منك .

حدَّثنا عمرُو، قال: ثنا كَثيرُ بنُ هشامٍ، قال: ثنا الفُراتُ بنُ سلمانَ، عن عبدِ الكريم، عن مجاهدِ: إن عاد لم يُحْكمْ عليه، وقيل له: ينتقمُ اللَّهُ منك.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى المصنف وعبد بن جميد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٨٦) عن سفيان الثورى به ، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى أبي الشيخ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٨/٣ عن المصنف.

حدَّ ثنا عمرٌو، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: ثنا الأشعثُ، عن الحسنِ في الذي يصيبُ الصيدَ، فيُحْكُمُ عليه، ثم يعودُ، قال: لا يُحْكُمُ عليه.

وقال آخرون: معنى ذلك: عفا اللَّهُ عما سلَف من قتلِكم الصيدَ قبلَ تحريمِ اللَّهِ تعالى ذلك عليكم، ومن عاد لقتلِه بعد تحريمِ اللَّهِ إياه عليه، عالمًا بتحريمِه ذلك عليه، عامدًا لقتلِه، ذاكرًا الإحرامِه، فإن اللَّه هو المنتقمُ منه، والا كفَّارةَ لذنبِه ذلك، والا جزاءَ يلزَمُه له في الدنيا.

## ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى يونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ فى قولِه عز وجل : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنلَقِمُ اللّهُ مِنَةً ﴾ . قال : من عاد بعد نهي اللهِ ، بعدَ أن يعرِفَ أنه محرَّمٌ ، وأنه ذا كرُّ لحُرْمِه ، لم ينبغِ لأحدِ أن يحكُمَ عليه ، ووكلُوه إلى نقمةِ اللّهِ عزَّ وجلَّ . فأما الذي يتعمَّدُ قتلَ الصيدِ ، وهو ناسٍ لحُرْمِه ، أو جاهلٌ أن قتلَه محرَّمٌ ، فهؤلاء الذين يُحْكَمُ عليهم ، فأما من قتله متعمِّدًا بعدَ نهي اللهِ ، وهو يعرِفُ أنه مُحَرَّمٌ ، وأنه حرامٌ ، فذلك يُوكلُ إلى نقمةِ اللهِ ، فذلك الذي جعل الله عليه النقمة .

وهذا شبيةُ بقولِ مجاهدٍ الذي ذَكَرناه قبلُ.

وقال آخرون : عُني بذلك شخصٌ بعييه .

#### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ ، قال : ثنا معتمِرُ بنُ سليمانَ ، قال : ثنا زيدٌ أبو المُعَلَّى ، أن رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحْرِمٌ ، فتُجُوِّز له عنه ، ثم عاد ، فأَرْسَل اللَّهُ عليه نارًا فَحُرَقَتْه ، فذلك قولُه عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَمَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنَهُ ﴾ . قال : في

الإسلام<sup>(۱)</sup>.

/وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب عندَنا قولُ من قال : معناه : ومن عاد في الإسلام لقتلِه بعدَ نهي اللَّهِ تعالى ذِكرُه عنه ، فينتقمُ اللَّهُ منه ، وعليه مع ذلك الكَفَّارَةُ ؛ لأن اللَّهَ عزَّ وجلَّ إِذ أَخْبَر أَنه ينتقمُ منه ، لم يُخْبِرْنا - وقد أَوْجَب عليه في قتلِه الصيدَ عمدًا ما أَوْجَب من الجزاءِ أو الكفَّارةِ بقولِه : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُتَّعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ - أنه قد أزال عنه الكفَّارة في المرةِ الثانيةِ والثالثةِ ، بل أَعْلَم عبادَه ما أَوْجَب من الحكم على قاتلِ الصيدِ من المُحْرِمين عمدًا ، ثم أخبر أنه منتقمٌ ممن عاد ، [٧٢١/١] ولم يقلُ : ولا كفَّارةَ عليه في الدنيا .

فإن ظنَّ ظانٌّ أن الكفَّارةَ مزيلةٌ العقابَ ، ولو كانت الكفَّارةُ لازمةً له في الدنيا ، لبطَل العقابُ في الآخرةِ ، فقد ظنَّ خطأً ؛ وذلك أن للَّهِ عزَّ وجلَّ أن يُخالِفَ بينَ عقوباتِ معاصيه بما شاء وأحبَّ ، فيزيدَ في عقوبتِه على بعض معاصيه مما يَنقُصُ من بعض ، ويَنقُصَ من بعض مما يزيدُ في بعض ، كالذي فعَل من ذلك في مخالفتِه بينَ عقوبتِه الزانيَ البكرَ والزانيَ الثيّبَ المُحْصَنَ ، وبينَ سارقِ ربع دينارِ ، وبينَ سارقِ أقلُّ من ذلك ، فكذلك خالَف بينَ عقوبتِه قاتلَ الصيدِ من المُحْرمِين عمدًا ابتداءً ، وبينَ عقوبيه عَوْدًا بعدَ بَدْءٍ ، فأَوْجَب على البادئ المِثلَ من النَّعم ، أو الكفَّارةَ بالإطعام ، أو العَدْلَ من الصيام ، وجعَل ذلك عقوبةَ جُرْمِه بقولِه : ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. ﴾ . وجعَل على العائدِ بعدَ البَدْءِ ، وزاده من عقوبتِه ما أَخْبَر عبادَه أنه فاعلٌ به من الانتقام ، تغليظًا منه عزّ وجلّ للعودِ بعدَ البَدْءِ ، ولو كانت عقوباتُه على الأشياءِ مُتَّفِقةً ، لوجَب ألا يكونَ حدٌّ في شيءٍ مخالفًا حدًّا في غيره ، ولا عقابٌ في الآخرةِ أغلظَ من عقابٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٠/٤ (٦٨٢٣) من طريق المعتمر ، عن زيد ، عن الحسن ، وذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٨/٣ عن ابن أبي حاتم، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى المصنف وابن أبي حاتم من قول الحسن.

وذلك خلافُ ما جاء به مُحْكَمُ الفرقانِ .

وقد زعم بعضُ الزاعمين أن معنى ذلك: ومن عاد في الإسلامِ بعد نهي اللهِ عزَّ وجلَّ عن قتلِه ، لقتلِه ، بالمعنى الذي كان القومُ يقتُلونه في جاهليتهم ، فعفا لهم عنه عند تحريم قتلِه عليهم ، وذلك قتلُه على استحلالِ قتلِه . قال : فأما إذا قتله على غير ذلك الوجهِ ؛ وذلك أن يقتُلَه على وجهِ الفسوقِ لا على وجهِ الاستحلالِ ، فعليه الجزاءُ والكفَّارةُ كلَّما عاد .

وهذا قولٌ لا نعلَمُ قائلًا قاله من أهلِ التأويلِ ، وكفى خطأً بقولِه خروجُه عن أقوالِ أهلِ العلمِ ، لو لم يكنْ على خطيه دلالة سواه ، فكيف وظاهرُ التنزيلِ يُنْبِئُ عن فسادِه ! وذلك أن اللَّه عزّ وجلّ عمَّ بقولِه : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَعُمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ كلَّ عائد لقتلِ الصيدِ بالمعنى الذي تقدَّم النهئ منه به في أولِ الآية ، ولم يَخُصَّ به عائدًا منهم دونَ عائدٍ ، فمن ادَّعى في التنزيلِ ما ليس في ظاهرِه ، كُلِّف البرهانَ على دَعْوَاه من الوجهِ الذي يجبُ التسليمُ له .

وأما من زعم أن معنى ذلك : ومن عاد فى قتلِه متعمّدًا بعدَ بَدْءِ لقتلٍ تقدّم منه فى حالِ إحرامِه ، فينتقمُ اللَّهُ منه . كان (۱) معنى قولِه : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمّا سَلَفَ ﴾ . إنما هو : عفا اللَّهُ عما سلَف من ذنبِه بقتلِه الصيدَ بدءًا . فإن فى قولِ اللَّهِ تعالى ذكره : ﴿ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِةٍ ﴾ . دليلًا واضحًا على أن القولَ فى ذلك غيرُ ما قال ؛ لأن العفوَ عن الجُرْمِ تركُ المؤاخذةِ به ، ومن أُذِيق وبالَ جُرْمِه ، فقد عُوقب به ، وغيرُ جائزٍ أن يقالَ لمن عُوقب : قد عُفِى عنه . وخبرُ اللَّهِ عز وجلّ أصدقُ من أن يقعَ فيه تناقضٌ .

فإن قال قائلٌ: وما تنكرُ أن يكونَ قاتلُ الصيدِ من المحرمين في أولِ مرةٍ قد أُذِيق وبالَ أمره بما أُلْزِم / من الجزاءِ والكفَّارةِ ، وعُفِي له من العقوبةِ بأكثرَ من ذلك مما كان ٦٣/٧

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٢٦/٨ )

<sup>(</sup>١) في م ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ ، س : « فإن » .

## للَّهِ عزَّ وجلَّ أن يعاقبَه به ؟

قيل له: فإن كان ذلك جائزًا أن يكونَ تأويلَ الآيةِ عندَك - وإن كان مخالفًا لقولِ أهلِ التأويلِ - فما تُنكرُ أن يكونَ الانتقامُ الذي أَوْعَده اللَّهُ تعالى ذكرُه على العَوْدِ بعدَ البَدْءِ ، هو تلك الزيادة التي عفاها عنه في أولِ مرةٍ ، مما كان له فعلُه به مع الذي أذاقه من وبالِ أمرِه ، فيُذيقُه في عودِه بعدَ البَدْءِ وبالَ أمرِه الذي أذاقه المرة الأولى ، ويترُكُ عفوَه عما عفا عنه في البدءِ ، فيؤاخذُه به ؟ (افلن يقولَ في ذلك شيئًا إلا أَلْزِم في الآخرِ مثلَه .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ۞ ﴾ .

يقولُ عزَّ وجلَّ : واللَّهُ منيعٌ في سلطانِه ، لا يَقهَرُه قاهرٌ ، ولا يمنَعُه من الانتقامِ ممن انتَقَم منه ، ولا من عقوبةِ من أراد عقوبتَه مانعٌ ؛ لأن الخلقَ خلقُه ، والأمرَ أمرُه ، له العزَّةُ والمنعةُ (٢).

وأما قولُه: ﴿ ذُو ٱلنِّقَامِ ﴾ . فإنه يعنى به معاقبتَه لمن عصاه على معصيتِه إياه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه : أُحلَّ لكم أيُّها المؤمنونَ ﴿ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ وهو ما صِيد طريًّا .

كما حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا عمرُ بنُ أبى سَلَمةً ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «فلم يقول»، وفي م: «فلم يقل». والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ت ١ ، ت ٢ ، ت ٣ : « النعمة » ، وفي س : « النقمة » .

ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : صيدُه ما صِيد منه (١) .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : ثنا جريرٌ ، عن مغيرة ، عن سِمَاكِ ، قال : حُدِّثتُ عن ابنِ عباسٍ ، قال : خطَب أبو بكر الناسَ ، فقال : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : فصيدُه ما أُخِذ (٢) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا مُحصينٌ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : صيدُه ما صِيد منه (٣) .

حدَّ ثنا سليمانُ بنُ عمرَ بنِ خالدِ الرَّقَىُ ( ) قال : ثنا محمدُ بنُ سلمةَ الحَرَّانيُ ، عن خُصَيفٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : صيدُه الطَّرِيُ ( )

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، قال : ثنا الهُذيلُ بنُ بلالٍ (١) ، قال : ثنا عبدُ اللهِ بنُ عُبيدِ بنِ عُميرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ . قال : صيدُ ما صِيد .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : الطريُّ .

<sup>(</sup>١) جزء من أثر سيأتي تخريجه في ص ٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى المصنف وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣٥- تفسير) - ومن طريقه الدارقطني ٢٧٠/٤، والبيهقي ٩/٥٥٧- من طريق حصين به ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . (٤) في م: «البرقي» وتقدم في ٣/ ١٠٥، ٦/ ١١٥، وينظر الجرح والتعديل ٤/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٠/٤ (٦٨٢٨) من طريق عكرمة به .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « هلال » . وسيأًى على الصواب في ص ٧٢٧، وينظر تاريخ بغداد ١٤/٧٦.

75/7

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ٢٢١/١٦ الحسنُ بنُ عليٌ الحَنَفَىُ (١) ، أو الحسينُ - شكَّ أبو جعفر - عن الحكمِ بنِ أبانٍ ، عن عكرمةَ ، قال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ : صيدُ البحر : ما اصْطَادَه .

/حَدَّثنا أَبُو كُريبٍ، قال: ثنا ابنُ يمانٍ، عن سفيانَ، عن أَبِي مُحصينِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾. قال: الطريُ (٢).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن الحجَّاجِ ، عن العلاءِ بنِ بدرٍ ، عن أبى سلَمةَ ، قال : صيدُ البحرِ : ما صِيد (٣) .

حَدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن أبى مُحصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : الطرىُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن سفيانَ، عن أبى محصينِ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ مثلَه.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن أبي خصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : السمكُ الطريُّ .

حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : أما ﴿ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ فهو السمكُ الطريُّ ، هي الحيتانُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في م : « الجعفى » ، وورد باسم الحسن بن على الحنفى في حلية الأولياء ٢١٣/٦ ، وتاريخ بغداد ٢/ ٩٢، وأدب الإملاء ١/ ١٧٠، وباسم الحسين في تاريخ بغداد ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير سفيان ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٠/٤ عقب الأثر (٦٨٢٩) معلقا.

الزهريّ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، قال : صيدُه ما اصْطَدتَه طريًّا . قال معمرٌ : وقال قتادةُ : صيدُه ما اصْطَدتَه .

حدَّثني محمدُ بنُ عمرِو ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى بحيح ، عن مجاهدِ في قولِ اللَّهِ : ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . قال : حيتانه (٢) .

حدَّثنا ابنُ البَرْقيِّ ، قال : ثنا عمرُو بنُ أبي سَلَمةَ ، قال : سُئِل سعيدٌ عن صيدِ البحرِ ، فقال : قال مكحولٌ : قال زيدُ بنُ ثابتِ : صيدُه : ما اصْطَدتَ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا جريرٌ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ . قال : يصطادُ المُحْرِمُ والحُحِلُّ من البحر ، ويأكُلُ من صيدِه .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : ثنا ابنُ عُيينةَ ، عن عمرٍو ، عن عكرمةَ ، قال : قال أبو بكرٍ : طعامُ البحرِ كلَّ ما فيه . وقال جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ : ما مُحسِر عنه فكُلْ . وقال : كلُّ ما فيه . يعنى : جميعَ ما صِيد (١) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عمرِو ، سمِع عكرمةَ يقولُ : قال أبو بكرِ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمُ وَلِلسَّكَيَّارُةً ﴾ . قال : هو كلُّ ما فيه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸٦٥١) وفي التفسير ۱۹٤/۱ عن معمر بنحوه ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲۱۱/۶ (٦٨٣٢) من طريق عقيل عن الزهرى بنحوه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر .

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٥٢) وفي التفسير ١٩٤/١ من طريق معمر ، عن قتادة ، عن ابن عمر قوله .

<sup>(</sup>۲) تفسیر مجاهد ص ۳۱٦.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) قول أبى بكر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (٨٦٦١) عن سفيان بن عيينة به. وقول جابر أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (٨٦٦٢)، وابن أبى شيبة ٣٨١/٥، والبيهقى ٢٥٥/٩ ، والدارقطنى ٢٦٩/٤=

وعَنَى بالبحرِ في هذا الموضعِ الأنهارَ كلَّها ، والعربُ تسمَّى الأنهارَ بحارًا ، كما قال تعالى ذكرُه : ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الروم: ٤١] .

فتأويلُ الكلامِ: أُحِلَّ لكم أيها المؤمنون طرىٌ سمكِ الأنهارِ الذي صِدْتموه في حالِ حِلِّكم وحُرْمِكم، وما لم تَصيدوه من طعامِه الذي قتَله ثـم رمَى به إلى ساحلِه.

واخْتَلف أهلُ التأويلِ في معنى قولِه : ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ ؛ فقال بعضهم : عنى بذلك ما قذَف به إلى ساحلِه ميِّتًا . نحوَ الذي قلنا في ذلك .

### /ذكر من قال ذلك

70/4

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قالِ : ثنا جريرٌ ، عن مغيرةً ، عن سِماكِ ، قال : محدِّثتُ عن ابنِ عباسٍ ، قال : محدِّث عن ابنِ عباسٍ ، قال : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَدَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَدَعًا لَكُمْ صَدَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴾ وطعامُه : ما قذَف .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا عمرُ بنُ أبى سَلَمة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : كنتُ بالبحرين ، فسألونى عما قذَف البحرُ . قال : فأفتيتُهم أن يأكُلوا ، فلما قدِمتُ على عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللَّهُ عنه ذكرتُ ذلك له ، فقال لى : يَمُ أفتيتَهم ؟ قال : قلتُ : أفتيتُهم أن يأكُلوا . قال : لو أفتيتَهم بغيرِ ذلك لعلوتُك بالدَّرَةِ . قال : ثم قال : إن اللَّه تعالى ذكره قال في كتابِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَمَيْدُ ٱلبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَكًا لَكُمْ صَمَيْدُ ٱلبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَكًا لَكُمْ مَتَكًا لَكُمْ هَا قَذَف (١) .

<sup>=</sup> من طريق أبى الزبير عن جابر بمعناه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۸۳٦ -تفسير) - ومن طريقه البيهقي ۲٥٤/۹ - من طريق عمر بن أبي سلمة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣١، ٣٣٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا مُحصينٌ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عبيرٍ ، عن ابنِ عبالٍ ، قال : طعامُه : ما قذَف (١) . قال : طعامُه : ما قذَف (١) .

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن سليمانَ التَّيْميِّ ، عن أبي مِجْلَزٍ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَبَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : طعامُه ما قذَف (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالد الأحمرُ ، عن سليمانَ التيميِّ ، عن أبي مِجْلَدٍ ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه (٢) .

حدَّثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا حسينُ بنُ عليٌ ، عن زائدةَ ، عن سِماكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: طعامُه كلُّ ما ألقاه البحرُ .

حدَّ ثنا ابنُ وكيع، قال: ثنا الحسنُ بنُ عليِّ، أو الحسينُ بنُ عليِّ الحنفيُّ - شكَّ أبو جعفر - عن الحكمِ بنِ أبانٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: ﴿وَطَعَامُمُ ﴾ ما لفَظ من ميتيه .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا يحيى بنُ واضحٍ، قال: ثنا الهُذيلُ بنُ بلالٍ (٥) ، قال: ثنا الهُذيلُ بنُ بلالٍ (٥) ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال: طعامُه ما وُجِد على الساحلِ ميتًا .

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه فی ص ٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٣٣ -تفسير)، والبيهقي ٥/ ٢٠٨، ٩/٥٥٦ من طريق سليمان التمي به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١١/٤ (٦٨٣٣) من طريق أبي خالد الأحمر .

<sup>(</sup>٤) في م: «الجعفي». وينظر ما تقدم في ص ٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) في م: «هلال». وينظر ماتقدم في ص ٧٢٣.

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن سليمانَ التيميِّ ، عن أبي مِجْلَزٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : طعامُه ما قذَف به (۱) .

حدَّثنا سعيدُ بنُ الربيعِ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن عمرِو ، سمِع عكرمةَ يقولُ : قال أبو بكرٍ رضِى اللَّهُ عنه : ﴿ وَطَعَامُهُمْ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه هو كلُّ ما فيه .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا الضحَّاكُ بنُ مَخْلدٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أخبرنى عمرُو بنُ دينارٍ ، عن عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ ، قال : [٧٢٢/١] قال أبو بكرٍ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه مَيْتتُه . قال عمرُو ، وسمِع أبا الشعثاءِ يقولُ : ما كنتُ أحسَبُ طعامَه إلا مالحه (١) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنى الضحَّاكُ بنُ مَخْلدٍ ، عن ابنِ مجريجٍ ، قال : 17/٧ أخبرنى أيضًا (٢) أبو بكرِ بنُ / حفصِ بنِ عمرَ بنِ سعدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَطَعَامُهُم مَتَنَعًا لَكُمُ ﴾ . قال : طعامُه ميتتُه (٤) .

حدَّثنا حميدُ (٥) بنُ مَشعدةَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، عن عشمانَ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَطَمَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه ما قذَف (١) .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا معتمِرُ (٧) بنُ سليمانَ ، قال : سمِعتُ عبيدَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٣/٥ من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٦١) من طريق عمرو بن دينار به بنحوه ، وينظر ص ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٢/٤ (٦٨٣٩) من طريق ابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) في ص: « جرير » .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١١/٤ عقب الأثر (٦٨٣٤) معلقًا .

<sup>(</sup>٧) في النسخ: «معمر».

عن نافع ، قال : جاء عبدُ الرحمنِ إلى عبدِ اللَّهِ ، فقال : البحرُ قد أَلْقى حيتانًا كثيرة . قال : فنهاه عن أكلِها ، ثم قال : يا نافعُ ، هاتِ المصحف . فأتيتُه به ، فقرأ هذه الآية : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَمَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ ﴾ . قال : قلت : طعامُه هو الذي أَلْقَاه . قال : فاخْتَهُ فمُرْه بأكلِه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال : ثنا أيوبُ ، عن نافع ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ أبي هريرةَ سأل ابنَ عمرَ فقال : إن البحرَ قذَف حيتانًا كثيرةً مَيْتًا (١) أفنأ كُلُه (٢) ؟ قال : لا تَأْكُلُه (٢) . فلما رجع عبدُ اللَّهِ إلى أهلِه ، أخَذ المصحف ، فقرأ سورة «المائدةِ » ، فأتى على هذه الآيةِ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ . قال : اذهب فقل له : فليأكُلُه ، فإنه طعامُه (١) .

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُليَةَ ، قال : أَخْبَرَنا أيوبُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ بنحوه .

حدَّثنى المثنى ، قال : ثنا الضحَّاكُ بنُ مَخْلَدِ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أَخْبَرنى عمرُو بنُ دينارِ ، عن عكرمة مولى ابنِ عباسٍ ، قال : قال أبو بكر رضِى اللَّهُ عنه : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه : ميتتُه . قال عمرُو : سمِعتُ أبا الشعثاءِ يقولُ : ما كنتُ أحسَبُ طعامَه إلا مالحِه .

<sup>(</sup>١) في م: «ميتة».

<sup>(</sup>٢) في م: «أفنأ كلها».

<sup>(</sup>٣) في م : « تأكلوها » ، وفي تفسير ابن كثير : « تأكلوه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ٢/ ٤٩٤، والبيهقى ٢٥٥/٩، وابن عساكر فى تاريخ دمشق (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق) ٨٣/٤٢، ٨٣ من طريق نافع به نحوه، وذكره ابن كثير ١٨٩/٣ عن المصنف. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٣٢/٤، وعبد بن حميد وابن المنذر.

حدَّ ثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا الضحَّاكُ بنُ مَخْلدِ ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : أخبرنا نافعٌ ، أن عبدَ الرحمنِ بنَ أبى هريرةَ سأل ابنَ عمرَ عن حيتانِ كثيرةِ ألقاها البحرُ ، أميتةٌ هى ؟ قال : نعم . فنهاه عنها ، ثم دخل البيتَ ، فدعا بالمصحفِ ، فقرأ تلك الآيةَ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه كلُّ شيءٍ أُخْرِج منه فكُله ، فليس به بأسٌ ، وكلُّ شيءٍ فيه يُؤْكُلُ ، ميتًا (١) أو بساحليه (٢) .

حدَّثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا أبو سفيان ، عن معمر ، قال قتادة : طعامُه ما قذَف منه .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبو خالدٍ ، عن ليثٍ ، عن شَهْرٍ ، عن أبى أيوبَ ، قال : ما لفَظ البحرُ فهو طعامُه وإن كان ميّتًا (٣) .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا أبو الأحوصِ ، عن ليثٍ ، عن شَهْرٍ ، قال : سُئِل أبو أيوبَ عن قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه : ﴿ أُحِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعًا ﴾ . قال : هو ما لفَظ البحرُ .

وقال آخرون : عنى بقولِه : ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ : المليحَ من السمكِ .

فيكونُ تأويلُ الكلامِ على ذلك من تأويلِهم : أُحِلَّ لكم سمكُ البحرِ ومليحه في كلِّ حالٍ ، ( في حالٍ ) إحلالِكم وإحرامِكم .

<sup>(</sup>۱) فی ص، ت۱، ت۲، ت۳، س: (میت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٦٩) من طريق ابن جريج مقرونا بعبد الله بن عمر العمري به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٢/٥ من طريق ليث به. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

### ذكر من قال ذلك

/حدَّثنا سليمانُ بنُ (اعمرَ بنِ خالدِ الرَّقِّيُ)، قال: ثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ ، عن ١٧/٧ خُصيفِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَطَمَامُهُ ﴾ . قال: طعامُه المالحُ منه .

حدَّثني المثنى ، قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ : يعنى بطعامِه مالحِه ، وما قذَف البحرُ منه (٢) مالحِهُ ".

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبي ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطَعَامُهُمْ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ : وهو المالحُ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال: ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن مُجَمِّعِ التيميِّ ، عن عكرمةَ في قولِه: ﴿ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال: المليخ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن سالمٍ الأَفْطسِ وأبى محصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : المليئُ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا ابنُ يمانٍ ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ : ﴿ وَطَعَامُهُمْ مَتَنَعًا لَكُمْمَ ﴾ . قال : المليخ وما لفَظ .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ ، عن عَنْبسةَ ، عن سالم ، عن سعيدِ بنِ جبير

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ( عمرو بن خالد البرقي ) . وينظر ما تقدم في ص ٧٢٣.

<sup>(</sup>٢) في م: « من ».

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى المصنف وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: « بن » . وينظر التاريخ الكبير ٧/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص ٧٢٤.

فى قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَبِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : يأتى الرجلُ أهلَ البحرِ فيقولُ : أَطْعِمونى . فإن قال : غَرِيضًا (١) . أَلْقُوا شبكتَهم فصادوا له ، وإن قال : أَطْعِمونى من طعامِكم . أَطْعَموه من سمكِهم المالح .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن عطاءٍ ، عن سعيدٍ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَمَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : المنبوذُ ، السمكُ المالحُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن أبى مُحصينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ : ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : المالحُ .

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبى ، عن سفيانَ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، ﴿ وَطَعَامُمُ ﴾ . قال : هو مَلِيحُه . ثم قال : ما قذَف (٢) .

حدَّثنا ابنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَطَعَامُمُ ﴾ . قال : مملوحُ السمكِ .

حدَّ ثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبي زائدةً ، قال : أخبرني الثوريُّ ، عن منصورٍ ، قال : كان إبراهيمُ يقولُ : طعامُه السمكُ المليحُ . ثم قال بعدُ : ما قذَف به .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدة ، قال : أخبرنا الثوريُّ ، عن أبى مُحصينٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : طعامُه المليخ .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : [٧٢٢/١٤] ثنا ابنُ أبي زائدةَ ، قال : أخبرنا إسرائيلُ ، عن عبدِ الكريم ، عن مجاهدٍ ، قال : طعامُه السمكُ المليحُ .

<sup>(</sup>١) الغريض: الطرى من اللحم والتمر ونحو ذلك. الوسيط (غ ر ض).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣٨٣/٥ عن وكيع به، بلفظ: ما قذف.

/حَدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ ، ٢٨/٧ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى هذه الآيةِ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ ﴾ . قال : الصِّيرُ . قال شعبةُ : فقلتُ لأبى بشرٍ : ما الصِّيرُ ؟ قال : المالحُ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا هشامُ بنُ الوليدِ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن أبى بشرٍ (١) جعفرِ بنِ أبى وَحْشيَّةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قولَه : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴾ . قال : الطّيرُ . قال : قلتُ : ما الصِّيرُ ؟ قال : المالحُ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّدىّ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : أما طعامُه فهو المالحُ .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنا أبو سفيانَ ، عن معمرٍ ، عن الزهريِّ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : طعامُه : ما تزوَّدتَ مملوحًا في سفرِك (٢) .

حدَّثنا عمرُو بنُ عبدِ الحميدِ وسعيدُ بنُ الربيعِ الرازيُّ ، قالا : ثنا سفيانُ ، "عن عمرو" ، قال : قال جابرُ بنُ زيدٍ : كنا نتحدَّثُ أن طعامَه مليحُه ، ونكرَهُ الطافي منه (١٠) .

وقال آخرون : طعامُه ما فيه .

<sup>(</sup>١) بعده في النسخ: «عن»، وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸٦٥١) عن معمر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١١/٤ (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٥١) عن معمر به . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨٦٥١) من طريق الزهري به بلفظ السمك المالح .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ( بن عمر ١٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٦٦١)، وابن أبي شيبة ٥/٣٨٢ عن سفيان بن عيينة به بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر، وينظر ما تقدم في ص ٧٢٨.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا ابنُ عُيينةً، عن عمرِو، عن عكرمةً، قال: طعامُ البحر ما فيه.

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن مُحريثٍ، عن عكرمةً: ﴿ وَطَعَامُهُمْ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال: ما جاء به البحرُ (الجوْجِه هكذاً).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن حسنِ بنِ صالحٍ ، عن ليبُ ، عن مجاهدٍ ، قال : طعامُه كلُّ ما صِيد منه .

وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ عندنا قولُ من قال : طعامُه ما قذَفه البحرُ ، أو حَسَر عنه فَوْجِد مِينًا على ساحِلِه . وذلك أن اللَّه تعالى ذكرُه ذكر قبلَه صيدَ البحرِ (٢) الله تعالى ذكرُه ذكر قبلَه صيدَ البحرِ الله الذي يصادُ ، فقال : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . فالذي يجبُ أن يُعْطَفَ عليه في المفهومِ ما لم يُصَدْ منه ، فيقالُ : أُجِلَّ لكم ما صِدتموه من البحرِ ، وما لم تصيدوه منه . وأما المليحُ فإنه ما كان منه مُلِّح بعدَ الاصطيادِ ، فقد دخل في جملةِ قولِه : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ . فلا وجة لتكريرِه ، إذ لا فائدة فيه وقد أَعْلَم عبادَه تعالى ذكرُه إحلالَه ما صِيد من البحرِ بقولِه : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ - ("فلا فائدة " فلا فائدة " أُجَلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ - ("فلا فائدة " فين يقالَ لهم بعدَ ذلك : ومليحُه الذي صِيد حلالٌ لكم . لأن ما صِيد منه فقد بيّن أن يقالَ هم بعدَ ذلك : ومليحُه الذي صِيد حلالٌ لكم . لأن ما صِيد منه فقد بيّن أن يخاطِبَ عبادَه بما لا يُفيدُهم به فائدة " .

وقد رُوِي عن رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ بنحوِ الذي قلنا خبرٌ ، وإن كان بعضُ نقَلَتِه يقفُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م : ( بوجه ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : م .

به على ناقلِه عنه من الصحابِة ، وذلك ما حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا عَبْدةُ بنُ سليمانَ ، عن محمدِ بنِ عمرِو ، قال : ثنا أبو سَلَمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيْتِهِ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ / صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَكُمْ ﴾ . قال : «طعامُه ٢٩/٧ ما لفَظه ميِّنًا فهو طعامُه » (١٠) .

وقد وقَف هذا الحديثَ بعضُهم على أبي هريرةً .

حدَّثنا هنَّادٌ ، قال : ثنا ابنُ أبى زائدةَ ، عن محمدِ بنِ عمرِو ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ فى قولِه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ . قال : طعامُه ما لفَظه ميتًا (٢) .

# القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ مَتَنَّكَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾: منفعةً لمن كان منكم مقيمًا أو حاضرًا فى بلدِه يستمتعُ بأكلِه ويَنْتَفِعُ به، ﴿ وَلِلسَّيَارَةُ ﴾. يقولُ: ومنفعةً أيضًا ومتعةً للسائرين من أرضٍ إلى أرضٍ، ومسافرين يتزوَّدونه فى سفرِهم مليحًا.

و « السيَّارةُ » جمعُ سيَّارٍ .

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرني أبو إسحاقَ ، عن عكرمةَ أنه قال في قولِه : ﴿ مَتَنْعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةُ ﴾ . قال : لمن كان بحضرةِ البحرِ ،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۱۹۰/۳ عن المصنف ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٢ إلى المصنف . (٢) أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٥/ ٣٨٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١١/٤ (٦٨٣٤) ، والدارقطني ٢٧٠/٤ من طريق محمد بن عمرو به .

# ﴿ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ السَّفْرُ (١)

حدَّثني يعقوبُ ، قال : ثنا ابنُ عُلَيةَ ، عن سعيدِ بنِ أبى عَرُوبةَ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمُ وَلِلسَّكَارَةً ﴾ : ما قذَف البحرُ ، وما يتزوَّدون فى أسفارِهم من هذا المالح . يتأوَّلُها على هذا .

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذِ ، قال : ثنا جامعُ بنُ حمادٍ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادة : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَيَارَةً ﴾ : مملوحُ السمكِ ، ما يتزوَّدون في أسفارِهم .

حدَّثنا سليمانُ بنُ عمرَ بنِ خالدِ الرقيُّ ، قال : ثنا مِسْكَيْنُ بنُ بُكيرٍ ، قال : ثنا عبدُ السلامِ بنُ حبيبِ النجَّارِيُّ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلِلسَّكَيَّارَةً ﴾ . قال : هم الحُوْمون (٢) .

حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ ، قال : ثنا أحمدُ بنُ مفضَّلِ ، قال : ثنا أسباطُ ، عن السُّديِّ : ثما طعامُه فهو المالخ ، منه بلاغ يأكُلُ منه السيَّارُ (") في الأسفارِ .

حدَّثنا المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثنى معاوية بنُ صالح ، عن على بنِ أبى طلحة ، عن ابنِ عباس : ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةً ﴾ . قال : طعامُه مالحِهُ وما قذَف البحرُ منه ، يتزوَّدُه المسافرُ . وقال مرةً أُخرى : مالحِهُ وما قذَف البحرُ ، فمالحِهُ يتزوَّدُه المسافرُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٢/٤ (٦٨٤٤) من طريق هشيم به بالشطر الثاني ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٢/٤ (٦٨٤٥) من طريق مسكين بن بكير به.

<sup>(</sup>٣) في م: « السيارة ، .

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَطُعَامُهُم مَتَنَعًا لَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةً ﴾ : يعنى المالحَ يتزوَّدُه .

وكان مجاهدٌ يقولُ في ذلك بماحدٌ ثنى محمدُ بنُ عمرٍ و ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا عيسى ، عن ابنِ أبى نجَيحٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَطَعَامُهُمُ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾ . قال : أهلُ القرى ، ﴿ وَلِلسَّنَيَارَةُ ﴾ . قال : [٧٢٣/١] أهلُ الأمصارِ (١) .

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى حجَّاجٌ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهِ قولَه : ﴿ وَلِلسَّيَّارَةُ ﴾ قال : أهلُ مجاهد قولَه : ﴿ وَلِلسَّيَّارَةُ ﴾ قال : أهلُ الأمصارِ ( وأجنابُ الناس ) كلَّهم .

وهذا الذى قاله / مجاهدٌ من أن السيَّارةَ هم أهلُ الأمصارِ لا وجهَ له مفهومٌ ، إلا ٧٠/٧ أن يكونَ أراد بقولِه : هم أهلُ الأمصارِ . هم المسافرون من أهلِ الأمصارِ ، فيجبُ أن يدنحُلَ في ذلك كلَّ سيَّارةٍ ؛ مِن أهلِ الأمصارِ كانوا أو من أهلِ القرى ، فأما السيَّارةُ فلا ("نعْقِلُه : المقيمون" في أمصارِهم .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيِّدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًّا ﴾ .

يعنى تعالى ذكرُه : وحرَّم اللَّهُ عليكم أيُّها المؤمنون صيدَ البَرِّ، ﴿ مَا دُمْتُمْ

<sup>(</sup>۱) تفسیر مجاهد ص ۳۱٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ت١، ت٢، ت٣، س: «والحباب للناس»، وفي م، ومصادر التخريج « وأجناس الناس ». والمثبت من الفائق ٢٠/١، ولسان العرب (ج ن ب).

قال الزمخشرى : مجاهد رحمه الله قال في قوله تعالى : متاعا لكم وللسيارة قال أجناب الناس كلهم . قال الزمخشري : هم الغرباء ، الواحد مجتُب .

والأثر في تفسير مجاهد ٣١٦، ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢١٢/٤ (٦٨٤٣) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ .

<sup>(</sup> تفسير الطبرى ٤٧/٨ ) في م: « يشمل المقيمين » .

حُرُمًا ﴾ . يقولُ : ما كنتم مُحْرِمين ، لم تُحِلُّوا من إحرامِكم .

ثم الْحَتَلَفُ أَهِلُ الْعَلَمِ فَى الْمَعْنَى الذَّى عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرُهُ بَقُولِهُ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْتُكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ ﴾ ؛ فقال بعضُهم : عنَى بذلك أنه حرَّم علينا كلَّ معانى صيدِ البرِّ ؛ من اصطيادٍ ، وأكلٍ ، وقتلٍ ، وبيع ، وشراءٍ ، وإمساكٍ ، وتملَّكِ .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، عن يزيدَ بنِ أبى زيادٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ أبى زيادٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ أبى نوفلِ ، عن أبيه ، قال : حجَّ عثمانُ بنُ عفانَ ، فحجَّ عليَّ معه . قال : فأتبى عثمانُ بلحمِ صيدِ صاده حلالٌ ، فأكل منه ولم يأكُلْ عليٌ ، فقال عثمانُ : واللَّهِ ما صِدْنا ولا أَشَوْنا . فقال عليٌ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُمْ حُرُمًا ﴾ (٢) صِدْنا ولا أَشَوْنا . فقال عليٌ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُمْ حُرُمًا ﴾ (٢)

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن عمرِو بنِ أبي قَيْسٍ ، عن سِمَاكٍ ، عن صُبيحِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَبْسيِّ ، قال : بعَث عثمانُ بنُ عفانَ أبا سفيانَ بن الحارثِ على العَروضِ ، فنزَل قُدَيْدَ ( ) فمرَّ به رجلٌ من أهلِ الشامِ معه بازيٌ وصقرٌ ، الحارثِ على العَروضِ ، فنزَل قُدَيْدَ ) فمرَّ به رجلٌ من أهلِ الشامِ معه بازيٌ وصقرٌ ، فاستعاره منه ، فاصطاد به من اليعاقيبِ ( ) ، فجعَلهن في حظيرةٍ ، فلما مرَّ به عثمانُ فاستعاره منه ، فقال عثمانُ : كُلوا . فقال بعضُهم : حتى يجيءَ عليُ بنُ أبي طبَخهن ، ثم قدَّمهن إليه ، فقال عثمانُ : كُلوا . فقال بعضُهم : حتى يجيءَ عليُ بنُ أبي

<sup>(</sup>١) في النسخ «عن». وينظر تهذيب الكمال ٢٩٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٢٧، ٨٣٤٧)، والطحاوى في شرح معاني الأثار ١٧٥/٢ من طريق يزيد بن أبي زياد بنحوه، وأخرجه الشافعي في الأم ١٧٠/٧ من طريق عبد الله بن الحارث به وأصل الحديث في المسند (٧٨٣، ١٩٤/ ١٩٤٥)، وسنن أبي داود (١٨٤٩) ومن طريق البيهقي ١٩٤/٥ ومسند أبي يعلى داود (٢٣٥، ٣٦٢)، البحر الزخار (٢١٤) من طريق عبد الله بن الحارث مطولا وفيه قصة وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى ابن أبي شيبة أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) العروض: مكة والمدينة وما حولهما . ينظر معجم البلدان ٣/ ٦٥٨، واللسان (ع ر ض) .

<sup>(</sup>٤) قديد: اسم موضع قرب المدينة. معجم البلدان ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) اليعاقيب: جمع اليعقوب، وهو الذكر من طائر الحجل والقطا. اللسان (ع ق ب).

طالبٍ. فلما جاء فرأى ما بينَ أيديهم ، قال عليّ : إنا لن نأكُلَ منه . فقال عثمانُ : ما لك لا تأكُلُ ؟ فقال : هو صيدٌ ، ولا يَجِلُّ أكلُه وأنا مُحْرِمٌ . فقال عثمانُ : بيّنْ لنا . فقال عليّ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة : ٩٥] . فقال عثمانُ : ونحن قتلناه ؟ فقرأ عليه : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُم مُرَاكًا ﴾ .

حدَّ ثنا تميمُ بنُ المنتصرِ وعبدُ الحميدِ بنُ بَيَانِ القَنَّادُ ، قالا : أخبرنا إسحاقُ (۱) الأزرقُ ، عن شريكِ ، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ ، عن صُبيحِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَبْسيِّ ، قال : اسْتَعمل عثمانُ بنُ عفَّانَ أبا سفيانَ بنَ الحارثِ على العَروضِ . ثم ذكر نحوَه ، وزاد فيه : قال : فمكَث عثمانُ ما شاء اللَّهُ أن يمكُثَ ، ثم أُتي فقيل له بمكة : هل لك في ابنِ أبي طالبٍ ، أُهْدِي له صفيفُ (۲) حمارٍ فهو يأكُلُ منه ! فأرْسَل إليه عثمانُ وسأله عن أكلِ طالبٍ ، أُهْدِي له صفيفُ (۲) حمارٍ فهو يأكُلُ منه ! فأرْسَل إليه عثمانُ وسأله عن أكلِ الصفيفِ فقال : أما أنت فتأكُلُ ، وأما نحن فتنهانا ؟ فقال : إنه صِيد عامَ أولَ وأنا كلالٌ ، فليس على بأكلِه بأش ، وصِيد ذلك – يعني اليعاقيبَ – وأنا مُحْرِمٌ ، وذُبِحن وأنا حَرَامٌ .

/حدَّثنا عِمْرانُ بنُ موسى القزَّازُ ، قال : ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا ٧١/٧ يونسُ ، عن الحسنِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ لم يكنْ يَرَى بأسًا بلحم الصيدِ للمحرم ،

<sup>(</sup>١) في م : ۵ أبو إسحاق ۵ .

<sup>(</sup>٢) الصفيف من اللحم: المشرَّح عرضا، وقيل: هو الذى يغلى إغلاءة ثم يرفع وقيل: التصفيف: مثل التشريح، هو أن تعرّض البضعة حتى ترق، فتراها تشف شفيفا. وقيل: أن يشرَّح اللحم غير تشريح القديد، ولكن يوسَّع مثل الرُّغفان، فإذا دُق الصفيف ليؤكل فهو قديد، فإذا ترك ولم يدق فهو صفيف. التاج (ص ف ف).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير ٣١٨/٤ من طريق إسحاق به ، وقال : فذكر قصة عثمان وعلى في الصيد . وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٣٠٠/١١ عن إسحاق به معلقا . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٣/٤ (٦٨٤٧) من طريق سماك به مختصرا .

وكرِهه على بنُ أبي طالبٍ ، رضى اللَّهُ عنهما(١).

حدَّ ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزيعٍ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن عليًّا كرِه لحمَ الصيدِ للمحرمِ على كلِّ حالٍ (٢) .

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن يزيدَ بنِ أبى زيادٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، أنه شهد عثمانَ وعليًّا أُتِيا بلحم ، فأكل عثمانُ ، أبى زيادٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ ، أنه شهد عثمانَ وعليًّا أُتِيا بلحم ، فأكل عثمانُ ، أو صيد لنا ؟ فقرأ عليٌ هذه الآية : ﴿ أُحِلَّ مَكَنُّ مَكَنَّ الْبَرِ مَا لَا اللَّهُ مَكَنَّ الْبَرِ مَا لَاللَّهُ مَكَنَّ الْبَرِ مَا لَا اللَّهُ مَكَنَّ الْبَرِ مَا لَا اللَّهُ مَكَنَّ مَكَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَكَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا عمرُ بنُ أبى سَلَمةَ ، عن أبيه ، قال : حجَّ عثمانُ بنُ عفانَ ، فحجَّ معه على ، فأُتِى بلحمِ صيدٍ صاده حَلالٌ ، فأكل منه وهو مُحْرِمٌ ، ولم يأكُلْ منه على ، فقال عثمانُ : إنه صِيد قبلَ أن نُحْرِمَ . فقال له على : ونحن قد نزَلنا " وأهالينا لنا حَلالٌ ، أفيَحْلُلْنَ لنا اليومَ (') ؟

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عمرٍ و ، عن عبدِ الكريمِ ، عن مجاهدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ ، أن عليًّا أُتِي بشِقٌ عَجُزِ حمارٍ وهو محرمٌ ، فقال : إنى محرمٌ .

حدَّثنا ابنُ بَزيع، قال: ثنا بشرُ بنُ المُفضَّل، قال: ثنا سعيدٌ، عن يَعْلَى بنِ

<sup>(</sup>١) في م : (عنه) .

والأثر أحرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩ من طريق يونس ، عن الحسن ، عن عمر ، وأخرجه في ٣٤١ من طريق معبد بن صبيح ، عن على .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) في ص، ت ١، ت ٢، س : « بدلنا » غير منقوطة ، وفي م والاستذكار : « بدا لنا » . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) في م: «بن».

حكيم، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان يكرَهُه على كلِّ حالٍ ما كان محرمًا (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبرنا نافعٌ ، أن ابنَ عمرَ كان يكرَهُ كلَّ شيءٍ من الصيدِ وهو حَرَامٌ ، أُخِذ له أو لم يُؤْخَذْ له ، وَشِيقةً (٢) وغيرَها (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدِ القطَّانُ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : أخبرنى نافعٌ ، أن ابنَ عمرَ كان لا يأكُلُ الصيدَ وهو محرمٌ وإن صاده الحَلالُ (٤) .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : أخبرنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبرنى الحسنُ بنُ مسلمِ بنِ يَنَاقٍ ، أن طاوسًا كان يَنْهى الحَرَامَ عن أكلِ الصيدِ ، وَشِيقةً وغيرَها ، صِيد له أو لم يُصَدْ له (٥) . .

حدَّثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا خالدُ بنُ الحارثِ ، قال : ثنا الأشعثُ ، قال : قال الحسنُ : إذا صاد الصيدَ ثم أَحْرَم ، لم يأكُلْ من لحمِه حتى يَحِلَّ ، فإن أكل منه وهو محرمٌ ، لم يرَ الحسنُ عليه شيعًا .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا حكَّامٌ وهارونُ ، عن عَنْبسةَ ، عن سالم ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٢٩) من طريق طاوس ، عن ابن عباس بنحوه .

 <sup>(</sup>٢) الوشيقة : لحم يغلى في ماء ملح ، ثم يرفع ، وقيل : هو أن يغلى إغلاءة ثم يرفع ، وقيل : يقدد ويحمل في
 الأسفار وهي أبقى قديد يكون . ينظر اللسان (وش ق) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١٠، ٨٣٢٠)، وابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٠ من طريق نافع به بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣١١) عن عبد الله بن عمر العمري بنحوه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٤٠ من طريق ابن جريج به .

سألتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ عن الصيدِ يَصيدُه الحَلالُ ، أيأكُلُ منه المحرمُ ؟ فقال : سأذكُرُ لكُ من ذلك ؟ [٢٣٢٧٤] إن اللَّه تعالى ذكرُه قال : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنَّهُمْ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ وَأَنَّهُمْ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ وَأَنَّهُمْ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ وَأَنَّهُمْ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ وَأَنَّهُمْ مُتَعَمِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُم مَتَعَا فَجَرَآهُ وَمَن قَلْلُ مِن النَّعِدِ ﴾ . ثم قال تعالى ذكرُه : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُم مَتَعَا لَكُمْ وَلَيْكُمْ وَطَعَامُهُم مَتَعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةُ ﴾ . قال : يأتى الرجلُ أهلَ البحرِ فيقولُ : أَطْعِمونى . فإن قال : لَكُمْ وَلِلسَيّارَةُ ﴾ . قال : يأتى الرجلُ أهلَ البحرِ فيقولُ : أَطْعِمونى من طعامِكم . أَطْعَموه من عَريضًا . أَلْقُوا شبكتَهم / فصادوا له ، وإن قال : أَطْعِمونى من طعامِكم . أَطْعَموه من محريضًا . أَلْقُوا شبكتَهم / فصادوا له ، وإن قال : أَطْعِمونى من طعامِكم . أَطْعَموه من محريمً ما لمالحِ ، ثم قال : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيِّدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُم مُرَمًا ﴾ . وهو عليك حرامٌ ، صِدْتَه ، أو صاده حلالٌ .

وقال آخرون: إنما عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حَكْمُ اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حَدْثُ الحَرَمُ صَيْدَه في حالِ إحرامِه أو ذبَحه ، أو اسْتُحدِث له ذلك في تلك الحالِ ؛ فأما ما ذبَحه حَلالٌ وللحلالِ ، فلا بأسَ بأكلِه للمحرمِ ، ذلك في تلك الحالِ ؛ فأما ما ذبَحه حَلالٌ وللحلالِ ، فلا بأسَ بأكلِه للمحرمِ ، وكذلك ما كان في مِلْكِه قبلَ حالِ إحرامِه ، فغيرُ محرَّمِ عليه إمساكُه .

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزيعٍ ، قال : ثنا بشِرُ بنُ المفضَّلِ ، قال : ثنا سعيدٌ ، قال : ثنا سعيد قال : ثنا قتادة ، أن سعيدَ بنَ المسيَّبِ حدَّثه عن أبي هريرة ، أنه سُئِل عن لحمِ صيدِ صاده حلَالٌ ، أيأكُلُه المحرمُ ؟ قال : فأفتاه هو بأكلِه ، ثم لَقِي عمرَ بنَ الخطابِ ، فأخبَره بما كان من أمرِه ، فقال : لو أفتيتَهم بغيرِ هذا لأَوْجَعتُ لك رأسَك (١) .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الضَّبيُ ، قال : ثنا أبو عوانةَ ، عن عمرَ بنِ أبي سَلَمةَ ، عن أبيه ، قال: نزَل عثمانُ بنُ عفانَ العَرْجَ (٢) وهو محرمٌ ، فأَهْدَى صاحبُ العَرْجِ له قَطَّا (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٩٤/٣ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) العرج . عقبة بين مكة والمدينة على جادَّة الحاج . معجم البلدان ٣/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) القطا: طائر يشبه الحمام.

قال: فقال لأصحابِه: كُلُوا؛ فإنه إنما اصْطِيد على اسمى. قال: فأكَلوا ولم يأكُلُ (١).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ وابنُ المثنى ، قالا : ثنا ابنُ أبى عَدىٌ ، عن سعيدٍ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن أبا هريرة كان بالرَّبَذةِ ، فسألوه عن لحمِ صيدِ صاده حلَالٌ . ثم ذكر نحو حديثِ ابنِ بَزيع ، عن بشرٍ .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبى هريرةَ ، عن عمرَ نحوَه .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدىٌ ، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الشعثاءِ ، قال : سألتُ ابنَ عمرَ عن لحمِ صيدِ يُهْدِيه الحلالُ إلى الحرَامِ ، فقال : أكله عمرُ ، وكان لا يرى به بأسًا . قال : قلتُ : تأكُلُه ؟ قال : عمرُ خيرٌ منى (٢) .

حدَّ ثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن شعبةَ ، قال : ثنا أبو إسحاقَ ، عن أبى الشعثاءِ ، قال : سألتُ ابنَ عمرَ عن صيدٍ صاده حلَالٌ ، يأكُلُ منه حرامٌ ؟ قال : كان عمرُ يأكُلُه . قال : قلتُ : فأنتَ ؟ قال : كان عمرُ خيرًا منى .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا ابنُ أبى عَدىٍّ ، عن هشامٍ ، عن يحيى ، عن أبى سَلَمة ، عن أبى هريرة ، قال : استفتانى رجلٌ من أهلِ الشامِ فى لحمِ صيد أصابه وهو محرمٌ ، فأمَرتُه أن يأكُله ، فأتيتُ عمرَ بنَ الخطابِ فقلت له : إن رجلًا من أهلِ الشامِ استفتانى فى لحمِ صيدٍ أصابه وهو محرمٌ . قال : فما أفتيتَه ؟ قال : قلتُ : أفتيتُه أن يأكُله . قال : فوالذى نفسى بيدِه ، لو أفتيتَه بغيرِ ذلك لعَلوتُكَ بالدِّرَة . وقال عمرُ :

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢٠٤/١ - ومن طريقه الشافعي في الأم ٢٠٤١/٧ والبيهقي ١٩١/٥ - من طريق عبد الله ابن عامر بن ربيعة ، قال : رأيت عثمان . بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٨٩/٥ من طريق شعبة به نحوه .

إنما نُهيتَ أن تصطادَه (١).

حدَّ ثنا أبو كُريبٍ ، قال : ثنا مصعبُ بنُ المِقْدامِ ، قال : ثنا خارجة ، عن زيدِ بنِ

٧٣/٧ أَسْلَمَ ، عن عطاءِ ، / عن كعبٍ ، قال : أَقْبَلتُ في أُناسٍ مُحْرِمين ، فأصَبْنا لحمَ حمارِ
وَحْشٍ ، فسألنى الناسُ عن أكلِه ، فأفتيتُهم بأكلِه وهم محرمون ، فقدِمنا على عمرَ ،

فأَخْبَرُوه أنى أفتيتُهم بأكلِ حمارِ الوحشِ وهم محرمون ، فقال عمرُ : قد أمَّرتُه عليكم
حتى ترجِعوا(٢) .

حدَّ ثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هُشيمٌ ، قال : أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبى هريرة ، قال : مررتُ بالرَّبَذةِ ، فسألنى أهلها عن المحرمِ يأكُلُ ما صاده الحَلالُ ، فأفتيتُهم أن يأكُلوا ، فلقِيتُ عمرَ بنَ الخطابِ ، فذكرتُ ذلك له ، قال : فبمَ أفتيتَهم ؟ قال : أفتيتُهم أن يأكُلوا . قال : لو أفتيتَهم بغيرِ ذلك لخالفتُكُ (٣) .

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا يحيى بنُ واضحٍ ، عن يونسَ ، عن أبي الشعثاءِ الكِنْديِّ ، قال : قلتُ لابنِ عمرَ : كيف ترى في قومٍ حَرَامٍ ، لقُوا قومًا حلالًا ومعهم لحمُ صيدٍ ، فإما باعوهم ، وإما أَطْعَموهم ؟ فقال : حلَالٌ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ يحيى الأُموىُ ، قال : ثنا محمدُ بنُ سعيدٍ ، قال : ثنا هشامٌ - يعنى ابنَ عروةً - قال : ثنا عروةُ ، عن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطبٍ ، أن عبدَ الرحمنِ حدَّثه ، أنه اعْتَمر مع عثمانَ بنِ عفانَ في ركبٍ فيهم عمرُو بنُ العاصِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ۱۸۸/۰ من طريق هشام به ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۳٤٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۷٤/۲ من طريق يحيي به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك ۳۰۲/۱ ومن طريقه عبد الرزاق فى مصنفه (۸۳۰۰)، والبيهقى ۱۸۹/۰ عن زيد بن أسلم بنحوه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ٣٥١/١ – ومن طريقه الطحاوى في شرح معاني الآثار ١٧٤/٢ – عن يحيى به بنحهه.

حتى نزَلوا بالرَّوْحاءِ ، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم مُحْرِمون ، فقال لهم عثمانُ : كُلُوا فإنى غيرُ آكلِه . فقال عثمانُ : إنى لولا غيرُ آكلِه . فقال عثمانُ : إنى لولا أظنُّ أنه اصطيد (١) من أجلى لأكلتُ . فأكل القومُ (٢) .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : ثنا شعبةُ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، أن الزبيرَ كان يتزوَّدُ لحومَ الوحشِ وهو مُحرمٌ (٢).

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانِ ، قال : أخبرنا إسحاقُ ، عن شريكِ ، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما صِيد أو ذُبح وأنت حلَالٌ ، فهو لك حلالٌ ، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حَرَامٌ ، فهو عليك حرامٌ .

حدَّ ثنا [٧٢٤/١] ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ ، عن عمرٍ و ، عن سِمَاكِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ما صِيد من شيءٍ وأنت حرامٌ ، فهو عليك حرامٌ ، وما صِيد من شيءٍ وأنت حلالٌ ، فهو لك حلالٌ .

حدَّ ثنى محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنى أبى ، قال : ثنى عمى ، قال : ثنى أبى ، عن أبى ، عن أبيه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمَ حُرُمًا ﴾ : فجعل الصيد حرامًا على المحرم ؛ صيده وأكله ما دام حرامًا ، وإن كان الصيدُ صِيد قبلَ أن يُحْرِمَ الرجلُ فهو حلَالٌ ، وإن صاده حَرامٌ لحلالٍ ، فلا يَحِلُّ له أكله (٥) .

<sup>(</sup>١) في م: « صيد » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸۳٤٦) من طريق هشام به مختصرا ، وأخرجه في (۸۳٤٥) -ومن طريقه البيهقي ۱۹۱/۰ - من طريق عروة بن الزبير به بنحوه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في موطئه ٢٥٠/١ ومن طريقه البيهقي ١٨٩/٥ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه
 (٨٣٤٨)، وابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٣٣٩، من طريق هشام بنحوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٠٤) من طريق سماك به بنحوه .

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٢/٢ إلى المصنف.

حدَّثنى يعقوبُ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : سألتُ أبا بشرِ عن المحرمِ يأكُلُ مما صاده حلالٌ . قال : كان سعيدُ بنُ جبيرِ ومجاهدٌ يقولان : ما صِيد قبلَ أن يُحْرِمَ أكل منه ، وما صِيد بعد ما أَحْرِم لم يأكُلُ منه .

حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ثنا ابنُ جريجٍ ، قال : كان عطاءٌ ٧٤/٧ يقولُ إذا سُئِل / في العلانيةِ : أيأكُلُ الحرامُ الوَشِيقةَ والشيءَ اليابسَ ؟ يقولُ بيني وبينَه : لا أستطيعُ أن أُبيِّنَ لك في مجلسٍ ؛ إن ذُبِح قبلَ أن تُحْرِمَ فكُلْ ، وإلا فلا تَبِعْ لحمَه ولا تَبْتَعْ .

وقال آخرون: إنما عَنَى اللَّهُ تعالى ذكرُه بقولِه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَاً ﴾: وحرِّم عليكم اصطيادُه. قالوا: فأما شراؤُه من مالكِ يَمْلِكُه وذبحه وأكلُه بعدَ أن يكونَ مِلْكُه إيَّاه على غير وجهِ الاصطيادِ له، وبيعُه وشراؤُه جائزٌ. قالوا: والنهئ من اللَّه تعالى ذكرُه عن صيدِه في حالِ الإحرام دونَ سائرِ المعانى.

### ذكر من قال ذلك

حدَّ ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُويَه ، قال : ثنا ابنُ أبى مريمَ ، قال : ثنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : ثنا يحيى بنُ أيوبَ ، قال : أخبرنى يحيى ، أن أبا سَلَمةَ اشترى قَطًا وهو بالعَرْجِ وهو محرمٌ ، ومعه محمدُ بنُ المُنْكدرِ ، فأكلها (١) ، فعاب عليه ذلك الناسُ .

والصوابُ في ذلك من القولِ عندَنا أن يقالَ : إن اللَّه تعالى ذكرُه عمَّ تحريمَ كلِّ معانى صيدِ البرِّ على المحرمِ في حالِ إحرامِه ، من غيرِ أن يَخُصَّ من ذلك شيئًا دونَ شيء ، فكلَّ معانى الصيدِ حرامٌ على المحرمِ ما دام حرامًا ؛ بيعُه وشراؤُه واصطيادُه وقتلُه ، وغيرُ ذلك من معانيه ، إلا أن يجدَه مذبوحًا قد ذبَحه حلَالٌ لحلالِ ، فيجلُّ له

<sup>(</sup>١) في م: «فأكله».

حينئذ أكله ؛ للثابتِ من الخبرِ عن رسولِ اللهِ على الذي حدّثناه يعقوبُ بنُ إبراهيم ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيد ، عن ابنِ جريج ، وحدّثنى عبدُ اللهِ بنُ أبى زيادٍ ، قال: ثنا مكي بنُ إبراهيم ، قال: ثنا عبدُ الملكِ بنُ جُريج ، قال: أخبرنى محمدُ بنُ المنكدِر ، عن معاذِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ ، قال: كنا مع عن معاذِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عثمانَ ، قال: كنا مع طلحة بنِ عبيدِ اللَّهِ ونحن حُرُمٌ ، فأُهْدِى لنا طائرٌ ، فمنا من أكل ، ومنا من تورَّع فلم يأكُلْ ، فلما استيقظ طلحة وفَّق (۱) من أكل ، وقال: أكلناه مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْتٍ (۱).

فإن قال قائلٌ: فما أنت قائلٌ فيما رُوى عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ ، أنه أَهْدَى إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ رِجْلَ حمارِ وحشِ يقطُرُ دمًا ، فردَّه فقال : « إنا حُرُمٌ » (٢) . وفيما رُوى عن عائشة ، أن وَشِيقة ظَنِي أُهدِيت إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ وهو محرمٌ ، فردَّها (١) . وما أَشْبَهَ ذلك من الأخبارِ ؟

قيل: إنه ليس في واحدٍ من هذه الأخبارِ التي جاءت بهذا المعنى بيانٌ أن رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ردَّ من ذلك ما ردَّ ، وقد ذبَحه الذابعُ إذ ذبَحه وهو حلَالٌ لحلَالٍ ، ثم أَهْدَاه إلى رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ وهو حَرَامٌ ، فردَّه ، وقال: «إنه لا يحِلُّ لنا لأنا محرُمٌ ». وإنما ذُكِر فيه أنه أُهْدِيَ لرسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ لحمُ صيدٍ فردَّه ، وقد يجوزُ أن يكونَ ردُّه ذلك ، من فيه أنه أُهْدِيَ لرسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ لحمُ صيدٍ فردَّه ، وقد يجوزُ أن يكونَ ردُّه ذلك ، من

<sup>(</sup>١) في م: « وافق ٥ ووفق صوب فعل من أكل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٤/٣ ( ١٣٩٢) ، ومسلم (١١٩٧) ، والنسائي (٢٨١٦) ، وابن أبي شيبة ( القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٨، والبزار (٩٣١) ، وأبو يعلى (٦٣٥) ، وابن خزيمة (٢٦٣٨) والدارقطني في العلل ٤/ ٢١٦، من طريق يحيى بن سعيد به .

وأخرجه أحمد ٧/٣ (١٣٨٣) والدارمي ٢/ ٣٩، والطحاوى في شرح المعاني ١٧١/٢، والبيهقي ١٨٨/٥ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۳۰/۲۲ (۲۸۲۲). والبخاری (۱۸۲۰، ۲۰۷۳، ۲۰۹۲)، ومسلم (۱۱۹۳)، والترمذی (۸٤۹)، والنسائی (۲۸۱۸)، وابن ماجه (۳۰۹۰) من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٨٣٢٤، ٨٣٢٥)، وأحمد ٦/ ٤٠، ٢٢٥ (الميمنية).

أجلِ أن ذابحه ذبَحه أو صائدَه صاده من أجلِه عَلَيْهِ وهو محرمٌ ، وقد بيَّن خبرُ جابرٍ عن النبيِّ عَلِيْهِ بقولِه : « لحمُ صيدِ البرِّ (١) للمحرمِ حلالٌ ، إلا ما صاده أو صِيد له » (٢) معنى ذلك كله .

فإذ كان كلا الخبرين صحيحًا مخرجُهما ، فواجبٌ التصديقُ بهما ، وتوجيهُ كلِّ واحدٍ منهما إلى الصحيحِ من وجهِ ، وأن يقالَ : ردُّه ما ردَّ من ذلك / من أجلِ أنه كلِّ واحدٍ منه من أجلِه ، وإذنُه في كلِّ ما أذِن في أكلِه منه ، من أجلِ أنه لم يكنْ صِيد لحرم ، ولا صاده محرمٌ ، فيصحُّ معنى الخبرين كليهما .

واخْتَلفوا في صفةِ الصيدِ الذي عنى اللَّهُ تعالى ذكرُه بالتحريمِ في قولِه : ﴿ وَجُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البرِّ كُلُّ مَا كَانَ يعيشُ في عَلَيْكُمْ صَيْدُ البرِّ كُلُّ مَا كَانَ يعيشُ في البرِّ والبحرِ ، وإنما صيدُ البحرِ ما كان يعيشُ في الماءِ دونَ البرِّ ويأوِي إليه .

## ذكرُ من قال ذلك

حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، قال : ثنا وكيعٌ ، وحدَّثنا ابنُ وكيعٍ ، قال : ثنا أبي ، عن عِمْرانَ بنِ حُدَيرٍ ، عن أبي مِجْلَزٍ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ﴾ . قال : ما كان يعيشُ في البرِّ والبحرِ فلا تَصِدْه (٣) ، وما كان حياتُه في الماءِ فذاك (١٠) .

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال : ثنا هشيمٌ ، قال : أخبرنا الحجَّاجُ ، عن عطاءِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۳/ ۱۷۱، ۳۵۱، ۳۶۳ (۱۸۹٤ ۱۰۱۸، ۱۰۱۸)، وأبو داود (۱۸۰۱)، والترمذي (۸٤٦)، والنسائي (۲۸۲۷)، والحاكم ۱/ ۲۵۲، والبيهقي ٥/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في م، وتفسير ابن أبي حاتم: ﴿ يصيده ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢٤/٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢١٣/٤ (٦٨٤٩) من طريق وكيع

قال: ما كان يعيشُ في البرِّ فأصابه المحرمُ فعليه جزاؤُه ، نحوَ السُّلَحْفاةِ والسَّرَطانِ والضّفادعِ (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال : ثنا هارونُ بنُ المغيرةِ ، عن عمرِو بنِ أبى قيسٍ ، عن الحجَّاجِ ، عن عطاءِ ، قال : كلَّ شيءٍ عاش في البرِّ والبحرِ فأصابه المحرمُ ، فعليه الكفَّارةُ .

حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو السائبِ ، قالا : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : ثنا يزيدُ بنُ أبى زيادٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيدِ ٢٥١٤/١ عن جبيرٍ ، قال : خرَجنا محجَّاجًا ، معنا رجلٌ من أهلِ السوادِ ، معه شُصُوصُ (٣ طيرِ ماءِ ، فقال له أبى حينَ أَحْرَمنا : اعزِلْ هذا عنا .

وحدَّثنا به أبو كُريبٍ مرةً أخرى ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ ، قال : سمِعتُ يزيدَ بنَ أبى زيادٍ ، قال : ثنا حجَّاجٌ ، عن عطاءِ ، أنه كرِه للمحرمِ أن يذبَحَ الدَّجاجَ الزَّبْحيَ ؟ لأن له أصلًا في البرِّ (٤) .

وقال بعضُهم: صيدُ البرِّ ما كان كونُه في البرِّ أكثرَ من كونِه في البحرِ.

### ذكر من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا أبو عاصمٍ ، قال : ابنُ جريجٍ أخبَرَناه ، قال : سألتُ عطاءً عن ابنِ الماءِ ، أصيدُ برِّ أم بحرٍ ، وعن أشباهِه ، فقال : حيث يكونُ أكثر ،

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «عن». وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الشص، بالفتح والكسر: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. اللسان (ش ص ص).

<sup>(</sup>٤) حق هذا الأثر أن يأتي سابقا على الأثر السالف ؛ لأن الإسناد عن حجاج عن عطاء بمعنى الأثر قبل السابق فلعله حصل اضطراب من الناسخ .

فهو صيده (١).

حدَّثنا القاسمُ ، قال : ثنا الحسينُ ، قال : ثنى وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن رجلٍ ، عن عطاءِ بنِ أبى رَبَاحِ ، قال : أكثرُ ما يكونُ حيث يُفْرِخُ ، فهو منه .

القولُ في تأويلِ قولِه : ﴿ وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِينَ إِلَيْهِ ثُمْشُرُونَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ .

وهذا تقدُّمٌ من اللَّهِ تعالى ذكرُه إلى خلقِه، بالحذرِ من عقابِه على معاصيه.

يقولُ تعالى: واخْشُوا اللَّهَ أَيُّها الناسُ، واحْذَروه بطاعيّه فيما أَمْركم به من فرائضِه، وفيما نهاكم عنه في هذه الآياتِ التي أَنْزَلها على نبيِّكم عَلِيلِيٍّه، من النهي مرائضه، وفيما نهاكم عنه في هذه الآياتِ التي أَنْزَلها على نبيِّكم عَلِيلِيٍّه، من النهي ٧٦/٧ عن الخمرِ والميسرِ والأنصابِ والأزلامِ، وعن إصابةِ صيدِ البرِّ وقتلِه في حالِ / إحرامِكم، وفي غيرِها ؛ فإن للَّهِ مصيرَكم ومرجِعَكم، فيعاقبُكم بمعصيتِكم إيَّاه، ومجازيكم، فمثيبُكم على طاعتِكم له.

<sup>(</sup>١) جزء من أثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٤٢٢) عن ابن جريج به .

# فهرس الجزء الثامن

| الصفحة                                         | الموضوع                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٥                                              | تفسير السورة التي يذكر فيها المائدة .   |
| أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ ٥             | القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَا    |
| علت لكم بهيمة الأنعام ﴾١٢                      | القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَ-    |
| ت أسماؤه: ﴿ إِلَّا مَا يَتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ ١٥ | القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدسـ     |
| بر محلى الصيد وأنتم حرم ﴾ ١٨                   | القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ غُبُّ  |
| أيها الذين آمنوا لا تحلوا                      | القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَا    |
| ۲۱                                             | شعائر الله ﴾                            |
| لا الشهر الحرام ﴾                              | القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَا    |
| الهدي ولا القلائد ﴾                            | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَا  |
| ﴿ آمين البيت الحرام ﴾٢                         | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَا  |
| غون فضلا من ربهم ورضوانا ﴾ ٤٠                  | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَبْدُ |
| ذا حللتم فاصطادوا ﴾ ٢٢                         | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَإِ   |
| لا يجرمنكم ﴾                                   | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَلَا  |
| ئئان قوم ﴾                                     | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ شَن    |
| صدوكم عن المسجد الحرام                         | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ أَن    |
| ٤٩                                             | أن تعتدوا ﴾                             |
| عاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا            | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَتَ   |
| ۰۲                                             | على الإثم والعدوان ﴾                    |
| قوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ ٥٣              | القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَاتَّ |

| القول في تأويل قولِه : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| وما أهل لغير الله به ﴾٣٥                                                               |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ والمنخنقة ﴾ ٥٥                                        |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ والموقوذة ﴾ ٦٥                                        |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ والمتردية ﴾                                           |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَالنَّطيحة ﴾ ٩ ٥                                     |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وما أكل السبع ﴾                                       |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم ﴾                                |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وما ذبح على النصب ﴾                                   |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾٧٢                             |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ذلكم فسق ﴾٧٧                                          |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ ٧٧                    |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فلا تخشوهم واخشون ﴾ ٧٩                                |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ٩٧                            |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأتممت عليكم نعمتي ﴾                                  |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ ١٤                           |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فمن اضطر في مخمصة ﴾١١                                 |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ غير متجانف لإثم ﴾١٣                                   |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾                                  |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَ لَهُمْ قُلُ أَحَلُ لَكُمْ |
| الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾                                                  |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ ١٠٧                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾                                         |

| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَاذْ كُرُوا اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ١٢٨               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ واتقوا الله إن الله سريع الحساب ﴾ ١٢٨                   |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام                             |
| الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله عز ذكره: ﴿ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين                  |
| أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ﴾                                              |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ محصنين غير مسافحين ولا                                   |
| متخذی أخدان که الله الله الله الله الله الله الله ا                                      |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِالْإِيمَانُ فَقَدْ حَبِطُ عَمْلُهُ   |
| الفول في ناويل فوق مبل فناره . هر رس يا حربه بريات                                       |
|                                                                                          |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمُ             |
| إلى الصلاة ﴾                                                                             |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ ١٦٤                                    |
| القول في تأويل قوله جل ثناؤه : ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾                                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وامسحوا برءوسكم ﴾                                                 |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وأرجلكم إلى الكعبين ﴾                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ كَنتُم جَنبًا فَاطْهُرُوا ﴾                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنْ كَنتُم مُرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُم |
| من الغائط أو لامستم النساء ﴾                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا                         |
| بوجوهكم وأيديكم منه ﴾                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيْجَعُلُ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرْجٍ ﴾ ٢١٥      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَكُن يُرِيدُ لِيطُهُرُكُمْ وَلَيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ   |
| ( تفسير الطبرى ٨/٨٤)                                                                     |

| لعلكم تشكرون ﴾                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَيْثَاقَهُ الذِّي وَاثْقَكُمْ بِهُ |
| بذات الصدور ﴾                                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ لِلَّهُ شَهْدَاء             |
| بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا ﴾                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن                                         |
| الله خبير بما تعملون ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات                                         |
| لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾                                                                                |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك                                    |
| أصحاب الجحيم ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ            |
| عليكم فكف أيديهم عنكم ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مَيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ    |
| اثنی عشر نقیباً ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة                                          |
| وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ﴾ . ٢٤١                                  |
| القول في تأويل قوله: ﴿ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جناتٍ                                           |
| تجرى من تحتها الأنهار ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فَمَن كَفَر بعد ذلك منكم فقد ضل                                               |
| سواء السبيل ﴾                                                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ﴾                                                  |

| القول في تأويل قوله : ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله: ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾١٥٦                                          |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ونسوا حظا مما ذكروا به ﴾                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَلا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ﴾ ٢٥٢                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ﴾ ٢٥٤                           |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وَمَنِ الذِّينِ قَالُوا إِنَا نَصَارِي أَخَذَنَا            |
| میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به کپ                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يَا أَهُلَ الْكُتَّابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا                     |
| ويعفو عن كثير ﴾                                                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ ٢٦٣                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ ٢٦٤                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ﴾ ٢٦٥                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾٢٦٦                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح                                |
| ابن مریم ﴾ ۲۲٦                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلُكُ مِنْ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادُ أَنْ يَهْلُكُ |
| المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ﴾                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولله ملك السموات والأرض وما بينهما                                  |
| يخلق ما يشاء ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والله على كل شيءٍ قدير ﴾                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وقالت اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه                         |
| قل فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ بِلِ أَنتِم بِشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب                        |

| ۲۷۱ | من يشاء ﴾                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ ولله ملك السموات والأرض وما بينهما                                |
| ۲۷۲ | وإليه المصير ﴾                                                                            |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبِينَ لَكُمْ    |
| ۲۷۳ | على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ﴾                                   |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل                                 |
| ۲۷۲ | شيءٍ قدير ﴾                                                                               |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَا قُومُ اذْكُرُوا نَعْمَةُ        |
| ۲۷۲ | الله عليكم ﴾                                                                              |
| ۲۷۷ | القول في تأويل قوله: ﴿ إِذْ جَعَلَ فَيَكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾            |
| ۲۸۱ | القول في تأويل قوله: ﴿ وأتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين ﴾                               |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضُ الْمُقَدْسَةُ الَّتِي كَتُبُ       |
| ۲۸٤ | الله لكم ﴾                                                                                |
| ۲۸۷ | القول في تأويل قوله: ﴿ وَلَا تُرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارَكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خَاسَرِينَ ﴾   |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ﴾                               |
| جوا | القول في تأويل قوله : ﴿ وَإِنَا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرَجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُ- |
| 797 | منها فإنا داخلون کھ                                                                       |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله                               |
| ۲۹۳ | عليهما ﴾                                                                                  |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه                                   |
| ٣٠٠ | فإنكم غالبون ﴾                                                                            |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾                                |
| ١,  | القول في تأويل قوله : ﴿ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه                     |

| فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هـُـهـنا قاعدون ﴾                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا                                                                    |
| وبين القوم الفاسقين ﴾                                                                                                                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون                                                                          |
| في الأرض ﴾                                                                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾٣١٦                                                                                  |
| القول في تأويل قوله: ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا                                                                     |
| إنما يتقبل الله من المتقين ﴾                                                                                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدى                                                                        |
| إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾                                                                                                 |
| إيك تأويل قوله: ﴿ إِنَّى أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمَى وَإِثْمَكُ فَتَكُونَ مَنَ                                                       |
| أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ﴾                                                                                                        |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح                                                                               |
| من الخاسرين ﴾                                                                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فأصبح                                                                              |
| من النادمين ﴾                                                                                                                           |
| القول في تأويل قوله: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل                                                                      |
| الفول في دوين فوك . هو مل الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها                                                                       |
| فيكأنما أحيا الناس جميعا ﴾                                                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم                                                                      |
| الفول في ناويل فوله . ﴿ وَلَقَانَ جَاءِكُمُ مُ رَسَبُنَا بَابِينَاتَ اللَّمْ وَلَقَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مُ اللَّمُ مُ السُرِفُونَ ﴾ |
| بعد دلك في أدرض مسرفون ؟<br>القول في تأويل قوله : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون                                          |
| الفول في ناويل فوله . هو إلما جراء الدين يتحاربون الله ورسوت ويتستوه<br>في الأرض فسادا ﴾ ٢٥٩                                            |
| في الدرص فسادا الله                                                                                                                     |

| القول في تأويل قوله : ﴿ أَن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذلك لَهُم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة                                      |
| عذاب عظیم ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلُمُوا  |
| أن الله غفور رحيم ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ ٢٠٢             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ إِن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعًا                                 |
| ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم                                          |
| عذاب أليم ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين                                    |
| منها ولهم عذاب مقيم ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء                                       |
| بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ﴾                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب                                     |
| عليه إن الله غفور رحيم ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَعْذُب |
| من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ﴾                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الرسول لا يَحْزَنْكُ الذَّيْنِ يَسَارَعُونَ                     |
| في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ﴾ ٢١٣                                         |
| لقول في تأويل قوله : ﴿ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون                                          |
| لقوم آخرين لم يأتوك ﴾                                                                               |
|                                                                                                     |

| القول في تأويل قوله : ﴿ يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ﴾                                                                     |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ﴾ . ٤٢٧                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في                                      |
| الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾                                                                       |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم                                                   |
| إن الله يحب المقسطين ﴾                                                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها                                                    |
| حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ﴾ ٤٤٧                                                     |
| القول في تأويل قوله: ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا التَّورَاةَ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ يَحْكُم بِهَا                     |
| النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ﴾ ٤٤٩                                                                      |
| النبيون الدين المنظوا للدين تعادوا لله القول في تأويل قوله: ﴿ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله |
|                                                                                                             |
|                                                                                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي                                            |
| ثمنا قليلا ﴾                                                                                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزِلُ اللَّهُ فَأُولِئُكُ                               |
| هم الكافرون ﴾                                                                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَكُتْبُنَا عَلَيْهُمْ فَيُهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسُ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ    |
| والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ﴾ ٢٦٨                                                  |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ ٤٧٢                                                      |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزِلَ اللَّهُ فَأُولِئُكُ                                 |
|                                                                                                             |
|                                                                                                             |
| هم الظالمون ﴾                                                                                               |

| بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ﴾                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله : ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن                         |
| لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه                     |
| من الكتاب ومهيمنا عليه ﴾                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما                   |
| جاءك من الحق ﴾                                                                           |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لَكُلُّ جَعَلْنَا مَنْكُم شُرِعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ ٩٣             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم                        |
| في ما آتاكم ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قُوله : ﴿ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم                  |
| ېما كنتم فيه تختلفون ﴾                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَأَن احكم بينهم بما أَنزل الله وإن كثيرا                        |
| من الناس لفاسقون ﴾                                                                       |
| القول في تأويل قوله : ﴿ أَفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما                      |
| لقوم يوقنون ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا اليَّهُودُ والنصاري |
| أولياء بعضهم أولياء بعض ﴾                                                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ ٨٠٥                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إِن الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾                                |
| القول في تأويل قوله : ﴿ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون                     |
| نخشى أن تصيبنا دائرة ﴾                                                                   |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا                   |

| 017 | على ما أسروا في أنفسهم نادمين ﴾                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا بالله                             |
| ٥١٥ | جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾                                            |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن يُرتد مَنكُم عَن دينه فسوف            |
| 011 | يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾                                                                  |
| ٥٢١ | القول في تأويل قوله : ﴿ أَذَلَةُ عَلَى المؤمنين أَعْزَةُ عَلَى الكَافْرِينَ ﴾ ١                 |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم                               |
| 07/ | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾                                                    |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ   |
| ٥٢٥ | يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾                                                        |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن                                   |
| ۰۳۰ | حزب الله هم الغالبون ﴾                                                                          |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينكم |
|     | هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله                            |
| ٥٣١ |                                                                                                 |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك                           |
| ۰۳۰ | بأنهم قوم لا يعقلون ﴾                                                                           |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ هُلُ تَنْقُمُونَ مَنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا    |
| ۰۳۱ |                                                                                                 |
|     | القول في تأويل قوله : ﴿ قُلُ هُلُ أَنْبُئُكُمْ بِشُرْ مِنْ ذَلْكُ مِثْوِبَةٌ عَنْدُ اللَّهُ     |
| ٥٣, | من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ﴾                                             |
|     | القول في تأويل قوله: ﴿ وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن                                      |
| ع ه | سواء السبيل ﴾١                                                                                  |

| القول في تأويل قوله : ﴿ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان                       |
| وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ﴾                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لُولًا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم                 |
| وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ﴾                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا                   |
| بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا                   |
| وكفرا ﴾                                                                                 |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يُومُ |
| القيامة ﴾                                                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ كُلُّمَا أُوقِدُوا نَارَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهِ ﴾ ٥٥٥   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب                              |
| المفسدين ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم                       |
| سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ﴾                                                        |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم                 |
| من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾                                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما                                |
| يعملون ﴾                                                                                |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلغ مَا أَنزِلَ إِليكَ مِن رَبِكَ             |
| ان الله لا مدى القدم الكافي م                                                           |

| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ﴾                                               |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وليزيدن كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا                         |
| وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ﴾                                                             |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا                                 |
| والصابئون والنصاري من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف                                |
| عليهم ولا هم يحزنون ﴾                                                                          |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لَقُدْ أَخَذُنَا مَيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأُرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ |
| رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا                                     |
| يقتلون ﴾                                                                                       |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح                          |
| ابن مريم وما للظالمين من أنصار ﴾                                                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة                                  |
| عذاب أليم ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهُ وَيَسْتَغَفِّرُونَهُ وَاللَّهُ         |
| غفور رحيم ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ مَا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه                  |
| صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾                                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر                                       |
| أنى يۇفكون ﴾                                                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُل أَتَعبدُونَ مَن دُونَ الله مَا لَا يَملُكُ لَكُم ضَرَا             |
| ولا نفعا والله هو السميع العليم ﴾                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ قُلْ يَا أَهْلِ الْكَتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ |
|                                                                                                |

| ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سواء السبيل ﴾                                                                                    |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان                                  |
| داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ ٥٨٦                                             |
| القول في تأويل قوله: ﴿ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت                            |
| لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ ٩٢ ٥                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ وَلُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنِّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ   |
| ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ﴾٩٥                                                     |
| القول في تأويل قوله : ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود                                 |
| والذين أشركوا لا يستكبرون ﴾                                                                      |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من                          |
| الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ ٢٠١                               |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن                          |
| يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ﴾                                                                  |
| القول في تأويل قُوله: ﴿ فَأَتَابِهِمِ اللَّهِ بَمَا قَالُوا جَنَاتُ تَجْرَى مِن تَحْتُهَا        |
| الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ﴾                                                         |
| القول في تأويل قوله : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب                                  |
| الجحيم ﴾                                                                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلُ اللَّهِ |
| لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾                                                         |
| القول في تأويل قوله: ﴿ وَكُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ    |
| الذي أنتم به مؤمنون ﴾                                                                            |
| القول في تأويل قوله: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم                                         |

| ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القول في تأويل قوله: ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾١٨                                                 |
| القول في تأويل قوله: ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾                                                    |
| القول في تأويل قوله: ﴿ أُو كسوتهم ﴾                                                                  |
| القول في تأويل قوله: ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ ٢٤٩                                             |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم                                  |
| كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾                                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمِيسُرُ وَالْأَنْصَابِ |
| والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ ٥٥٥                                              |
| القول في تأويل قوله : ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء                             |
| في الخمر والميسر فَهِل أَنتُم منتهون ﴾ ٢٥٦                                                           |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا                                  |
| فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾                                                   |
| القول في تأويل قوله : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح                                     |
| فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين ﴾ ٦٦٤                                              |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْبِلُونَكُمُ اللَّهُ بِشِّيءٍ      |
| من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ﴾                                                                      |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى                                 |
| بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾                                                                              |
| القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وأَنتُم      |
| حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ ٦٧٣                                             |
| القول في تأويل قوله عز وجل : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هديا                                             |
| بالغ الكعبة ﴾                                                                                        |

| 797 | القول في تأويل قوله عز ذكره : ﴿ أَو كَفَارَةَ طَعَامُ مُسَاكِينَ ﴾                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٨ | القول في تأويل قوله : ﴿ أَو عدل ذلك صياما ﴾                                                    |
| ۲۱۲ | القول في تأويل قوله : ﴿ ليذوق وبال أمره ﴾                                                      |
| ۲۱۲ | القول في تأويل قوله: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَا سَلْفَ وَمَنْ عَادُ فَيَنْتَقَمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ ﴿ |
| ٧٢٢ | القول في تأويل قوله : ﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾                                             |
| ۷۳۷ | القول في تأويل قوله : ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صِيدَ البُّرْ مَا دَمْتُمْ حَرْمًا ﴾               |
| ٧٥, | القول في تأويل قوله: ﴿ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾                                          |

تم بحمد الله ومنه الجزء الثامن ويليه – الجزء التاسع ، وأوله : القول في تأويل قوله – : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ﴾ .

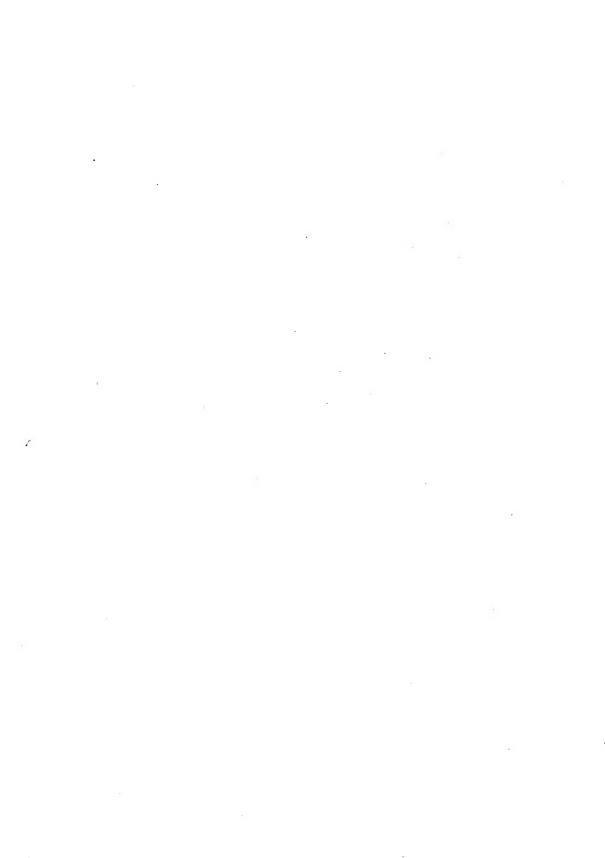

رقم الإيداع ٢٠٠١/١٣٢٣٧